

النتاكة الكاتار التابالة الكتاب لا غيبادا اغتقافا الكالا حال الكتاب العالما المالي ﴿ وصحينة العالمية المالية المالية إلحانا لا يتاب ﴿ عالمالية إلحانا لا ألماله ﴾ [[مال] كتباكاتبية لإضالانافليقيةالعبينة للخاالافليقية العبينة لا خاتجاا ٢٠٠٤ كجوبات لا الحابالافريقية العبيبة لا ١١١٤ ﴿ نُهُ السَّاكِةُ الْعَالَىٰ ﴾ عَنْ الْكِالْ } وصحة الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الطلحاا باتكاا العلاقية العابية للخالج أتبجا الإهاجانيا للمكتبة الحراس المالي ﴿ مُن السِّكِ الْمُناكِ لِي الْمُنامِ } والله المُنامِ عِنْ اللَّهُ الْمُنامِ } في المنابع المن كتبة الحسن لا غيببوا غيقيافا الدابالفييقية العبينة لا ناتجا بالتا بالتا الكافية العبينة لا ناتجا بالتا بالتا الت علته ﴿ إِذَا إِنَا إِنَا الْكِيَا إِنَا الْكِيَا إِنَا اللَّهِ الْمُرْالِقِيمُ السَّالِ الْمُرَالِينَا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُرَالِينَا لَا إِنَّا اللَّهُ لَا يُمَا لِمُنَّا لِلْمُ اللَّهُ السَّالِينَ لِمُنْ اللَّهُ السَّالِينَ لَا يُمَا اللَّهُ السَّالِ السَّالِينَ السَّلَّةُ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِيلِيلُولُ السَّلْمُ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ الحالبالقايقية العبية الحياب لا خيباطا لا مد كتبة أمرس عالي ﴿ يَعْنَامُ السَّاكِ لَا السَّاكِ لَا السَّاكِ لَا السَّاكِيَّا لَا يَالُمُ لِي ﴿ مِا لَا مِن اللَّهُ لَ الحارالفريقية العبيبة 🗓 خري الحارال عبية العبيبة 🛴 خري الحارال فريقية العبيبة 🛴 خريبة العبية 🛴 خريبة العبية العبيبة العبيب عائته ﴿ إِنْ الْمُأْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الد طلحا بالكااراة لإباله لأجاب للإبالك للإبالك الدابالة القراب لأسكتنة إودات عالهي ﴿ عِنْ السَّاكِ لِي السَّاكِ السَّالْكِ السَّاكِ السَاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ الس صتبة الحرسة \* ترم إدا نايك \* الدارال فريقية العبية \* نايك إنه العربة \* عائته في شاكا إلى لا الكان لا الكان الكان في الحالي في الدال الكان الكان الكان الكان الكان المالي السالم المال الحااباتك لا الدارالافليقية العبية لل نايجه بهاجه الجابا لل مد كتبة المحس عالي ﴿ عَانُهُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا عَالِمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالَّكُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ لَيْ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ لِي عَلَيْكُ الْعَالِقُ لَلْعُلِيقُ الْعَالِقُ لَيْعُ الْعَلِيقُ لَيْعُ الْعَلِيقُ الْعَالِقُ لَيْعُ الْعَالِقُ لَيْعُ الْعَالِقُ لَيْعُ الْعَلِيقُ لَا عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ لِي الْعَلَيْكُ لِي الْعَلَيْكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِي الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ اللَّهُ لِي عَلَيْكُ لِي الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ لِي عَلَيْكُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لِللَّهُ لِلللِّلْعُلِمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللِّلْعُلِمُ لِلللَّهُ لِلللّلِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللَّ سَجُة الحرسـ في تَرَجُوا حَالِ الْكِلِيلَةِ الْعَالِيقَيةُ الْعَانِيةِ ﴾ خاتج الكرايا في قُلْمُ الحرايا في الحرايا في الحرايا في قُلْمُ الحرايا في المُعْرَامِ المُعْرامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُع الاباعالي الشبكة العلية الكتاب لي جساع الجنيج إلى حاراك تاب العالمية العاتب لا جساع الجنية الكتاب لا جساع الجن وحاانيكااك الدارالفيقيةالعبية لكثارا الإالكيافاالكمك تبةالمس كتبة الحرسة لل ترح إلحال حال حال الحال الفايقية العبيية لل خايج الباج الباج الباج الباجة المربعة المرب الابكة المالية الحاانايك الدارالفيقيةالعبية للجابئة الجابئة الجاباتي لمدكتبة المحسد

النتاكة الكاتار التابالة الكتاب لا غيبادا اغتقافا الكالا حال الكتاب العالما المالي ﴿ وصحينة العالمية المالية المالية إلحانا لا يتاب ﴿ عالمالية إلحانا لا ألماله ﴾ [[مال] كتباكاتبية لإضالانافليقيةالعبينة للخاالافليقية العبينة لا خاتجاا ٢٠٠٤ كجوبات لا الحابالافريقية العبيبة لا ١١١٤ ﴿ نُهُ السَّاكِةُ الْعَالَىٰ ﴾ عَنْ الْكِالْ } وصحة الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الطلحاا باتكاا العلاقية العابية للخالج أتبجا الإهاجانيا للمكتبة الحراس المالي ﴿ مُن السِّكِ الْمُناكِ لِي الْمُنامِ } والله المُنامِ عِنْ اللَّهُ الْمُنامِ } في المنابع المن كتبة الحسن لا غيببوا غيقيافا الدابالفييقية العبينة لا ناتجا بالتا بالتا الكافية العبينة لا ناتجا بالتا بالتا الت علته ﴿ إِذَا إِنَا إِنَا الْكِيَا إِنَا الْكِيَا إِنَا اللَّهِ الْمُرْالِقِيمُ السَّالِ الْمُرَالِينَا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُرَالِينَا لَا إِنَّا اللَّهُ لَا يُمَا لِمُنَّا لِلْمُ اللَّهُ السَّالِينَ لِمُنْ اللَّهُ السَّالِينَ لَا يُمَا اللَّهُ السَّالِ السَّالِينَ السَّلَّةُ السَّلَّ السَّلَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِيلِيلُولُ السَّلْمُ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلِّينَ السَّلِّينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ السَّلِّينَ السَّلَّ الحالبالقايقية العبية الحياب لا خيباطا لا مدكتبة أعراس عالي ﴿ يَعْنَامُ السَّاكِ لَا السَّاكِ لَا السَّاكِ لَا السَّاكِيَّا لَا يَالُمُ لِي ﴿ مِا لَا مِن اللَّهُ لَ الحارالفريقية العبيبة 🗓 خري الحارال عبية العبيبة 🛴 خري الحارال فريقية العبيبة 🛴 خريبة العبية 🛴 خريبة العبية العبيبة العبيب عائته ﴿ إِنْ الْمُأْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الد طلحا بالكااراة لإباله لأجاب للإبالك للإبالك الدابالة القراب لأسكتنة إودات عالهي ﴿ عِنْ السَّاكِ لِي السَّاكِ السَّالْكِ السَّاكِ السَاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ الس صتبة الحرسة \* ترم إدا نايك \* الدارال فريقية العبية \* نايك إنه العربة \* عائته في شاكا إلى لا الكان لا الكان الكان في الحالي في الدال الكان الكان الكان الكان الكان المالي السالم المال الحااباتك لا الدارالافليقية العبية لل نايجه بهاجه الجابا لل مد كتبة المحس عالي ﴿ عَانُهُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا عَالِمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالَّكُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ لَيْ الْعَالَةُ لَا يُعَالِّكُ الْعَالَةُ لِي عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَالِقُ لَيْكُ الْعَالِقُ لَلْعُلِقِ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلِيقُ لَلْعُلِقُ الْعَلِيقُ لَلْعُلِقُ الْعَلَيْكُ الْعَلِيقُ لَلْعُلِقُ الْعَلِيقُ لَلْعُلِقُ الْعَلَيْكُ لِي الْعَلَيْكُ لِي الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ لِي الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ لِي الْعَلِيقُ لِي عَلَيْكُ لِي عَلَيْكُ لِللَّهُ لِللْعُلِقُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللِّلْعُ لَلْعُلِقُ لَلْعُلِقُ لَلْعُلِقُ لِللَّهُ لِللَّ سَجُة الحرسـ في تَرَجُوا حَالِ الْكِلِيلَةِ الْعَالِيقَيةُ الْعَانِيةِ ﴾ خاتج الكرايا في قُلْمُ الحرايا في الحرايا في الحرايا في قُلْمُ الحرايا في المُعْرَامِ المُعْرامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُع الاباعالي الشبكة العلية الكتاب لي جساع الجنيج إلى حاراك تاب العالمية العاتب لا جساع الجنية الكتاب لا جساع الجن وحاانيكااك الدارالفيقيةالعبية لكثارا الإالكيافاالكمك تبةالمس كتبة الحرسة لل ترح إلحال حال حال الحال الفايقية العبيية لل خايج الباج الباج الباج الباجة المربعة المرب الابكة المالية الحاانايك الدارالفيقيةالعبية للجابئة الجابئة الجاباتي لمدكتبة المحسد



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خاتم التبيين محكم ملاص)



خاتم النسبيين معرف المعربين معرف المعربين المعرب

7

دار الكتاب اللبناني - مكتبة المحرسة بسيروت - بننان

الطبعة الاولى ١٩٨٣

# بست والله الرحمان الرحييم

مَّاكَانَ مُحُكِمٌ النَّهِ الْمَالَكُ الْمَالَكِ الْمَالَكِ اللهِ مِن رِّحَالِكُمْ وَلَحْكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Conserva Con

بالحنب التاسخ ، والنَق دير البالغ ، اللذين أودعه ما الله سُبُحانه في في المدينة ، تيجة إيمانه في الله سُبُحانه في في المدينة ، تيجة إيمانه في المسادق بالله ورسوله ، انصابات من في الانشودة الرّابية في أفواهم من عندما طهاع عليه من الرسول المحرفي وجهم البيع ، الذي المناز أن جهم الرسول المحية ، الذي المناز أن جهم المدينة المناقرة . من في مناز وكوله إلينها وكلوله في رحابها ، المدينة المناقرة .

طَلَعَ الْبُدُرُ عَلَيْنَا مُرْتُ الْسَيَّاتِ الْوَدَاغُ وَجَبَ الشَّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاغُ الْمُنَا لَيُعُونُ فِينَا جِشْتَ الْمُنْ الْمُطَاعُ جِشْتَ الْمُنْ فَوْتُ فِينَا جِشْتَ الْمُنْ الْمُطَاعُ جِشْتَ شَرَّوْتَ الْمَيْنَا مُرْجَابًا خَلْدَيْنَا مُرْجَابًا خَلْدَيْنَا مُرْجَابًا خَلْدَيْنَا مُرْجَابًا خَلْدَيْنَا مُرْجَابًا خَلْدُدُاغُ فِينَا مُرْجَابًا خَلْدُدُاغُ فِي الْمُلْكَاغُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قَالَكُلِمَةُ النِي تَدَخُلُ إِلَّ الْقَلْبِ تَكُونُ مِهَا دِرَةً عَزِ الْقَلْبِ، وَالْكَلِمَةُ النِي تَدَخُلُ إِلَّ الْقَلْبِ تَكُونُ مِهَا دِرَةً وَالْكَلِمَةُ الْجَلِمَةُ الْجَلِمَةُ الْجَلِمَةُ الْجَلَمَةُ الْجَلْمِ الْجَلْبَةُ الْجَلْمِ الْجَلْمُ الْمَالِمِ الْجَلْمِ الْجَلْمِ الْمَالِمِ الْمُحْوَلِ الْمِلْمِ الْمَالِمِ الْمُحْوَلِ الْمِكَالَةِ الْمَالِمِ الْمُحْلِمِ الْمَالِمِ الْمُحْلِمِ الْمَالِمِ اللّهِ الْمُحْلِمِ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمِ الْمُحْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْ

وَلِنَا تَا أَتُ رَالْ سَولُ الصَّيرِيمُ بِهِ مَا الاسْتِقْبَالِ المثيرِ الذي حَبَرِكَ مَشَاعِمُ النَّبِيكَة مَحْوَا هَلِ المَدينَة، الذي حَبَركَ مَشَاعِمُ المَن المَدينَة، فَاطِ مَانَ إِلْيَهِنِم، وَرَضِي عَنهُمْ.

Kareer Charles Charles

### المسدينة المسنورة « يترب»

. . . ودخل رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ مدينة يثرب . .

وكان دخوله بداية تاريخ يفصل بين مقوّمات الوجود الأرضي كله . . .

وكانت تلك البداية ، يوم أن أتخد سيد الخلق محمد ﴿ الله عن مكة فطوى التاريخ صفحاته القديمة ، واستأنف مسيرته بين يدي صاحب القنرار ، حتى بلغ يثرب ، فأناخ التاريخ رحاله ، ليسطّر صفحات جديدة في عمر الزمان ، كانت أحداثها بداية لعهود يجب أن تعرفها البشرية على حقيقتها ، حتى تكون نوراً هادياً للفكر الإنساني طالما بقي في مسيرته على هذه الأرض ، وطالما ظلَّ يدرك أنه يوما سيترك هذه المسيرة ، ليلقى ربّه وخالقه في نهاية المطاف .

ويقف التاريخ يتأمل فيا حوله ، فإذا هو يرى في يشرب كلَّ شيء مختلفاً . . . ويتأمل في وجوه الاختلاف ، ثم يسترجع ذكرى مكة ، فإذا الحياة هنالك كانت باهتة ، جدباء ، مقفرة . . ولولا أن جعل الله سبحانه في ذلك البلد آيته الحالدة ، الكعبة الشريفة ، لما كان لأحد أن يطيق البقاء في مكة ، ولا أن يجعلها موطناً له . . لأنها في واقعها الجغرافي ليست أكثر من واد مقفر ، أحاطت به الجبال من جميع جوانبه ، فحصرته بشدة ، وضيّقت عليه الخيّاق ، حتى لتكاد

Charles Charle

تلك الجبال تتلاصق ، أو يتصل بعضها ببعض من نواحي الشرق والغرب والجنوب . . . ويزيد في قساوة تلك البقعة ما تتميز به من أرض صخرية صلبة ، لا تتيح للزرع أن ينبت إلا فيا ندر ، ولا للشجر أن يُغرس إلا فيا قل ، ولذا تراه حواليها نادرا في ظهوره ، بادي الضمور كنبات السباخ والبوادي ، ينحصر ببعض ما جادت به الأرض الصحراوية من نخيل وأراك . . .

فالمطر لا يألف النزول في تلك الناحية ولذا يبقى ماؤها شحيحا ، وعلى شُحّه كثير الملوحة ، اللهم إلاَّ ماء زمزم ، فإنه محتفظ عيزة العذوبة ، وبانبجاسه من بئر أزلية دائمة التدفق ، حتى كأن وجوده في تلك البقعة معجزة أرادها الله ـ سبحانه ـ باقية إلى الأبد ، لتذكّر الناس ، بما لأصحاب هذا البئر ومائيه من مكرمة عند خالقهم . وهذا الجدب ، وقلة المطر ، يلتقيان مع قلة ارتفاع مكة عن سطح البحر ، بما لا يزيد على ثلاثهاية وثلاثين مترا ، مما جعل كل هذه العوامل تصيّر جوها مشحوناً بشدة الحرارة ، وأرضها مغطاة بالرمضاء اللاهبة . .

اما هنا في المدينة ، فالأوضاع تختلف كليّاً . . فيثرب بلذ يقوم في واد منبسط فسيح ، تكثر فيه الحدائق الغناء ، وتحيط بمنازل ساكنيه ، وتنتشر فيه البساتين التي تحفل بالأشجار الباسقة لتملأ الأماكن ظلالا وارفة ، وتتفرّق الينابيع وعيون المياه العذبة ، في مختلف الجنبات لتغطيها بالاخضرار والنضارة ، ولتجعلها على مدار طويل من السنة غنية بالثمرات والخيرات ، مشبعة بطيب الهواء

۸۱

Karren Aller and Aller and

واعتدال الجو . .

وهكذا جعل الوضع الطبيعي بين البلدين ، اختلافاً كبيراً في الموقع والمناخ ، وفي الخصب والجدب ، كما في سهولة الأرض وحزونتها ، وفي عذوبة المياه وملوحتها ، بل في مختلف مشاهد الطبيعة وظواهرها . . . ولكنَّ شيئاً واحداً ، كانت تشترك فيه مكة المدينة ، وهو اصطباغهما معاً بالصبغة العربية ، الناجمة عن البيئة الاجتاعية وظروف العيش وطرق الحياة المتقاربة .

ومع ذلك يظلُّ التناقض قائماً ، لأنه لا يقتصر على ظواهر الطبيعة وحسب ، بل هو يتعداها إلى العناصر البشرية التي كانت تقيم في كلا البلدين . .

فأهل مكة كانوا في كثرتهم الساحقة من العرب ، ومن قبيلة قريش باللذات ، التي تربعت على عرش السيادة بين القبائل العربية بفضل سدانتها للبيت العتيق ، وبجهود رجالات عاشوا في مكة ، وكانوا في تلك الأيام ذوي حكمة وحنكة في تدبير شؤون القوم ، أمثال قصي ، وهاشم ، وعبد المطلب ، وأبي طالب . . . وقد دفع هاشم نفسه أهل مكة للدأب على أعمال التجارة حتى ازدهرت لديهم ، وصاروا يسيرون قوافلها إلى البعيد ، لنواحي بلاد اليمن ، وبلاد الشام ، فيجنون الأرباح الوفيرة التي عوضت عليهم قساوة الطبيعة وشحها غير أنها في الوقت نفسه ، أشرت على أخلاقهم ، فأفسدتها وزادت في إفسادها ، بل أعمت عقولهم وزادت في جهالتها ، إذ أبطرتهم النعمة ، وأضلهم اليسار وتزاحم

Kaspert (Kaspert) (Kaspert) (Kaspert)

CHOOCH CHOCH CHOOCH CHOOCH

الأقدام حول البيت العتيق . الأمر الذي جعل تلك العقول تجمد على الوثنية وترفض نور الدعوة الإسلامية التي بعث بها أحد أبنائهم ليهديهم إليها . . ثم يؤدي بهم هذا الرفض = أخيرا = إلى تهجيره ليعيش ردحاً من حياته السامية بين ظهراني أهل المدينة ، الذين وإن جعت بينهم وبين المكين بعض عادات البادية وتقاليدها ، إلا أنهم كانوا يختلفون عنهم في تركيبهم الاجتاعي ، وفي نمط حياتهم المعيشي . . . .

فأهل المدينة لم يكونوا في ذلك الزمن عنصرا واحداً ، بل تألفوا من عنصرين متميزين ، العنصر العربسي ، والعنصر اليهودي . . والعرب أنفسهم كانوا منقسمين إلى قبيلتين مختلفتين : الأوس والخزرج ، وقد وجد اليهود في اختلافها الفرصة السانحة للدس وزيادة الفرقة ، فكان لهم ما أرادوا ، وقد نجحوا لشدة ما يمتلكون من خبث ودهاء ، حتى أدت فعالهم تلك إلى العداوة البغيضة ، والوقيعة القاتلة بين الأوس والخزرج ، وقضت على الوئام السالف ليحل محله الخصام الدائم ، وانعدمت المودة لتشيع بعدها البغضاء . . .

وكانت نتائج ذلك كله حروباً شديدة ، وأياماً مشهورة ، ووقائع مذكورة ، تحدّث فيها الرواة مفصحين عها أدت إليه من سفك دم ، وهدر مال ، وتبديد طاقة ، ثم ظلت قائمه على هذا المنوال حتى كان يوم « بعاث » قبل هجرة الرسول ﴿ وَهِلَهُ } إلى المدينة بخمس سنوات . . ويعدُ يوم « بعاث » بعينه من ايامهم المريرة تلك ، لما كان له من أثر حاسم على القبيلتين ، إذ دارت الدائرة فيها تلك ، لما كان له من أثر حاسم على القبيلتين ، إذ دارت الدائرة فيها

Karocka (Karocka) (Karocka) (Karoccka)

على الخزرج بعد أن أنهكوا ، واشتد فيه بطش الأوس فأرادوا أن يبيدوا الخزرج عن بكرة أبيهم ، وأن يقضوا عليهم حرقاً في ديارهم ، لولا أن تداعى بعض كبار السن ، من ذوي العقل الراجح ، وحالوا دون المجزرة الرهيبة ، واقفين في وجه المتقاتلين ، وهم يقولون لهم : « ويحكم إنهم إخوان لكم في كل حال ، وإن جوارهم لخيرٌ من جوار الثعالب ، بني يهود » . . . . .

ولئن كان لليهود ما رغبوا من نفث الأحقاد ، وزرع سموم العداوة بين العرب في المدينة ، فإنَّ فساد البين لم يكن مقصوراً على هؤلاء وحدهم ، بل لقد تفشّت العداوة بين أفراد العنصر اليهودي أنفسهم فقامت بينهم أيضاً الخلافات ، ونشبت الحروب ، وطال القتال بين جماعاتهم من بني النضير وبني قريظة حيناً ، وبين بني قريظة وبني قينقاع حيناً آخر ، من غير أن يثنيهم عن ذلك تحريمً في شريعتهم ، ودون أن يردهم عنه واجب أخلاقي في بيئة هم عليها دخلاء . .

فلم يأبه اليهود في دسهم ، وفي قتالهم ، لأي وازع إنساني أو ديني ، ولم يحفلوا بأي عهد ساوي كان قد كتب عليهم ، فعيرهم الله سبحانه وتعالى بحنثهم للعهود ، في محكم كتابه العزيز إذ قال عز وجل : «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْشَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلاَ تَخْرِجُونَ دَمَاءَكُمْ وَلاَ تَسْفِكُونَ دَمَاءَكُمْ وَالْنَتُمْ وَلاَ تَسْفِكُونَ دَمَاءَكُمْ وَالْنَتُمْ وَالْنُتُمْ وَالْنُتُمْ فَيُورِكُمْ ، ثُمَّ أَقْرَرُتُمْ وَأَنْتُمْ وَالْنَتُمْ فَرَيْوِكُمْ ، ثُمَّ أَقْرَرُتُمْ وَأَنْتُمْ فَرَيْوِكُمْ ، ثُمَّ أَنْتُمْ وَالْنُتُمْ فَرَيْوِكُمْ ، ثَطَاهَرونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرَيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ، تَظَاهَرونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْم وَالْعُدُوان ، فَرَيْوَرهِمْ ، تَظَاهَرونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْم وَالْعُدُوان ،

KAROLIO OKAROLIO OKAR

وإِنْ يَاتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُمُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ الْحُرَاجُهُمْ ، أَفَتُومِنُونَ بِبَعْض الْكِتَابِ ، وَتَكَفْرُ ونَ بِبَعْض ، فَمَا جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِرْيٌ فِي الْحَيَاةِ آلدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشْدُ الْعَذَابِ ، وَمَا الله بِغَافِل عَمَّا تَعْمَالُهُ نَ » .

وهكذا دأب اليهود في المدينة على الفعال الشنيعة ، يحرّضون العرب بعضهم على البعض ، ولكنهم لا يسلّمون هم من الكراهية والشحناء فيا بينهم ، فيحالف فريقٌ منهم الأوس ، وفريقٌ آخر ينصرُ الخزرج ، ثم تقع الحروب بينهم ، فيقبل اليهودي أحاه اليهودي ، مخالفين حكم التوراة في جوهره ، ومؤمنين به في ظاهره ، إذ يجتمعون ، بعدما تضع الحرب أوزارها ، كي يفتدوا أسراهم بالمال ، وهم يتذاكرون ، من أجل ذلك ، بأنهم ينزلون على حكم التوراة . . . وهذا ما عناه الله تعالى بقوله \*: « أ فَتُومِنُونَ بِسَعْض الْكِتَاب ، وتَكُفْرُ و نَ بِسَعْض ، . .

تلك كانت احوال المدينة في تلك الحقبة الزمنية . . فهي مسرح للنزاع الدائم ، وحقل للتنافس المستمر بين العرب أنفسهم ، وبين العرب واليهود ، . . وكأن المدينة توزعت فرقاء وعداوة ، كل فريق يتربص بعدوة الدوائر ، ويتحين الفرص للانقضاض عليه وإهلاكه ، ولو استعان بخصم عنيد له أو عدو لدود . .

وإذا كانت الأمية تشفع لعرب المدينة بعض ما يفعلون ، لأنهم

14

Kare Carolina Carolin

قوم جهلوا القراءة والكتابة ، وغابت عنهم الأديان السهاوية حتى يومذاك ، فأي شيء يشفع لليهود حتى ينتحلوا تلك النزعة القتالية المهلكة ، وهم ذووكتاب سهاوي ، وأهل علم ؟ بل يزيدهم تجريما أنهم كانوا يعيرون على العرب أميتهم ، ويحقرون وثنيتهم ، ثم يفعلون ما لا تقره أعراف وثنية كانت أو غير وثنية . . .

ولعلَّ ذلك التعبير كان أحد الدوافع التي جعلت عرب المدينة يتبرَّمون بديانتهم القائمة على الشِّرك ، ويتمنون لو يكون لهم دين سهاوي مثل دين اليهود ، وكتاب مثل كتابهم ، على ألاَّ يبقوا في حالتهم تلك وألاَّ يكونوا مثل اليهود يختبئون وراء ادِّعاء العمل بالأحكام الدينية وهم بعيدون عن ذلك أشد البُعد . .

لقد غرس اليهودُ في نفوس أهل يثرب ، من غير أن يدروا ، كراهية الشرك ، وبُغض الوثنية ، فباتت نفوسُهم مهيّاة لقبول دعوة جديدة ، ومستشرفة لرسول يبعثه الله .

وها إنَّ الله \_ سبحانه \_ يحقق الأماني ، فيتهيأ عرب المدينة لاستقبال الرسول ، محمد بن عبد الله ﴿ وَمِنْ ﴾ حامل الدين الساوي الجديد ، دين الاسلام ، الذي ترامت أخباره إليهم ، واعتنقته جماعة منهم . .

 المدينة كلها في عرس . . بالزغاريد تترّنم الأفواه ، وبالأناشيد تصدح الحناجر . . والفرسان يندفعون فوق ظهور الخيل ، والرجالة يزحفون على درب الموكب . . والجميع يحتفون بالوافد العظيم ، حتى ربات الحجال لم تفتها المناسبة ، لأنها الأولى من نوعها على مدينتهم . . .

فالنساء يظهرن من الأخبية ، لتغصّ بهت الشرفات والسطوح ، ومنهن من تطلق الزغردة ، أو تنشر على رأس القادم العظيم الورود والأرز ، أو ترش العطور والروائح الطيبة . . وكان يزيد الابتهاج رونقا نزول الإماء والجواري للمشاركة في الموكب غناء وحَدُواً . . فضربت الدفوف وتعالى الغناء وصدحت الألحان ، فانتشت بها الأجواء واختلط ذلك كله برّنات الدروع وقرقعة السيوف، في أيدي اللاعبين المهرة ، الذين كانوا يرسمون الإشارة على النغم ، ويتقنون الفن على الفرحة .

ويتهادى الموكب المباركُ المهيبُ في سيره ، ومن حواليه حشد أهل المدينة ، الذين لم يخطر ببال أحدهم أنه في تلك البرهمة قد اعتدل ميزان التاريخ ووقف ليأخذ وجهته الجديدة .

وما أعدَّهُ القدرُ لمدينتهم من جلال وعظمة يبقيان على الزمن ، ما بقي الزمن ، ويدومان على الحياة ، ما بقيت الحياة . ولكنهم قد أحاطوا برسول الله ﴿ مَنْ كُلْ جانب ، وفي نفس كلَّ منهم رغبة في الوصول إلى قربه ، ولمس رجليه المتدلِّيتَين من على ظهر الناقة التي يعتليها ، أو للمزاحمة على إمساك زمامها ، ولينازع صاحبه في

KARO CHARO C

الوصول إلى تلك الأمنية الغالية . ويظل الموكب في سيره . . ولا يحسر الرسول ﴿ يَقِنُهُ بدار من دور المسلمين ، إلا اعترض أهله طريقه ودَعوه أن يقيم عندهم . . ولا يحاذي منزل سيّد من سادة القوم إلا ورجاه أن يحطرحاله فيه . فكل قبيل يريده ضيفاً ومقياً ، وكل يعرض عليه القوة والمنعة والثروة . ولكن رسول الله ﴿ يَقِنُهُ كان لا يعيب أحداً لطلبه ، وكان في الوقت نفسه لا يرفض ما يرغبون به إليه ، بل يفتر ثغره الشريف عن ابتسامة مشرقة ، تترجم فرحه بلقائهم ، وشكره على احتفائهم ، ودعاء مهم جميعاً بالخير والبركة ، بلقائهم ، وشكره على احتفائهم ، ودعاء مهم جميعاً بالخير والبركة ، ثم يشير إلى ناقته قائلاً « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » .

لم يكن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ قد اعتزم الاقامة في ناحية معينة في المدينة ، بل ترك الأمور تسيرُ على هُدى من الله سبحانه وتعالى . فهذه دُور المدينة التسعة ، وكل دارة منها تشكِّل محلة مستقلة لقبيل يقوم فيها بأهله ومنازله ونخيله وزروعه ، ، حتى ليتراءى بأن كل واحدة من تلك المحلات تؤلف قرية بذاتها ، ولكن يجمعها التلاصق والتقارب .

نعم لقد كانت تلك الدور كلُها مشرعة الأبواب لاستقبال رسول الله ﴿ يَهِ هُ وَلَكُنه لَم يكن لَيُوْثِرَ إحداها على الأخرى ، بل يتابع السير إلى أن يبلغ دار سالم بني عوف ، وكانت صلاة الجمعة قد أدركته ، فأمر بالركب أن يتوقف ، ثم طلب الوضوء ، فتوضَّا ، وثبعه المسلمون ، ثم نهض يؤمَّهم بالصلاة التي كانت أول صلاة جمعة أقامها صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام . .

Karolin Charolin Charolin Charolin

وانطلــق صوت رســول الله ﴿ الله عليه عليه الطمانينــة في النفوس ، وهو يبدأ بحمد الله ، والثناء عليه بما هو أهله ، ثم قال :

« أما بعد أيها الناس ، فقد موا لأنفسكم ، واعلموا ، والله ليصعف أحدكم ، ثم ليدع قد عنمه ليس لها راع ثم ليقول له ربع ، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونة : ألم يأتك رسولي فبلغك ، وآتيتك مالاً وأفضلت عليك ؟ فها قدمت لنفسك ؟ فلينظر لله يميناً وشها لا فلا يرى شيئاً ، ثم لينظر لله قدامه فلا يرى غير جهام ! . . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها ، إلى سبعائة ضعف ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

لقد كانت خطبة رسول الله ﴿ الله الأولى موجزة ، تعبّر عن النهسج القويم الذي يعتمده ، والمسلك الذي يؤدي إلى هدف السامي . . ومذ فرغ ﴿ الله عاد يركب ناقته ، وراحت هي تسير فيه ، وقد أرخى لها الزمام ، حتى أتت دار بني مالك بن النجار

KOOO KA QOO KA Q

وكرَّر الرسول ﴿ الله أربع مرات . . ثم أخذه الذي كان ياحذه عند الوحى . فلما سُرِّى عنه ، قال : « هنا إن شاء الله يكون المنزل » .

ثم أمر أن يُحطِّرحله ، وسأل :

« ای بیوت اهلنا أقرب » ؟

فقال أبو أيوب ، خالد بن زيد الأنصارى ، وكان منزله بجوار المربد الذي أناخت عليه ناقة رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ، وهذا بابى . . »

وطار أبو أيوب على جناح السرعة إلى داخل بيته ، يهبيء الاستقبال الرسول الأعظم! ولينال فرصة العمر التي هي سعد فرص الدهر . . ثم لم يلبث إلا قليلا حتى عاد ، ودعا رسول الله ﴿ يَهِيُّ ﴾ أن يشرّف منزله بالدخول إليه .

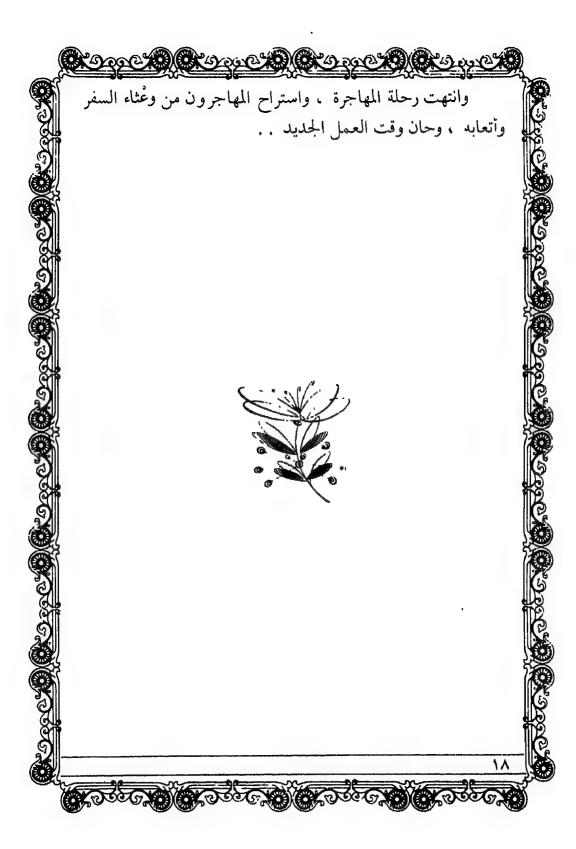

## Charles Charle

### تائسيس الدولت الإسلامية

أقام رسول الله ﴿ عَنْ فَي مَنْ لَ أَبِي ايوب الأنصاري ، واتجه همّ منذ حطّ قدميه في داخله ، إلى القيام بعمل في المدينة ، مُعلن عن نهج الاسلام في البناء والتوحيد . ولذلك دعا إليه المسلمين وأمرهم بالبدء في إقامة مسجد ، اختار له المكان الذي بركت فيه ناقته . ولم يترك الوقت يمر ، بل دعا إليه معاذ بن عفراء كبي يُنقِده ثمن الأرض التي بركت فيها الناقة ، فأبي الرجل وأعاد على مسامع رسول الله ﴿ عَنْ بَانَه سيكفي الغلامين بدلاً عنه ، ولكن رسول الله ﴿ عَنْ بَانَه سيكفي الغلامين بدلاً عنه ، ولكن رسول الله عشرة دنانير . . ولما اطمأن الرسول الكريم إلى امتلاك المسلمين مكاناً عاما ، توجه من فوره أمام جمع حافل ، وضرب أول معول في الأرض حفر الأساس ، فاندفع المسلمون إلى العمل وملؤهم القوة والحياس . .

ولم يكن العمل صعباً ، ولا موادً البناء كانت نادرة . . فهي عبارة عن قليل من الحجارة وكثير من اللبن الذي يُعجن من التراب ويسوَّى بشكل احجار صالحة للبناء . وما على البنائين سوى ردم الأساس ورصفه بالحجارة ، ثم إقامة الحيطان بمداميك من اللَّبن . .

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

ولكن هل المهمَّ كلّه هو أن تتوفر الحجـارة والطـين ؟! . . . لا ! . . .

فالأهم هو تلك الحياسة التي تبدّت شعلة في نفوس القوم ، الذين اقبلوا على العمل الجياعي ، وكأن كلّ واحد منهم يعتبره عمله الخاصّ به . . وكان يزيدهم إقبالاً واندفاعاً ، رؤيتهم سيّدهم ونبيّهم وقد أبي إلا أن يكون واحداً منهم ، يعمل بيديه الشريفتين ، وينقل الحجارة واللبن على صدره وكتفيه . . ولم يستغرب بعض الصحابة ما يقوم به رسول الله ﴿ وَلَيْهُ ﴾ ، فقد رأوه منذأيام معدودات يعمل معهم بنفس الهمة عندما أمر بتأسيس مسجد « قباء » ، وها هو اليوم في المدينة ، يُقدم مع العاملين على بناء مسجد المدينة ، منخرطاً بين جموعهم بلا تمييز ولا أثرة ، بل الكل سواسية في ميادين العمل العام ، وعلى الكل واجب العطاء والبذل . .

ويرقب الرسول ﴿ الله مسيرة العمل فتطمئن نفسه الطيبة لطيب الرجال واندفاعهم ، ويحسُّ عند اشتداد لظى الظهيرة فتوراً ، يتجلى في خفوت الأهازيج والأناشيد ، فيأمر بأخذ قسط من الراحة ، ليقيل الرجالُ ويطعموا ويستروحوا ولكنهم لا يلبثون إلاَّ قليلاً ، ثم يهبون إلى متابعة العمل وقد زال عنهم كل كدَّ أو تعب . . إنه الإخلاص لصاحب الرسالة ، وما بناء هذا المسجد إلاَّ عملاً مادياً بسيطاً من الأعمال التي يجب أن تقوم بها الرسالة لتأسيس الدولة الإسلامية . . وهو قبل ذلك ، بل وقبل كل شيء ، الإيمان بالله ، والعمل في سبيل مرضاته وثوابه . . فالكل يشارك ، والكل يريد أن يأخذ بحظه من ثواب الله تعالى ، والرسول ﴿ الله واحد من هؤلاء يأخذ بحظه من ثواب الله تعالى ، والرسول ﴿ الله واحد من هؤلاء

KOGOCKO (KOGOCKO) (KOGOCKO) (KOGOCKO)

العاملين ، يريد حظاً من ثواب الله الوفير . . فقد رآه أحدُهم وقد عَلته غَبَرة كثيرة ، فأوجف إذ ظنَّ الأمر مهولاً ، فتقدم من الرسول الكريم ، يرجوه أن يجلس ويرتاح ويشرف عليهم ، ويعطيهم الاوامر ، وهم يكفونه أمر المشاركة في الشغل ، ثم يقول لرسول الله ، وقد أقبل يُثقله ما حَمَله من اللّبن :

«أعطنيها يا رسول الله ، واهدأ بجوارنا آمراً مُطاعاً »! . . ويدهش الصحابيُّ ، ويُعقل لشانه عن الكلام ، وهو يسمع رسول الله ﴿ يَنِيَّ ﴾ ، يقول له :

« اذهب فخذ غيرها . . فلستَ بأفقرَ إلى الله منَّنى » . ويتفكَّـر هذا الصحابي : « سبحان الله . . إنه رسول الله ،

وينفخر هذا الصحابي . « سبحان الله . . إنه رسون الله . . وصاحب المكرمات عند باعثه ، فكيف يكون فقيراً إلى الله » ؟! . . .

ذلك هو الإسلام ، عدالة ومساواة في كل شيء . والفضل يكون لصاحب العطاء في العمل الجهاعي للمصلحة العامة ، وبهذا الفضل ثواب من الله . . والرسول ﴿ إِنْ كَثِيرُهُ مِن المسلمين ، لا يطلب إلا ثواب الله . . حمل الدعوة مكرمة من الله وثواب ، والدأب على إيصالها للناس ، رحمة من الله وغفران ، والتعب في سبيل هذا الايصال تعزيز من الله وإكرام ، والرسول ﴿ يَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى مسلم يعمل ـ ومن في هذا النهج وحده ، بل هو فريضة على كل مسلم يعمل ـ ومن واجبه أن يعمل ـ في سبيل الله عزّ وجلّ . .

. . ويسمع الصحابة ما يقوله الرسول الكريم لأخيهم ، فيزدادون اندفاعاً لنيل ثواب الله ، وهم يتغنون ، منشذين :

Compression of the control of the co

لئن قعندُنا والنبعيُّ يعملُ لذاك منَّا العملُ المضلَّلُ ويريد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن يزيد في حماسة القوم ، فيرتجز :

لا يستوي من يعمرُ المساجدا يدأبُ فيه قائماً وقاعدا ومن يُسرى عن العُبار حائدا

ويسير العمل فترة قصيرة من الزمن ، يستوي بعدها المسجد قائما ، بناء متواضعا ، بسيطا ، لا تعقيد في بنيانه ، ولا زخرفة ولا نقش . . بل هو فناء من الأرض لا يتجاوز خمسة وثلاثين ذراعا في طُوله ، ولا يقل عن ثلاثين في عَرضه ، تحيط به جدران لا يزيد ارتفاعها عن قامة الرجل إلا قليلا ، جُعلت له أبواب ثلاثة ، أحدها من الشرق ، والآخير قبالته من الغيرب ، وثالثها في ناحيته الجنوبية . وقد أقيمت في أحد جوانبه ظلة من الجريد على قوائم النخل ، سميت « الصفة » بينا تركت باقي الجوانب مكشوفة . وقد خصه ص الرسول ﴿ الله الناحية لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا يمتلكون مسكنا ، فلقبوا بأهل الصفة . . .

وهـا هنا تكمـن ناحية من نواحـي السمـوِّ في فكر الرسـول ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ المِلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المِلْ

 Karocka (Karocka) (Karoccka)

فإنهم هم أيضا كان لهم ذلك الاندفاع ، إبرازاً للقناعة التي تعبّر عن الإخلاص والصدق .

أما أهل المدينة جميعاً ، فإنهم كانوا يرون هذا التكاتف والتضامن بين المهاجرين والأنصار ، فيدهشون ويتساءلون : « ما هذا الدينُ الجديدُ الذي يصهر الناس في مشل هذه اللَّحمة الشديدة » ! ثم يتداولون الأحاديث في ندواتهم « من هذا الرسول ، الذي يبني جامعاً للمسلمين ، وفي نفس الوقت يفكر بالفقراء ، فيجعل لهم فيه مكاناً ياوون إليه » ؟! . .

هذه الغايات السامية المتشعبة التي أبرزها بناء المسجد ، تجعل الانسان أسير التفكير فيها والتقدير لها ، فلا يعود يتأثر بمظهر المسجد ، ولا على أي شكل قام تشييده . . . الأمر الأساسي ، أنه كان بيتا لله سبحانه ، وقد جمع المسلمين من مهاجرين وأنصار على أول عمل مشترك ، كما أنه جُعل فيه نصيب لايواء الفقراء! فكان مثالا للعمل الخير الرائع . .

وزاد في تكريس علوِّ شأنه ، أن الرسول ﴿ الله صار يقضي خُلِلَ أوقاته فيه ، متعبداً ، مصليّاً بالمسلمين ، خاطباً فيهم ، معلّما لهم اصول دينهم . .

ولقد اتخذ الرسول ﴿ يَهِ ﴾ في أول العهد ، مرقاةً له كي يخطب في الناس ، وكانت المرقاة جذعاً من جذوع النخل بقي يستعمله إلى ان جاؤوه بمنبر من خشب مصنوع على شكل بسيط متواضع ، فيه درجتان ، ومقعد للجلوس ، فكان يقف ﴿ يَهِ اللهِ عَلَى أَدْنَى الدرجتين

Karee 10 Okaree 10 Okaree

كلًا قام للخطابة . . ولم يكن في المسجد مصابيح تنيره ليلا ، فكان إذا اشتد الظلام ، أتوا ببعض الحطب يشعلونه حتى تنشر نارة الضوء في جنبات المسجد . وظلت حالهم كذلك حتى قدم المدينة تميم الداري من الشام ، فجلب للمسجد مصابيح ، وعلقها في سواريه ، مما أفرح الرسول الكريم وقال له داعيا : « نورت مسجدنا ، نور الله عليك » . .

وهكذا تبدّى أنّ أول اهتامات رسول الله ﴿ الله ﴿ الله الله ﴿ الله ومشيئته قائماً ما بقى الدهر . .

ولكن لم كان ذلك الاهتهام بإقامة المسجد قبل مباشرة أي شيء اخر ؟

إنه فوق تلك الغايات السامية التي تجلَّت في إقامته ، كما تتجلى أية غاية من إقامة مسجد جديد بنبي لإقامة الصلاة ! . . ولم الصلاة بصورة خاصة ؟

وكيف لا ، والصلاة هي الصلة الأقوى والأمتن بين العبيد وربّه! . .

وهو صحيح أن كل فعل خير ، يلاقي فيه الإنسالُ وجه ربه ، وينعم من خلاله برضوانه ورحمته ، وكلًا اتسع عمل الخير ، فاضت تلك النعمة الربانية ، إيماناً وهدى وطمأنينة وبركات . . ولكن رغم مأثر عمل الخير ، وحب الله سبحانه لهذا

الخير وفاعله ، فإن الصلاة تبقى الأساس لاتصال الانسان بربـه ،

الخير وفاعله ، فإن الصلاة تبقى الأساس لاتصال الانسان بربه ولقائه كل يوم ما زال موجودا على الارض . . .

فالانسان عندما يتهيأ للصلاة وينضوى في رحابها الفسيحة ، يلج في تلك الرحاب وقد عافت نفسه كل موبقات الأرض وماديات الحياة الزائفة ، واشرقت في داخله انوار من الصفاء تنقله بروحه إلى أفاق الله العليا حتى يحقق الاتصال به بالوقوف بين يديه . . وأية روعة أجل وأسمى من هذه الصلة ، وقد قدر الانسان على تحقيقها ! . .

أو ليس في هذه الصلة حقا معين من الطمأنينة لا ينضب ، ومدد من الرحمة لا ينقطع ، وادراك لكنوز من المعرفة لا ينفد! .

ومن استطاع أن ينال تلك الطمأنينة والرحمة ، وأن يحوز ذلك الادراك ، ألا يكون قد حقق كل ما يرجوه ، ويعمل له ، ويصبو إليه ، بل وكل ما يحلم به في الدنيا وفي الآخرة .

وهل يقدرُ أن ينال تلك النعمة الكبرى ، إلا عبد صلى صلاة تصله بخالفه ، فانجذب إليها بصفاء نفس ، ورقة حواش ، وشفافية وجدان ، حتى امتلا وجوده وكيانه وذاته إيمانا بالله ، وفرقا منه ، وشوقا إليه ، فكان حديرا بها وأهلها . وبمثل تلك الصلاة ، ان يتفكر الإنسان بآيات الله العظمى التى هى ذاتها تزوّده بالقدرات التى تمكنه من بلوغ الصّلة ! . .

نعم من احل هذه الصَّلة كانت الصلاة أول فريضة من فرائض الاسلام ، وأكثرها دورانا مع الليل والنهار ، لأنها وحدها قبل

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

غيرها ، الوسيلة الكافية ، الوافية لتمكين العبد من لقاء ربه ما زال في دنياه الأرضية . . ولأن للصلاة تلك القيمة ، فقد أراد الرسول (عليه) أن يقيم بيتا للصلاة ، حتى يُحكن للمسلمين من أن يستعموا بتحقيق الصلة الربانية في رحابه ، ويطلعوا على الحقائق التي يريدهم الاسلام أن يهتدوا إليها . .

ولقد بقى رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عَمَلَ هَذَا الرَّجِلُ مَنْذُ اللهِ اللهِ عَمَلُ عَمَلُ الرَّجِلُ مَنْذُ اللهِ اللهِ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ الرَّجِلُ مَنْذُ اللهِ اللهِ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُكُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُو

فقالت له زوجه : « الحق ما تقول يا ابـا أيوب ، لا يليق بنا ، ولا بأحد من النـاس أن يعلو سقيفـة ورسـول اللـه ﴿ تَقِيُّ ﴾ تحتها » . .

وجاء أبو أيوب يعرض ذلك على رسول الله ﴿ رَبُّ اللَّهِ ﴾ يقول له:

« يا نبيَّ الله ، بأبي أنت وأمي ، إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي ، فاظهـرْ أنت فكـنْ فى العُـلْو ، وننـزل نحـن فنكون في السفل » . .

فقال له الرسول الكريم: « يا أبا أيوب ، إنَّ أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت». وتلعثم أبوأيـوب (رحمـهالله) فلم

Karoka (Karoka (Karoka

يعرف بماذا يجيب ، إذ كان يشعر بضيق وامتعاض أن يتحرك فوق منزل الرسول الكريم ، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخالف أمره ، فبان على وجهه الحزن ، فبطيب رسول الله خاطره ودعا له باليمن والبركة ، وحمله على الاقتناع بأن مثل هذه الأمور المادية لا تؤثر في حياة الإنسان ، طالما أنه يتخذ المثل العليا منهجا ، والقيم سلوكا ، ورضوان الله ورحمته معتقداً ومارباً . .

وقنع أبو أيوب بما قاله له الرسول الكريم ، وأقام في المسكن العلوى ، ولكنه كان يحاذر أن يأتي بحركة يشعر فيها مصدر إزعاج لرسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ؛ ففي مرة كُسِرت له جرَّة مملوءة بالماء ، فقام هو وزوجه أم أيوب ، ينشفان الماء ، بما عندهما من لحاف وثياب ، خافة أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه شيء يضايقه . .

وكان أبو أيوب \_ رحمه الله \_ يأبى إلا أن يحمل بنفسه صحفة الطعام التي تعدّه زوجه ، ويضعها بين يدي رسول الله ﴿ الله كل مساء . . وقد رأى الرجال من أهل المدينة ينافسونه على هذا الفضل ، فلا يحيد الوقت عن صلاة العشاء إلا وقد جاء ثلاثة أو أربعة يحملون الطعام للنبي ﴿ الله وكاد يثقل عليه هذا الأمر ، لولا ان طرد الأثرة من نفسه بعد أن ناجاها قائلا : « هؤلاء أحباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف لا تزيدني سروراً رؤيتهم يتكاثرون على تكريم النبي الكريم وتعزيزه . . إنبي إن فعلت لرجل أناني ، وأكره أن أكونه . . فحبي لله ولرسوله الكريم فعلت لرجل أناني ، وأكره أن أكونه . . فحبي لله ولرسوله الكريم هو أول المكرمات وأعظمها » . . وهكذا هدأ بال أبي أيوب ، هو أكنه لم يتخل عن عادته ، مها تكاثر المتدفقون على خدمة الرسول

KOGOCKO OKOGOCKO OKOGOCKO

العظيم ، فكان إذا ردَّ عليه بعض الطعام تيمَّـمَ هو وزوجه أم أيوب موضع يده الشريفة فأكلا منه يبتغيان البركة . . وكم فاضت عليهما البركات منذ حلَّ رسول الله ﴿ يَهْمَ ﴾ في دارهما ! . .

ورغم الحفاوة والإكرام اللذين كان يتمتع بهما الرسول الكريم منذ بجيئه المدينة ، فقد عزم على بناء مسكن له يقيم فيه . ولذا فإنه ما أن فرغ من بناء مسجده الشريف ، حتى انصرف إلى بناء مسكنه بجواره ، فشيد لنفسه وأهله منزلا متواضعاً قرب المسجد . ولما أنهى بناءه بعث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ، ومعهما بعيران وخمسهائة درهم ، كي يجيئا بأهله وعياله من دون ابنته زينب التي حبس عليها زوجها أبو العاص بن الربيع الخروج من مكة واللحاق بأبيها إلى المدينة .

وذهب الرجلان إلى مكة ، وجاءا بأهل بيت النبيّ ﴿ الله بن أبى وقد هاجرت معهم أم أيمن زوجة زيد بن حارثة ، وعبد الله بن أبى بكر مع أهله ، حتى إذا قدموا المدينة نزلوا في الأماكن التي كان الرسول ﴿ الله قد أعدها لهم . وقد انتقل منذ وصولهم من بيت أبى أيوب الأنصاري ( رحمه الله ) بعدما دام بقاؤه فيه سبعة شهور ، وأقام مع زوجه سودة بنت زمعة في إحدى الحجرتين اللتين ابتناها . وقد دأب رسول الله ﴿ إليه ) على نفس هذا النهج ، إذ كان كلما تزوج بامرأة ، ابتنى لها غرفة واحدة ، حتى صارت مساكنه حول المسجد تسعة ، أقيمت في جنوبي المسجد وشرقيه ، وكانت كلها مساكن غاية في التواضع والبساطة ، ميزتها الدّالة عليها غرفة يكتنف أرجاءها التقشف والزهد . .

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

بنى محمد ﴿ إِنْ مسجده ومسكنه وانتقل من بيت أبي أيوب اليه . ثم جعل يفكر في هذه الحياة الجديدة التي استفتح بها ، والتي نقلته ونقلت دعوته خطوة جديدة واسعة في دور جديد من أدوارها ، فلم تعد الدعوة مقتصرة على التثقيف والتفاعل ، وفي المهاجرين والأنصار يكمن التفاعل بأقصى درجاته ، بل أصبحت واقعاً قائماً يريد له تطبيقا عملياً يمارسه الناس ويتجلى في علاقاتهم الخاصة والعامة . . وهذا لا يكون إلا بإقامة الحكم المدعم بالقوة المادية إلى جانب قوة العقيدة . .



#### نقطكة الارتكاز

وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول ﴿ يَهُ ﴾ لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل ، ألا وهو الطور السياسي الذي أبدي فيه النبي ﴿ عَلَيْهُ مِن المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الانسان يقف دهشا يطأطيء الرأس له إجلالاً واكبارا . فقد كان أكبر همه أن يصل بيثرب ، موطنه الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر انحاء الحجاز ، بحيث تكون نقطة الارتكاز التي يرتكز عليها الإسلام في تطبيق أحكامه وانشاء جيشه لحمايته من اعدائه . ولذلك تو جه اهم ألى تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم للقضاء على كل ما يمكن أن يثير العداوة القديمة بينهم . وقد اتخلذ الرسول أساساً لهذا الأمر وحدة العقيدة الإسلامية التي تجمع بين المسلمين كافة من مهاجرين وأنصار ، وتـؤلف بينهـم . فأفكارهـم ومشاعرهم واحدة ! وتنظيم علاقاتهم بالإسلام أمر بديهي . ولذا ركّز الرسول ﴿ عُليه ﴾ في إقامة هذه العلاقات على الأساس الواحمد الجامع المتين الذي هو العقيدة ، ذلك الأساس الذي ظلَّ يقيم عليه بنيانه طيلة ثلاثة عشر سنة ، بقوة الإيمان الصادق بالله الواحد الأحد ، فبرز البناء شامخاً عالياً ، ظهرت مآثره في حياة الفرد ، كما في حياة الجماعة ، عملاً صالحاً ينقطع به الفساد ، ويعمم به

7

KO GOOD OKO GOOD OKO GOOD OKO GOOD

الصلاح . . لأنه في الحقيقة لا جدوى من العقيدة ، أياً كانت ، إن ظلَّت فكرة مستقرة في طوايا النفس ، وقابعة في خفايا الضمير . .

ولا قيمة لها قطُّإن لم يكن صاحب العقيدة المثل الحيّ الصادق والترجمة العملية لها ، في كل ما يأخذ وما يدع ، وفي جميع ما يخفي وما يعلن . ولذا لا بد من أن تمتلك العقيدة نفس الإنسان ، حتى يندفع المؤمن بها إلى العمل في ظاهر الأمر وباطنه ، وفي صغيره وجليله ، وفيا يتصل بشؤون نفسه وشؤون غيره ، سواء في ذلك قريب الناس او بعيدهم عنه ، على أن أكثر ما يكون تركيزه على من يشاركه في عقيدته ، لأنه يكون العضد له ، على تكريسها ونشرها في سبيل النفع المرتجى منها لجميع الناس .

ولقد كانت المأثرة الفريدة من مآثر الرسول ويه التبي هي واحدة من جملة مآثره العظيمة ، هي دعوته المسلمين لترجمة العقيدة واقعا عمليا ، يراه بتآخيهم في الله \_ أخوين أخوين \_ حتى يكون لأخوتهم الأثر الحاسم في معاملاتهم وأموالهم وكافة شؤونهم . . وهذا ما أراده ونفذه . وأراد أن يكون في هذه الخطوة كما هي عادته في جميع الأمور الهامة ، المثال المحتذي فبادر إلى المؤاخاة بين صحابته الكرام اثنين اثنين من أولهم إلى آخرهم ، فكان عمه حمزة بن عبد المطلب ومولاه زيد بن حارثة أخوين ، وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد أخوين . . . ثم عَمد إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، فخاطب الأنصار قائلا : « إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . .

وببساطة تامة كان جواب الأنصار له واحدا : « أموالنا بيننا

Charles Charle

قطيع يا رسول الله » . .

فكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي أخوين، وطلحة بن عبيد الله وأبو أيوب الأنصاري أخوين، وقال علي : يارسول الله قد آخيت بين سائر أصحابك ولم تو الخ بيني و بين أحد فقال النبي وين ياعلي لقد أبقيتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة ثم تأخي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، وكان لا جماعها على الأخوة معنى دل على حقيقتها وفعاليتها ، إذ قال سعد لعبد الرحمن : \_ أنت أخي يا عبد الرحمن ، وأنا اكثر الناس في المدينة مالا ، فانظر شطر مالي فخذه . . وتحتى امرأتان ، فانظر أيها أعجب لك حتى أطلقها . . فقال له عبد الرحمن :

- بارك الله لك في أهلك ومالك يا أخي فإني لا أريد منك إلا أن تساعدني في معرفة السوق هنا حتى أبيع وأشتري . .

وبالفعل قام سعد على تقديم كل مساعدة لأخيه عبد الرحمن بن عوف ، فوجّهه إلى أحوال التجارة في المدينة ، وراح عبد الرحمن يعمل فيها بادثا ببيع الزبد والجبن ، وقد استطاع بمهارته التجارية أن يصل الى الثروة في زمن قصير ، وأن يمهر إحدى نساء المدينة مهرا محترما من ماله الخاص ، وأن تكون له قوافل تذهب في التجارة وتجيء مع قوافل التجار .

ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده من المهاجرين اللذين عملوا في التجارة ، بل فعل مثله كثيرون غيره ، لأن لأهل مكة دراية واسعة في شؤون التجارة ، حتى قيل في أحدهم : « إنه ليحيل بالتجارة رمل الصحراء ذهبا » . ومن لم يعمل في التجارة ، فقد اشتغل في الزراعة ، أمشال أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب

Construction Const

وغيرهم ، فكانوا يعملون في أراضي الأنصار مزارعة مع ملاًكها ، وقد قال لهم الرسول ﴿ يَنْ الله و من كانت له أرض فليزرعها او ليمنحها أخاه » . أما من لم يجد عملا في تجارة أو زراعة فقد انصرف إلى عمل غيره يزاوله مهما كان شاقا ومجهدا حتى لا يكون كلا على غيره ، ولم يكن بين المسلمين أحد بلا عمل إلا جماعة من العرب ، وفدوا على المدينة وأسلموا ، وكانوا في حال من العوز والمتربة حتى لم يكن لأحدهم سكن يلجأ اليه ، وهؤلاء هم الذين أفرد لهم النبي ﴿ يَنْ الله الصفة في المسجد حتى يبيتوا فيها ويأووا إليها وجعل لهم رزقا من مال المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين اتاهم الله رزقا حسنا .

هذه هى المؤاخاة بين المسلمين ، التي أرادها رسول الله ﴿ إِنَهُ عَابِتَةَ الْأُسِس ، قوية الدعائم من الناحية العقائدية ، كما من الناحية الواقعية المادية . وقد برزت آثارها الملموسة فيما أظهره الأنصار لاحوانهم المهاجرين من كرم وحب ، ومساعدة ، حتى أن بعضهم اراد ان يطلق إحدى زوجتيه كى يزوجها من أخيه المهاجس كما رأيت . .

فقد كانت المؤاخاة مشاركة حفيقية في الأموال والارزاق ، وفي حاجات الدنيا كلها ، تماما كما كانت مشاركة في المشاعر والأفكار ، وفي التوجهات العامة . . وقد بلغ من حرص الأنصار على إنصاف إحوتهم المهاجرين حدّا يفوق كل تصوّر ، إذ لم تقتصر مشاركتهم على الأموال المنفولة يقتسمونها ، ولا على الحقوق يتوزعونها ، بل حاؤوا رسول الله ﴿ يَهْ وَاللَّهُ فَيْ قَائِلُين :

Charles Charle

« يا نبيّ الله ، لقد بذلنا ما في وسعنا لنواسي إخواننا المهاحرين فيما آتانا الله من مال ، ولم يبق لنا إلاّ النخيل ، فاقسمه يا رسول الله بيننا وبينهم » . .

فقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: «لا ، ويشركونكم في الثمرة »! . . .

قالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله .

وإذا كان الأنصار أصحاب الفضل والعطاء ، فقد أعطوا بما زاد حتى استكثره المهاجرون الذين لم يكونوا في الحقيقة يريدون غير الإيواء والكفاف، لا ، اقتسام الأموال والارزاق مع إخوانهم . إنهم لم يفكروا في طمع ، ولم يبتغوا مثل ذلك الاكثار ، بل تألموا منه ، وراحوا يشتكون كرمهم للرسول ﴿ وَاللهُ لَهُ مَا فَعُلُوا لَهُ :

« يا رسول الله ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم ، أحسن مواساة في قليل ، ولا أكثر بذلا من كثير ، لقد كفونا المؤونة ، وأشركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله » . .

فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم مطمّئنا : « k ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم » . .

ذلك هو العطاء الحق . .

وذلك هو الأخذ الحق . .

Company (Company Company Compa

الكل يريد أن يعطى بسخاء ، ولكنَّ الكل لا يريد أن يأخذ إلا بقدار . .

وفى مثل هذا العطاء والأخذ ، لا أحد يريد إلا ثواب الله . . حتى كان الخوف من أن يعود أجر الله \_ سبحانه \_ لمن أعطى . . ولكن قبول الآخذ والدعاء منه لأخيه المعطي ، يجعل الأجر موزعا بين الجميع إذا شاء الله ، ما دامت النية صافية ، والغاية شريفة . .

وإن مثل هذا العطاء والأخذ ، اللذين تقوم عليها الحياة الحرة الكريمة ، لو اعتمدا في أيامنا هذه وفي كل زمان ، بمثل ذلك الوجه الذي اعتمده المسلمون منذ ما يزيد على ألف واربعائة سنة ، لتبدّت حال الأنسانية اليوم بغير ما تشهده من المآسي ، حيث الشبع وقد أتخم فئات حتى ليكاد يقتلها ، بينا الجوع يعتصر بأنيابه فئات أخرى ويميتها فعلا كل يوم في أطراف كثيرة من الكرة الأرضية . فأية نظم هذه التي تقر مثل هذه الفوارق المجحفة بين الناس ، حتى بدت الصرخات تتعالى ، من أفواه المسؤولين في المنظات الدولية عن الاحطار التي تتهدد البشرية ، إذا استمرت الحال كما يشهدها الناس كافة . . و بفعل تلك النظرة الشاملة ، الهادفة التي اعتمدها الرسول العظيم ، استطاع ان يهيىء السبل لنشر الإسلام . فقد بات تطبيقه بين المسلمين ، واضح المعالم ، اذ صهرهم على الحب والإخاء ، بين المسلمين ، وجمعهم على التكافل والتعاون والتضامن . .

وكان لا بد للنبي ﴿ عَلَيْهُ بعد تهيئة تلك السُّبل من أن يبني

المجتمع الذي يريده مجتمعا يعيش فيه الناس ، كلُّ الناس مسلمون وعير مسلمبن ، إخوة متعاونين ، يسودهم الوئام ، ويظلهم الأمن والسلام. وقد أخذ العدّة لمثل هذا البناء .

## بناء الجئتمع

ليس بناء المجتمع ، بمعناه الحقيقي أمرا سهلا ، كما يتوهم البعض أو يظنُّون .

فإذا كان الله \_ سبحانه \_ قد فطر في الإنسان غريزة البقاء ، وكان من مظاهرها تجمع الإنسان مع غيره أمرا عاديا ، واجتماع الناس مع بعضهم طبيعيا ونتيجة حتمية للأمور الغريزية في الحفاظ على الوجود والكيان والحماية من المخاطر والأخطار ، إلا أن مجرَّد هذا الاحتماع لا يؤلف مجتمعا ، بل يوجد بين الناس مفهوم الجماعة . . ويظل هذه المفهوم قائمًا ، إذا اقتصرت حياتهم على مجرَّد الاجتماع . أمّا إذا نشأت بينهم العلاقات لجلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم ، فإن هذه العلاقات تجعل من تعايش الجهاعات ، مجتمعاً .

ومن المفروض أن يكون المجتمع واحداً ، ولـذا فإن تلك العلاقات تستلزم توحيد النظرة من خلال توحيد الأفكار ، وما يستتبعه من وحدة الرُّضا أو السخط ، أي وحدة المشاعر ، وتتوحد تبعا لذلك أيضا معالجتهم لتلك العلاقات بتوحيد النظام الذي يستهدفها ، فكان لا بد من التركيز على الأفكار والمشاعر والأنظمة حين النظر إلى المجتمع ، لأنها هي التي تجعله مجتمعاً معيَّناً ، له طابعه المعين ، ولوُنـه الخاص به . .

KOOPEND OKOOPEND OKOOPEND OKOOPEND

فكيف كان المجتمع في المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لقد أراد الرسول العظيم ، ومنذ حطَّ قدميه في المدينة ، أن يبدأ ببنيان الدولة الإسلامية ، فأمر ببناء المسجد مكانا للصلاة والاجتاع ، وللتشاور في الإدارة والشؤون العامة . وكان في الوقت نفسه يقضى بين المسلمين .

وقد التف المسلمون من حوله ، ولا سيا بعد تلك المؤاخاة الرائعة المثال ، وكانوا يرجعون إليه في كل أمورهم ، فكان يقوم بأعهال الحاكم ، والإداري ، والقاضي في آن معا ، إلى جانب أنه رسول من رب العالمين وحامل دعوة من السهاء . . وكانت نظرته البعيدة المرامي ، تهدف إلى بناء المجتمع السليم الذي يقوم على أساسه دولة الإسلام والذي يقوم هو = نفسه = على أساس الاسلام . . ولكن كانت هنالك قوى كثيرة تقف بالمرصاد لإقامة هذه الدولة . وإذا كانت قريش قد حالت دون قيامها في مكة ، فإن نواة الدولة الإسلام، يَفر قون خوفا منه ، وبذلك ظهر أعداؤها في المدينة أعداء الإسلام، يَفر قون خوفا منه ، وبذلك ظهر أعداؤها في المدينة كثرت أطرافهم وتنوعت وسائلهم العدوانية واساليبهم المدينة كثرت أطرافهم وتنوعت وسائلهم العدوانية واساليبهم المدامة .

ولقد برزت تلك الأظراف متمثلة بأعداء الاسلام من أهل المدينة وما حولها يهوداً ، ومنافقين ، ومشركين ، مع قبائل العرب الأخرى التي كانت ما تزال تتربص بالدعوة الدوائر . . فاليهود وقد

Karocka Okarocka Okarocka

توزعوا أربعة أقسام: بنو قينقاع في داخل المدينة ، وبنو النضير ، وقريظة حولها وخيبر بعيداً عنها ، وكانوا أهل علم وكتاب ساوي ، وكان أولى بهم ، من الناس جميعاً ، أن يؤمنوا بالنبيِّ محمد ﴿ وَإِنْ وَكَانَ أُولَى بهم ، من الناس جميعاً ، أن يؤمنوا بالنبيِّ محمد ﴿ وَيُوافق يصدِّقوا بما جاء به من دين لا ينقضُ ما في كتابهم ، بل يؤكده ويوافق على ما يعرفونه من صفات هذا النبي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة . . ولكنهم لم يحفلوا بما في كتابهم ، بل غلبت عليهم طبيعة الأثرة ، وعزّ عليهم أن يبعث الله نبياً من العرب لا من اليهود ، وفي ظنهم أن المكانة الدينية لهم وحدهم لا ينازعهم فيها شعب ، ولا تشاركهم فيها أمة ، بل هي ميزة يحتكرونها ، ويتفردون بها على العالمين . . وقد أتاهم هذا الظن من اعتقادهم الخاطيء بأنهم « ابناء الله واحباؤه » بأنهم « شعب الله المختار » ، على الأرض ، فلا يكن أن يكون الأنبياء والمرسلون إلاً من اليهود .

وهكذا ولما بعث الله \_ سبحانه \_ محمد بن عبد الله نبياً ورسولا ، وبعدما رأوه بأم العين بين ظهرانيهم في المدينة ، دائباً على إرساء قواعد دولة الإسلام ، طار صوابهم ، وملا الحسد نفوسهم ، وأكل الحقد والغيظ قلوبهم ، فاندفعوا يحاولون التشكيك في نبوّته ، وينشرون الأكاذيب والأباطيل حول رسالته ، وأخذوا يرددون في كل مخفل وناد :

«لا! . . ليس محمد هو الرسول الذي ننتظر . . وليس الدين الذي به ينادى هو الدين الموعود . . » ولكي يقرنوا القول بالبرهان ، وصل بهم الحسد الى تحريف كتابهم ، وطمس كل دليل فيه ، من

KO GO CONTROL CONTROL

إشارة أو صفة أو اسم ، يؤكد نبوَّته ورسالته .

ولم يقف بهتانهم عند هذا الحد ، بل أضمروا له العداوة والبغضاء ، وراحوا يؤجمون لهيبهما كلما رأوا سلطانه يعلو ، ومكانته ترتفع ، ودعوته تنتشر ، حتى لم يعودوا يقووا على الاستخفاء ، فجاهروا بالعداوة مفصحين ، وصرحوا بالبغضاء معلنين ، وبالكفر والكيد والمكر موغلين .

ولقد أبان صفاتهم تلك أحدهم وكان حبرا عالما من كبار أحبارهم وعلما أنهم ، قبل أن يهديه الله ويدخل في الإسلام .

ذلك هو عبد الله بن سلام ، الإنسان المؤمن حقّا ، الذي عرف من كتابه أن الله يبعث نبيّا ، معروفا بصفاته وزمانه ، فلما سمع بصدوعه بالدعوة في مكة ، تريّث في السعي إليه ، حتى تتبين حقيقة هذا الرجل ، ويتضح له فيما إذا كان الذي يدّعي النبوة أو هو النبي المنتظر حقّا . فلما انقبضت سنوات طويلة ، وعرف أخباره التي انتشرت في الجزيرة العربية كلها ، أيقن حقّا أنه النبي الموعود ، ولكنه لم يذهب إليه إلى مكة ، خوفاً من بني قومه ، حتى إذا عرف بقدومه ، ونزوله في قباء عند بني عمرو بن عوف ، إذ جاءه رجل يخبره بذلك ، وهو على رأس نخلة له = لم يتمالك نفسه أن صرخ بأعلى صوته مكبراً الله سبحانه . وكانت تجلس تحت تلك النخلة ، عمة له تدعى خالدة بنت الحارث ، فدهشت لتكبيره ونادته من أسفل :

ـ ﴿ وَوَاعْجُبَا يَا عَبِدُ اللَّهِ ، لأَقْسَمُ أَنْكُ لُو سَمَعَتَ بمُوسَى بن

Compersion Compression Compres

عمران ، ما زدت! » . .

فقال لها ، وقد بدأ ينزل من على الشجرة : « هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه . بُعث بما بُعث به » . . واطمأنت خالدة الى ما سمعت ، فقالت مستفسرة : « يا ابن أخي ، أهو النبيُّ الذي كنا نخبر أنه آخر رسول تقوم بعده القيامة » ؟

قال : « هو ، والله يا عمتاه » .

قالت خالدة : « فذاك إذن » . . .

«لم يلبث عبد الله بن سلام ، أن ترك نخيله ، وتوجه مع عمته إلى حيث ينزل رسول الله ، فاجتمع إليه وأسلم على يديه هو وعمّته ، ثم رجع هاني البال ، إلى أهل بيته ، وأخبرهم بإسلامه ، بعدما أبان لهم حقيقة هذا الرسول الذي دخل في دينه ، وحقيقة ما أمر وا به في التوراة من التصديق به وأتباعه . ثم ما زال يبين ويوضح الامر لهم حتى اعتنقوا الاسلام ، ولكنه طلب إليهم ألا يعلنوا إسلامهم ، حتى يحين الوقت لذلك . .

لقد كان عبد الله بن سلام يخاف من أذى اليهود له إن عرفوا بإسلامه ، ولكنّه بعدما توسّم خيرا في خطوات الرسول ﴿ الله ، و إقامته أسس الدولة الاسلامية في المدينة ، أراد أن يحذره من شر أولئك القوم ، وبأنهم قوم زور وبهتان ، حتى يتخذ الحيطة اللازمة في تعامله معهم ، فقصده مفصحا عما يخالجه ، ثم يطلب إليه الوقوف على الحقيقة بنفسه ، ورجاه أن يبعث إليهم كي يأتوه ثم يسألهم عن عبد الله بن سلام ومكانته الدينية وقيمته وقدره في نفوسهم

Constant of the second Constant of the second

ومن بعدها يعلمهم بإسلامه ، فيتبين له افتراؤهم على الحقيقة وتنكّرهم لها .

وأرسل النبيَّ ﴿ يَهِ الله اليهود فدخلوا عليه ، وكان قد طلب الى عبد الله ان يغيب عن أنظارهم ، فقال لهم النبيّ ﴿ يَهُ الله الله عشر يهود ، ويلكم اتقوا الله ، فوالله البذي لا إله إلاَّ هو إنكم لتعلمون أني رسولُ الله حقّا و، نبي جئتكم بحق ، فأسلموا »!

فقال كبيرهم: ما نعلمه . .

وردّد اخرٌ من بعده : ما نعلمه . .

ثم أعقبه غيره : ما نعلمه ..

فسألهم النبيِّ ﴿ يَهُ ﴾ : « فأيُّ رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ » .

قالوا: « سيدنا وابن سيدنا ، وأعْلمُنا وابنُ أعْلمنا » . .

قال النبيُّ ﴿ إِنَّهُ ﴾ : « أفرأيتم إنْ أسْلم » .

قالوا : حاشا لله ، ما كان ليُسلم » . .

قال عندها النبسيّ ﴿ﷺ : «يا ابن سلام ، اخسرج عليهم » . .

فخرج وخاطبهم بقوله: « يا معشر يهود ، اتقوا الله . فوالله الذي لا إله إلاً هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، وأنه جاء بالحق ، نجدونه مكتوباً عندكم في التوراة ، باسمه وصفته . وإني أشهد أنه رسولُ الله ، وأؤمنُ به وأصدَّقه » .

KO GEORGE CHO CHO CON CON CON CON CON CON CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CONT

فقالوا له : « كذبت . . إنك شرُّنا وابـنُ شرِّنا » : . .

فنظر عبد الله إلى الرسول ﴿ يَنْ الله ﴾ . . . كنت أخافه يا رسول الله ﴾ . .

ولم يكن عبد الله بن سلام وحده الذي حفظ التاريخ شهادته على إفك اليهود وبهتانهم ، فإن من بعده صفية بنت حيّ بن أخطب من بنى النضير ، التي صارت فيا بعد زوجا لرسول الله ﴿ وَهِلَهُ تَرُوى انها في حداثتها لم يكن أحد من وُلْد أبيها وعمّها أحبّ إليها منها ، لم تلقها في وُلْد لهما قط ، تهش إليهما إلا وأخذاها دونه ، حتى كان يوم قدم رسول الله ﴿ وَلَهُ بُنّ عُمْ بَنْ عمرو بن عوف ، فغذا إليه أبوهاوعمها أبوياسر بن أخطب معلسين وما عادا إلا مع مغيب الشمس ، ولكن في حالة فتور وكسل ، ساقطين ، يمشيان مغيب الشمس ، ولكن في حالة فتور وكسل ، ساقطين ، يمشيان الحويني ، فهشت إليهما كما كانت تصنع ، فما نظر إليها واحذ منهما ، ثم سمعت عمّها أبا ياسر يقول لأبيها : « أهو هو » ؟ .

فيقول العمُّ : « تَعرفه بنَعتِه وصفتِه » ؟

فيقول أبوها : « نعم والله » .

فيقول العمُّ : « فهاذا في نفسك منه » ؟ .

فيقول أبوها : « عداوتُنه والله ما بقيت » ! . . ·

فتلكُم شاهدان في التاريخ ، من أبناء اليهود أنفسهم قبل أن يسلم ، يؤكّدان ما اتخذت جماعة اليهود في المدينة من موقف عدائمي حيال الاسلام ورسوله . . Charles Charle

ولم يقف اليهود وحدهم في موقع العداوة تلك، بل المنافقون أيضا كانوا مثلهم، وهم الذين قالوا: «آمنًا»، بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء أشد خطرا ، لأنهم في ظاهرهم كانوا يشاركون المسلمين جميع شعائرهم ، فيصلُّون معهم ويصومون ، ولكنهم كانوا في باطنهم ألد أعداء الإسلام وأهله . وقد تفاوتت نظرتهم إلى الإسلام ، بتفاوت مصالحهم الذاتية ، ومأربهم الخاصة . ففريق كره الإسلام لما فوت عليه من فرص النفع المادي الملتوي ، وآخر لما رأى فيه من خطر على هدم معتقداته المزوَّرة ، واقتلاعها من جذورها ، وأخرون رأوا في المهاجرين دخلاء على المدينة ، وعنصرا غريبا يجب العمل على إخراجه لأنه يقوي أعداءهم .

هذه كانت افكارهم فيا أبطنوا . وهي التي زينت لهم كذبا عدم قدرة الإسلام على الانتصار على اليهود والوثنيين . ولكن حشية أن يتورّطوا في هذا الاتجاه أو ذاك ، آثر وا الانتظار والترقب، حتى يروّا مايكون من أمر محمد بن عبد الله ﴿ وما يحمله من أفكار وخطط . حتى إذا تبين لهم أنه يزداد قوةيوما بعد يوم، وأن سلطانه في المدينة يتوطّد ، أخذ بعضهم يتظاهر بالدحول في الإسلام نفاقا ، وليتنقوا بهذا الدخول شرَّ العداوة الظاهرة . وقد برزت هذه الفئة المنافقة بين صفوف المسلمين في المدينة فقط ، في حين لم تعرفها مكة من قبل . ولعلَّ الوضْع والحالة التي كان عليها المسلمون يومئذ من الضعف في مكة لم يترك مجالا لمنافق يدخل في الإسلام كي يتحقي وراء حيله وأكاذيبه ، فظهر المسلم مسلما ، والوثني وثنيا ، دون نفاق ، ما دام المنافق لا يتظاهر باعتناق عقيدة إلاَّ رغبة او رهبة ،

Karocka Charocaka Charocaka Charocaka

وإن أسقطت أيام مكة بعض النفوس الضعيفة ، التي جذبها الإسلام وبصورة طبيعية ، حنى إذا وقع أصحابه في المأزق ، عافت ذلك الانجذاب ، بل وغلَّقت الأبواب دونه ، حتى تنعم بالطمأنينة في ظل قريش ، ولذا لم تشكل تلك الفئة القليلة الساقطة أي خطر على المسلمين هناك ، بخلاف ما هو عليه الآن في المدينة ، فإن المنافقين الذين يندسون في صفوف المسلمين ، لمعرفة أسرارهم ، والاطلاع على حفاياهــم ، كانــوا يرمــون إلى ذلك من أجــل أن يمـــــــّـوا بهــــا اعداءهم ، وليتيحوا لهؤلاء رسم الخطط لمحاربة الإسلام . . ولفد ظهر من المنافقين أشدهم شرا ، عبد الله بن أبي بن سلول ، إذ حنق على الاسلام وعلى رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ أشد الحنق ، بعدما فقد الأملَ الذي كاد أن يحققه ، عندما أوشك الأوس والخزرج أن يملِّكوه عليهم في المدينة لولا أن قدمها رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وثبَّت فيها أقدامه ، فأمنوا به و بدعوته ، وصدّقوه وأمّروه عليهم ، وتخلّوا عن ابن أبى بن سلول ، وعن تمليكه عليهم ، وتركوه وشأنه ، لما وجدوا الفارق كبيرا بين ملكه وبين إيمانهم بالله الواحد . الذي أرسل اليهم نبيا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

وإلى عداوة رأس النفاق ومن دار في فلكه من المنافقين واليهود ، اجتمعت عداوة الأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة ، ويقيمون في الطرق الواقعة بينها وبين مكة . فهؤلاء ظلوا على الشرك ، كالأعراب الآخرين ، المنتشرين في أنحاء الجزيرة العربية كلها، طالما أن الإسلام لم يقو بعد على قهر شركهم ووثنيتهم تلكهي الأطراف او الفئات التي تواجدت في المدينة او حواليها ، يوم دخلها

KOOPE KOOPE

الإسلام بقيادة رسوله الكريم .

وقد اختلفت تطلعاتها باختلف معتقداتها وخلفيات أفكارها ، فتباينت في الائتلاف مع المجتمع الذي أرسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وإلى تلك الأطراف ، تضاف فئة صغيرة من عرب الأوس والخزرج ، كانت قد ظلت على الشرك ولم تدخيل في الاسلام . ولكنها بحكم عنصريتها القبلية ، واشتراكها في العادات والتقاليد مع أبناء قومها ، الذين صاروا في الغالبية من المسلمين ، كان لا بدّ لها أن تخضع في علاقاتها العامة ، للأفكار وللمشاعر الاسلامية ، وأن تنضوي تحت لواء النظام الإسلامي ، وإن لم تدخل في الدين .

تلك هي الأطراف والفئات التي كانت موجودة في المدينة يوم بدأ الرسول بتأسيس النظام الإسلامي فيها . وقد تباينت مواقفها من هذا النظام تبعا لخلفيات معتقداتها التي ظلت متحكمة فيها ، ولنوازعها الشخصية التي أرادت المحافظة عليها ، ومن هنا ظهرت مقدرة الرسول العظيم السياسية في إقامة النظام الإسلامي رغم تعذية الجاعات في البيئة الواحدة .

ولقد برزت تلك المقدرة السياسية في الكتاب الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار وفيه واعد اليهود وعاهدهم واشترط عليهم وشرط لهم ، بما يشكل وثيقة لصيانة الحقوق ، ولا سيا حقوقهم في حرية المعتقد الديني ، ضمن النهج الواحد ، الذي تطبق قواعده على الجميع .

CHARLES CHARLE

ولقد جاء في الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد النبيِّ نبي المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعتهم ( استقامتهم ) يتعاقلون بينهم وهم يَــفُدون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ـ ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: بنى الحارث ، وبنى ساعدة ، وبنى جُشم ، وبني النجار ، وبني عمرو بن عوف ، وبني النَّبيت إلى أن قال : \_ وأن المؤمنين لا يتركون مُـفْـرَها ( المثقل بالـدين والعيال ) بينهم أن يُعطوه بالمعروف في فداء أو غـقْل.ولا يحـالف مؤمــن مولى مؤمن دونه . وأن المؤمنين المتّقين على من بغي منهم او ابتغي دسيّعة ظُلم ( طبیعته ) أو إثم أو عدوان او فساد بین المؤمنین ، وأن أیدیهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . ولا يَقتُل مؤمنٌ مؤمناً بكافر ، ولا ينصرُ كافرا على مؤمن . وإن ذمّة الله واحدة يجُير عليهم أدناهم . وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ( المساواة ) غير مظلومين ولا مُتناصَر عليهم . . وأنّ كل غازية غزت معنىا يعضُب بعضُها بعضا . وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن . . وأَنْكُم مهما اختلفتُم فيه من شيء فإنَّ مرده إلى الله والى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وأن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين . لليهود دينهم

ξV

Company (Company) (Company

وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلاَّ من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ ( يهلك ) إلا نفسه وأهل بيته . . وأن بطانة يهود كأنفسهم ، وأنه لا يخرج منهم أحدّ إلا بإذن محمد ﴿ يَهْمُ ﴾ وأنه لا يتحجّر ( لا يلتئم ) على ثار جرحٌ . وأنه من فتك بنفسه وأهل بيته إلاَّ من ظلم . . وأن الله على مَنْ أبرّ [هذا. وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . . وأن بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الإثم . وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه . وأن النصر للمظلوم . وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم . وأنه لا تجارٌ حرمة إلا بإذن أهلها . وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخَافُ فسأدُه فإنَّ مردُّه إلى الله والى محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأن الله مع من ما في هذه الصحيفة وأبرّه . وأنه لا تجارُ قريش ولا من نصرها . وأن بينهم النصر على من دهم يثرب ، وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبّسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه . وأنهم.اذا دعوا الى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين ، على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلهم . وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة . وأنَّ البر دون الأثِم ، لا يكسب كاسبِّ إلاَّ على نفسه . وأنه لا يجول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ": وأن من خرج آمنَ ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم ، وانَّ الله جارَ لمن بـرّ واتقى » .

هذه هي الوثيقة السياسية التي وضعها النبيُّ محمد بن عبد الله

ويه منذ ما يزيد على ألف وأربع الله عام ، والتي تقرر الحقوق المدنية والسياسية ، وتحرّم الجريمة ، وتدعو الى الوفاق والوئام ، وإلى تقوى الله وبرّه ، وإلى كل ما يكفل للإنسان حياة مليئة بالقيم والمثل وسليمة من الشوائب والرذائل ويكفي أن تقرّر هذه الوثيقة حرِّية العقيدة لأهل الكتاب السياوي ، حتى يبرز الإسلام سمحاً ، معطاء ، غايته التكامل الإنساني في الأرض ، وعبادة الله وتقديسه وحده ، في الأرض والسياء . .

وهذه هي الوثيقة التي حدّت القواعد العامة أيضاً للعلاقات بين غتلف الفئات والجهاعات التي تعيش في المدينة . فصارت المدينة وما وراءها حرماً لأهلها ، عليهم أن يدافعوا عنها ويدفعوا كل عادية عليها ، وأن يتكافلوا فيها بينهم لاحترام ما قرّرت هذه الوثيقة من الحقوق والضهانات ، كها عينت هذه الوثيقة الحدود التي يلتزمها كل فريق ، حتى لا تترك دون قيود أو ضوابط قد يساء استعها لها أو يؤدي إلى استغلالها وإشاعة الفوضي بها لا يتفق والمصلحة العامة ، ولذا كان لا بد من قيود لضبطها حتى تأتي متوافقة متفاعلة مع تلك المصلحة . . . فكان التحريم في الوثيقة لأي انتهاك لحرمة المدينة بحرب او بنصرة على حرب ، والتحريم على اليهود خاصة ، أن بحرب او بنصرة على حرب ، والتحريم على اليهود خاصة ، أن والفضاء عليه \_ كها كان التحريم لأي فساد أو ظلم ، والتشديد ، في والفضاء عليه \_ كها كان التحريم لأي فساد أو ظلم ، والتشديد ، في كل حدث أو خلاف على اتقاء وجه الله ، وأن يكون الفصل في كل الامور للحاكم الأوحد في المدينة ، الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم .

ولقد وقع على تلك الصحيفة جماعات اليهود التي ذكرت فيها ، كيهود بني عوف ، ويهود بني النجار ، ويهود بني الحارث ، ويهود بني ساعدة وبني جشم ، وبني الأوس ، وبني ثعلبة . . أما الأخرون منهم ، الذين لم يشتركوا في تلك الصحيفة ، أمثال بني قريظة ، وبنى النضير ، وبني قينقاع ، فإنهم عادوا وعاهدوا الرسول ﴿ إِنِي على الانصياع لأحكامه وأوامره ، فعقد معهم صحفا الرسول ﴿ إِنِي على الانصياع لأحكامه وأوامره ، فعقد معهم صحفا عائلة ، وبذلك سُوِّيت العلاقات بين جميع أهل المدينة ، ولم يبق نفر أو قبيل إلا وقد عرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات . .

وبتوقيع هذه الصحف ، وما انبثق عنها من علاقات جديدة لم تعرفها المدينة من قبل ، اطمأن الرسول العظيم ﴿ يَنِي ﴾ إلى هذا الفتح الجديد من الله سبحانه ، الذي أيده به وحباه بالعزة والمنعة كي يقيم دعائم مجتمعه الذي يريده ، وركائز دولته التي يعمل على تأسيسها ، والتي سوف يكون هدفها الأعلى نشر دين الإسلام لا في ربوع الجزيرة العربية وحسب ، بل في بقاع الأرض وأمصارها ما دامت للمسلمين إرادة يتوجهون فيها إلى الله عالى .

في هذه الفترة كان الوحي ينزل على النبي ﴿ يَهِنَ اللَّهُ بِالتَّشْرِيعِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) مهما تكن الملابسات او التفصيلات حول الأذان وبيان حرثياته ، فإنه لا يمكن ان يكون إلا نامر من الله لان الأذان شعار من شعائر الابسلام ، وبه تصرف الجماعات الاسلام، ابه وجدت . وما يكون كذلك لا يمكن ان ينرك لشورى المسلمين أو اجتهاداتهم كها ذكرت بعص السير . . كها وأن الأذان بحد ذاته ، عبادة ، والعبادة لا تعرف اجزاؤها إلا بوحى من الله تعالى لنبيه الكريم ، لا برؤيا فغيره ، مهما كانت مكانة هذا الغير في الإسلام ، فقد نزل به حبرائيل الأمين عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلّمه للناس . .

Constant of the second Constant of the second

للصلاة . . وصار أهل المدينة يسمعون كل يوم ، دعوة تتردد خمس مرات ، يطلقها بلال بن رباح مرتّلة بصوت رخيّ ساحر أحسن ترتيل ، فتنقلها الرياح نشوى ، وتحملها إلى الآفاق البعيدة تترنم بها مغناة للحق الأزلي وتتلقفها الأسهاع لتهزّ القلوب معلنة : « الله أكبر . . الله أكبر » . أكبر من أن يوصف ، وأكبر من الوجود وخلائقه ، ومن الكون وعوالمه ، لأنه سبحانه خالق الوجود ، وخالق الوصف والنعوت . .

وبمثل هذا الاطمئنان الرائع ، أوتبي النبي ﴿ الله قوة معنوية جلبت إلى نفسه الاطمئنان إلى سلامة السير والمسيرة وجعلته يفكر في ترتيب شؤونه الخاصة . .

 A COROLO CARRO CAR

## الحيكاة في المكديثة

للإسلام طريقته الخاصة في الحياة . . وعلى تلك الطريقة تقوم الحضارة الاسلامية ، التي تختلف عن حضارات الدنيا ، والحضارة هي جمع مفاهيم عن الكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما قد يعقبه ، وتتلخص طريقة الإسلام في الحياة بأمور ثلاثة :

أولها: أن الأساس الله تبني عليه ، هو العقيدة الإسلامية .

وثانيها: أن مقياس الأعمال في الحياة يتحدد تبعاً لأوامر الله ونواهيه ، أو بعبارة أخرى إن تصوير الحياة في نظر الاسلام يبرز في إطارين متناقضين أحدهما يحتوى الحلال وما ينبثق عنه من خير ، والآخر ينطوي على الحرام وما ينجم عنه من شر .

وثالثها: أن معنى السعادة يختصر بمشاعر الطمأنينة الدائمة ، وهذه لا تتحقق إلا برضوان الله تعالى . هذه هي طريقة الإسلام في الحياة . . وهذه الحياة التي ينشدها المسلمون طلباً للسعادة والسير على نهجها . . ولأجل أن تكون لهم مثل هذه الحياة لابد وأن تكون لهم دولة تطبق الإسلام وتنفّذ أحكامه . .

والمسلمون حين انتقلوا إلى المدينة المنوَّرة بدأوا يعيشون على هذا النهج الـذي تأسَّسُ على العقيدة الاسـلامية . وكان القــراَن

الكريم يتنزَّل تِباعاً على النبيِّ ﴿ يَنْ ﴾ لتبين آياته العظيمة حُكم الله في

فلما جاءت السنة الشانية للهجرة ، نزلت فرائض الزّكاة والصّيام . . فالزكاة فرضت تقريراً لقاعدة التكافل العام بين جميع أفراد المجتمع ، فلا يبيت فرد على جوع ، ولا ينام آخر على تخمة . . والصيام شرّع تقوية للإرادة الفردية ، وتربية للنفس على التحمّل والصبر ، وإرهافا للإحساس الإنساني نحو الفقير والمسكين . . وهما فرضان شرّعا كما يبدو من وضوحهما وصراحتهما لحمل الإنسان على التكامل في حياته . .

وفي هذه الأجواء التي تعبق بشذى اتصال السهاء بالأرض تحوَّلت قبلة المسلمين عن بيت المقدس إلى الكعبة المكرَّمة في مكة ، وكان لم يحض على مكوث النبي ﴿ يَهِينَ ﴾ في المدينة أكثر من سبعة عشر شهرا . .

وظلت الآيات تترى نزولا مع الوحي الكريم ، لترسم للمسلمين كلَّ خطوة في العبادات والمباحات والمحرَّمات والأخلاق والمعاملات . .

فنزل تحريم شرب الخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لِغَـيْرُ الله بهِ .

كما نزلت الآيات التي تبيّن حدود الله ، والجنايات ، وأحكام البيع ، وتحريم الرّبا ، وما إليها من الأحكام التي تعالم مشاكل الحياة بأسرها . .

KAROCKO OKAROKO OKAROKO OKAROKO

وكان الرسول العظيم ﴿ يَثِينَ ﴾ يتلقّى الوحسى ، ثم يبلّع الناس ، ويفصّل الأحكام التي يتلقّاها ، ويبين صورها ومفاهيمها وآثارها ، ثم يقضي في أمور الناس ، ويعالج مشاكلهم ، ويدبّر شؤونهم ويفْصِلُ في خصوماتهم على ضوء تلك الأحكام وبالاستناد إلى مضامينها .

وأكثر ما يدهش الإنسان في هذه الحقبة من الدعوة الإسلامية ، هو اهمام السهاء بالأرض ومراقبة الناس النين يدورون في فلك رسول الله ﴿ وَمِنْ فَي دَقَائق حياتهم وأبسط شؤونهم . وتلك عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته الواسعة التي تشمل الناس أفراداً وجماعات ، لتضع من خلالها الأسس السليمة القويمة للحياة عامة . .

وتتجلى تلك الرحمة الإلهية في العناية بالمسلمين آنذاك ، في حادثة خولة زوجة أوس بن الصامت من الأنصار ، التي كانت ذات حسن وجمال ، وقد رآها زوجها ساجدة في صلاتها فراقت له ، حتى إذا فرغت من صلاتها دعاها إليه فأبت عليه . . ويبدو أنه كان امرا سريع الحكم ، إذا استبدّ به الغضب ، يجعل خُلق الجاهلية يسيطر عليه ويتحكم به ، فلمْ يكنْ منه في سورة غضبه الا أن قال لها : « أنت على كظهر أمّي » . . وكان هذا الظهار من طلاق الجاهلية . . ثم لم يلبث أن استعاد وعيه ، فندم وقال لها :

ـ ما أظنك إلاَّ وقد حَــرُمْت عليَّ .

ودهشت المرأة وضرخت في وجهه : لا تقل ذلك . .

وحار الرجل فيما يفعل ، فأشارت عليه أن يذهب إلى رسوك

Karpe KAR (Karpe KAR) (Karpe KAR) (Karpe KAR)

الله ﴿ الله ﴿ مَلِينًا ﴾ حتى يُفتيه في أمره .

ولكنّ الرجل أبى استحياء من رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ وخجلاً من سؤاله في هذا الأمر . فها كان من المرأة إلاّ أن قالت : « أنا أذهب إلى رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ وأسأله . . » .

وجاءت خولة إلى بيت الرسول ﴿ الله فوجدته يغسل رأسه الشريف ، وزوجه عائشة تصب له الماء . فقالت له : \_ يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة جميلة ذات مال وأهل ، حتى إذا أكل مالي وافنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ، ظاهر منني ، وقد ندم ، فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشني به . » .

فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم إنه يَرى أنها حَـرُمـت على زوجها .

فقالت : يا رسول الله ، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو أولادي وأحبُّ الناس إليَّ .

ورأى الرسول ﴿ الله المفعل المرأة ، وحُرقتها مها فعل زوجُها لسبب ندم عليه ، فقال لها : « لم أَوُّمَر في شأنك بشيء يا امرأة » .

ولكنها أبت إلا أن تحصل من النبي ﴿ الله على حلّ للسكلتها . فجعلت تشكو إلى الله فاقتها وحاجتها وشدة حالها وهي تتضرع قائلة : اللهم فأنزل على لسان نبيك ما تنعش به أملي ، وتسكن فيه روعي . .

Consolidado de la constante de

وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) ترقب ما يدور ، فإذا المرأة تَـلُـجُ فِي الطلب وُتلِـحُ فِي الدعاء ، فقالت لها :

ـ اقصري يا امرأة حديثك ومجادلتك أما ترَين وجمه رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ ؟ ا . .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه الوحي ، أخذه مثل السُّبات . . فسكتت المرأة ، وراحت تُرقّب رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ حتى إذا انتهى الوحى ، طلب إليها أن تذهبُ وتدعوُ له زوجها . وطارت المرأة على جناح السرعة ، تدفع زوجها دفعا حتى أتـت به ا رسول الله ﴿ وَمِنْ ﴾ ، فقرأ عليه الرسول الكريم ما أنزل الله سبحانه من وحيى بشأن قصته : ﴿قُـدُ سمع الله قَـوْل الَّتِي تَجَادَلُكُ فِي رُوْجِهَا وتشتكى إلى الله ، والله يسمعُ تحاوُّركُما ، انَّ الله سميع بصير . الَّذَيْن يظاهرٌ وْن مِنْكُمْ مِنْ نسائهم ما هُنَّ أُمَّهاتهم إنَّ أُمَّها تَهُمُ الْأَ السلاَّتي ولَدْنهم وانهم ليقولُون مُسْكرا من الْقول وزورا وانَّ الله لعفُوِّ غفُور . وَاللَّهُ يَمْ يَظَاهِرُ وْنَ مِنْ نَسَاتُهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالُوا فتحريْتُ رَقبة منْ قبل أنّ يتاسًّا ذلكَسم تُتوعظُون به ، والله بما تعملُون حبير . فمن للم يجد فصيام شهرين متتابعين مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَاسًا ، فمنْ لم يستطعْ فاطعام ستين مسكينا ذلك لِـ تُــؤُمِّنُوا بِاللهِ ورسُوله ، وتلْك حُدُّودُ الله ، وللْكافرين عذاب اليم . انَ الَّذَيْنِ يُبِحَادُّونَ اللَّهِ وَرَسُولُـهُ كَبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّـذَيْنِ مِنْ قَـبُلهم وقد أنرلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ﴾ .

يا سبحان الله!..

KOGOCKO OKOGOCKO OKOGOCKO

ف مَن من الناس لا يقشعر بدنه ، وترتجف أوصاله ، وهو يسمع قول الله تعالى . . الذي من عليائه كان يرقب جدال خولة زوجة أوس بن الصامت لرسول الله ﴿ ويتلقى شكواها . . إنه من فوق عرشه يسمع تحاورها مع الرسول ﴿ ويتلقى شكواها . . إنه من فوق عرشه يسمع تحاورها مع الرسول ﴿ ويله ﴾ لأنه سميع قريب . . نعم ، من لا ترتعد فرائصه خوفاً ووجلا وهو يعلم أن الله يرقبه في كل حركة يقوم بها ، وفي كل قول يقوله ، وفي كل تحاور يجريه ! . . أو يعلم الإنسان ذلك ، ويجرؤ على قول بهتان أو زور ، ويجرؤ على فعل حرام أو منكر ؟! . . . ومن يفعل فإنه يسيء لنفسه وتحل به مصيبة خاصة به . أمّا من يفعل ذلك لوطنه ، أو لدينه ، أو لامته ، فتلك هي المصيبة العظيمة . . إيه أيها الانسان ، تفكّر أن الله سبحانه دائماً معك ، يرقبك في كلّ قول وفعل ، إنه يسمع حوارك ، ويسمع همسات نفسك وخلجات صدرك ويرى فعلك إن الله سميعٌ بصير . . فهلاً اتّقيت الله وحجلت من خالقك فلا تفعل إلاً خيراً ؟ . . .

تلك هي ظلال الرحمة التي كان يحفّ بها الله سبحانه وتعالى نبية الكريم ، فلا يترك شاردة ولا واردة ، إلاَّ ويُسْنزل عليه بها حكما يسري على مَدى الدهر ، وهو الحَكم الإهَلَى العادل ، الثابت ، الذي لا يتغير مها دار الزمان ، أو احتلف المكان ، ولذا كان حلال محمد ﴿ وَهُ حَلالًا إلى يوم القيامة ، وحرامه حراما إلى يوم القيامة .

أجل كان الرسول العظيم يتلقى نغمات الألوهية ، ويتفيأ في

01



CANONIA (CANONIA) (CANONIA) (CANONIA) (CANONIA)

ظلال الرحمة الربانية ، فينشر آيات الله أقوالاً وفعالاً تكرّس لنا شريعة ثابتة ، وسنّنة نبويّنة دائمة ، لأنه في كل أقواله ، وفي كل فعاله ، كان لا يقول إلاَّ الحق ، ولا يفعل إلاَّ الحق الذي نزل إليه من الاله الحق ، لأنه لا ينظقُ عن الهوى ، إنْ هُو إلاَّ وحْيُ يُوحى . .

ومن جميل أقواله ، وحسن فعاله ، بنى الأساس الذى وضعه للحضارة الجديدة التي كان يقيمها والتي تتلخص في إجابته لعلى بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) حين سأله عن سُنته ، فقال : « المعرفة رأسٌ مالى ، والعقلُ أصلُ ديني ، والحبّ أساسي ، والشوق مرْكبي ، وذكر الله أنيسي ، والثقة كنزى ، والحرن رفيقي ، والعلّم سلاحي ، والصبر ردائي ، والرّضا غنيمتي ، والفقر فخرى ، والزهد حرّفتي ، واليقين قوتي ، والصدق شفيعي ، والطاعة حسبي ، والجهاد خلقي ، وقرة عيني في الصلاة » .

هكذا كان رسول الله ﴿ وَإِنْ مَحْمَدُ بِنَ عَبِدُ اللَّهُ = بِذَاتُهُ وَبِتَصَرِفَاتُهُ = المثل الأعلى للتعاليم التي أرادها ، ولقَّنها لابن عمه على ابن أبي طالب ، سنَّة نبويَّة ، إنسانية ، هي حجر الأساس للحضارة الإسلامية . .

وقد قرن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قوله بالفعل فأبى أن يظهر فى أى مظهر من مظاهر السُّلطان أو الْمُلك أو الرياسة الزمنية ، بل كان يردد . على مسامع أصحابه :

 KOOOKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

متوكنا على عصا ، فقاموا له ، فقال : « لا تقوموا كها تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً . . وكان اذا بلغ مجلساً من مجالس أصحابه جلس منهم حيث انتهى به المجلس ، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويجادثهم ، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ؛ ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويقبل عُذر المعتذر ، ويبدأ من لقية بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالمصافحة ، ولا يجلس اليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته . فإذا فرغ عاد إلى صلاته .

وكان في حياته الخاصة يطهر ثوبه ويرقعه ، ويحلب شاته ، ويه أنعله ، ويخدم نفسه ، ويعقبل البعمر ، ويأكل مع الخادم ، ويقضى حاجة الضعيف والبائس والمسكين . وكان إذا رأى أحدا في حاجة أثره على نفسه وأهله ولو كان بهم خصاصة .

ولم يقف بالبر والرحمة اللذين جعلها دعامة لخُلقه الذي يستقي منه خلق كل إنسان كامل ، وأساساً لحضارته التي تتزود منها الحضارات ، بل عدَّاهما إلى الحيوان كذلك فكان يقوم بنفسه فيفتح بابه لهرة تلتمس عنده ملجاً ، أو يقوم على تمريض ديك مريض ، وكان يمسح جوادة بكم قميصه . . حتى شملت رحمته كلَّ ما اتصل بها ، وأظلت كل من كان في حاجة إلى تفيؤ ظِلالها .

وهكذا كان رسول الله ﴿ الله الله على والقدوة السامية للمسلمين ، ولغير المسلمين ممن أراد أن يحتذي بسنّته ، وبالفعل لقد تأثر الكثيرون بهذه السنة الشريفة فأقبلوا على الإسلام ، يزداد

بهم قوة ، ويعلو بهم شأواً . . فانطلقت الحياة في المدينة على طريقة

الإسلام فكراً وقولاً وممارسة عمل . .

وأقبل المسلمون في غالبهم ، على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعلمون أحكام دينهم ، ويحفظون آيات القرآن ويتثقفون ويتربُّون على سنُّــة الله ورسوله . .

ولكنَّ هذا الوضع بدأ يخيف غير المسلمين من يهود ومنافقين ، فراحوا يفكرون من جديد في موقفهم من محمد ﴿ وَلَيْهُ ﴾ ودعوته . . فهل يتركون هذه الدعوة تنتشر ، وسلطانها الروحيُّ يمتــد مكتفــين بالأمن في جواره ، فيجيء الوقت الذي يطغى فيه هذا السلطان على تعاليمهم ، ومصيرهم في بوتقته المتاسكة ؟!...

لن يقعد اليهود وأشياعُهم ساكتين على هذه الحال . . . . ولكن ما السبيل إلى محاربة محمد بن عبد الله وهو لم يعد ذاك الضعيف الذي عَهدَه الناسُ في مكة ، تَنقُوى عليه قريش في كلِّ أمر ناصبته به العداء ؟!...

وإن السلاح الأقوى لمحاربته هو الدسيسة والنفاق . فدسَّ اليهود من أحبارهم من أظهر إسلامه ومن استطاع أن يجلس بين المسلمين يُظهر غاية التقوى ، ثم ما يلبث = حينا بعد حين = أن يبدي من الشكوك والرِّيب ويُلقي على محمد ﴿ يَهِ الله من الاستلة ما يحسبه يزعزع من أنفس المسلمين عقيدتهم به وبرسالة الحق التي يدعو <u>إليها .</u>

KOROCKO (KOROCKO) (KOROCKO) (KOROCKO)

وفطن المسلمون لأمر خصومهم ، وعرفوا غاية سعيهم ، وراوهم يوماً في المسجد يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض ، فأمر بهم الرسول (عليه) فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً . ولم يثنهم ذلك عن كيدهم ، فسعوا إلى الوقيعة بين المسلمين . . . فقد مرَّ أحدهم « شاس بن قيس » على نفر من الأوس والخزرج في مجلس يجمعهم فغاظمه صلاح ذات برينهم وقال في نفسه .

« قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلاد ، وما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار » . وأمر فتى شاباً من اليهود كان معه أن يندس بينهم حتى اذا انتهز فرصة ذكر فيها يوم « بعاث » وما كان من انتصار الأوس فيه على الخزرج . . ونفذ الفتى ما أمر به ، وما أن سمع القوم بذكر ذلك اليوم اللعين حتى تنازعوا وراحوا يتفاخرون ويتخاصمون ، فقال بعضهم لبعض : « إن شئتم عُدنا إلى مثلها » . .

وبلغ محمدا ﴿ تَهُ خبرهم ، فخرج اليهم فيمن معه من أصحابه ، يذكّرهم بما ألّف الإسلام بين قلوبهم وجعلهم إخواناً متحابين ، ومازال بهم حتى بكى القوم وعانق بعضهم بعضاً واستغفروا الله جميعاً .

لم تُعَدِهم هذه الدسائس نفعاً ، فتحوَّلوا إلى أساليب في العداوة أكثر وضوحاً ، فصاروا يأتون النبيِّ ﴿ مَنْ ﴾ إما منكرين نبوّته أو طالبين معجزات تُثبت هذه النبوَّة . فجاءه أبو صلوبا

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

الفطّيوني وقال له :

« يا محمد ، ما جثنا بشيء نعرفه ، وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها » . فأنزل الله تعالى في ذلك قوله : «ولقد أنزلنا النيك ايات بينات وما يَكْفُرُ بَهَا إلاَّ الْفاسقُوْن » .

وجاءه رافع بن حُريملة ووهب بن زيد يقولان : « يا محمد ، ائتنا بكتاب تنزُّله علينا من السَّماء نقرأُه ، وفُلجَّلُو لنا أنهارا نتبعلك ونصدقُك » ! . . .

فانزل الله تعالى في ذلك : «أَمْ تريْدُون أَنْ تَسْأَلُوا رسُولكُمْ كَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

« يا محــمّد ، ما ولاَّك عن قبلتِك الَّتي كنتَ عليها ، وأنت تزعم أنك على مــلَّة ابراهيم ودينه ؟ إرجع إلى قبلتك التي كنت عليها فَـنّـة على ونصدِّقك ــ وإنما كانوا يريدون بذلك فتنــة ــ ، فأنــزل الله

Conservation of the second conservation of the s

تعالى فيهم : «سَيَقُولُ السُّفهاءُ مِنَ آلنَّاسِ مَا وَلاَّ هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّبِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلْ شَالُهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلْ شَا الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّ صِرَاطُ مُسْتَقِيم . وكَذَلِكَ جَعلْناكُم أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا اللَّ صِرَاطُ مُسْتَقِيم . وكَذَلِكَ جَعلْناكُم أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيداً ، وَمَا شَهِداء عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ آلرَّسُولُ عَلَيْكُم مَنْ يَتَبِعُ آلرَّسُولُ جَعلْنَا الْقِبْلَة الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ آلرَّسُولُ جَعلْنَا الْقِبْلِةُ لِتَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ آلرَّسُولُ مِنْ يَتَبِعُ آلرَّسُولُ مَنْ يَتَبِعُ آلرَّسُولُ مِنْ يَتَبِعُ آلَولُولُ مِنْ يَتَبِعُ آلَولُ مِنْ يَعْلِمُ مَنْ يَتَبِعُ آلرَالُولُ مِنْ يَعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ آلرَالُهُ مِنْ يَتَبِعُ آلرَالُولُ مِنْ يَعْلِمُ مَنْ يَتَبِعُ آلرَالُونُ مِنْ يَعْلَى عَقِينَهُمْ اللَّهُ مِنْ يَعْلِمُ مُنْ يَتَعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِكُ عَلَيْكُمُ مُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ عَلَى عَقِيمُ يُعْلِمُ الْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَقِيمُ يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى عَلَى اللْعُلْمُ مَنْ يَتَبِعُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمُ عَلَى عَلَيْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ الْعُلِم

وقال سبحانه وتعالى : «قَدْ نَرَى تَصْلُب وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَنُكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ، فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُسَمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُسمْ شَطْرَه وَإِنَّ النَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابِ لَيَعْلَمُونَ أَنْهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا الله يغَافِل عَا يَعْمَلُون ، وَلَئِينْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ بِكُلِّ آية مَا تَعْوا قِبلتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبلتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع تِبلتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبلتَهُ مَا أَنْتَ بِتَابِع قَبْلَتَهُمْ ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قَبْلَتَهُمْ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنَّكَ إِذَا لَئِينَ الظَّلِينَ » . .

فالله سبحانه وتعالى ، لا يبين كذب المنافقين ، وفسق الفاسقين وحسب ، بل يحذّر رسوله العظيم من اتّباع أهوائهم ، لأن العلم الذي جاءَه من ربه هو فوق كل علم ، والحق الذي بعثه به هو وحدّه الحق وليس ما يمترون . . .

ولم تقنع آيات الله البينات أولئك المنافقين الفاسقين ، بل ازدادوا غياً في جدالهم للمسلمين حتى بلغ أحياناً حدَّ الاعتداء بالأيدي ، برغم ماكان بينهم من عهد . وحسبنا لتقدير ما وصل إليه

Charach Charach Charach Charach

إفك تلك الفئات الباغية أن نذكر أن أبا بكر (رضى الله عنه) على ماكان عليه من دماثة الخلق وطول الأناة ولين الطبع ، تحدث إلى يهودي يُدعى « فنحاص » يدعوه إلى الإسلام ، فرد « فنحاص » بقوله : « والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا . وإنا عنه أغنياء وما هو عنا بغني . ولو كان غنيا عنا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ، ينهاكم عن الربا ويعطيناه ، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا » ( ولقد أراد فنحاص الربا ويعطيناه ، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا » ( ولقد أراد فنحاص هنا أن يشير الى قول الله تعالى : «مَنْ ذا الَّذِي يُعقرضُ الله قرْضاً حسَنافًا يُعلَي ضاعِفَه لَه أَضْ عافاً كثيرة » . ولكنَّ أبابكر ( رضي الله عنه ) لم يطق على هذا الجواب صبرا ، فغضب وضرب وجه « فنحاص »ضرباً شديداً ، وهو يقول له :

« والَّذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك يا عدوَّ الله » . .

واستغلَّ اليهود هذه الحادثة ، وأنكروا قولة « فنحاص » لأبي بكر ( رضي الله عنه ) ، وراجوا يشيعون الدسيسة بأنَّ المسلمين يعتدون عليهم بهتاناً ، فجاءت الآيات من الله تكذَّبهم وتتوعدهم بعذاب الله على سوء ما يفعلون: «لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْل الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِياءً ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ، وَقَتْلُهُمُ الْأُنبِياءَ بغيرُ حقّ، ونقول دُوقُوا عَذَابَ الله حَريق » .

وكان رسول الله ﴿ عَنْهُ = مهما بلغ بأولئك المنافقين الفاسقين الشططُ والزلَل ، ومهما غلوا في عناد الحق = لا يحيد أبدا عن دعوتهم

الى الاسلام وترغيبهـم فيه . . ولكن أنّني لنفـوس امتلكهـا الشرُّ

وفي هذا الوقت الذي اشتد فيه الجدال بين المسلمين والفاسقين ، قدم المدينة وفد من نصارى نجران عدّتهم ستون راكبا ، وكان بينهم من شرَف فيهم ودرس كتبهم وحسن علمه في دينهم ، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرَّفوه وأمدّوه بالمال والخدم ، وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات . وقد جاء الوفد رغبة باستطلاع خبر نبي آخر الزمان ، وحبّا بمعرفة الحقيقة ، وأملا بأن يتمكن على أساسه من اتخاذ موقف . . واتصل الوفد بالنبي فيه وباليهود ، وأبدى كل فريق حججه وتعاليمه ، فكان بالنبي فيه واضحاً فيا أبدى ، إذ نظر إلى الجهاعة النصرانية موقف النبي فيه واضحاً فيا أبدى ، إذ نظر إلى الجهاعة النصرانية على أنها أهل كتاب ، فدعاها إلى الإسلام مستفتحا بقول تعالى : «قُل يَا أَهْلَ الْكِتاب، تَعَالَوْا إلى كَلِمة سواء بينننا وَبَيْنكُمْ، ألا نعْبُد إلا الله ، ولا تشرك به شيئا ، ولا يتُتخذ بعضانا بعضا ألا نعْبُد إلا الله ، ولا تشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضانا بعضا ألا مسلمون ». .

وزادهم الرسول العظيم بوعده أن يجتمع وإياهم إلى اليهود ويتفقوا على مبدأ الوحدانية الذي لا يتخذ من دون الله أربابا ، بل يعتمدوا قول الله تعالى : «قُلْ هُو الله أَحَدُ ، الله الصَّمَدُ ، له يكُنْ له كُفُوا أَحَد » . .

فهل بعدُ أبسط وأقوى من هذه الدعوة الصريحة ؟!..

ويسال اليهودُ والنصارى النبئ ﴿ الله في هذا المؤتمر الذي شهدته المدينة ، والتقت فيه الرسالات الساوية الشلاث الكبرى = اليهودية والنصرانية والإسلام = عمّن يؤمن بهم من الرسل ؟! . . . فيتلو عليهم قول الله تعالى :

«قُولُوا آمنًا بالله ، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ، وَمَا أَنْزِلَ إِلَى ابْسِرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُوتِيمِ النَّبُيُّونَ مِنْ رَبِّهُمْ ، لا تُنفرُقُ بسينُ أحد منهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » . .

فهاذا يستطيع اليهود ؟ وماذا يستطيع النصارى ، أو يستطيع غيرهم أن يقولوا في تلك الدعوة ، وفي هذا الإيمان الصريح بأنبياء الله كافة ، فلا فرق بين أحد منهم . . أوليسوا جميعهم بعثوا بدعوة الحق وكلمة سواء بين الناس ألاً يَعْبُدوا إلاً الله ولا يُشركُوا به شيْئا ؟! . .

فأما الروح المخلصة الصادقة ، أو النفس الانسانية التي كرَّمها الله تعالى بالعقل والعاطفة ، فلا تستطيع إلاَّ أن تؤمن بهذا دون غيره . . ولكنْ يتراءى في الحياة الإنسانية إلى جانب الجانب النفسي الجانبُ الماديُّ الذي يخذل الإنسان و يجعله يشتري زَيفَ الحياة الدنيا

Karoka (Karoka Karoka Kanoka Karoka Karoka Karoka Karoka Karoka Karoka Karoka Karoka K

بأحقية الآخرة ، فيأبى إلا أن يجذبه زخرف هذه الحياة البهيجة ، كها عبر عنه أبو حارثة ، أحد أفراد الوفد ، وأكثر نصارى نجران علما ومعرفة ، وهو يدلي إلى رفيق له باقتناعه بما يقول محمد . . . فيسأله رفيقه :

\_ فيا يمنعك منه وأنت تعلم هذا ؟

فيكون جوابه المعبِّر عن ذلك الجانب المادي : يمنعني ما صنع بنا هؤلاء القوم ( يعني ملك الروم ) شرَّفونا وموَّلونا وأكرمونا وقد أبوا إلا حلافه ، فلو فعلت نزعوا منَّا كل ما ترى ! . . .

هذا هو الغرور بزخرف الحياة الدنيا الفانية ، ولو كان فيه اتباع الباطل وتركُ الحقّ المطلق الذي دعا إليه محمد بن عبد الله ﴿ وَإِلَّهُ ﴾ اليهود والنصاري .

ويتشاور النصارى فيا بينهم ، ثم يطلبون إلى محمد ﴿ الله عَمْدُ ﴿ الله عَمْدُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَمْدُ الله عَلَمُ الله عَمْدُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُه

فبعث معهم الرسول ﴿ الله أبا عبيدة بن الجراح ليقضي بينهم ، بالاسلام فيا اختلفوا فيه . .

وهكذا قضت قوة الفكر الإسلامي المستمد من دعوته ، بالحجة البالغة ، على جميع المجادلات الكلامية التي آثارها المنافقون في المدينة ، ومن جاءها من النصاري . . . وبذلك اختفت الأفكار غير الاسلامية ، ولم يبق إلا الإسلام ينشر لواء الفكر الانساني ويقيم دعائم الحكم الساوي . .

## بئروز الجثواء القتال

لم ينس رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ في خضم معركة الجدل تلك ، وقد أرادها اعداء الله وأعداء الاسلام حربا علبة مستهترة ، متحلّلة من كل المنومات الخلقية ، للاجهاز على النظام الاسلامي الندى يعسمه عمد ﴿ يَهِ ﴾ قبل أن يكتمل ، والحؤول دون قيام قوته الفاعلة التي تضرب وله ما تضرب الله ما تضرب المحادثين والمحانلين . . نعم لم يغب يوما عن بال رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ إبان تلك الهجمة الجدلية ، التحطيط لحهاد برزت درافينه العديدة ، بل إن كل دافع منها يشكل وحده سبباً كافيا لرصد نرك الاعداء وإعداد العدة لمنعهم من التادى في طرق الغي والضلال التي اختار وها ، على ان اول تلك الدوافع وأهمها على الاطلاق ، كان نشر الدعوة الإسلامية ، اداء للواحب القدسي الذي فرضة الله . سبحانه ـ على رسوله وعلى المؤمنين و في طليعتهم حامل الذعوة محمد بن عبد الله ﴿ عَنْ الله المنافية . . . . .

فإيصالُ الإسلام إلى الناس ديناً وعقيدة ، وحضَّهم على امتلاك المناقب والمُثل التي يحملها ، واعتناقُهم أفكاره ثقافة ومنهجا بطريقة الإقناع أصلاً لا بطريقة التبشير به على خطى المبشرين = من غير المسلمين = لا يمكن أن يتحقق ما دام هنالك أعدا، يتر بصون به الدوائر، ويعدون العدة للقضاء عليه . . وعددهم وعُددهم وطرفهم

Karon Charon Charon Charon Charon

وأساليِّبهم ، هي ولا شك حواجرٌ مادية قوية قد تثبتُ أو تقف دون الاسلام وأهدافه العليا . .

إذن فالغاية التي تُبرَّر بُروز الجهاد في الاساس سامية ، لانها ترمي إلى تربية الانسان في جوهسره ، وإلى تخليصه من الشوائب والأدران التي سيطرت على عقله ونفسه حقبة طويلة من الزمن . .

وكان في طليعة أعداء الاسلام والمسلمين قبيلة قريش ومن دار في فلكها ، فهي التي حاربت الإسلام ونبيّه منذ أن البلج فجره النوراني في مكة ، وهي التي كانت ولا تزال أهم القوى التي تعذ وتخطط للقضاء عليه ، فمن الواجب إذن ان تكون للمسلمين القوة التي تحول دون قريش وأمثالها من الوصول إلى غايتها الخبيثة ، وأن يكون لهم الجيش الفاعل الذي يحمل مهات الدفاع والقتال . . . .

فنشرٌ دين الله = إذن = هو الهدف الأعلى الهذي يفسرض الاستعداد للمواجهة .

والمواجهة أصبحت أمرا لا محيص عنه للوقوف في وجه تلك التيارات الخطيرة . يضاف إلى هذا الهدف أهداف أجرى منها تحريك الحيوية في حياة المسلمين جميعاً ، وجعلهم جنوداً لدعوتهم يفتدونها بالغالى والنفيس ، ويضحُون في سبيلها بالنفوس .

فالمهاجرون مثلا ولا سيا في الحقبة الأولى من الهجرة ، قد ضاقت بهم الأحوال كثيرا ، رغم ما غمرهم به إحوانهم الانصار من سخاء اليد والبذل والعطاء ، ورغم تلك المساواة النادرة التي افاموها

Company Compan

بينهم وبين المهاجرين في الأموال والأرزاق . .

إذ بعد ما عمّ الشحّ وندرت الغلال أبى المهاجرون أن يزيدوا في إفقار. إخوانهم ، وراحوا يعملون ولكنّ الأعمال التى قاموا بها لم تكن لتؤتى ثهارا سريعة ، فأحاطت الضائقة بالمسلمين وعصفت بهم الحاجة الى العمل الجدّى الذي يخرج الإسلام من الدوامة والرتيبية والامهال في اللقاءات والجدال مما ضيق بهم الحال حتى إنهم أمضوا أياما كانوا لا يجدون فيها ما يسدّ الرمق من خشن الطعام ، وحتى كان ينزل الضيف عندهم أحياناً ، فيعرضه النبيّ ﴿ وَيَهِ عَلَى أهله وأصحابه ، فلا يجد عند أحدهم ما يكفى لاطعامه ، وحتى كان المسلم يسأل أخاه المسلم عن شيء يتبلّغ به ، ويسدّ به شدّة جوعه ، فيجده وقد شدّ على بطنه حزاماً أو حجرا من حدة هذا الجوع ، حتى إنّ الرسول الكريم نفسه كانت تمرّ به وبعياله الليالي المتكرّرة فلا يوقد في سكن له نارا ، ولا تطهو عياله طعاما . .

وكان من الطبيعى ، فى تلك الضائقة الشديدة ، أن يرنو المهاجرون بأنظارهم إلى مكة ، الموطن الذي تركوا فيه أموالهم وتجارتهم ، وغلالهم ، تظفر بها قريش وتستولى عليها ، وتحتل الديار والمتاجر ، وتتصرف بها تصرف المالك بملكه . . فهم يتفكرون فيا أجبروا على تركه هناك وما هم فيه من حالة الفقر المدقع ، فيا أجبروا على تركه هناك وما هم فيه من حالة الفقر المدقع ، فيتأثرون كثيرا ، ويتحفّزون لما لا يعلمون له تفصيلا السى الان . ثم يزيدهم تأثرا وارتقاباً بعدهم عن مكة ، الموطن الذي ترعرعوافي ظلاله ، وذادوا عنه بالمهج والنفوس ، حتى جاء اليوم المذى أخرجتهم قريش منه بالقوة ، وجعلتهم أغرابا في موطن آخر ،

CAROCA CA يلوذون إلى الحنين والشوق ، ويتحسرون على أيام الصبا الخوالي ،

حيث كانوا يرتعون هانئين ، سعداء مع عيالهم وأهليهم .

وأين هم أولئك الأهل ، وأين هم الأقارب والأصدقاء ؟ وهؤلاء أيضاً بعيدون عن أنظارهم ، وعن رعايتهم ، والحرص على حياتهم . لقد أجبروا على الرحيل عنهم ، وخلوهم لذئـاب مكة تنهش كرامتهم وتدوس عواطفهم . . . إنهم ما زالوا هناك بين تلك الزمر الخسيسة ، ضعافاً عن الهجرة لا يقدرون على تحمل المشقّات وقطع المسافات ، ولا على احتمال مهانة قريش ، وتذوق مُـرّ علقمها وصابها.

فيا لله !. أية حالة تلك التي عاشها المهاجرون .. لا عيال ولا أولاد ، ولا مال ولا ديار !...

نعم ، تلك كانت حالتهم : ضنك في العيش ، ومشقة في العمل ، ووحشة في الغربة ، وحنين إلى الوطن ، وبعدٌ عن الأهل والأصدقاء ، وشعور بالظلم والعدوان ، وإخراج من الديار والممتلكات ، ونفادٌ من الأموال التي بذلها إخوانهم الأنصار . .

أما الأنصار الطيبون فلم يعد يطيب لهم عيش حتى في ديارهم وبين عيالهم ، ولا يهنأ لهم بال لأنهم يرون إخوانهم المهاجرين قلقين مهمومين ، في أحوالهم المادية والمعنوية . . فيصبحون على مثـل حالهم ، قلقا وهمأ وبؤساً لأن الإسلام قد تغلغـل في نفوسهـم ، فجعلهم يعيشون المشاركة الجماعية في كل حالاتها . .

وليست تلك المشاركة وحدها هي التي كانت تدفع الأنصار الى

AND THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

رَصْد ما ترهِصُ عنه الآيام القادمة ، وترقب التطورات المستفبلة ، فهم أيضاً يتطلعون إلى مكة حيث البيت العتيق الذي كانوا يحجون إليه ٤. جاهليتهم ، فكيف وقد حمار الببت العتيق هو القبلة الوحيدة الته يتوجهون إليها خمس مرات كل يوم ، وهم في توجههم يريدون وجه الله العلى القدير آمين بيته الحرام المحرّم . .

أفتطيب لهم حياة وهم لا يستطيعون الوصول إلى ذلك البير المقدس ، والتبرك بلمس جدرانه والطواف حول بنيانه ، والجاهد. في اركانه ، هانئين ، إلى جوار الله في بيته المعظم . . 'و ليسب قريش هي الفئة المضالّة الغاشمة التي تقف حاجزا مانعا من الوصم لهاليه ؟ . .

أو ليس في وجودها آمرة ، متسلطة على البيت الحرام ، ما يتنافى مع شعلة الايمان التي تتوهج في نفوس المسلمين الذين يعمشه في ظل نبيهم ﴿ عَيْمُ ﴾ وظلال مدينتهم ؟ . .

إذن فلِم لا يتحفِّزون لقتال تلك الفئة الباغية لاسنـرداد مــــ المسلمين ؟

ولِم لايستعدُّون للقضاء على تكبرها وصلفها ، وإعداده المشرَّدين ، المهجَّرين من إخوانهم إلى ديارهم ؟ تلك هي المساحر التي كانت تتأجج بها نفوس المسلمين في المدينة ، من مها حر بر وأنصار . . فهم يترقبون على أحرِّ من الجمر اليوم الذي يؤذن لهم و القتال ، إعلاء لكلمة الله . . وقد ذاق فريق كبير منهم المرارد والعذاب والأذى طيلة ثلاث عشرة سنة في مكة ، حنى يؤمنوا انسار

VY

هذا الدين ، ويؤمنوا أتباعه ومريديه . . وقد جاء الآن دور الفريق الأخر مشاطرتهم هذه المسؤولية الكبيرة ، في الحفاظ على دينهم وإخوانهم ! . . .

افلا يحق للمسلمين = بعد هذا كله = أن يتخذوا القوَّة سبيلا لازالة الفساد من حول الكعبة الشريفة ، وإعادة المهجَّرين إلى ديارهم التي أخرجوا منها من غير حق إلاَّ أن يقولوا : ربِّنا الله ؟!.... أفلا يحق لهم الاستعداد لإنقاذ الأهل والإخوان من الظلم والاستبداد ؟!.

افلا يحق لهم استعادة الحقوق السليبة التي اعتدت عليها قريش وسلبتها دون وجه حق ؟! . .

نعم إن كل سبب من هذه الأسباب كان يكفى لأن يكون دافعا قوياً لاستعداد المسلمين لمواجهة قريش ، فكيف وقد اجتمعت هذه الاسباب كلها ؟

اما رسول الله ﴿ يَهِينَهُ فَكَانَ يَعْرِفَ كُلُ هَذَهُ الْأُمُورُ قَبْلُ غَيْرُهُ مَنَ الْسُلْمِينَ . وهو يأخذها جميعها بعين تقديره وحسابه . والميزانُ الأكبر في نظره ، كان يحمل في كفة الشرك وعبادة الاصنام ، وفي كفة الإسلام ، وعبادة الله الواحد الأحد فإما أن ترجح كفة الدين ولا يكون إلا بالانتصار والغلبة ، وإما أن ترجح كفة الشرك وفيه انكسار لا تقوم للمسلمين بعده قائمة . . فالمسألة = إذن = مسألة حياة أو موت . . إما حياة الإسلام التي هي حياة للمسلمين ، وإما موت الإسلام وفيه موت المسلمين عامنهم . .

Company Compan

ولكنَّ رسول الله ﴿ الله ﴿ الله كان ينتظر في ذلك إذْن ربّه بالقتال . ففي مكة رفع بين المسلمين شعار : « لم أومر بعد بالقتال». واليوم ، في المدينة قد اختلف الحال ، وإن الرسول العظيم يقدِّر بمنظار ميزانه الأكبر أهمية القوة التي يعتدل بها الحق على الباطل . . ولكنه لم يؤمر ، إلى أن جاء التنزيل العزيز من لدن ربّه الحكيم :

« أَذِن للَّذِينَ يُقاتَلُونَ بَا نَهُم ظُلِموا وإِنَّ الله عَلَى نَصرهمْ لَقَدير . الذين أَخْر جُوا مِنْ دَيارهِمْ بغيرْ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَ بَّنَا الله ، ولولا دفْعُ اللهِ النَّاسَ بعْضهُمْ ببعْض لَهُدٌ مَتْ صوامعٌ ولولا دفْعُ اللهِ النَّاسَ بعْضهُمْ ببعْض لَهُدٌ مَتْ صوامعٌ وبيعٌ وصلوات ومساجدٌ يُذكر فيها اسْمُ الله كثيرا ولينصر نَ الله منْ ينْصرهُ ، إِنَّ الله لقوي عزيز . الذين إنْ مَكَنَّا هُمْ فِ الأرْض أقامُوا الصَّلاة وآتوا الرَّكاة وأمرٌ وا بالمعرُ وف ونهوا عن أَلْنُكر ولله عاقبة الأُمُور » .

لذلك ، بدأ رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ يرسل الكتائب من أصحابه في طريق قريش ، ليعلم أخبارهم ، ويكشف أحوالهم ، إذ الخطوة العملية الاولى يجب أن تكون في قطع الطريق على تجارتهم ، حتى ينقطع الشريان الأهم الذي يمد هُم بأسباب القوة والجبروت . فإن استطاع المسلمون بعد ذلك أن يغنموا شيئاً من أموال قريش ، فذلك بعض حقوقهم المسلوبة ، وأموالهم المغتصبة : « وَلَمْن انتصر بعد ظُلمه فَا وْ لَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل ، انّها السَّبيلُ على الذين يظلمُون النّاس ويَبْغُون في ألا رُض بغير ألحق ، أولئك هُمْ عذاب أليم » . . . .

Company Compan

وجمع الرسول الأعظم أصحابه يشاورهم في الأمر ، ويتلو عليهم آيات الله العظمى : « و أعدُّوا لَهُمْ ما استَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة ومن رباط الخيْل ، تُرْهِبُوْنَ بِهِ عدوَّ الله وعدُوَّكم ، و آخر ين مِن دونهمْ لاَ تَعْلَمُونَهُم ، ألله يَعْلَمُهُمْ » . . .

وطار المسلمون فرحاً بإذن الله تعالى ينزل على نبيه ويدعوه ويدعوهم لإعداد القوة للأعداء ... وتبدّت الحياسة والشجاعة على الوجوه لتعكس ما في النفوس .. إنه اليوم الموعود ، فقد ذهبت أيام الهوان والانتظار ، وأيام تحمّل الأذى والسكوت على الظلم والعذاب .. لقد ولى زمن الإرهاب القرشي ، وظلم الصلف الجاهلي . وتدافعوا يريدون الخروج جميعهم إلى حيث يأمرهم رسوهُم الكريم ... ولكنّ الرسول ﴿ يَهِ لَهُ كَانَ قد خطّط ورسم ، وفكر وقرّ ركل ما يجب عليه فعله أو الإقدام عليه . ولذا حرّض المسلمين الملائم لخوض القتال فيا إذا ظهر أن الاعداء لا يريدون إلا قتالا . . على الوقت نفسه أظهر لهم خطّته العملية في إرسال الكتائب لتقصّى الأخبار وجمع المعلومات . وقد اختار في ذلك المؤتمر الذي عقده مع المسلمين لأول عمل من هذا القبيل عمّه حزة بن عبد المطلب ( رض الله عنه ) ، إذ بعثه في ثلاثين راكبا من المهاجرين دون الانصار ، وقد حدّد له الوجهة التي يتبعها . .

CHO OF CHO CHO CHO CHO OF CHO

### سترتة حتمزة

وخرج حمزة في شهر رمضان من السنة الأولى ( ٦٢٣ م ) ومن معه، متوجّهين إلى شاطىء البحر من ناحية العيص، وما إنّ أدرك تلك المحلة حتى التقى قافلة لقريش جاءت من الشام، وعلى راسها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب. وأراد حمزة = على قلّة عدد فرسانه، وكثرة أعدائه = أن يقاتلهم، ثم استعدّ هو وجماعته لذلك، لولا أن حجز بينهم مجدى بن عمرو، سيد جهينة، وكان مصالحا للفريقين، فانصرفوا عن بعضهم من غير قتال، فرحع حمزة وأحبر النبي فريسة به باحدث.

#### ـ سرية عبيدة بن الحارث ـ

وفي شوال من تلك السنة ( ٦٢٣ م ) بعث رسول الله ﴿ الله عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف في ستين راكبا من المهاجرين أيضا دون الأنصار ، حتى يستطلع أخبار قريش ، فذهب يقطع الصحراء ، ويتنقل في الشعاب حتى بلغ وادى رابغ ، فاذا به يلقى أبا سفيان بن حرب وهمو في مائتين من أصحابه ، على ماء هناك . . وتشاو ر قائدالمسلمين عبيدة بن الحارث = مع إخوته في قتال القوم ، فوافقوا وتأهبوا لذلك ، وكان اول البادئين سعد بن أبى

Charach Charac

وفاص ، وكان في تلك السرية ، فرمى العدو بسهم . . . ولكنَّ أبا سفيان امر اصحابه بعدم الرّد، وبعث من جماعته نفراً يعرضون عدم القتال ، فوافق المسلمون ، وانصرفوا عنهم ، ولكنهم لم يبتعدوا إلا فليلا حتى لحق بهم المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان ، وقد فرّا من المشركين ، إذ كانا قد أسلها وكما إسلامها ، فوجدا في تلك المناسبة فرصة للّحاق بالمسلمين في المدينة .

## ـ سرية سعد بن أبي وقاص ـ

وفى شهر ذى القعدة من تلك الشنة نفسها بعث الرسول الرسول المربية ثالثة بقيادة سعد بن ابي وقاص وفيها عشرون راكبا ، إلى خلة تدعى الخرار وهو واد في الحجاز يصب في الجحفة .

وكان الرسولُ الكريم قد عهد إلى سعد بألاَّ يتجاوز الخرار ، بل يتقصّى أخبار عير قريش التي تمرُّ من هناك ولكنّ سعداً وجد أن عير قريش قد مرّت أمس بخرار أي قبل اليوم اللذي وصل فيه تلك المحلة ، فعاد وفرسانه إلى المدينة ، دون أي قتال .

تلك هي السرايا(١٠) الثلاث ، التي بعثها الرسول العظيم ، تهيئة للظروف التي ستواجه المسلمين . وهي بالفعل قد بدأت

<sup>(</sup>۱) المد اتفي المؤرجون للسيرة النبوبة النبريفة ، على تسمية البعتة التي كان يوفدها رسول الله احسر) والى بؤلف عددا عبر كثير ، للفاء المشركين او استطلاع أحبارهم بالسم السرية ، مشرف سيها وبين (الغروة) الني توافلوا على تسمينها مهذا الاصطلاح لأن النبي (ص) كان خرج فيها ، سواء فامل ام لم بفاتل .

عاري صلي ، سواء عامل م مه به بهامل . عالم به هي الذي لم محرح مها رسول الله (ص ) والمعروه هي المي كان يخرج فيها .

تباشيرها تلوح في أجواء المدينة ، إذ أدرك المنافقون والفاسقون أن الذي حسبوه قد وقع ، محمَّد بن عبد الله ﴿ يَنِيّه ﴾ قد بدأ يبعث برجاله في سرايا إلى قريش تعترض طريقها ، وما عليهم إلاَّ الترقب والانتظار ليروا ما سوف يكون من أمره وأمر أتباعه من المسلمين ولاحظ الرسول العظيم أن تلك السرايا لم تعد تفي بالأغراض التي يريدها ، فهيأ ستين راكباً من فرسانه وخرج فيهم على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة ، حتى بلغ ( ودّان) وهو يريد عيرا لقريش ولبني ضمرة ، فلم يلق عير قريش ، ولكنه التقى بني ضمرة فعقد بينه وبينهم صُلحاً على ألاً يغزوه ولا يغزوهم ولا يعينوا عليه عدواً ، وإذا دعاهم لنصر أجابوه . وكان سيدهم الذي عقد معه الصلح ، مخشى بن عمرو الضمرى .

وعاد رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ بعد ذلك الصلح ، الذي اعتبره نصرا للدعوة ، إلى المدينة يعدُّ لغزوة أكبر . ثم ما لبث إلاَّ شهرا بعد ذلك حتى خرج على رأس مائتين من المهاجرين والأنصار حتى بلغ ( بواط ) من ناحية رضوى يريد قافلة لقريش تناهى إليه خبرها بقيادة أمية بن خلف الجمحي ، وأنَّ عدَّتها ألفان وخمسمتَّة بعير يحميها مئة عارب من قريش ، فلم يدركها ، لأن العيون كانت تترصد حركات المسلمين ، وقد اتخذت تلك القافلة = هرباً من حادث يفاجئها = طريقاً ملتوية غير الطرق التي كانت تسلكها القوافل عادة ، فنجت بذلك من المواجهة .

ولم تمض ِ ثلاثة أشهر على مقام الرسول ﴿ الله فِي المدينة بعد

Charles Charle

غزوة ( بواط ) حتى استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وخنرج في أكثر من ماثتين من المسلمين حتى نزل ( العُشيرة ) من بطن ينبع ، يريد عيراً لقريش كان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة إلى الشام ، يقودها أبو سفيان بن حرب . . ولكن ما أن وصل النبي ﴿ إلى العشيرة حتى عَرفَ من بني مدلج \_ وهي ناحيتهم \_ أن عير قريش قد عبرت الناحية . فرأى أن يوادع بني مدلج كما فعل مع حلفائهم بني ضمرة ، وبذلك أنزل رحاله واستبقى رجاله بضع ليال من جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة . وقد كان له ما أراد ، إذ كسب في هذه الرحلة حلفاء له جددا هم بنو مدلج ، عاهدوه على نفس ما عاهده بنو ضمرة . . .

وعاد الرّسول ﴿ يَهِ بعدها ليقيم في المدينة عشرة أيام ، فإذا بكرز بن جاسر الفهري ، وكان من المتصلين بجكة وبأهلها من قريش ، يغير على إبل المدينة وأغنامها = وكان يرعى في جبل من جبال جهينة بناحية رضوى = ثم يستاقها . فخرج رسول الله ﴿ يَهُ فِي طلبه ، بعد أن استعمل على المدينة زيد بن حارثة ، وراح يتعقب آثار كرز حتى بلغ وادياً يقال له ( سفوان ) من ناحية بدر . فتوقف هنالك ، بعدما تبين له أن كرزاً قد فاته ولم يعد قادراً على اللّحاق به . وعُرف ذلك الخروج ببدر الأولى .

ولكنَّ تلك السرايا والغزوات ، وإن لم تقع فيها حروب ، أو لم يحدث فيها قتال ، ألاَّ أنها كانت الخطوات العملية الجادَّة على طريق الحروب الكبيرة التي ستواجه رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ وَ المسلمين ،

Company Character Characte

## ـ سرية عبد الله بن جحش ـ

كان شهر رجب من السنة الثانية للهجرة حين بعث الرسول الشهرة عبد الله بن جحش الأسدى ، في ثمانية رجال من المهاجرين ، في مسيرة حدد له وجهتها دون أن يعين له مكانا محددا يقصده . ثم دفع إليه بكتاب وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من حروجه ، فعندها يعرف الوجهة التي يبعث إليها ، وشرط الأيستكره مِنْ أصحابه أحذاً .

وانقضى اليومان ، وفتح عبد الله الكتاب فإذا فيه: « إذا

۸٠

نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة (بين مكة والطائف) فترصّد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم » . . وعلم أصحابه بالأمر ، وبأنه لا يستكره أحداً منهم ، فمن شاء رجع ، ومن شاء تابع متابعة قد تحمل الشهادة (الموت) . . فسار وا معه منطلقين إلى المصير الذي يريده الله لهم ، وتخلف منهم اثنان ، هما سعد بن أبي وقاص الزهري وعتبة بن غزوان ، إذ ذهبا يبحثان عن بعيرهما الذي تاه وبعد ، حتى إذا سارا شوطاً بعيداً صادفتهما قريش فأسرتهما . . وأما عبد الله والباقون ، فقد تابعوا السير فنزلوا نخلة وأقاموا فيها عدة أيام يترصدون قريشا ، وظلوا ينتظرون حتى آخر شهر رجب ، فإذا أيام يترصدون قريشا ، وقد أقبلت من الطائف ، تحمل تجارة من زبيب وأدم وجلود وغيرها ، عليها عمرو بن الحضرمي وبعض الرجال . . .

وتشاور عبد الله وأصحابه فيا يَـصْنَعون ، لأن النبيَّ لم يأمرهم بشيء من قتال أو غير قتال واستقرَّ بهم الرأى على مهاجمة تلك القافلة واغتنام أحمالها ما دامت قريش قد استولت على أموال المسلمين جميعها في مكة . . . ولكنه الشهر الحرام ، فكيف يقاتلون فيه ؟ . . . فقال بعضهم لبعض :

« والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُـلُـنَّ الحرم فليمتَنعـنّ منكم به ، وإن قتلتموهـم لنقتُلنّهـم في الشهـر الحرام » ! . . وتردّدوا وهابوا الاقدام ، وظلوا على تلك الحالة فترة ، لم يلشوا بعدها ان شجّع أحدُهم الأحـر فأجمعوا على مهاجمة العـير ، وفي

حسبانهم أنهم ان لاقوا شدّة فلسوف تكون الشهادة التي يتمنونها في سبيل الله . . .

عندها أخمذ أحدهم سهما ورمى به قائد العير عمرو بن الحضرمي فقتله ، ثم اقبلوا على رفاقه يقاتلونهم ففر من فر منهم بعد ان وقع في أيديهما رجلان من قريش أسيرين فاستولوا على الأموال، ثم اقتادوا معهم الاسيرين وقفلوا راجعين الى المدينة قاصدين فور وصولهم رسول الله ، واستقبلهم الرسول ﴿نَنَ \* غاضبا وهو يقول لهم : « مما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . . ووقف العير والاسيرين ، وقد ابى أن يأخذ من الاموال شيئا .

وأسقط في يد عبد الله بن ححش وأصحابه ، وظنوا انهم فد هلكوا ، وزادهم ألما وندامة ما عنفهم به إخوانهم من المسلمين على ما صنعوا . .

تلك هي سرية عبد الله بن ححش ، التي أرسلة فيها رسول الله ﴿ بَيْنَ ﴾ ليرصد اخبار قريش . . ولكنَّ الحرقة التي كانت تتاجع في صدر عبد الله بن جحش وتعتمل في داخله من صلافة قريش هي التي أبت عليه إلا ان يقاتل بعض رجالها الذين مرّوا بسريته ، وأن يقتل بعضهم ويأسر البعض الأخر ثم يأخذ أموالهم ، وكل ذلك في الشهر الحرام . . فهاذا يؤثر موقفه ذاك على الإسلام ؟! . . بل ما هو موقف الإسلام من عمل من هذا القبيل ؟! . . .

لقد فكّر الرسول الكريم في هذه الامور وفي غيرها ، ولكنه آثر أن ينتظر حكم الله سبحانه ، الذي يرقب مسيرة دينـه خطـوة

۸۲

بخطوة ، ويتدخّل في أدقّ الأمور لبيان حفائقها ، فكيف والموقف حاسمٌ وتترتب عليه أثار عديدة ، وخاصّة فيا يعود إلى القتال في الأشهر الحرم ؟!...

ورأت قريش فرصة كبيرة تنتهزها في عمل عبد الله بن جحش ، فأثارت ثائرة الدِّعاية للتشهير بمحمد ﴿ الله وبالاسلام ، وراحت تنادى في كل مكان : إن محمَّداً وأصحابه استحلّوا الشهر الحرام وسفكوا الدم واخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال .

وتساؤل الناس : أيكون في الشهر الحرام قتال ؟

تساؤل فيه استنكار . . ونكرانه أشد ، لأن الناس اعتبروا بأن محمدا هو الذي قام به ، وإن كان على يد عبد الله بن جحش ، فكيف يفعل ذلك ، وهو الذي يزعم بأنه يسير في طاعة الله ويدعو إلى دين قويم لا يهدي إلا إلى صراط مستقيم ؟! . . .

وكان من الطبيعى أن يستغلُّ اليهود هذا الظرف ، ليدخلوا مع المسلمين في مجادلات طويلة ، ونقاشات حامية ، وأن يستغلوا حيرة المسلمين فيا يدفعون عن أنفسهم ، لأنَّ العمل خطير ، ويشكُّل قاعدة ثابتة في أنحاء الجزيرة كلِّها ، فقد كانت قبائلها ، تتوقف عن القتال في الأشهر الحُرُم ، مها كانت العداوات شديدة ، ومها كانت الحروب قاتلة . . وراح اليهود يشنّعون على فعلة عبد الله بن الحروب قاتلة . . وراح اليهود يشنّعون على فعلة عبد الله بن جحش ، ويشهّرون به ،حتى بات الوضع شديداً ، على المسلمين ، فراحوا يراجعون الرسول ﴿ يَهِنَهُ فَيا يَفْعَلُونَ ، وهو يطلب إليهم فراحوا يراجعون الرسول ﴿ يَهْنَهُ فَيا يَفْعَلُونَ ، وهو يطلب إليهم التربَّث في الحكم ، حتى ينزل الوحي عليه فياتي الحُكم من الله

CHOCOLOROCHO CHOCO

سبحانه ، فإن جاء التحريم على القتال في الشهر الحرام ، فلسوف ينال عبد الله بن جحش عقابه ، وإلا فالأمر متروك إلى الله سبحانه . . ونزل الوحي على النبي ﴿ وَلَيْ الله الآيات المباركات : «يسسّا لُونك عن الشّهر الحرام قتال فيه، قُل : قِتَالٌ فيه كبير وصدُّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عنداله ، والفِيتنة أكبر من القيد ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا » . .

Consideration of the constant of the constant

نفديكموهم حتى يُقدم علينا صاحبانا ، سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ، فإنا نخشاكم عليهما ، فإن تقتلوهما نقتل صاحبَ يُكم » .

ونزلت قريش على أمر رسول الله ، وبعثت الرجلين ، وفاداهما النبيُّ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَرْغُبُ فِي قَرِيشُ وَلا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

هذه قصة سرية عبد الله بن جحش، وقصة ما عقبها من نتائج وأثار هامة . . وقد كانت في واقعها حدثا عادياً لا يزيد على قتال بضعة رجال من المسلمين وآخرين من المشركين . . . ولكنَّ وقوعه في الشهر الحرام جعل له أصداء بعيدة المدى ، وكان لا بد من حُكم ساوي ، يفصل في العمل الذي وقع فيه . فالقتل في الشهر ألحرام يعتبر من الكبائر ، وقد اتخذت قريش منه حدثاً هامّاً تشيرفيه الرأي العمام ، حتى تحقق المآرب التي تنزع إليها ، فإذا بالقرآن الكريم يجيب المشركين عن تساؤلهم : أتستكبرون القتال في الشهر الحرام ؟ . . نعم إنه لكبير ولكن أكبر منه أن تبيحوا أيها القرشيون لأنفسكم قتال لعن سبيل الله ، وإعادتهم إلى الشرك والجماهلية ، ولفتنتهم عن الحرام ؟! . . . ثم تنقمون على المسلمين أن يقاتلوكم في الشهر دينهم . . ثم تنقمون على المسلمين أن يقاتلوكم في الشهر الحرام ؟! . . .

A STORE CHEST CHES

أيهما أكبر الفتنة أم القتل ؟

أو ليست الفتنة أكبر من القتل! . . إذن فلا جناح على من يقاتـل كلَّ من يعمـل ويسعـى جاهـداً لفتنـة الناس عن دينهـم ، ولصدِّهم عن سبيل الله .

هذه هي النتيجة التي يجب أن تعيها قريش وغير قريش ، وهذا هو المنهج الذي بدأ المسلمون يسيرون عليه . . .

وهكذاكانت سرية عبدالله بن جحش مفترق طرق في سياسة الاسلام ، وفي طريقة التعامل مع أعداء الدعوة الاسلامية . . فهو لا يأخذ بأحكام الجاهلية ولا بأحكام أهل الأرض كلها بل يستقى الحكم من الله سبحانه لا من غيره . . . وفي هذه الحادثية كان الحكيم السياويٌّ نسخ تحريم القتال في أشهر معينة من السنة ، طِبْقَ ما دُلت عليه آيات القرآن الكريم التي نزلت في القتال .



خر يطة تبين المدن الكبر ى ومساكن القبائل الهامة منعاء ٥ المدن الكبرى 🗙 مساكن القبائل



# غكزوة بكدر

من الدعائم الأساسية التي قامت عليها = وتقوم = المجتمعات البشرية ، القوة الاقتصادية ، إذ بدونها يبقى المجتمع مفكّك الأوصال ، يستجدي مقوّمات العيش . . ولقد كانت قوة قريش الاقتصادية في تجارتها الواسعة ، التي جابت بها القوافل أقطاراً بعيدة وصلت بلاد الشام ، واليمن ، ومصر ، وجنت منها ثروات كبيرة ، هى التي جعلتها سيدة القبائل في جزيرة العرب .

ولم تكن تلك السرايا التي بعث بها رسول الله ﴿ إِنَّ فِي طليعة عهده المديني إلا لغاية هامّة ، وهي رصد أخبار قوافل قريش ، حتى يتدبر الخطة التي تمكن من القضاء على قوتها الاقتصادية ، تلك القوة التي كانت في نظر المسلمين بمثابة الأجنحة التي تحلّق بها قريش في الأجواء البعيدة ، وكالمخالب التي تفتك بها في كلّ من يحاول اعتراضها أو الوقوف في وجهها في أي شأن من الشؤون . . . فإذا أمكنهم قص تلك الأجنحة ، وتقليم تلك المخالب ، فما لا شك فيه أن شوكة قريش المؤذية سوف تنكسر ، وبكسرها ينهار طغيانها ويذهب استبدادها ، وعندها يمكن للمسلمين استعادة حقوقهم وأموالهم التي سلبتهم إياها ظلماً وعدواناً .

ولم تكن قريش ليغيب عن بالها ما يفكِّر به المسلمون ،

KOGOCKO OKOGOCKO OKOGOCKO

فراحت هي من جانبها أيضاً تُعِدُّ الخطط لحماية قوافلها ، و المحافظة على تجارتها ، متخذة لذلك كافة الوسائل ، وجميع تدابير الحيطة ، فزادت الرجال الذين يرافقون القوافيل ويحمونها ، وغيَّرت بعض الطرق التي كانت تسلكها في العادة ، وزادها تيقظاً وحيطة ، ما فعله عبد الله بن جحش بإحدى قوافلها الصغيرة القادمة من الطائف ، إذ رأت في فعله أول تباشير الخطر لقطع طرق التجارة عليها ، وحصرها في داخل مكة ، مما جعلها تتخذ وسائل الحماية وتنفيِّذها فعليا . .

وصادف أن خرجت قافلة = وخرج بها أبو سفيان بن حرب في تلك الفترة = من أعظم قوافل قريش ، وأجمعها لأموالها ، حتى إن أهل مكة بأسرهم كانوا يشاركون في تلك الأموال ، التي قدِّرت بحوالى خمسين ألف دينار . . وهذا ما جعل رسول الله والله والله والله النفسه في غزوة العُشيرة ، يريد تلك القافلة ، بعدما تناهب إليه أخبارها ، ولكنها فاتته في ذهابها إلى الشام إذ تأخر عن إدراكها يومين . . إلا أنه ، منذ ذلك الحين ، قدَّر المدة التي تستغرقها رحلة تلك القافلة ، وعيَّن الوقت الذي تعبود فيه إلى مكة . . فبات في المدينة ينتظر اقتراب الموعد ، وفي الوقت نفسه ، بث العيون ترصد أخبار تلك القافلة حتى إذا جاءه من يخبره بأن القافلة قد فصلت من الله الشام عائدة إلى مكة ، فلم يتوان أبداً عن جمع أصحابه بلاد الشام عائدة إلى مكة ، فلم يتوان أبداً عن جمع أصحابه وإبلاغهم عزمه على الخروج لاعتراض أموال قريش .

ثم دعا إليه جميع المسلمين في المدينة من مهاجرين وأنصار يحضُّهم على الخروج ويقول لهم : CHOCON CH

« هذه عير قريش وفيها أموالهُم وقوَّتهم ، فاخرجوا إليها لعلَّ الله يُعْذِمكُمُوها » . . .

وأمر من فوره كلَّ من يريد الاشتراك في ذلك الخروج أن يتهيأ له ويستعد ، ثم بعث اثنين من المسلمين = طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد = يتَّسقطان الأخبار ويوافيانه بها . . وحرصا منه ﴿ يَهِ اللّه تفوته القافلة في إيابها كها فاتته في ذهابها ، لم ينتظر عودة مبعوثيه ، بل جمع الرجال بعد أن تم الاستعداد ، من غير أن ينتظر غائباً أو يقنع متراخياً . وبذلك أسرع من أسرع ملبياً ، وأبطأ من أبطا متخلفاً ، وفي ظن هؤلاء المتخلفين ، أنها غزوة ويعودرسولهم من أبطا متخلفاً ، وفي ظن هؤلاء المتخلفين ، أنها غزوة ويعودرسولهم والمسلمون بالفشل ، كها كان يحصلُ في السابق ، ودون أي قتال أو حرب . . وإذ رأوا جمعاً كبيراً من اخوانهم يلتقون حول الرسول ﴿ يَهِ لِهُ لمرافقته ، فقد تصوروا أن عير قريش لا تستأهل أكثر من هذا العدد من الرجال ، وأنه لا حاجة بهم الى الخروج . . .

 Kare Charles C

المجابهة ، فولوا من وجهه هاربين ، وبذلك أمن الرسول العظيم الحلاص منهم . . وحلّت الليلة الثامنة من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة ، فسار رسول الله ﴿ الله ﴿ الله على رأس تلك الفئة القليلة المؤمنة من المسلمين ، بعدما استعمل على المدينة أبا لبابة وأوكل إلى عمرو بن أم مكنتوم البقاء للقيام بالصلاة في الناس .

وخطا الرسول ﴿ يَهِ أُولَ خطوة أمام جنوده البواسل ، وهو يدعو : باسم الله ، وعلى بركة الله . . . فردد الجمع من وراثه :

بسم الله ، وعلى بركة الله ، ومضى رسول الله ﴿ الله الله عن من السيف في عزمه . . ولم تطل المسيرةُ بالركب أكثر من ميل عن المدينة ، عندما بلغ بيوت السُقيا ، فأمر بالتوقف ، والنزول على الماء ، وطلب إلى رجاله الارتواء من تلك المياه العذبة ، وأخذ قسط من الراحة . .

وتعجب الرجال من هذا الأمر ، إذ لم يكن التعب قد بلغ منهم حدّاً يتطلب راحةً من هذا القبيل . . ولكنَّ نيَّة رسول الله ﴿يَهِ كَانْت تَتَجِه إلى غير ما ظنوا فقد اعتزم ، وقَبْلَ التوغل بعيداً في الفيافي ، أن يستعرض من خرجوا معه ، حتى يتبين مَنْ كان منهم قادراً على حمل السلاح ، قويّا على خوض القتال ، ومن منهم لا قبل له بذلك . . ولم يخف الرسول ﴿ يَهِ مراده ذلك عن مرافقيه ، فطابت نفوسهم للفكرة واستحسنوها كثيراً . .

لا يقوَوْن على تحـمُّل وعثاء السفر ، فكيف بهـم في تحـمُّـل عب، القتال ، إذا ما فُرض عليه خوضُ غهاره ؟!..

وجَد الرسول ﴿ إِنَّ الفتية ، فجمعهم إليه ، وأخذ يستح على رؤوسهم وأكتافهم بيديه الشريفتين ، وهو يواسيهم بحسن حديثه ، وبشاشة وجهه ، حتى طابت نفوسهم ، وقبلوا بالرجوع إلى بيوتهم ، فدعا لهم بالتوفيق وطلب إليهم العودة فورا ، فلبوا راضين ، طائعين . . إلا واحداً منهم قد ذهب واختباً وراء فلبوا راضين ، طائعين . . إلا واحداً منهم قد ذهب واختباً وراء أخيه ، وهو يجهش في البكاء . . وعَرف الرسول بأمره ، فجيء به إليه فسأله من يكون ، فأجابه : « إني عمير بن أبي وقاص يا رسول الله » . . وسأله الرسول ﴿ يَهِ عَن سبب بكاته ، فعرف منه أنه لا يرغب في العودة إلى المدينة مع رفاقه ، بل لقد اعتزم الخروج مع رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ وهو ما يزال مصماً على هذا العزم ، وأن ما يبكيه هو حرمانه من ذلك الأمل الذي يراوده إلى جانب خوفه من نحالفة أمر رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ . . واستكبر الرسول العظيم هِمّة هذا الفتى ، وتلك الإرادة الصلبة التي حملته على اتخاذ قراره رغم حداثة سنه ، فأجاز له المسير . .

وتتصدَّر على صفحات الزمان حكاية هذا الفتى ، وهو يتوارى عن عيون رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بعد استعراض رجاله في تلك المحطة على بيوت السُّقيا ، فيسأله أخوه سعد بن أبي وقّاص :

ـ ما بالك يا عُمير تختبيء وأنت واجف على هذا الشكل ؟

فيجيب عمير : إن خوفي يا أخي أن يكون صغرٌ سني هو الحائل دون خروجي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنا راغب في هذا الخروج لعلَّ الله يرزقني الشهادة في سبيله وإعلاء كلمة دينه !..

فيقول سعد : ولكنَّ خروجك يا أخي دون علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأً لا يقبله منك الله سبحانه ، فقم إلى النبي الكريم وأخبره بما تشتهب نفسك ! . .

فيقول عمير : ولكني أخاف أن يردُّني على أعقابي . . .

فَيقول أخوه: قلت لك: اذهب إليه يا عمير ، إنه رسول الله ﴿يَهِ ﴾ وهو الذي يقرِّر ما يراه حقا ، ولن يبخل باللطف على إنسان ، صغيرا كان أم كبيرا ، إن أراد وجه الله سبحانه وتعالى . .

وكان للفتى الذي هو في السادسة عشرة من عُمره ما أراده . . فقد حضر غزوة بدر ، وقاتل يبتغي لقاء ربه شهيداً ، فلم يبخلْ عليه ربَّه سبحانه وتعالى بتلك ألشهادة ، بل نزلت الملائكة تحف به يوم بدر ، وترفعه على أجنحة الإيمان إلى السهاء ، راضياً مرضياً ، ليترك على الدهر أنشودة الشهادة تتغنى بها نفوس شباب المسلمين قبل حناجرهم ، وتهوي إليها أفئدة المسلمين صلاةً قدسيّة لمن أراد أن يُخلّد في حياة الطمأنينة الأبدية ، وفي نعيم السعادة الأزلية . . فطوبي لك يا عُميرُ تنالُ وسامَ شرف الشهادة في سبيل الحق . .

Construction (Construction Construction Cons

تلك حكاية من حكايات البطولة في الإسلام ، لا نذكرها هنا للتفاخر وحسب ، بل لنؤكد بأن المسلمين عندما آمنوا حقّاً بدينهم ، وعرفوا أهميته في حياة بني الإنسان ، وقدره في تربية هذا الإنسان ، أقدموا على ما أقدموا عليه من بطولات وتضحيات ردَّدت أصداء ها أطراف الدنيا ، حتى جاءت العهود التي حاولت طمس معالمها وآثارها ، ليستقيم الشرُّ بدل الخير ، ويستشري الباطلُ بدل الحق ، على ما تشهده جوانب العالم الأرضي في وقتنا الراهن . .

إذن فقد باتت الغاية واضحة من الوقوف على بُعد ميل من المدينة ؟ فخروج المسلمين على ذاك النحو الذي خرجوا فيه ، كان كالف أبسط قواعد التنظيم للعمل الجهاعي ، ولا يأتلف أبداً مع طبيعة وظروف السير في أرض هي للعدو ، قد تجعله يهاجم تلك الجهاعة المسلمة بصورة مفاجئة ، فينزل بها ، وهي على غير أهبة للقتال ، خسارة كبيرة ، قد تأتي بأسوأ النتائج على مسيرة الدعوة ككل . . خاصة وإنه كلم ابعثد المسلمون عن المدينة ، ازداد الخطر من حولهم ، لا من قريش وحدها ، بل من جميع قبائل العرب الخطر من حولهم ، لا من قريش وحدها ، بل من جميع قبائل العرب عاربة الاسلام حفاظاً على دينها ودين آبائها وأجدادها . . من هنا عمد النبي في إلى تنظيم صفوف رجاله على شكل يمنع مفاجأة العدو وغدره ، فجعل له مقدمة على رأسها الزبير بن العوام ، ومؤخرة عليها قيس بن أبي صعصعة ، ثم عقد ثلاث رايات : راية بيضاء يحملها مصعب بن عمير ، ورايتين سوداوين يحمل إحداها على بن أبي طالب ، والأخرى سعد بن معاذ من الأنصار .

CHO ON DO ON DO

وهكذا ، وبمثل هذا التنظيم ، جعل الرسول العظيم من رجاله جيشا له عدّته التي هي الإيمان القوي بالله تعالى قبل كل شيء ، وله عَدّه الذي يتألف من هؤلاء الرجال ، الذين لا يزيدون على ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا . ولكنهم كانوا يُعقد ون بآلاف مؤلفة ، لما تمتلىء به نفوسهم من القوة والشجاعة ، ولما تجيش به صدورهم من العزم والصلابة . . أما وسائل النقل لذلك الجيش ، فكانت هزيلة ، وهي لا تتعدى في مجملها أكثر من فرسين ، واحدة للمقداد بن الأسود ، وأخرى للزبير بن العوام ، ومن الابل سوى سبعين بعيرا . ولذا أمر رسول الله ﴿ يَهِ الله الله عض مرحلة ، ثم ينزل ثلاثة بعيرا ، فيركب الواحد مرحلة أو بعض مرحلة ، ثم ينزل ليركب رفيقة قسها آخر . . وبذلك كان لرسول الله ﴿ يَهُ وعلى بن أبي طالب ، ومَرْ ثَد بن أبي مَرْ ثَد الغنوي ، بعير ، وكان لحمزة أبي طالب ، ومَرْ ثَد بن أبي مَرْ ثَد الغنوي ، بعير ، وكان لحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ، ورجل يدعى آنسة ، بعير . . كما كان لأبي بكر ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ،

ورأى صاحبا الفرسين رسول الله ﴿ إِنَّيْهِ يَعَافُبُ مِعْ رَفَيْقِيهِ عَلَى بَعِيرِهُم ، فجاءا اليه يرجوانه أن يأخذ أحدها ، فيكون راكبة طول الطريق ، فأبى عليها ذلك . ومثلها كان صاحباه على البعير ، علي ومرشد يتوسَّلان إليه أن يبقى في ركوبه ، وأنها مجتملان المشي فيأبى إلاَّ أن يكون مثل أي فرد في جيشه ، لا يتميز عن أحد بخصيصة قط ، قائلاً لها كما هو معهود منه في صفاته يتميز عن أحد بخصيصة قط ، قائلاً لهما كما هو معهود منه في صفاته الإنسانية الرائعة ، وفي سوي خلقه ، وعظيم إيمانه : « ما أنها

OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

بأقوى مني على المشي ، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما » . .

تلك هي روعة الإسلام ، في شتى الامورواختلافها ، فالكلُّ سواء في الحقوق ، ورسول الاسلام سواء في الواجبات كها أن الكلَّ سواء في الحقوق ، ورسول الاسلام هو نفسه ، لا يخرج عن هذا النهج السوي المطلق . . . فالإسلام هو المبدأ . . . وتطبيقه واحد على الجميع ، بما يتوافق ومصلحة الجهاعة الإسلامية . . . وتلك هي الحقيقة التي تعايش كلَّ زمان ومكان ، سوية عادلة ، ثابتة ، لا يطرأ عليها تغيير ، ولا يخالطها تبديل ، اقامها الإسلام قاعدة ، وسنَّها الرسول العظيم سلوكا ، فكان طبيعيا أن تنتظم تلك الحقيقة ، جيش المسلمين في مسيرته ، وكان طبيعيا أن يكون قائد هذا الجيش ، مثالا لذلك التطبيق العملي في المعاملة بين أفراده . . .

وهكذا ، وبمثل هذه الروحية العالية ، انطلق أولُّ جيش للمسلمين من محلة أبار السقيا في تشكيل مفتوح تحقيقا لغرضين اثنين : السرعة في السير ، وأمّن مفاجأة العدو في انقضاض غادر . . وزيادة في الحرص ، بعث الرسول ﴿ يَهِيّ اثنين من أفراد الجيش ، يتقدَّمانه بمهمة استطلاعية ، وكانا بسبس بن عمر و وعدى ابن أبي الزغباء . . وانطلق الرجلان يتسقطان الأخبار عن قافلة قريش العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان بن حرب ، فلم يقفا على خبر حتى انتهى بها السير إلى ماء بدر ، فنزلا عليه يرتويان ، ويأخذان قسطا من الراحة ، بعد ذلك التعب الذي أنهكما في قطع ويأخذان قسطا من الراحة ، بعد ذلك التعب الذي أنهكما في قطع المسالك الوعرة ، واجتياز الطرق الصعبة ، ولكنها لم يلشا إلا قليلا ، حتى استرعى انتباها حديث جاريتين كانتا على الماء قليلا ، حتى استرعى انتباها حديث جاريتين كانتا على الماء

Karacka Okaracka Okaracka Okaracka

تستقيان ، عندما قالت إحداهما للأخرى :

- لَكِ أَنْ تَلُومِينِي يَا أَخْتَاهُ عَلَى مَا قَصَرَتَ فِي أَدَاءُ حَقِّكُ عَلَى !
  - ـ أنا لا أقصد لوماً ، ولكن طال الأجل كثيراً . . .
- ـ حقاً ما تقولين ، ولكن أحسب أن الفرج قد قرب ، وسوف أو في دينك عليَّ قريباً . .
  - ـ ولكن كيف ؟
- لقد سمعت بأن العير التي يقودها أبو سفيان بن حرب سوف تصل غداً أو بعد غد ، وهي عندما تمُرّ من هذه الناحية سوف أعرض نفسي على خدمة مَنْ فيها من الرجال ، فأتقاضى أجراً على ذلك ، وأدفع لكِ ما بذمّتي . . .
  - إذن أصبحت قريبة قافلة قريش من هنا ؟
- نعم يا أختاه ، وآمل أن يستخدمني ابن حرب وينقدني أجرا كافياً . .
  - ـ أرجو ذلك . .

وسمع موفدا رسول الله ﴿ عَلَيْهُ هذا الحديث ، فقاما من فَورهما ، يُسرعان في العودة لملاقاة رسول الله ﴿ عَلَيْهُ وَإِخْبَارِهُ بِقُرِبُ وَصُولُ القَافِلَة . .

وإذاكان محمد ﴿ الله قد حسب الزمن الذي تعودفيه عير قريش وهي تحمل أكبر تجارة لها ، فإن أبا سفيان بن حرب لم ينس بأن المسلمين قدخر جوا في طلب قافلته وهي ذاهبة إلى بلاد الشام، ولـذافقد

Kanada (Kanada) (Kanada) (Kanada)

تحسب هو أيضاً أثناء العودة من أن يكون المسلمون بانتظاره في ناحية من طريق تلك العودة ، فأرسل يقدِّم من يتقصَّى الأخبار ، حتى إذا عرف بأن محمداً قد خرج مع جماعة من أصحابه لاعتراضه ، خاف عاقبة الأمر إذ لم يكن في حراسة العير إلاَّ أربعون رجلاً ، فاستأجر ضم من عمر و الغفاري وبعثه مسرعاً الى مكة ينبىء قريشاً بما اعتزمه محمد وأصحابه من اعتراض قافلتهم ، ويستنفرهم على عمل سريع لحمايتها ، على ألاً يترك وسيلة تثير القوم أو تستنهض همتهم للغوث والنجدة . . .

واتخذ ضمضم لذلك كل مظاهر الصارخ الملهوف ، إذ ما إن وصل من مكة إلى بطن الوادي حتى قطع أذ نَيْ بعيره ! وجدع أنفه ، ثم وقف وقد شقَّ ثوبَـهُ وجعل يصيح :

يا معشر قريش! اللطيمة اللطيمة! ( وهو يقصد مالهم وتجارتهم) . . ادركوا أموالكم مع أبي سفيان فقد تعرض لها محمد وأصحابه . .

يا اهل مكة ! القوت القوت ! . . . إن لم تهبُّوا جميعكم فقدتُـم الرزقَ والعيش ! . . .

يا معشر قريش! أين أنتم والطيبُ والحريرُ والنفيسُ ، فقد ضاع كل ذلك منكم ، وأنتم ها هنا قاعدون!...

وتناهى صياح ضمضم إلى مسامع أهل مكة ، فهبّت قريش دفعة واحدة ، تتراكض من كل جانب ، وهـي تشـدُّ على خيولهـا

Karocan Okarocan Okarocan Okarocan

وابلها ، وتتمنطق بدر وعها وسيوفها ، وكان من لم يجد رمحا ولا سيفا امتشق عصا ، أو حمل مقلاعا ، وأخذوا يتنادون ويتأهبون للجيش واجتمعوا بعد وقت قصير ، وقد وقف على رأسهم أبو جهل بن هشام يزعق فيهم كالغراب قائلا :

و يحكم يا معشر قريش! . . . أتتركون محمدا يُظن بأنها مثل عير ابن الحضرمي ؟ كلاً والله ليعلمن أنها غير ذلك! . . . فهيا بنا إليه لِنرية وأصحابه من هي قريش ، سادة العرب! . .

... واجتمعت قريش وهي تتلهّف لملاقاة محمد لالتردّه عن أموالها فقط ، وإنما لتظفر به بعد أن ناى عن أذاها ، وتزيل الهمّ الذى بات يُقص مضجعها ، ويحرمها لذة العيش ، فيا تسمع من أخباره في المدينة . وراح أشراف قريش وأبناؤها يستعدون للقتال ، ويتأهبون للانطلاق ومن لم يقدر على الخروج أناب عنه من يقوم عنه بديلا ، فتخلّف بذلك أبوله ، بعدما بعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرةمقابل أربعة الاف درهم كانت له ديناً عليه ، ولم يكن ابن المغيرةمقابل أربعة الاف درهم كانت له ديناً عليه ، ولم يكن قادرا على إيفائها بسبب إفلاسه . كها حاول التخلّف اميّة بن خلف ، لكبر سنه وفتور همته ، فقعد بجانب المسجد يشهد استعداد القوم ، ولكنّ عقبة بن أبي معيط وأبا جهل بن هشام ، لم يتركاه وشأنه ، بل ذهب الأول وجاء بمجمرة فيها بخور وجاء الثاني بمكحلة ومر ود ، فقال له عقبة وهو يضع المجمرة أمامه :

يا أبا على استجمر فإنما أنت من النساء

وقال له أبو جهل وهو يأبي إلاًّ أن يناوله المكحلة بيده:

RECOVER TO SERVICE OF THE PERSON OF THE PERS

ـ اكتحل أبا علي فإنما أنت امراة . .

وطار صواب أميَّة بن خلف من تهكُّم الرجلين وازدرائهما ، فقام يلملم شتات نفسه ، ويخرج مع القوم ، حتى لم يبق أحـــذ في مكة قادرا على القتال إلاَّ وخرج . . .

وسارت قريش تريد ملاقاة أبي سفيان للاطمئنان على أموالها .. أمّا أبو سفيان فإنه ، بعد أن بعث ضمضم لاستنفار قريش ، سبق العير ليستكشف الطريق بنفسه ، مخافة أن يداهمه محمد وأصحابه على حين غِرَة .. فلما قرُبَ من بدر ، وردَ الماء ، فإذا به يجدُ عليه مَجْدي بن عمرو ، فسأله إن كان قد رأى أحدا في تلك الناحية منذ فترة ؟! . . فأجابه مجدى بأنه رأى راكبين قد أناخا على تلّ هناك بعدما استقيا ، ثم لم يلبشا أن رحلا . . فأتى أبو سفيان إلى حيث أشار الرجل من مناخهما ، وراح يبحث عن أثرهما ، فوجد بعراً أخذه وفركه بيده فعرف أنه من علائف يشرب ، فقال في نفسه :

« هـذه عيون محمـد قد وصلـت إلى هنـا ، وقـد تتقصّى أ-بارنا » ! . .

وقفل مسرعاً إلى قافلته ، يحوّل وجهة العير عن بدر وقد تركها إلى يساره ، ويتوجه بها ناحية ساحل البحر ، وبذلك استطاع أن يبعد ما بينه وبين محمد وأن ينجو بأموال قريش . .

اما النبي ﴿ يَهِ ﴾ فقد كان رسولاه قد عادا وأخبراه بما سمعاه عن قرب فدوم القافلة ، فغذ السير مع جيشه حتى بلغوا واديا يقال له

ذفران نزلوا فيه ، وهناك جاءهم الخبرُ بأن قريشاً قد خرجت عن بكرة أبيها ، برجالها وفرسانها ، ليمنعوا عيرهم . إذ ذاك تغيرٌ وجه الأمر ، وأصبح محصورا بلقاء قريش أو عدم لقائها ، لا بقافلة أبى سفيانُ وما تحمله من أموال ! . . .

وجلَس الرسول ﴿ يَهِ ﴾ مفكِّرا قبل أن يعرض الأمر على المسلمين . .

فهل يعود من حيث أتى ؟!..

وإن فعَلَ ألا يجعل ذلك قريشا تطمع به ، ثم تطمع به اليهود أيضا في المدينة ؟

وبماذا يعتذر إذا عمدت اليهود إلى الاستهزاء بالمسلمين ، وما كان لهم من موقف من قريش ؟

ولو فرض ورأى في المهادنة سبيلاً إلى تهيئة الأجواء التي يريد فهل يقدر أن يتخذ موقفاً حاسماً لا يكون فيه جدال وكثرة أقاويل قد تضعف موقف المسلمين ، أو تؤثّر على انتشار الدعوة ؟!..

ورأى أن يستطلع رأي المسلمين فيا يجب الإقدام عليه ، فوقف في جنده وأخبرهم بفرار أبي سفيان بالعير ، وبخروج قريش وأهل مكة ؛ فقام المقداد بن عمرو ، متكلما بلسان المهاجرين وقال : « يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك ، ولا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى : فاذهب أنت وربّك فقاتِلا إنّنا هاهنا قاعدون ؛ بل نقول لك ؛ امض لأمر ربّك فإنا معك مقاتلون » . . . .

1.4

KOOOCHO (CKOOOCHO) (CKOOOCHO) (CKOOOCHO)

ومن يقصد رسولُ الله بقوله هذا ؟! . .

فالمهاجرون وضّح موقفهم ، إنهم على استعداد للقتال ، وقد أبداه صراحة المقداد بن عمرو . . إذن بقى الأنصار ، والرسول ﴿ إِنَّهُ يعنيهم هم ! . . نعم إنه يريد موقف هؤلاء الذين بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم ، ولم يبايعوه على قتال خارج مدينتهم ، فلهم الحقّ في اتخاذ الموقف الذي يرون ، ولا غضاضة عليهم ، ولو امتنعوا عن القتال ! . . ولكن هل يفعلون ؟! . . .

وأحسَّ الأنصار أن رسولَ الله ﴿ يَنِ ﴾ يريدهم ، فقام سعـد ابن معاذ صاحب رايتهم وقال له :

« لكأنك تريدنا يا رسول الله » ؟

قال الرسول العظيم : « أجل » .

قال سعد: « لقد آمنا بك وصدَّقناك وشهدنا أن ما جُنتَ به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودُنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله تخشى ألا تكون الأنصار ترى عليها إلاَّ نَصْرَكَ في ديارهم ، وإني أقول عن الأنصار: فاظعنْ يا رسول الله حيث

CHOCOLO CHOCOL

شئت ، وصِلْ حبل من شئت ، أو اقْطَعْ حبلَ من شئت وسالم وعادِ من شئت ، وخَدْ من أموالنا ما شئت ، وما أخذت من أموالنا أحبُّ إلينا مما تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك . . فامض لما أردت فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البَحر فخضته لخضناه معك ، وما تخلّف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا . إنّا لصّبر في الحرب صدق في اللّقاء . لعل الله يريك منا ما تقرر به عينك . فسر بنا على بركة الله » .

ولم يكد سعدٌ ( رضي الله عنه ) يُتِمَّ كلامه حتى أشرق وجهُ النبي ﴿ يَقِيهُ ﴿ اللهُ وَاللهُ لَا الْجَيشُ : « سيروا وأبشروا ، فقال مخاطبا الجيش : « سيروا وأبشروا ، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأنني الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

وتأهّب المسلمون مرتحلين عن وادي ذَفِران ، حتى بلغوا مكانا قريباً من بدر(١) . . . . فسألوا من لاقوه في تلك الناحية عن زحف

<sup>(</sup>۱) بدر هي سهل رملي ما بين مكة والمدينة ، وعلى مسافة تقارب المئة والستين كيلومترا من المدينة ، وتحد هذا السهل يتلال شديدة الانحدار من الشيال والمشرق ، وكثبان رملية من ناحية الغرب . أما جنوبه فينتهي بمنحدر صخري منخفض . . ينساب في واديه جدول ماء ، يعبره من الشرق إلى الغرب ، ويتقطع هذ الجدول في أماكن متفرقة ، فيشكل آبارا كان المسافرون يقيمون من حولها سدودا صغيرة لتصير على شكل أحواض ، يقضون منها حاجاتهم ، ويسقون هوامهم .

وقد جعل الماءُ من بدر محلة مشهورة ، فكانت تقام بها مواسم العرب ، يجتمعون فيها مرة كل عام لإقامة سوق واسعة تتبادل فيها السلع والبضائع على اختلافها .

Kareer Charles Charles

قريش ، فعرفوا أنهم ينزلون غير بعيد من هناك . . فبعث الرسول ﴿ وَاللَّهُ علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وسعد ابن أبي وقاص ( رضي الله عنهم ) في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يتلمسون له أخبار قريش . . ولم تلبث هذه الطليعة من جنود المسلمين أن عادت وهي تصطحب غلامين ، قد يُفيدان بمعلومات يُعطيانها . .

وآنس هذان الغلامان من رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ حَبّاً يفيض من قلبه على حديثي السن ، فوقف ابين يديه يجيبانه بما يعوف عن قريش ، فسألهما عليه وعلى آله الصّلاة والسلام عن مقام القوم ، فقالا له : إنهم في الناحية الأخرى وراء ذاك الكثيب من الرمال (واشارا إلى ما يريدان أن يدلاً عليه ) . .

فقال لهما الرسول ﴿ يَنْ اللهُ عَلَيْهُ : وما عدد القوم ؟

فأجاب الغلامان بأن في القوم عدداً كثيراً ، ولكنهما لا يعرفان مقداره . .

فقال لهما : كم ينحرون كل يوم ؟

فأجابا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً من الجزور .

وأدرك النبي ﴿ يَهِ مَن ذلك أن عدد قريش يتراوح بين التسعاية والألف من المقاتلين . .

Karee Composite Composite

إذن فالأمرُ خطيرُ على المسلمين . . إن قريشاً تزيدهم في العدد ثلاثة أضعاف . . ومع ذلك العدد لابد أن يكون قد خرج أشراف قريش ، وسائر رجالاتها من أشداء العزم ، وأقوياء الشكيمة ، وهذا كله سيجعل القتال على المسلمين شديدا ، لعدم وجود التكافؤ بينهما لا في العدد ولا في العتاد . . . ولكن ! . . وأيّا كانت القوة التي بلغتها قريش ، ومهما كان شأنها عظيا ، فهل هي تحوز تلك الشعلة النورانية التي تتوهج بها أفشدة المسلمين ، والتي يحيلها الشعلة النورانية التي تتوهج بها أفشدة المسلمين ، والتي يحيلها الأيمان ، ساعة الوغى ، شظايا لاهبة ، تذيب الحديد على أجسام المشركين ، لتنفذ إلى قلوبهم فتحرقها وتجعلها رمادا تذروه الرياح في كل جانب ؟! . .

... 1 7

إن قريشاً لا تملك هذه القوة . .

لأن هذه القوة للمسلمين وحدهم . . فهم يملكون نور الإيمان الصادق بالله تعالى ، ومع هذا الإيمان فلا خوف من عديد جُند ، ولا بأس من كثرة عتاد . . فأصحابها مشركون ، وكفى بهم شركاً يؤدي بهم إلى الخذلان والخسران . . .

ولكنَّ النبيَّ ﴿ يَهِينَهُ إِنسانٌ واقعيُّ ، وقائدٌ حكيم ، ولا يقبل بأن يدفع بجيشه الفتيِّ إلى معركة سوف تكون حامية الوطيس قبل أن يطلعه على الحقائق تامة ، وخاصة في إظهار الفروقات بينه وبين، جيش المشركين . . فأخبرهم بعزمه الثابت بما عند قريش ، وأبان لهم نقاط قوتها ونقاط ضعفها ، كما أوضح نقاط ضعف المسلمين من

Kare Composite Conservation Conservation

الناحية المادية ، وقوتهم من الناحية الإيمانية ، ثم نبَّههم إلى أن مكة قد ألقت إليهم بأفلاذ أكبادها برمَّتها ، وهم يتربصون بهم العداوة والبغضاء رغم ذهاب عيرهم ، ونجاة أموالهم . . .

ولعلَّ تلك المصارحة كانت سبيلا نفذ إلى بعض القلوب الضعيفة ، فجاء الشيطان يوسوس في نفوس أصحابها ما هم عليه من ضآلة العدد ، وضعف الأهبة ، وقلة السلاح ، ويزيّن لها ما تتمتع به قريش من قوة في العدد والعدّة ، واستعدادها للقتال ، وهي لم تخرج إلاَّ ونية الحرب غايتها القصوى . . . وحيالَ هذا الفارق ماذا تكون النتيجة لو التقى الجيشان ، ودارت رحى الحرب تطحن الرجال والأبطال ؟! . . . ألا تكون لصالح قريش حتماً ؟! . . .

وزاد في نفور تلك الجهاعة القليلة من المسلمين ، من القتال وجودهم في مكان بعيد عن الماء ، يفصل بينهم وبينه كثيب من الرمل لا يُكن قطعه ، إذ تغوص فيه الأقدام ، فلا تقوى على المشى . . ولكن تلك الجهاعة لم تعلن مخاوفها ، بل ظلت تنتظر الفرصة ، لكي تقول ما تحس به . . حتى إذا انقضى بعض الوقت ، وفقد منهم الماء ، وأعوزتهم الحاجة إليه للشرب وللوضوء والصلاة ( إذ لم يكن قد رخص بعد التيمم ) ، عاد الشيطان من جديد يوسوس في الصدور ، ويلقى الرعب في القلوب ، مما قد يصيبهم من عطش يقطع الأمعاء ويهد القوى ، فيكون السبيل مفتوحاً للمشركين كي يتحكموا في مصيرهم كيفها شاؤوا . . عندها ظهر أصحاب النفوس يتحكموا في مصيرهم كيفها شاؤوا . . عندها ظهر أصحاب النفوس الضعيفة لأنهم لم يعودوا يطيقون اصطباراً ، وتحملاً على ما يداخلهم الضعيفة لأنهم لم يعودوا يطيقون اصطباراً ، وتحملاً على ما يداخلهم

KOOOCHO (CKOOCHO) (CKOOCHO) (CKOOCHO)

من تخوف ، وراحوا يجادلون النبي ﴿ يَنْ اللهِ فَا فَائدة قتال لا تكافؤ فيه بينهم وبين الأعداء ، وكانت حججهم قد تركزت حول حاجتهم إلى الماء ، وهو مادة الحياة ، للإنسان ، فكيف إذا وجد في الصحراء وفي ظرف مثل ظرفهم ! وأي جيش يقدر على مواجهة عدو إذا فقد الماء ؟ أفلا يجعله ذلك يفقد أعصابه قبل فقدان حياته ؟ وأية نفوس يمكنها أن تدخل معركة وهي مزعزعة مهزومة في داخلها ، لما يخالطها من مثل هذا الحرج ، ومن مثل هذا القلق ؟! . . .

لقد برزت تلك الفئة في جيش المسلمين تريد العودة إلى المدينة بلا قتال ، وفيها نزل قول الله تعالى : « وإذ يَعدُكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودُّون أنَّ غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحقَّ بكلهاته ، ويقطع دابر الكافرين » . . وقوله سبحانه وتعالى : « كها أخرجك ربُّك من بيتك بالحق ، وإنَّ فريقا من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعدماتين ، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » .

وإذا كانت للشيطان غواية تمكن له أن يرمي أقوى النفوس بسهام الضعف ، وأن تصيب الجهاعة المتلاحمة المتكاتفة بالخور والهوان ، فإن سلطان الحق يبقى أقوى وأشد ، وإن فعله هو الغالب في نهاية المطاف . .

لقد أمكن للشيطان أن يُدخل الشك في نفوس جماعة من جند المسلمين وتربَّع يقهقه في تلك الساعة ، لشدة نشوة انتصاره ، إلاَّ أن قهقهته ما لبثت أن تحولت إلى صراخ وعويل ، وهو يرى نجدة

KINGO KANDO KANDO

السهاء تجيء المسلمين ، إذ أنزل الله سبحانه عليهم المطر مدراراً ، فتأمّن لهم الماء ، يشربونه رقراقاً صافياً ، ويملأون به قرابهم ، ويسقون به إبلهم ، ثم يقومون متطهّرين مصلّين ، وهم يشكرون الله على نعهائه ، ويلعنون الشيطان على وسوسته . .

وينتهي المسلمون من ضلواتهم ، فيشدون الرحال من جديد ، إذ بلّل المطرُ الرملَ تحت أقدامهم ، فتلبّد وصار السيرُ عليه سهلا ممكنا لا يثقل الأقدام ولا يتعب الأجسام ، فعاجلوه قطعاً حتى لا يجف تحت أشعة الشمس ، ومازالوا يعذّون السير ، حتى وصلوا وادي بدر ، فنزلوا في العدوة الدنيا مما يلي المدينة . وهنالك في وادي بدر ، نزلوا يريدون راحة مما أصابهم من جهد ، وما أقلقهم من حرج . . إذ لم يكن سهلا عليهم أن يروا بين صفوفهم جماعة داخل قلوبها الضعف واعتور عزيمتها الوهن ؛ نعم كانت قاسية ، حرجة تلك اللحظات ، التي استبد بها الرأي في تلك الجهاعة تريد العودة دون ملاقاة قريش . . أما الآن وقد ركن إليهم السكون ، فإن في ذلك عزاء لهم ، وإن كانوا لا يزالون يشعرون بأن الاطمئنان غير كامل . . . إذ مازال في الأجواء تلبّد غيوم ، ولكنهم لا يدرون مصادره . .

وفيها هُم وتلك الهواجس المقلقة يتصارعون ، إذا أصابتهم غشية من النعاس فانقلبوا نياما . .

نعم ، ناموا فجأة ، وبقدرة قادر ، خيَّم عليهم سباتً

عميق . .

ناموا وكأنهم لا يحفِّلون بأيِّ أمر من أُمور الدنيا ، وكأنهم في بيوتهم وبين عيالهم وأبنائهم ، لا بين أذرع الفلاة أو في أجواء الحرب والقتال . .

. . ثم صحوًّا من النوم ! . . .

الله أكبر ، ما هذا النعاسُ اللذي غشاهــم ، فاستفاقـوا من بعده ، وحالهم غيرُ حال ! . .

إنهم جميعاً ، لا يشعرون بأدنى ريب أو شك ، بأنَّ عليهم مواجهة قريش ، وإعطاءها درسا فى الذل والهوان لا تنساه أبدا ما عاشت ! . . .

أين ذلك الخوف الذي استبد بهم حينا ؟!..

وما هذا الأمن وهذا الأمان اللذان يرفرفان بأجنحتهما فوق رؤوسهم ؟!...

وأين ذلك القلق وقد تلألأت أشعة الشمس تغطيهم طمأنينة وسعادة ؟!..

وأين ذلك الخور والتعبُّ اللـذان رافقاهـم طوال الطـريق ، ونـزلا معهـم في كل منزلـة نزلوهـا ، ونفوسهـم تطفـح بالصلابـة والعزم ؟!...

وأين تلك الوسوسة التي زيّنبت لهم الابياب إلى الديار ، والشهادة تشدُّهم إلى ملاقاة العدو ؟!...

نعم أين ذلك كله ، وقد بات منسيا ! . . .

صحيح إنَّ المطر قد أذهب من طريقهم بعض الصعاب التي ظنوها كأداء ، وبدَّد كثيراً من الغيوم التي تلبّدت في سهائهم سوداء ، ولكنَّ هذا النوم الذي أتاهم ، قد جعل الأمور تختلف اختلافا كليّا فهو لم يُزح الأثقال عن صدورهم وحسب ، ولم يحطّم كل حاجز أو عاثق وقف يحول بينهم وبين هدفهم الذي يريدون ، بل جعلهم كتلة واحدة ، متراصة ، ذات نفس واحدة ، وإرادة واحدة ، وتصميم واحد ، وإن تمثلت في ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا . . تلك هي قدرة الله ، وآياته العظمى دليل ساطع ، على تبدُّل حال المسلمين ، إذ نزلت تلك الآيات تنطق بحكمته عزَّ وجلّ : "إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجْز الشيطان ، وليربط على قلو بكم ، ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجْز الشيطان ، وليربط على قلو بكم ،

الله أكبر ما أعظم حكمته، وما أجَـلٌ قدرته . .

بأمره الجليل ، وفي برهة من سناء تقديره ، تغيرت الأحوال ، فعاد المسلمون إلى حقيقتهم ، مسلمين حقا لله ، وجنوداً لرسول الله ، لا شيء في كيانهم ، إلاَّ حبُّ الله العظيم وطاعة رسوله الكريم . .

فيا أجمَل هدأة النفس بعد قلق يصيبها ، وما أروع عودة اللحمة إلى صفوف الجهاعة بعد علامات تنذر بالتشتت والتصدع . . وليس عيباً ما يحلّ بالانسان في ساعة ضعف يخذله بها الشيطان مادام نداءُ الحق يبقى قائها في داخله، فهوكفيل بأن يعيده إلى حقيقته ، وأن

Company Compan

يقدّم له سبل الغلبة على ضعفه ، فيطرد الشيطان حاسئا حاسرا . . ولقد مكّن الله سبحانه وتعالى للمسلمين في تلك الواقعة من قوة الايمان ما يستطيعون به ان يطردوا الشيطان ويلحقوه بصفوف المشركين يزيدهم حقداً وضغينة على المسلمين وليس في نفوس المشركين ما يمنع الاستجابة لندائه الخبيث . . . .

نعم لقد أدهب الله سبحانه رجز الشيطان عن المسلمين ، فاسرع اللعين إلى حند المشركين يزين لهم اعمالهم ، ويصور لهم حروحهم من مكة على تلك المظاهر التي خرجوا فيها من القوة والخيلاء ، و يُجذبهم إلى ادلالهم بالغطرسة والصلافة والنوهم بأنهم عادر و ن على سحق المسلمين في اقل وفت ، واهون سبيل . . .

وظن المشركون انهم فعلا هم الاعزة اللذس لا يبذلون ، وأنهم كانوا وسيظلون اهل الحرم وسدنة البيت ، فإن جاء محسد بصحبه لينزع عنهم هذا الشرف التليد ، فلسوف يرى اى سوء عاقبة ينتظره ، وأى مصير سيلقى ، إنها ستكون ضربتهم الشديدة للقضاء عليه وعلى إسلامه . .

هكذا كان فعلُ الشيطان في نفوس المشركين ، كها. يببّنه قول الله سبحانه وتعالى بقوله: هو إذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإني جار لكم » . . .

وخبث الشيطان لا يقف عند حدود ، إذا وجد التربة الصالحة لنفث سمومه . . وهل أكثر من نفوس أهل الشرك قبولا بوساوسه وتزيينه ، ماداموا أنصارا له ولباطله ؟! . . .

وهل يهتم الشيطان لمصير أنصاره هؤلاء ؟!...

KARONA KA

إنه عدو للإنسان ، أيا كان هذا الإنسان ، ومهما كان معتقده . .

وإنّ له ماربا في تلك الساعة الجهنميّة ، وهو أن يفتك ببني الانسان قدر ما يستطيع ، طالما أن الفرصة سانحة له . . وإذا كان قد أوهم معشر قريش بمظاهر القوة الخادعة ، فإنه ينوي في الوقت نفسه أن يبذّر الشقاق في نفوسهم ، وأن ينشر الخلاف في صفوفهم ، حتى يكون فيهم ضعف يؤدي إلى تقتيلهم شرَّ تقتيل . . . .

وها إن هؤلاء القرشيين يختلفون فعلاً فيما بينهم . . فقد تلقوا خبرا من أبي سفيان بن حرب يقول لهم : « يا معشر قريش ، إنكم خرجتم لتمنعوا العير وتحموا الاموال ، وقد نجّاها الله لكم ، فارجعوا » . .

وتلقى فريق منهم هذا الخبر بفرح وسرور ، إذ فيه ما يتيح لهم العودة إلى حياة الدَّعة واللذة ، وإلى ليالى الغناء والطرب والجوارى ، وأين منها هذه الإقامة في البطاح ، وبين أحضان الرمال ، حيث يفترشون الارض بحرها في النهار ، ويستظلون السهاء ببردها في الليل . . لا ! . . ليست هذه هي الحياة التي يحلم بها أبناء قريش وقد اعتادوا سهولة العيش ورغد الأيام . .

ولكنَّ هذا الموقف لم يُرض أصحاب التكبُّر والخيلاء ، ولم يقنع ذوى الغطرسة الجوفاء ، إذ كيف يقبلون بالرجوع الى مكة ، وقد رابط محمد وأصحابه في الناحية الشانية ، ولا يُقدمون على ملاقاته ! . . . Consider the Consideration of the consideration of

فوقف أبو جهل بن هشام يصيحُ في وجوه دُعاة الرجوع بلا قتال ، وهو يقول : « يا معشر قريش ، أتحسبون وقد عدتم أنْ تظل لكم مكانة عند العرب تسودون فيها عليهم وتتصدون لطمع المسلمين ؟!..

يا معشر قريش ، والله لا نرجع حتى نرد بدرا ، فنقيم عليها ثلاثا ، ننحر الجُرُر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف لنا القيان ، فتسمع العرب بنا وبمسيرتنا وجمعنا ، فلا يزالوا يهابوننا أبدا » . . . .

واشتد النزاع بين القوم ، فوقف فريق دون أبى جهل الذي يريد تحقيقا لماربه الخاصة .. حتى إذا رأوا إصراره وعناده ، تركوا القوم وقفلوا راجعين إلى مكة ، وكان من بين هؤلاء بنو عدى وبنو زهرة ، الذين اتبعوا قسورة الأخنس بن شريف . وكان فيهم مطاعا ، فلم يشتركوا في الفنال ، ولم يشهد بدرا زهري واحد .. عاد هؤلاء بينها اتبعت سائر قريش أبا جهل ، تحتذي حذوه ، وتسير على خطاه ، رغبة بملاقاة المسلمين وتقتيلهم ، وخوفا من لؤم أبي جهل وبطشه ، أو هربا من تشنيع بعض سفهائهم .. وأيا كانت الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك المنزلق الخطير ، فإنهم ساروا ، وهم يعلنون عن أنفسهم بكافة المظاهر المزيفة ، وشتى الوسائل الخادعة ، حتى وصلوا وادى بدر ، فنزلوا بالعدوة القصوى من ناحية مكة ..

وهكذا اجتمع الفريقان في وادي بدر . . المسلمون بالعدوة الدنيا ، والمشركون بالعدوة القصوى . . . ولم يكن هذا الاجتاع ،

Company (Company) (Company) (Company) (Company)

بعدما ذهب الدافع إليه ، وهو نجاة عير قريش بأموالها ، إلا تدبير من الله سبحانه ، فله التدبير والحكمة العليا في كل ما يشاء ، وقد كانت مشيئته سبحانه الجمع بين المؤمنين والمشركين في تلك الناحية ، من غير موعد اتفقوا عليه ، «وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ، يوم التقيى الجمعان والله على كل شيء قدير ، إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركبُ أسفلَ منكم ، ولو تواعدتم لا ختلفتم في الميعاد » .

وإن هذا اللِّقاء ليكاد يكون بمثابة المعجزة . . فجنود عمد ﴿ مُنْهُ ﴾ وأنصاره إلى الله وعدُّتُهم قليلٌ ، بالقياس إلى جنود المشركين وقوة استعدادهم . . وفيه اجتمعت كل عوامل النصر في ظاهره إلى جانب المشركين ، بينا ظهرت كل عوامل الهزيمة إلى جانب المؤمنين . . والاعجاز فيه إرادة الله الغالبة ، بأن تجرى المعركة بـين الكثرةِ المشركة والقلة المؤمنة ، لتكون فرقاناً بين تصوُّرَين مختلفين ، وتقديرين متناقضين ، أحدهما يعتمد العقيدة مسلكاً ، والآخر يتخد دروب الضلالة ماربا ، ليتبينَّ للناس أن النصر دائماً للعقيدة الحقة الصادقة ، مادام منطق هذه العقيدة الإيمانَ بالله الواحد الأحد وبقدسية الحق الذي يبعثه من عنده سبحانه . . فيكتب الله النصر للمؤمنين مؤيدا ، كما يدل عليه قوله تعالى في محكم كتابه المبين : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابـر الكافرين . . . ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون . . وما النصر إلا من عند الله إنَّ الله عزيز حكيم » . . إلى ما هنالك من ايات محكمات في الفرآن الكريم ، تدل كلها دواما على حقيقة قد

CHOCOLO CHOCHO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

يتعامى عنها الناس ، أو قد يتغافلون عن مضمونها أو فهمها ، وهي الحقيقة الساطعة بأن الغلبة للحق ، وأن الهزيمة للباطل . . فإن ظن الناس او اعتقدوا بأن الحق للقوة أو للكشرة والعتاد ، وخدعتهم المظاهر ، فذلك وهم يخالف الحقيقة لأن القوة للحق ، والغلبة للحق ويجب أن تكون للحق ، لأ نّ الحق من عند الله تعالى ، وهو سبحانه مع الحق أبدا : « والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » . .

أما رسول الإسلام ، محمد بن عبد الله ﴿ يَهِ فَكَانُ أَعْرَفُ النَّاسِ بِتَلْكُ الْحَقِيقَةَ ، وَلَذَا كَانَ أَوْتَقَ أَصِحَابِهُ وَجِنْدُهُ إِيمَانَا بِنَصِرُ الله تعالى . . . فبات أصحابه نياما ، وبقى هو ساهرا ، قائما على الصلاة داعيا ربّه تعالى أن ينجز له ما وعده به . . وطلع الفجر ، والنبي ﴿ يَهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا وَاللهِ مَا وَاللهِ اللهُ وَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وكان الحبابُ بن المنذر بن المجموعُ في جيشه ، وكان علياً خبيراً بالمكان . فلما رأى النبيّ ﴿ يَهِينَ ﴾ ينزل حيث نزل ، تقدم وسأله : « يا رسول الله ، أهذا المنزلُ أنزلكهُ الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة » ؟! . .

فقال له رسول الله ﴿ يَقِيُّهُ ؛ « بــل هو الــرأي والحــرب والمكيدة » .

فقال الحباب : « يا رسول الله ، إنَّ لِي خبرة فِي هذه الأمكنة ، فقد

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

غشيتهامرات عديدة في حياتي ، وأعرف المواقع الاستراتيجية فيها ، فإن شئت موقعاً أكثر توافقاً لنزول المسلمين ، فانهض بهم حتى نأتي أدنى ماء من القوم ، وافر المياه ، غزيرها ، فننزله ، ونُغَوِّر ما عداه من الآبار ، ثم نبنى عليه حوضاً نملأه ماءً ، فنشرب ولا يشربون »...

واستحسن الرسول الكريم ما قاله حبابٌ ، فقال ﴿ الله عَلَىٰ ﴾ : « لقد أشرت بالرأي يا حباب ، » . . .

وعلى الفور أصدر النبيُّ ﴿ الأوامر ، فانتقل القوم إلى الناحية التي ارتآها الحباب ، فنزلوا بها ، حتى صاروا أقرب منزل من قريش ، لا يفصلها عنهم إلا كثيب من الرمل . . فباشرت جماعة ببناء الحوض على البئر ، وقامت جماعة أخرى بطمس ما وراء ذلك من آبار .

واستقرَّ المقام بالمسلمين ، فجاء سعدُ بن معاذ ، يشير على رسول الله ﴿ مَنْ الله الله الله الله المحاد الأوامر والتوجيهات ، ويكون في الوقت نفسه المكان الآمن من غدرة العدو . . فقال سعد : « يا نبيّ الله ، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ، ونصدُّ عنك ركائبك ، ثم نلقى عدونا ، فإن أعزَّنا الله وأظهرنا على عدونا ، فذلك النصرُ من عند الله ، وإن كانت الأخرى ، جلست على ركائبك ، فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلّف عنا أقوامٌ ما نحن بأشدَّ حبّاً لك منهم ، ولو ظنوا أنك فقد تخلّف عنا أقوامٌ ما نحن بأشدَّ حبّاً لك منهم ، ولو ظنوا أنك

CONTRACTOR CONTRACTOR

ستلقى حربا ، ما تخلفوا عن المسير بين يديك ، يمنعك الله بهم ، ويناصحونك ، ويجاهدون معك » . . .

أوليس رأى سعد كرأي الحباب ؟ بلى ، إنه من المقومات التي يرتكز عليها سير المعركة ، كما نعرفه في عصرنا ؟ ألا يكون هم الجيش المحارب قطع الامدادات عن العدو ، وإن أهم إمداد انذاك هو الماء في تلك الصحراء ، ثم ألا تكون للقادة التي يسيرون المعركة ، غرفة للعمليات عنها تصدر الأوامر والتعليات ، وفيها يُوْمَنْ على هؤلاء القادة من العدو ؟!...

إذن فالمسلمون اعتمدوا الأساليب الحربية الصحيحة ، التي من شأنها أن تؤمّن لهم النصر . . فكان قطع الماء عن قريش ، وكان بناء العريش للنبي ﴿ يَهِنَهُ ، يشرف منه على المعركة ويسيرها لأنه القائد المنوطبه إعطاء الأوامر ، واصدار القرارات! فأي فكر أدعى للاعجاب من هذا الفكر ، وأي إيمان يكفل النصر كهذا الإيمان الاسلامي ! . . . .

واثنى النبى المبينة على سعد ، كما أثنى على الحباب ، فبنى العريش على تل مشرف يشكّل ظهره حماية طبيعية ، ويُقبل وجهه على المعركة بحيث يرى من فيه كل ما يجري أمامه بوضوح . . . .

انتهت تلك الترتيبات ، فقام الرسول عنيه يسوّى الصفوف ، وينظّم ترابطها بطريقة جعلت جنوده يتوجهون لناحية الغرب بحيث تكون الشمس من ورائهم ، حتى إذا أقبل المشركون كانت الشمس في وجوههم ، ثم دفع برايته إلى مصعب بن عمير، وأشار إليه بأن يضعها في المكان الذي عينه ، ثم وقف صلى الله عليه

وآله وسلم ، ينظر إلى تلك الصفوف وقد رُصَّت وسوَّيت ، فانشرح صدره لذلك المنظر الرائع ، وخطب فيهم يحثُّهم على القتال ، ويرغّبهم في الأجر . . .

ثم تطلع الرسول العظيم إلى هذه الوجوه المؤمنة ، وإلى هؤلاء الرجال ، وفد وقفوا على أهبة الاستعداد ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« اما بعد ، فإنى أحشكم على ماحشكم الله عليه ، وأنهاكم على نهاكم الله عنه . فإن الله عظيم شأنه ، يأمر بالخير ، ويحبّ الصدف ، ويعطى الخير أهله على منازلهم عنده . وإنكم قد أصبحتم بمنر من منازل الحق لا يقبل الله تعالى فيه من أحد إلا ما ابتغى به وحهد . وإن الصبر في مواطن الباس ممّا يُفرّج الله به الهم ، وبنحى به من العم ، وتدرك به النجاة في الآخرة . . . فيكم رسول الله يخذركم ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجلّ على نبى عمن امركم يمقتكم عليه ، فإن الله يقول : « لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم . . » « وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته ، فإن وعده حق ، وقوله صدق ، وعنابه سديد ، وإنما أنا وأنتم بالله الحسى القيوم ، إليه ألجانا وعليه توكلنا ، وإليه المصير ، يغفر الله لي وللمسلمين » .

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يخططون استعداداً لبدء المعركة ، كانت قريش قد أقبلت منصّبة من كثيبها إلى الموادي ، ونزلت منازل القتال . . وهكذا صار الفريقان في موقع

المواجهة . . .

وأراد أبو جهل أن يتبين عدد المسلمين ، فاختار لذلك عمير بن وهب الجمحي ، وكان فارساً شجاعاً وكلّفه بالقيام بجولة استطلاعية أمام جيش المسلمين ، فجاء هذا الفارس القرشيُّ يجول بفرسه قبالة عسكرهم ، ثم رجع إلى أبي جهل يقول له :

« إنهم في العدد لا يزيدون على ثلاثمشة إلا قليلاً . ولا كمين لهم ولا مورد ، ولكنهم قوم ليس لهم منعة الا سيوفهم ، فلا يموت منهم رجل قبل أن يقتل رجلاً مثله . . إنهم وما يبدون ، نواضح يثرب قد خرجت تحمل الموت الناقع ، ترونهم خرساً لا يتكلمون ، ويتلمّظون تلمّظالاً فاعي . . فإن أصابوا منا أعدادهم فها خير العيش بعد ذلك » ؟! . . .

وسُر أبو جهل لخبر قلة المسلمين ، ولكن لم يُعجبه كلامُ عمير ابن وهب، فقال له بعدما أنهى كلامه : « كذبت وجبنت . . فما هم يقادرين على قتالنا . . ما هُمم إلا أكْلة رأس ، لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد » ! . . .

وأراد رسول الله أن يشهد ربه على أنه ، أو فى بالحسنى ، وأنه وإن كانت قريش عدوة دينه وعدوه اللدود ، فإنه لا يريد إهراق الدم ، إن كان ثمة وسيلة للسلم والتفاهم أو ما يوصل إلى تقبل الحقيقة والانصياع لحكمها ، فبعث إليهم برسول يقول لهم :

« يا معشر قريش ، إن رسول الله يدعــوكم للرجــوع إلى دياركم ، فإنه يكره أن يبدأ بكم ، فخلُّـوه والعرب حتى يرى أمره CANOCAN CANOCAN CANOCAN CANOCAN

فیکم »!...

ورأى عتبة بن ربيعة صدقاً فيا بعث إليهم محمد ، فصاح في قومه : « مارد هذا قوم عقلاء قط . . فأ فلحوا يا معشر قريش ! . . . »

ثم ركب جملا له أحمر اللَّون ، وراح يجول بين المعسكرين ، ناهياً عن القتال ، فنظر إليه رسول الله ﴿ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عند أحد خيرٌ ، فعند صاحب الجمل الأحمر ، وإنْ يُطيعوه يرشدوا » .

وبعدما جالَ عتبة بن ربيعـة على جملـه مرات عديدة ، وقف يخطب في قومه وهو يقول :

« يا معشر قريش! أطيعوني اليوم واعصوني الدهر . إنَّ عمدا له آلٌ وذمة ، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل قتل ابن عمه أو ابن خاله ، أو رجلا من عشيرته . . فارجعوا وخلُوا بينه وبين العرب . فإن يكُ صادقا ، فهو ابنُ عمَّ لكم ، وأنتم به أعلى عينا . وإن يكُ كاذبا كفتكُمُّ ذؤبان العرب أمره ، وذلك الذي أردتم » . .

وثارت ثائرة أبي جهل لما يسمع ، وخاف أن يُفسد عليه عتبة ما دبره لقتال محمد ، فطلب عامر بن الحضرمي \_أخاعمر و الذي قتل على يد رجال سرية عبد الله بن جحش \_ يؤجّب في صدره نار الثأر لأخيه ، وهو يقول له : « أرأبت يا عامر هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس . وقد رأيت ثارك بأمّ عينك ، فقم فأشد مقتل

اخيك » . .

Consider the Consideration that the Consideration the Consider

ورکب عمــرو علی فرســه ، وراح یصرخ فی ملأ قریش : « واعــمْراه ! واعــمْراه ! . . . » . . .

وتواثبت صرخة الشار من نفس إلى نفس ، تهييج عاطفة الجاهلية ، ولبّى نداءها زعاقُ الموت بمويلا خانقا ، فدوّت في جنبات بدر أصداء المنايا وهي تهتف بالرجال : « هلموا إلى حتوفكم فقد دنت مواسمها » . .

وانبرى من بين صفوف المشركين ، رجل صعقة هتاف الثار ، يدعى الأسود بن عبد الأسد المخزومي ، واندفع نحو المسلمين ، يريد أن يدهم حوض الماء الذي أقاموه ، وهو ينادي : المسلمين ، يريد أن يدهم حوض الماء الذي أقاموه ، وهو ينادي : لأعاهدن آلهة قريش ، ولأشربن من حوضهم ولأهدمنة أمام عيونهم ، أو لأموتن دونه » . . . وقهقهت الهة قريش ساخرة من استنجاده بها ، وطلب كرامتها ، ثم قذفت به كمثل كرة تتدحرج ، فتلقّاه الحياة الأشاوس الذين وقفوا متاهبين لكل هجوم ، حتى إذا اقترب من الحوض ، اندفع إليه حمزة بن عبد المطلب كاللّيث الجسور ، يستقبله بضربة من سيفه فيقطع ساقة ، فيسقط على الأرض يشخب دمة ، ثم يعاجله بضربة أخرى ، تقضي عليه ، وترديه جثة هامدة لا حراك فيها . . .

ورأى أبو جهل ما حلَّ بالأسود ، فاستشاط غضبا على عُتبة بن ربيعة ، وراح يكيل له الشتائم ، ويُلصق به أشنَع الصفات وهو يقول له : أرأيت أيها الشيخ الهرم ما فعل سحرُك وجبنك ؟ لقد حرَّضت القوم على الرجوع إلى مكة لتقاعس منك وخوف ، فها أنت

Korocka (Korocka (K) (Korocka (K) (Korocka (K) (Korocka (

إلاَّ حقيرٌ لا يقوى على قتال » . . .

ووقف عتبة في وجهه يردُّ عليه شناعته : « أيها اللئيم الخبيث ، أمثلي يجبن ؟ ستعلم قريشٌ أيَّنا جبانٌ وأيَّنا مفسد لقومه ! . . لقد زرعت الفتنة ونجحت ولكنك ستحصد شرَّ ما زرعت » . . .

فلم يلبث عتبة بعدها إلا أن دعا أخاه شيبة وابنه الوليد ، واستحثّهم على المبارزة ، ثم انطلق أمامهما نحو صفوف المسلمين وهو ينادي : « يا محمد . . . ها نحن سادة من قريش قد جئنا نقاتلك ، فهل بعثت إلينا أكفاءنا من قريش » ؟ . . .

وما كاد ينهي مناداته حتى وجد قبالته ثلاثة شبان ، تفرَّس في وجوههم ، فلم يعرفهم ، وكان هؤلاء الشبان قد انحدروا نحوه وصاحبيه قادمين يريدون مبارزتهم ، فقال لهم :

« ما أنتم من أهل مكة ، ولا من مُعشر قريش » . . . .

فانتسب الشبالُ ، وعرَّفوا بأنفسهم بأنهم من أنصار محمد ، وأنهم يريدون قتالهم . فأبى عتبة ذلك وقال لهم : مالنا بكم من حاجة يا أهل يثرب ، إنما نريد أمثالنا من قريش ، فهلاً بعثتموهم لينا ! . . .

وكان النبئ ﴿ بَهُ عَلَيْهِ عَرَفَبِ المشهد ، ويسمع ما يدور من تول ، فقال لمن حوله : « عجيب أمر عتبة ، لقد عَدَلَ عن خطة المسالمة وكان منذ قليل يدعو إلى العودة عن القتال . . . » ثم نظر إلى

KOOOKOOOKO (KOOOKO (KOOOKO)

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، وهنو يومئذ في السبعين من عمره ، وقال له : قم عبيدة ! . .

وتطلّع إلى عمه حمزة بن عبد المطلب وقال له : « وأنتَ يا عـم ، انزلْ إليهم » . .

ثم جال بناظريه في المسلمين ، ثم دعا عليَّ بن أبي طالب بالوثوب نحو القوم وهو يقول له :

« هيَّا يا أصغَرَ السن وأبطشَ اللراع » ! . .

ولَّبَى القُرشُيُون الأبرارُ ( رضي الله عنهم ) أمر نبيهم ، فاندفعوا إلى ساحة المعركة ، بنفوس مؤمنة ، صادقة ، تتوقد شجاعة وعزيمة ، فاختار عبيدة مواجهة عتبة ، بينا اختمار حمزة مواجهة شيبة ، واختار علي مقاتلة الوليد . . وحتى في أحلك الساعات ، وأشد الظروف ، نجد السلوك الإسلامي قويماً مستقياً . .

فها كان اختيار الرسول لهولاء الصحابة عبثاً إذ لها رأى المبارزين من المشركين ، بعث إليهم من هم صنو لهم قوة وسنا . . ووقف كلٌّ من الأبطال الثلاثة في مواجهة نظيره تماماً ، الشيخ قبالة الشيخ ، والفتى في مواجهة الفتى ، والرجل أمام الرجل ، ولكنَّ الفارق ما لبث أن برز سريعاً في البطولة فإن هي إلاَّ جُولة وكان حمزة وعليُّ بعدها قد أجهزا على عدويها في مثل وَمْض البرق إذ عَاجَلا بسيفها ذَينَك الكافرين وجندلاهما على الثرى ، ثم التفتا نحو عبيدة وعتبة ، فإذا هما قد وقعا على الأرض ، وقد نال كل منهما الآخر بضربة ، فتقدما لا يمهلان عتبة ، بل يهويان عليه بضربة واحدة وحدة

Coord Coord

تورِدُه حتف المنون ، ثم حملا عبيدة إلى رسول الله ﴿ إِلَيْهِ والسدم يسيل من ساقه المقطوعة ، فأفرشه الرسول ﴿ إِلَيْهِ وَكِبَتُهُ الشريفة ، وبشره بالجنة حين كان يتربع على أكف الشهادة الحقة في ذلك اليوم المشهود . . بينا هوى ثلاثة من أعاظم رؤوس الكفر والضلال إلى قعر جهنم وغضب الله فانكسرت بهذه الضربة البكر شوكة قريش وذلت رقابهم إذ ما عتم أن خسروا ثلاثة من زعائهم وأكابر وجهائهم وأبطالهم المقاتلين . .

. ورأى المشركون ما حلَّ برجالاتهم الثلاثة من مصير ، فاندفعوا نحو المسلمين كالسيل الجارف ، وأبو جهل من ورائهم يحرِّضهم وهو يزعق كالغراب : « لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطرابناء ربيعة . عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً . وعليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكة ، فنذيقهم مرَّ العذاب ، فيعرفوا أيَّ منقلب ينقلبون » . .

فيالجهالة هذا الرجل الذي يُدعى أبا جهل بن هشام !...

أفبعد ما رأى بأم عينيه بطولة أول نفر من المسلمين ، برز إلى المعركة يركب الضلال ، والوهم يحدد خطاه ، ويزيّن له القدرة على تحقيق النصر ؟ لقد راح يُمنّي النفس بأن يسوق المسلمين من أبناء قريش أسارى بين يديه إلى مكة فيمثّل بهم حسبها تشتهي أهواؤه الخبيثة ، ونواياه الشيطانية ؟ أ . . أهذه كانت منه حماقة أم جهالة ؟ أم هو حقد دفين شرس في نفسه أطاش حلمه وأذهب صوابه ؟ . . لا وصف ينطبق عليه ! أليس هو أبا جهل . . وجهالته تكفي للدلالة

Company Compan

على ما تضم جوانحه من فساد ؟! . . على أن المشركين لم يكونوا في معظمهم ؛ أقلَّ توهماً من زعيمهم أبي جهل . . فقد ظنوا بأن في كثرة عددهم ما يُدخل الرعب في قلوب أعدائهم ، حتى إذا رأوهم يندفعون نحوهم كالسيل العارم ، تراجعوا أمامهم وولوا الادبار . . ولكن أين منهم ذاك الوهم ، والمسلمون في انتظارهم يتحرقون شوقا للاقاة هذا العدو الغاشم . . وها هم ، وقد رأوا هجومه نحوهم ، بقوا في أماكنهم ثابتين ، بسواعد شدّت على الأقواس لتمطر الزاحفين بوابل من السهام والنبال ، فتخترق منهم الضلوع ، وتصيب الرؤوس والأحشاء ، فيهوي منهم من يهوي ، ويفلت من ينلت ، ثم ينقضون عليهم كالنسور تهبط من أعاليها ، وقد شرعت مخالبها للقنص الوفير . .

واعتلى محمد ﴿ إِنَّهُ وَبِ عَرَيْسُهُ ، يُحَرِّضُ المسلمينُ على قتال أعداء الله ، وهو يُلقي على أسهاعهم قولَ الحق ويقول : « واللَّذي نفسُ محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل واحد ، فيقتل صابرا محتسبا ، غير مُدبر ، إلاَّ أدخله الله الجنة » . . . .

ثم لا ينسى النبيُّ الكريم ، ورسولُ الحق ، حتى في هذا الموقف الحرج ، ومن خلال نداء تحريضه وحضّه على القتال ، أن يهيب بالمسلمين ألا يقاتلوا إلا عدلا ، فلا يقتلوا من يقع في أيديهم أسيرا ، أو من يسلّم نفسه إليهم ، وأن يتحاشوا مصارع قوم ذبّوا عنهم في مكة ومنعوهم . . وأن لا يتوخّوا من قتالهم إلاّ الذود عن دين الله ، وهاية الإسلام من الكافرين . .

ذلك هو الخُلق المحمديُّ يتلألأ مشعَل نور على جبين الدهر ، يُضيء جوانب الظلام كلما خيَّـمَ على حياة الإنسان . .

فهو في أول معركة يخوضُها = الإيمانُ ضد الكفر = لم يغفلْ عن نفر في عداد قريش قد وقف يوما إلى جانبه يذودُ عنه وعن المسلمين في أحلك الظروف وأشدُها صعوبة . . ولم يكن ذلك النفرُ إلاَّ بنو هاشم ومن شايعهم من قريش ، أو وقف مثل مواقفهم . . فإنهم ما كانوا يوما إلْبا على المسلمين في مكة ، يتهددون وجودهم وكيانهم . . بل على العكس كانوا الحاة يوم أرادتها قريش حملةً شعواء لا تُتبقي ولا تذر . .

أوليس هُم الذين عاشوا النكبة مع المسلمين عتدما فرضتها قريش مقاطعة لا تحمل إلا القهر والتجويع ولا تبتغي إلا النفي والمذلّة ؟

بل يكفي أنسهم لم يشتركوا في تعذيب المسلمين ، وفي إلحاق الأذى بهم ، لكي يحفظ لهم رسول الله ذلك الصنيع الجميل ، فكيف وقد كانت لهم تلك المواقف الراثعة منه ومن أصحابه إبان المحن والنكبات ؟! . . . فهل يعاملهم رسول الحق في قتال قد يكون فرض عليهم كرها من شياطين قريش بمثل ما يعامل هؤلاء ؟! . . .

لا والله لا يكون ذلك . . فهو محمد بن عبد الله ، الإنسان العادل ، الذي يحفظ العمل الجميل ، ويفيه حقَّه يوم يقدر على الوفاء .

ومثل بني هاشم أيضاً ، كانت لنفر من قريش أياد بيضاء على

KIROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAR

المسلمين ، يوم سعى هذا النفر لإيصال المؤن والمياه إلى المحاصرين متحمِّلاً المخاطر في سبيل ذلك ، ويوم حرَّض على نقض صحيفة المقاطعة غير آبه لعنَّت المتعنَّتين من زعهاء قريش أو لصلافة المتكبرين منهم . . .

نعم ، ومسن أجسل ذلك ، كان نداءُ رسسول الله ﴿ يَلِيُّهُ لَا صحابه ، وهم يشدُّون على المشركين ، ألاَّ يقاتلوا أصحاب الصَّنيع الحسن ، وهم معروفون منهم ، بمثل ما يقاتلون به رؤوس الشَّرك وأسيادَ الكفر ، ومَن نزا نزوتَهم الحاقدة على الإسلام . .

وإذ التقى الجمعان ، تردد في آذان المسلمين نداء رسولهم وهو يعدهم بالجنة ، ويوصيهم بقتال شريف عادل ، فهفت قلوبهم الى الشهادة وأخذت تتنسَّمُ مشاعرهم رياح الخلد ، فإذا الحياة الدنيا عندهم بلا قيمة إلا بما تمكن من عبور سريع للدخول في رحاب الله الفسيحة ، عابقة برحمته ورضوانه . .

بل أخذت تهتف في أعماقهم الطمأنينة فرحة جذلى ، فتردد من حناجرهم ذلك الهتاف الرائع ، وكُلُهم يتغنّى بلسان عمير بن الحمام : « بخ بخ ! . . . أفما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ إيه أيتها التمرات الطرية في يدي : اذهبي ، لئن أنا حييت حتى آكلك ، إنها لحياة طويلة » . .

ولم يَـرْم عمير تمراتِه من يده فقط . . ولــم يلفــظ ما كان قد وضعه في فمه منها وحسب ، بل تأبّى عليه مشاعــره إلاَّ أن يعبر عما يجول في صدره ، وصدور إخوانه ، في تلك الساعة ، وهم يندفعون

Charles Charle

نحو الأعداء ، فيهتف منشداً :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلاَّ التُّقى وعمل المعاد . والصَّبر في الله على الجهاد وكلُّ زاد عُرضة النَّفاد غير التُّقى والبر والرشاد .

ويشتد احتدام المعركة فهنا يطير هامٌ عن جسد وهناك يهوي فارس وبجانبه ينكب راكب ، ويرتمي راجل . . ومن تحت الأرجل والحوافر يرتفع الغبار ، فيغطي الأجواء !! الكل في كر وفر ، وصيحات الرجال تختلط بمقارعة الدروع والسيوف ، حتى ليخيل للراثبي بان الأرض قد مادت تحت الأقدام ، وأن الساء تنزل الليات على المشركين الفاسقين . . .

ووقف النبيُّ ويشه في عريشه يشهد تلك الواقعة الحقيقية ، وهو يلعنُ سفهاء قريشُ الذين أرادوها معركة شرسة ، وفضَّلوها على الانصياع لدعوة الحق ، والاهتداء إلى الإيان . . وكان يُداخِلُهُ بعض الخوف على مصير الدِّين والمتدينين ، وهو يرى المشركين يلتفُون بأعدادهم الكثيرة حول المؤمنين بقلة عددهم ، فيصعِّد بناظريه نحو الساء ، ويتوجه بخالص فؤاده إلى الله سبحانه وتعالى ، خاشعاً ، متضرعاً ، مبتهلاً ، مستعيناً بقدرة الله أن تؤيد المسلمين بالنصر . . . ثم يأتيه الاطمئنان ، استجابة من ربه تعالى ، بكلمات صادقة كريمة : « يا أيها النبيُّ حرِّض المؤمنين على القتال ، إن يكن

OKO OF CHOO OKO OF CHOO OKO OF CHOO

منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفر وا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين » . .

ويستبشر رسول الله ﴿ إِنَّهُ بِالنصر ، فيتعالى صوته يشقّ عنان الفضاء ، ويغلب على قرقعة الحديد ، وصهيل الخيول ، وصيحات الرجال ، ويصلٌ إلى المسلمين قبسا روحانيا ، ويحُلٌ في نفوسهم قوة وعزيمة ، فإذا بهذه القوة المعنوية تشعّ من نفس محمد ﴿ إِنَّهُ لَتَنبت في نفس كل مسلم قوى مضاعفة ، حتى ليحسِ واحدهم بأنه كفؤ لعشرة رجال ، وأنّ يد الله سبحانه فوق يده تخرّك سيفه فيضرب ، وتسدّد رميته فتصيب ، وأنه ليس وحيدا مع إخوانه المسلمين في المعركة ، بل هم في حشد من جنود الله الخفية ، لا يدركون كنهها ، ولا يعرفون مقدارها ، بل يحسّون بوجودها تقاتل معهم جنبا إلى جنب .

وتضعف في عيون المؤمنين شكيمة المشركين العاتية ، وتتضاءل في نفوسهم قواهم الباغية ، فيفرقون صفوفهم ويشتتون جموعهم ، ويكتسحون دفاعاتهم كها يكتسح السيل العرم العناء الأحوى ، وهم يبحثون عن زعهاء قريش وأسيادهم ، حتى يكونوا الهدف الذي يريدون استئصاله واقتلاعه من جذوره ، فلا يعود من بعده للكفر معقل في بلادهم . . ويلمح بلال ، في هذا البحث ، أميّة بن خلف وإلى جانبه ابنه على ، فيندفع نحوها ، ويصرخ في وجهيها ، ويكرهها بما كانا يفعلان به في مكة حتى يفتناه عن دينه ، فيقول يذكرهها بما كانا يفعلان به في مكة حتى يفتناه عن دينه ، فيقول

China (China China China

لأمية : إيه يا رأس الكفر ، ألا تحمل الصخرة العظيمة اليوم بين يديك ، تريد بها صدر بلال الحبشي ؟! . . . فوالله لن أدعك تفلت من يدي وأنت على كُفرك الجهنمي حتى أوردك نار جهنم . .

وتصدع صرخة بلال أمية ، فترتعد أوصالُه ويُدرك أن ساعته قد دنت ، فيتطلع حوالَيه يريد هربا ، فإذا به يلمح عبد الرحمن بن عوف ، وكان صديقاً له في مكة ، فينطلق نحوه وهو يصرخ بابنه أن يتبعه ، حتى إذا كان على مقربة هنه ، صرخ فيه يستجيره ، ويطلب حماية له ولابنه ، وكان عبد الرحمن يحمل أدرعا اغتنمها ، فيقول له أمية : « هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدرع التي تحمل » ؟

ويحاول عبد الرحمن أن ينجده ، فيطرح الأدرع وهـو يقـول له: «نعم والله ، فقد كنت لي صديقاً » . . ولكنّ بلالاً كان قد لحق بأمية ، وهو ينادي بأعلى صوته : « يا أنصار الله ، هذا رأس الكفر امية بن خلف » . .

وكان المسلمون يعرفون مقدار ما عاناه كثيرٌ من المسلمين على يد أمية اللعين من أذى وعذاب ، ويعلمون مدى ما يضمرُهُ من حقد على رسول الله ﴿ الله على دعوته . . فها أن سمعوا صرخة بلال تنطق باسم ذلك الكافر ، حتى جذبتهم تلك الصرخة والتقت جماعة من حوله مثل التفاف السوار من حول المعصم . . وحاوَلَ عبد الرحمن بن عوف ، أن يخفف من غلواء القوم كي يدعوا الرجل أسيره ، فلم يأبهوا له ، بل تقدموا من ابن عُتبة فأردوه قتيلاً . . ويرى عتبة أبنه يهوى أمام عينيه مضرجاً بدمائه ، فيصرخ ملهوفاً : وا إبناه ! . .

CONTRACTOR CONTRACTOR

وتلتقى صرخته بصرخة عبد الرحمن بن عوف وهو يدعوه إلى الهرب قائلا:

« أنج بنفسك يا أمية ، و إلا فلا نجاة بعد الان ، ولسن بعنيك عن شيء » . ولكن سيف بلال كان اسرع من الصرخات ، وأسبق من التحذير ، إذ تلقف رقبة أمية بن خلف بضربة المؤمن الذي ذاق لوعة التعذيب ، فجعله يتدحرج تحت سنابك الخيل ، وأخفاف الجمال . . فيشق إذ ذاك صوت بلال عنان السماء وهو ينادي : أحد أحد ! . . ويردد المسلمون من ورائه هذا النداء : أحد أحد . .

وينظر عبد الرحمن بن عوف إلى ما حوله ، فإذا الأمر قد انتهى إلى غير ما يشتهي ، فيقول ،: « رحم الله بلالا ، فها راعى حرمة صداقتى . وقد فجعنى بأسيري وأدراعي »!..

هوى عتبة بن ربيعة ، كما هوى أمية بن خلف ، وكانا من اشد شياطين قريش عنتا على المسلمين ، ولكن رحمى المعركة لم يتوقف ، بل ما زال في الفريقين ابطال يشدُّون ويخوضون غمار القتال . .

ثم يخوضها حمزة وعلى، وعمرُ، وأبطالُ المسلمين، تلك المعركةُ الهائلة ، معركة الحق مع الشرك ، ويلتقون في خضم القتال بعض الذين اوصاهُم رسوهُم الكريم الرفق بهم ، فيجهدون لأخذهم أسارى دون قتلهم إلا من أراد قتلَ نفسه ، لعلة او لأخرى ، كما فعل أبو البختري بن هشام ، عندما لقيه المجذّرُ بن زياد فناداه :

LOGO CON CONTRACTOR CO

« يا أبا البختري ، لفد كنت عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الشدة ، وما أحب إلىّ إلاّ أن تخلى ساحة الوغى يرحمك الله ، او تذهب إلى رسول الله تتفيّأ بعطفه وشفقته . . . » .

وتهدُّ هذه الكلمات ابا البخترى، فيلتفت إلى جنبه ويقول للمجذّر :

« وصاحبي هذا وقد لازمني منذ خروجي من مكة ، وما زال برفقتي » ؟

قال المجذّر: « وهل أعانك صاحبك هذا يوم نقض الصحيفة » ؟

قال أبو البختري : لا والله ! . .

قال المجلّر: « إذن فُسلْهُ ، هل يريد الانصياع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ويذهب إليه صاغراً ، شاكي السلاح » ؟ .

وهنا أجاب الرجل : لا ! . . لن أفعل ، وتعيرُّني قريش ! . .

عندها قال المجذّر لأبي البختري ينهاه عن مؤازرة صاحبه :

« أوقد سمعت ما قال الرجل يا صاح ، فخلّ بيني وبينه ، واذهب لأمرك » . . ولكنّ أبا البختري بن هشام ، لم يمتثل لنصيحة المجذّر ، بل قال له :

« ما أنا بتارك لصاحبي ، ولأموتنُّ دونه حتى لا تتحدث عني

OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

نساءُ مكة ، بأني آثرت الحياة على الوفاء بالعهد » .

وهكذا اختار أبو البخترى المصير الذي رأه ، فاشتبك مع المجذّر في قتال أودى بحياته ، ولم يكن نصيبُ صاحبه من الحياة بأوفر حظاً منه ، إذ لقى مصرعه اثناء المعركة . .

فالقتالُ يتأجج لهيبه ، واحتدام الغضب يشتدُّ سعيرُهُ ، وهنا رؤوس تتطاير ، وهنالك هامات تتدحرج . . ولكن أين رأس الفتنة أبو جهل بن هشام في كل هذا ؟

إنه في وسط المعركة مثل الأفعى يتلوَّى من ناحية إلى ناحية . وهو يحاول ألاً يدخل في اشتباك مباشر ، أو في مواجهة حاسمة . . بل يحرِّض قومه ، متجنبا الضربات ، ويشدُّ عزم قريش ، متفاديا الهجهات ، حتى شدَّ عليه مُعاذُ بن عمر و بن الجموح من الأنصار وأمكنه أن يصل إليه بضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه ، ولكن ابنه عكرمة كان من ورائه ، فتقدم من معاذ يضربه على عاتقه فقطع يده وبقيت معلّقة إلى جنبه بجلدة لها ، فلم يعد قادرا على قتال . . ويرى معوّذ بن عفراء ما حلَّ بمعاذ ، فيهجم على أبى جهل ، يرميه بضربة وهو يقول : « لقد أرسلك الله إلى يا مفسد القوم ، فخذها من يد المؤمنين جزاء وفاقا لما عذبتموهم في مكة ؟ ويهوي أبو جهل على الشرى مثخنا بالجراح ، فيظنه معود قد قتل وذهب إلى الجحيم ، فيبتعد عنه ليواصل القتال ذودا عن دين الله . .

وفي هذا الجوّ المحموم ، وفي حمى هذا الوطيس ، كان الرسول ﴿ يَهِيْهِ ﴾ ما يزال على موعد مع ربه ، يناجيه ، ويضرع إليه أن يؤيد

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

المسلمين بنصره المؤزَّر ، حتى لا تعلوَ كلمةُ الكفر ، وتحول دون نشر دينه الحق . . ولكنَّه في الوقت نفسه لا ينفكُ قائماً على تحريض المسلمين ، وشحذ هممهم ، ووعدهم بثواب الله الأوفى . . فياخذ صلى الله عليه وآله وسلَّم حفنة من الحصى ويرمي بها وجوه قريش وهو يقول :

« شاهت الوجوه » .

فلا يلبث بعدَها المشركون ساعة من وقت ، إلا وتخور منهم القوى ، وتوهن العزائم . . فيجدون أن العديد من أشرافهم قد سقطوا صرعى ، وأنّ الأشداء من فتيانهم صاروا جثثاً هامدة ، وهم يجهدون في مواصلة القتال ، منهكين ، لاهشين ، ولكن دونما جدوى .

ويتطلعون فيا حولهم ، فإذا كل شيء قد تصدّع ، وصاروا مثل ثوب مهترىء ، محرّق . . وحيال هذا الواقع ، لم يروّا أجدى لهم من الفرار يتخذونه سبيلا ، ومن الهرب من وجوه المسلمين ، يعتمدونه طريقا . . فولّوا وجوههم نحو كثبان الرمال يحاولون النجاة ، وهم يلقون بأحمالهم واسلحتهم حتى لا تعوقهم عن الهروب . . ولكن أنى لهم نجاة أو هرب والمسلمون في أثرهم يجدّون ويلاحقونهم بنفوس حميّة ، وقلوب أبيّة ، فيأسرون منهم من يأسرون ، ويغنمون منهم ما يغنمون ؟ وما زالوا بهم يشتتون قواهم ، ويبددون عزائمهم ، حتى انجلت بدر في عصر ذلك اليوم ، السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة

Compression Compre

عن هزيمة ساحقة للمشركين ، ذهب فيها من الرجال سبعون قتيلا من الأعداء ، ووقع في أيدي المسلمين مثل عددهم أسارى ، فضلا عا خلَّفوه من متاع وزاد وعدة حرب كانت غنائه كبيرة للمسلمين . . ومقابل هزيمة قريش كان نصرُ الله للمؤمنين ، فقد وعد به رسولهُ الكريم ، وأيدَّهُ بقوى خفية ، حقَّقت لهم ذلك النصر العظيم . .

وأقبل النبسى ﴿ والمسلمون يتفقدون الجرحى من الفريقين ، علّهم يجدون من يسعفونه ويخلصونه من الموت ، وفيا هم في تفقدهم ذاك ، إذا بعبد الله بن مسعود يجد أبا جهل مطروحا على ظهره وما زال به رمق من حياة ، فصعد على صدره ، وأمسك بلحيته يشدها إليه . . فأفاق هذا الشد اللعين أبا جهل من غيبوبته ، وفتح عينيه ليرى عبد الله فوقه ، فيقول له : « لقد رقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم » . . ولم يتلفظ بأكثر من ذلك حتى انفصلت روحه الخبيثة عن جسده النتن ، فحر عبد الله بن مسعود رأسه عن رقبته ، وحمله يركض به مهللا مكبرا ، ليضعه بين يدى رسول الله رقبته ، وليشفي به قلوب المؤمنين الذين ذاقوا كثيرا من مرارة ما أصابهم به هذا الرجل من أذى وعذاب ، وعانوا طويلاً من شدة ما حرق ض به على عداوتهم وقتالهم . .

تلك هي معركة بدر التي لم تزد عن بضع ساعات من نهار واحد . . ولكن لا تؤخذ قيمتها على انها واقعة حربية وحسب ، بل على أساس أنها أحدثت ، رغم قصر زمنها ، من الآثار والنتائج ما هي جديرة بأن تبقى ماثلة في أذهان المسلمين ، بل والناس أجمعين ،

Charles Charle

كي يستقوا من معينها الدافق عبرا وعِظات يفيدون منها في مواجهة الحياة ، كلّما تبدّى النزاع أو الاحتلاف حول شأنٍ من الشؤون التي حفلت بها معركة بدر . .

فمن دروس بدر القيمة ، نستخلص أهمية وشوق الجاعة بالقائد ، واعتادها على صدقه ، وحسن تقديره لمجرى الأمور . . فالمسلمون يوم خرجوا من المدينة كانوا يطلبون أموال قريش التي تدها بالقوة المادية والمعنوية ، وهي القوة التي كانت ما تزال العقبة الأشد في طريق الإسلام . . فلم تبين لهم نجاة تلك الأموال وهروبها من وجههم ، رأى بعضهم الرجوع ، بينا رأى قائدهم ، رسول الله في قرب منوجههم ، وتعرض مظاهر القوة والخيلاء ، متحدية مشاعرهم ، ومهددة وجودهم . . وكانت عظمة المسلمين بإجماعهم على موافقة الرسول في في رآه ، حتى لم يشذ عن هذا الإجماع رجل واحد . .

وبخلاف ذلك كان وضع المشركين ، إذ لم تكن لديهم قيادة موحّدة ، بل كان لكل قبيل قائدٌ ، وقد اختلف قادتهم رأياً ومنهجاً وعملا . . ففي حين أقرَّ البعض الرجوع إلى مكة بعد نجاة الأموال وقد رجعوا فعلاً \_ أصرَّ البعض الآخر على لقاء محمد (على وأصحابه ، كي يلقنوه درسا لا ينساه ، وتكون بذلك نهايته ونهاية الدعوة التي يحملها على عاتقه . . وكان بين هذا الفريق وذاك ، مَنْ وقف موقفا لا يهتمُ معه لأمر الأموال أو لقتال محمد ، بل يهتمُ

KO CONTRACTO CONTRACTO

بخلاصه من ضغط بعض زعائهم ، ونجاته من الموت ، بعدما تأكد لهم استعداد المسلمين على خوض المعركة واستهانتهم بالموت ، غير أبهين لأية تضحية مها غلت ، وغير عابئين لأية قوة مها عظمت . .

وهكذا برزَ عامل رئيسي يميِّز بين الطرفين . . ففي طرف قائد واحدٌ هو صاحب الأمر والنهي والجميع من حوله مطيع ، لأنه مؤمن بقدرة قائده وحكمته وإخلاصه ، وطرف توزع اشتاتا بين قيادات مختلفة ، كلَّ منها ينزع نحو الغاية التي يراها توافق مآر به وأهواءه . .

وتوحي لنا بدر أيضاً باهمية الأسلوب واعتاده كأحد مقومات الحرب الرئيسية . والأسلوب في الحرب يعتمد أصلا على التخطيط والتنظيم . . فبقدر ما يجري من تخطيط سليم للمعركة ، وبقدر ما يحصل تنظيم في القوى والوسائل المستخدمة ، بقدر ما يتيح ذلك من تحقيق للنصر . . ولقد تميّز أسلوب المسلمين في معركة بدر ، باعتاده على التخطيط والتنظيم . . فقد منعوا عدوهم من التزوّد بالماء ، وهو عنصر أساسي في الحياة عامة ، فكيف به في وقت القتال وفي الصحراء عنصر أساسي في الحياة عامة ، فكيف به في وقت القتال وفي الصحراء القاحلة . . وقد اعتمدوا الشمس وسيلة لإرباك العدو بحيث يستقبلها في عيونه فتعيقه عن سرعة الحركة واقتناص العدو . . وقد نظموا أنفسهم جماعات جماعات ، جماعة للنبال ، وأخرى للسيوف ، وغيرها للرماح . . واوكل إلى كل جماعة موضع تشترك منه في وغيرها للرماح . . واوكل إلى كل جماعة موضع تشترك منه في المعركة . . وكانت خطتهم المحكمة ان يجعلوا عدوهم هو البادى و في المحجوم ، والجيش المهاجم يتعرض عادة لخسائر اكثر بكثير من عدوه المحجوم ، والجيش المهاجم يتعرض عادة لخسائر اكثر بكثير من عدوه إذا كان هذا العدو كامنا له متربصا به . . وهذا ما حصل فعلا يوم

KOOPE KOOPE

بدر ، إذ عندما هجم المشركون انهالت عليهم النبال مثل المطر المدرار تفتك بهم وتشحنهم بالجراح ، حتى إذا تقدَّموا نحو المسلمين كان هؤلا، بانتظارهم في حرابهم وسيوفهم ، فانقضوا عليهم يطيحون الهام عن الأجساد ، و يجعلونهم أشتاتا متفرقة . .

وحيال هذا التكتيك الحربي السليم ، قد تُغني القلة عما لا تغني عنه الكثرة . . فأية فائدة من كثير لا يستجمع العناصر التي تحيل كثرته قوة فاعلة ، وأي نفع من الأعداد الغفيرة إن لم تتوفر لها عوامل التهيئة والاستعداد والغاية ؟! . . . أو ليس في واقعنا ما يعبر عن تلك الحقيفة عندما نجد العدو الصهيوني ، على قلة عدده ، يهزم العرب أحيانا على كثرتهم ؟! . .

وتبقى أهم الفوارق بين طرفين متنازعين القوة المعنوية والدوافع التي تحرّكها . .

فالمسلمون كانوا يتمتعون بقوة معنوية عظيمة دافعها الإيمان وصدق العقيدة ، بينا لم تكن للمشركين قوة معنوية سوى حقدهم على الإسلام . . وهذا الحقد لم يكن دافعهم الأساسي يوم خرجوا من مكة ، بل كانوا يريدون ، كها رأينا ، حماية الأموال ، فلما وجدوها قد محت ، ضعفت عزيمتهم عن القتال ، وكان الأهم من ذلك ، بالنسبة لقوتهم المعنوية ، أنهم يوم خرجوا كان الخلل مستفحلاً في النسبة لقوتهم المعنوية ، أنهم يوم خرجوا كان الخلل مستفحلاً في اعها فهم بتأثير أوهام وخرافات كانت تتلبس عقولهم وأفئدتهم . . فقد ضربوا الفداح قبل خروجهم فجاءت في غير صالح هذا الخروج ، وهذا ما جعاهم يتشاءمون ويفرقون . . . وكانت الشائعات قد سرت

Constant of the second of the

فيا بينهم عن رؤى كثيرة جعلتهم ينطيرون من الخروج . . فقبل ان يأتيهم نذير الاستنفار الذي بعث به أبو سفيان بن حرب ، كانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت في المنام بأن « رجلا أقبل على بعير له ينادي : يا آل غالب ! . . اغدوا إلى مصارعكم ، ثم صعد هذا الرجل ببعير له على جبل أبي قبيس ، فأخذ حجرا ضخها ، دحاه من موضعه ، فاندفع نحو مكة لا يترك دارا من دور قريش إلا وأصابه مفلذة » . .

وفشت تلك الرؤيا في القوم ، فهلعت منها القلوب ، حتى وصلت إلى أبي جهل بن هشام ، فقال ساخرا : « هذه نبيّة ثانية من بنى عبد المطلب . . واللات والعزى لننتظر نَّ ثلاثة أيام ، فإن ظهر أن ما رأته يدلُّ على شيء اعترفنا بأنها قالت حقًا ، وإلاَّ لنكتبنَّ كتابا بيننا : أنه ما مِنْ أهل بيت في العرب أكذب رجالا ونساء من بنى هاشم » . . . وخاب ظن أبي جهل ، إذ لم تمرَّ الأيامُ الثلاثةُ الموعودة إلاَّ ووقفت قريش ترتعد فرائصها لاستغاثة ضمضم الغفاري في بطن الوادي . . . وهؤلاء نفرُ من بني هاشم ، الذين أراد تكذيبهم والنيل من كرامتهم ، يخرجون معه ، وفي أنفسهم كارهين ، لأنهم يعرفون الرجل ومقدار خبثه ودهائه اللَّذين قد يؤذيهم بها إن لم يخرجوا . . . وكان ممن خرج من بني هاشم مع قريش العباس بن عبد المطلب ، ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، وعقيل بن أبي طالب . . وتخلف

12.

Konge Kalanga Kanga Cikang Cik

أبو لهب ، وقد تيقّن صدْق رؤيا عاتكة ، فكان يقول لمن حوله : « إنما رؤيا عاتكة أخذُ باليد » . .

وأثناء طريق قريش الى بدر ، انفرد جُهْمُ بن الصلت ببعض أسحابه يروى لهم أنه رأى في منامه وكأنَّ راكباً أقبل على فرس ومعه عير ، حتى وقف فوق رأسه ، وهو يخبره بأن جمعاً من سادة قريش قد قتلوا ، وبأن أشرافا منهم قد أُسروا . . وما زال فوق رأسه يعدِّد من أسهاء القتلى والأسرى حتى ذكر كثيرين ، ثم راح يضرب خنجره في كبّة بعيره ويرسله بين عسكرهم ، والبعير يطوف بين الأخبية ، فلم يبق خباء واحد إلا وأصابة من دمه . . . .

وانتشرت هذه الرؤيا في معسكر القرشيين ، فأراد كثيرون منهم التخلّف والعودة من منتصف الطريق ، ولكنَّ مناياهم كانت قد سبقتهم الى بدر ، فشدتهم إليها ، تحول بينهم وبين العودة التي رغبوا فيها .

ومثل رؤيا عاتكة وجهيم ، كانت واحدة لضمضم الغفاري نفسه ، وهو الذي أعلن نداء الاستغاثة ، إذ قال للحارث بن عامر ، وهم في الكثيب الرملي ، على فرب من بدر : « أتدري يا حارث أني أفقت من نومي ليلة البارحة وأنا أرتعدُ خوفاً وغماً » ؟!

فسأله الحارث : وعمَّ الخوف والغمُّ يا ضمضم ؟

قال ضمضم : من رؤيا بغيضة . . فإنـــى وكاليقظـــان على راحلتى نظرت إلى واديكم = يعني مكة = فكأنَّ به دماً يسيل ! . .

OKO OF CHOO OKO WAD OKO WY CHOO OKO OKO

فقال الحارث : ما خرج أحد وجها من الخبروج أكره له من وجهي هذا !..

قال ضمضم : ولم لا نجلس ؟

قال الحارث: لو سمعت منك هذا وأنا في مكة ، ما خطوت وراءها خطوة واحدة . . . فاطو هذا الخبر وإياك أن تعلمه لقريش ، حتى لا نتعرض لسوء شتم . . فإنهم يتهمون كل من يحاول أن يعوقهم عن المسير ! . .

تلك كانت حالة قريش النفسية التي رافقتهم في فترة معركة بدر ، وهي حالة لا تبعث على أية قوة معنوية ، بل على العكس إنها توحي بأسباب الضعف والهزيمة . . فالقوم ذهبوا الى الحرب ومل قلوبهم التشاؤم والتطيّر ، ولم تكن لهم غاية مشتركة قد اتفقوا عليها ، ولا بدّ لمن كان كذلك أن ينتدبوا الشقاق سيدا عليهم ، وأن يحتكموا للتفرقة تقود خطاهم . . . ويزيد هؤلاء تصدّعا تسلطرجل مثل أبي جهل بن هشام عليهم ، يخافون خقده وغدره ، مثلها يخافون سليطلسانه وشنيع أقواله . . . وكانت النتيجة الحتمية لذلك كله ما حلّ بهم من انكسار وذل ، أدّى بهم لأن يقتل من قُتل ، وأن يوليّ الأدبار من أراد النجاة خاسئا مهزوما .

Charle Charles Charles

الناس ، وأخرجتموني وأوانى الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس . . . هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّا ؟ فإني وجدت ما وعدنى ربّى حقا » .

قال المسلمون من حوله : يا رسول الله ، أتنادي قوما المواتا ؟!..

فقال عليه الصلاة والسلام: « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني » .

وحانت من رسول الله ﴿ التفاتة الى أصحابه ، ووقع نظره على أبى حذيفة بن عتبة ، فألفاه كثيباً ، غطّت وجهه إمارات الحزن حتى ليكاد الدمعُ أن يفرَّ من مآقيه ، فتقدم منه رسول الله ﴿ يَهِ مِنْ عَواسِيه ، ويسأله :

« ألعلك يا أبا حذيفة قد دخلك من شأن أبيك شيء » ؟

قال أبو حذيفة : « لا والله يا رسول الله ، ما شككت في أبي ولا في مصرعه ، ولكني كنت أعرف من هذا الأب رأياً وحلماً ، فرجوت ان يهتدي الى الاسلام ، ولكنّه أبي إلاّ أن يبقى على كُفره ، وإنى أتذكر الآن ذلك فيُحزنني أمره . . لكان خيراً له لو مات مسلما » .

ودعا له النبيُّ ﴿ عِلَيْهِ ﴾ بالخير ، فأذهبَ عنه الحزن . .

. . وولَّى ذلك النهارُ بخيره وشرَّه . . إذْ كان خيراً على المسلمين ، وشراً على المشركين . . . ولكنَّ آثاره ما تزال ترتسم في

CONTRACTOR CONTRACTOR

آفاق الأرض حتى اليوم ، بما أنتجت من دروس وعظات يمكن الاهتداء بها . .

واضطجع المؤمنون في مرابضهم بوادى بدر ، يستظلُون تحت النجوم ، بنعيم الرحمة التي حفَّهم الله تعالى بها ، فتفيء على افئدتهم ظلالا وارفة من العلمانينة والسعادة ، فيناسون قريرى العين ، تكلأهم عين ربهم الساهرة بالرعاية ، بعدما أبلوا في سبيل دينه القويم بلاء حسنا ، فحَّق لهم أن يفرُّ وا عينا وأن يهنأوا بالا . .

وأصبح الصبح ، فارتحل المسلمون قافلين إلى المدينة ، يحفّون بالركب المحمدى ، ومعهم الأسارى من المشركين ، وفي حوزتهم الغنائم التي أصابوها . . . حتى إذا قطعوا بعض الطريف ، أمر النبي في أن ينزلوا على كثيب وصلوا البه ، وهناك قسم الغنائسم ( النفل ) فيا بينهم سواء بسواء . . فجعل للفرس نصيبا ، وللفارس نصيبا ، وجعل لورثة المستشهدين من المسلمين وللفارس نصيبا ، وكانت حصة من قام بأعهال غير القتال ، مثل حصة من قاتل ، ومثل حصة من تخلف في المدينة لعذر شرعى ابداه لرسول الله في المسلمية وقبله منه . . وقد عجب بعض الصحابة لهذه القسمة بالتساوي ، فسألوا رسول الله في عن عدم تفريقه بين راكب أو راجل ، وبين مفاتيل أو قائم بعمل ، وبين ضعيف أو يتيم ، وقالوا :

« يا رسول الله ، أتعطى فارس القوم الذي يغيظهم مثل الدي تعطيه للضعيف والبائس » ؟

Consecuto Consec

فقال لهم عليه الصلاة والسلام: « وهمل تنصرون إلا بضعفائكم » ؟ تدليلا منه ﴿ مِنْ ﴾ بأن الأمر ليس كلَّه للقوة قبل كل شيء ، بل هو للتضامن والتكافل بين الجماعة ، وللوحدة وألفة القلوب وجمع الكلمة ، والمصير المشترك . . .

وتابع المسلمون بعد القسمة ، السير إلى المدينة ، حتى إذا بلغوا «الأ ثــيّل» ، أناخــوا يستر يحون من وعثاء الطريق . . .

واختلى النبي ﴿ الله نفسه ، يفكّر حتى مضت ساعة من وقت ، فقام يستعرض الأسرى من قريش . . . فلما انتهى من استعراضه لهم ، طلب إلى بعض الصحابة أن يأتوه باثنين منهم ، وكانا النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط . . وهما من شياطين قريش ، وأكثر من حرّض على أذى المسلمين وعذّ بهم . وكانا أيضا أشد من حاول فتنة المسلمين عن دينهم ، وطرح المعجزات على النبي أشد من حاول فتنة المسلمين عن دينهم ، وطرح المعجزات على النبي في ينالا منه ويسخرا . .

ونظر اليهما نبي الله ﴿ إِن نظرة ارتعدت لها فرائصهما ، وأيقنا أن الموت حالً بهما . . فأسر النضر بن الحارث الى مصعب بن عمير \_ وكان قريباً منه \_ أن يطلب الى محمد عدم قتله . . . فنظر إليه مصعب شزرا ، وقال له : « أو ما حسبت يوماً ينقلب فيه الشر على أهله يا ابسن الحارث . . . أو لعلك نسبت ما كنت تفعل بالمسلمين . . اذهب إلى نار جهنم وبئس المصير ، لتلقى سوء عاقبة شرّك المستطير » وحاول عقبة بن أبي مُعَيْطأن يستدرّ الشفقة عليه ، فصرخ بأعلى صوته :

KO O CONTROL OF CONTRO

« فمن للعسبية بأخسد »!

قال له الرسول العظيم . « البار »! . .

ثم امر رسول الله ﴿ الله على إن ابى طالب ان يبنعا بهذيب الرجلين عن اعين الناس ، وان يفنلهم الشدة فتنتهم ، فالدنة اسد من القتل . . وهكذا دوما يكون مصير المفتنين ، الظالمين ، إذ لا بدوان يأتي اليوم الذي يلقون فيه العقاب الذي يستحقون ، والفساص الذي يستحقون ، والفساص الذي يستأهلون ، لأن في القصاس حياة لأولى الألباس . . .

وتابع أبطال بدر رجوعهم المظفر إلى الديار ، حتى إذا بعدوا عن « الأثيل » بعث رسول الله ﴿ يَهُولُهُ عَلَدُ اللهُ بن رواحة وزبد بن حارثة ، الله على المالينة ، بسبرين تما فتح الله على المالينة ، نصر موعود . . .

وطار المنافقون فلم يصدّ في المسلمون مستبشرين فرحين . . أما اليهمود والمنافقون فلم يصدّ فيوا في بادن الامر ما يسمعون ، أو لعلهم الم يريدوا أن يصدّ فوا حبرا هو اصعب عليهم من القتل ، فه رجوا من الكارهم يزرعون الشاك في نعاور الوائد في نعاولاتهم المؤمنين ، فلم يلتوا إلا صددا واستهذا ، . . فلم راوا أن محاولاتهم الدنينة قد فشلت وافتضم كذيهم ومكرهم ، عادوا إلى بيوتهم بنه لون على أنفسهم أنوابها وهم يحادون أن بموتوا من الغيط . . .

وحرج المؤمنسون لملافسان اخوا: سم ، فاحتمعسوا بهسم ، « الروحاء » . . وكان لقاء معبرا ببن الاخرة في العفيدة ، وبين الأهل والخلان . . فقد سالت المشاعر مندفقه ، وقت تلافت

KO WO WOO WOO WOO WOO WOO WOO

Resource Color of Col

« يارسول الله ، الحمد لله الذي أظفرك واقرّ عينك . والله با رسول الله ما كان تخلمي عن بدر وأنا أظن انك تلقى عدوًا وقتالا ! ولكن ظنت الها عبر ، فعلت يكفيها من خرجوا » . . . .

ففال له رسول الله طباية كه صدقت .

والنفت مسلمة بن سلامة إلى اسيد يمازحه ، وهو يقول :

« وما الداعى للخروج معنا ؟ فوالله إن لفينا الأعجائز صُلّعا عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ اللهُ عالم عالمُ عالمُ اللهُ عالمُ ع

ونبسم رسول الله ﴿ بَيْهِ ، من هذه المداعبة ، فقال : « أي ابن الحرب ، اولئك الملا » . . وكانت في ذلك الماعاء لطائف كثيرة راح الحرب بنادلومها ، نعبيرا عن السرور والفرح اللذين بحفّان بنفوسهم الطيبة . . . .

وترك المؤمنون « الروحاء » يغذّون السير حتى بلغوا المدينة يوم الأربعا، في الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك . . ودخلها رسولٌ الله ﴿ يُنِيّهُ على رأس موكبه ، مظفرا منصورا ، وقد أعزّه الله تعالى واصحابه بما ايدهم به من نصر ، فأقبل من بفي في المدينة من المؤمنين يهنئونه بما أعزّه الله به ، وهم يدعون له بدوام المصر ونشر الوية الحتى . . .

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

وكان وصول المسلمين إلى المدينة قبل الأسرى بيوم واحد. فلما جيء بهم في اليوم التالي ، أمر الرسول ﴿ الله بتفريقهم بين أصحابه وهو يوصى بهم خيراً . . . وامتشل المسلمون لأوامر النبي ﴿ الله فكانوا يُكرمون أولئك الأسارى ، ويحسنون معاملتهم ، حتى ليؤثروهم على أنفسهم بطيبات الطعام . . ولم يعاملوهم قط كأسرى الآ في الحد الأدنى من تلك المعاملة التي توجب بقاءهم محجوزين ، لا يتمتعون بحرية الذهاب والاياب . . .

ولم يشعر أسارى قريش بأي استعلاء من المسلمين عليهم ، اذ لم يوجِّهوا لهم تعبيراً بهزيمة أو استهزاء بانكسار ، على خلاف ما كان هؤلاء الأسارى ينوون فعله مع المسلمين لوكان لهم النصر . . .

أولم يطلب اليهم أبو جهل ـ لعنه الله ـ بأن يقتلوا الأنصار ، وبأن يأسروا المهاجرين حتى يعودوا بهم الى مكة ويذيقوا لهم العذاب ألوانا وأصنافا ؟! . ولكنَّ الله سبحانه كذَّب وعده لنفسه ، فثوى في المعركة قتيلاً ، وبات في القليب دفيناً ، وهؤلاء أبناء قومه أسارى عند المسلمين ، ولكن لا يلقون الاً حسن معاملة ، لأن الاسلام ، يأمرهم بهذه المعاملة الحسنة ، ولأنَّ رسول الإسلام يطبق تعاليمه الحقة ، ومن قواعدها الأساسية الرفق والرحمة بالضعيف والمسكين . .

وهؤلاء ، وإن ظلُّوا على كفرهم ، فإنهم الآن ضعاف ، مهزومون ، مغلوب على أمرهم ، والاسلام العظيم يوصي بالشفقة عليهم والرأفة بهم . . وكما تكون هذه المعاملة عدلا وقت الأسر ،

Kanacka Okanacka Okanacka Okanacka

فإنها تبقى هي ، هي ، عدلاً من أجل إطلاق سراحهم . . فيتخذ الرسول ﴿ إِنَّةٍ ﴾ عدة طرق للمن عليهم بحرياتهم . . فأما الفقراء والمساكين ، فقد ردَّهم الى أهليهم وعيالهم من دون أي فداء . . وهذا أحدهم . أبو عزَّة عمرو بن عبدالله بن عمير الجمحي ـ يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : « لي خمس بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن يا محمد ، وإني لمعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا » . . ومن عليه الرسول ﴿ إِنِي لمعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا عليه العهد ألا يظاهر على المسلمين أحدا . . . وأما الآخرون فكان على قريش أن تفتديهم ، وكان الفداء يومئذ من ألف الى أربعة آلاف درهم للرجل حسب ما عنده من إمكانيات مادية . . .

« هذه قلادة ابنتي زينب ، فإن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها ، وتردُّوا عليها قلادتها فافعلوا » . . .

وأجابه الجميع : نفعل يا رسول الله . . .

وطلب النبئ ﴿ إِنَّ أَبِهَ الْعَنَاصِ اللهِ ، بعدمنا صار حرا طليقا ، كي يتفق معه على أن يفارق زينب وقد فرّق الاسلام بينه

Consolidado de la consolidado dela consolidado de la consolidado de la consolidado dela consolidado dela consolidado dela consolidado de la consolidado dela consolidado de la consolidado de la consolidado de la consolidado dela consolid

وبينها ، فنزل ابوالعاص ، اغدا على أمر الرسول ﴿ الله فبعث معه وبينها ، فنزل ابوالعاص ، فجاءا مها الى المدينة . . .

هذه بعض النفحات من دروس محمد ( الله الله الاسرى العالمية الانسانية ما نسمو به شواهد ثابته الاسرى العالمية ولك الانسان وخصاله الفريده التى ما كانت يوما الآ نبراسا وهدى لمن أراد التكامل في حياته . . فقد نظر إلى الفقير بين الاسارى ، ومن له عيال يكفلها ، فها فرض عليه فداء ، بل هنه حريته ليعين العيال والأبناء . . ولم يأبه لصلة القرابة والرحم ، فعامل صهره مثل أي أسير احر دون محاباة أو تفرقة إلا بما يتوافق والاسس النبي اعتمدها لتلك المعاملة ، وكذلك لم يطلم سراح أبي العاصى إلا بعد دفعه الفدية عن نفسه ؛ مال حق يطلم سراح أبي العاصى إلا بعد دفعه الفدية عن نفسه ؛ مال حق للمؤمنين ، فلا بعقل أن يفرط الرسول العظيم بدرهم من هذا المال ، ولبس من المتصور أن يأخذ هذا المال حتى ولو من زوج ابنته إلا ليوزعه على المسلمين .

نعم هذا هو محمد ﴿ إِنْ الإنسان العادل في كل مواقنه ، وفي كل أعاله . . . وهذه هي عدالته التي جعلته لا يميّز ايضا بين عمّه العباس بن عبد المطلب وبين الأخرين من الأسارى ، وقد ظن كثيرون أن الرسول ﴿ إِنْ الله سوف يطلب من أصحابه أن يطلقوا سراح العباس ، لأن المهاجرين يعرفونه من ذوى العزيمة الدين منعوا الرسول ﴿ يَهِ وَلان الأنصار يعرفونه ايضا وقد رافق ابن أحيه محمدا الرسول ﴿ يَهِ وَلان الأنصار يعرفونه ايضا وقد رافق ابن أحيه محمدا ﴿ يَهِ الله بيعة العقبة حتى يحميه من قريش . . ولكنّ رسول الله ﴿ يَهِ مَا فَوقَ كُلُ ظُنّ ، وأسمى من كُلُ توهم ، إذ جعل عمّه بين

CONCRETE CON

الاسارى حتى يؤتى إليه بمال يفديه ، ويفدى نعرا من اهله وحلمائه الذين حرحوا معه . . .

وطال الوقت وفدا العباس واصحابه لم يصل . . فطالب مقابلة النبي م بر والنحدث إليه . وحي به إلى النبي عبر به فقال له :

« يا رسول الله ، لقد كنت مسلما وفى صميم اعما فى مؤمنا بما تدعو إلبه ، وقد رابى المسلمون أدفع عنهم الكريهة ، واذب عنهم الاساءة ، فكيف أعامل مثل معشر قربش الآحربن » ؟ ! . .

فقال له الرسول العطيم: « الله اعلم بإسلامك يا عم ، فإد تك في - وارحك مسلما فالله سبحانه وتعالى يجزيك على إسلامك ، ولكن ظاهرك تنان علينا لأنك ما حرجت إذ خرجب إلا لقتالنا . فوجب عليك افتداء مفسك ، وافتداء ابنى أخويك : نوفل بن أبى طالب ، وحليفك عتبة بن عد و الحارث بن عبد المطلب ، وعقيل بن أبى طالب ، وحليفك عتبة بن عد و اخى بن الحارث بن فهر » . .

قال العباس : « ما ذاك عندي يا رسول الله »! .

قال له عليه الصلاة والسلام: « فأين المالُ الذي دفنته أنت والمُّ الفضلِ ؟ لا أظنك إلاَّ ا دخرت لأمنائك الفضل وعبد الله وقثم ، ولكن صار فيه حن للمسلمين إذ حرجت لقتالهم » .

فال العماس · « يشهمد الله أنى ما نويت فتاك او قتال المسلمين ، ولكنى اردتُ حماية الأموال ، لئلا تقول قريش إنّ لهما

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

Kare Car Caraca Caraca

فضلاً على بني هاشم ، فيعير وننا ، وينحون علينا باللائمة إن تقاعسنا ، وما ذلك من طباعنا ، أو نقبل لومة لائم » . .

ولكنَّ رسول الله ﴿ يَلِينَ ﴾ أفهم عمَّه العباس أن الخروج كان خطأ بذاته ، وكان يمكنه وصحبه الرجوع مثلها فعل بنو زهرة حتى لا يشاركوا في القتال . . وإذ ذاك طأطأ العباسُ رأسه خجلا ، وقد ندم فعلاً على بقائه مع قريش ، فقال للرسول ﴿ يَلِينَ ﴾ : « والله إنى لأعلم أنك رسول الله . إنَّ هذا لشيء ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل ، وقد أسررتُ لها بصدق ما بعثك الله به نبيا ورسولا ! فهل لي من عفو يا رسول الله ؟ وهل تحسب لي عشرين أوقية مال أصبتموه منى من أصل فديتي عندك وفدية أصحابي » ؟

قال له رسول الله ﴿ ﷺ : « لا ! . . فذاك شيء أغنَمنا إِيَّاهُ الله تعالى منك » .

قال العباس : « سمعاً وطاعة يا رسول الله ، فما عرفت ابن أخي إلاً صاحب عدل وحق ، فكيف اذا كان نبيَّ الله ورسوله » .

وإذا كانت هذه سيرة رسول الله ﴿ يَهِ عَلَى هذاها ! . . وتطبيقاً ، فمن أحق بالمسلمين من اتباعها والسير على هداها ! . . فهذا مصعب بن عمير ، يرى أخاه عزيزاً أسيراً لرجل من الأنصار ، فلا يأبه لأسره ، ولا يطلب إلى رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ كَانَ يَطِلَق سراحه ، بل على العكس يقف منه الموقف نفسه الذي وقفه الرسول ﴿ يَهِ اللهِ من أَقرباتُه ، فيقول للأنصارى وقد رآه يوثقه : « شدّ يدك به يا أخيى فإنْ أمّه ذات متاع ، لعلها تفديه » . .

Consider the Consideration of the Consideration of

ويدهشٌ عزيزٌ لما يسمع ، فيقول لمصعب : « عجباً يا أخي ، أهذه وصايتك بي » ؟!

قال مصعب : « إنه أخي دونك » . .

ووصل حبرُ أسر عزيز إلى أمه ، وكانت ذات مال وفير ، فوصل حبرُ أسر عزيز إلى أمه ، وكانت ذات مال وفير ، فسألت : « ما أغلى ما فُدِي به قرشي » ؟

قيل لها : « أربعة آلاف درهم » .

فقالت : « تلك فدية ولدي عزيز . . » وبعثت بالأربعة آلاف درهم فدية لابنها هذا . .

... وعاد الأسارى كل الى أهله ، ولهم أن يحدِّثوا بما لاقوه من معاملة حسنة من المسلمين ، ومن رأفة بهم ، ومن عدالة رأوها بأم العين محققة لم يعرفوا بمثلها في سابق عهودهم . .

عادوا وفي نفوسهم مشاعرٌ متضاربة ، وفي عقولهم أفكارٌ غتلطة ، لا يدرون هل هُم فعلاً على حق فيا يفعلون ، أم أن محمداً وأصحابه هم على حق ؟! . . . ذلك هو شأنهم الخاص ، بجا يحدِّثون أو يشعرون أو يفكرون ، وأما شأن المسلمين معهم ، فسوف لا يكون إلا وفق المواقف التي يتخذون من دينهم ! . . ولكنَّ منهُم من أثرت فيه معاملة محمد ﴿ وَاللّهِ لَم الحدِّ الذي جعله يعدل عن مواقفه المعلدية نحو الإسلام . . فهذا أبو العاص بن الربيع ، وقد عاد من أسره إلى مكة ، ليقعد الساعات الطويلة مفكراً ، مراجعاً لحساباته ومواقفه . . ثم يصمم على أمر ، فيجهّز قافلة من مال

KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

قريش يريد بها الخروج إلى الشام ، ولكنَّ سوء طالعه حعله يفع في أيدي سرية من المسلمبن ، عندما كان على مقربه من المدينة ، فتصيب ما معه ، ويهرب مختبئا من مكان إلى مكان ، حتى يُس لمل الليل ستاره ، فيدخل المدينة ويقصدُ زوجه السابقة زينب بنت رسول الله ﴿نَهُ ﴾ يستجيرها، فأجارته ، ورد المسلمون على الرجل ماله فانطلق به أمنا إلى مكة ، يرد لأصحابه من قريش ثم يفول لهمم : « يا معشر قريش ! هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه »؟ .

قالوا : « لا ! جزاك الله خيرا ، فقد وجدناك وفيّا تريما » .

قال: « إذن فأنا تارككم إلى محمد بن عبد الله ، فوالله ما منعني من البقاء عنده إلا مخافية ان تظنوا أنسى إنما أردت أن اكل أموالكم ، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها ، فإني ذاهب إلى حيث أرى الحق » . .

وحمل ابو العاص بن الربيع ما عنده من مال ومتاع ، مرتحلا إلى المدينة ، ثم جاء رسول الله ﴿ يَهِينَ ﴾ بقلب مؤمن ، يُعلن إسلامه وهو يقول له : « أشهد أن لا الله الله واشهد أن محمدا رسول الله » . . .

ويُسرُ الرسول ﴿ يَهِ إِلَيْهِ بِإِسلامِ الرجل لأنه كان أمينا في تعامله مع الناس ، وفيًا على عهوده مع الاحرين ، والإسلام يعتزُ بأناس الحملون مثل صفات هذا الرجل ، فيبارك له إسلامه ، ويردُ عليه زوحه زينب ، فيأتيها قرير العين وهو يقول لها : « والله يا ابنة

KOZONO OKOZONO OKOZONO OKOZONO

عم ، ما خرجت من أسرى عند رسول الله إلا وأنا مؤمن بعسدق رسالته ، حتى إذا أجرتني ، علقت بى الندامة حتى كادت تقتلني ، ولكن اعانني الله على الصبر حتى عدت سريعا إلى من هم في الناس أشراف ، وفي الحسني نبراس ، وفي العدل ميزان » . . .

تلك هي معركة بدر ببعض مقدماتها وأحداثها ونتائجها ، وهي نحفل بالدمور والمشاهد العديدة المتنوعة ، ولكن يبقى أهمها على الاطلاق الإيمان بالعقيدة الحق ، واللحمة والوحدة بين أصحاب تلك العقيدة بما يرضى الله سبحانه وتعالى فيمدّها بنصر مؤرَّر في أمور الحياة بلها . . .



CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

## حسَالة المُنسَافِقين وإجـُـلاء بـَـني قيــنقاع

لقد كان لمعركة بدر أن تنتج آثارها ، وتؤتي مفاعيلها ، يوماً بعد يوم ، سواء في حياة المسلمين أم في حياة المنافقين واليهود . . .

فأما المسلمون ، فقد ذاع صيت انتصارهم على قريش في جزيرة العرب كلها . . . وبات العرب يرهبون قوتهم وبأسهم ، اللذين كانا يتبدّيان بالتفافهم حول نبيهم ﴿ الله م أزر بعض فهم وتماسكهم كالبنيان المرصوص ، يشدّ بعضهم أزر بعض فهم يخططون لنصر جديد ، والنصر عادة يعطي أصحابه دفقاً معنوياً جديداً ، يجعله أكثر تحفّزاً وتصمياً لتحقيق انتصارات أخرى . . فكيف إذا رافق ذاك الدفق ، وصاحب هذا التحفّز إيمان بالله تعالى ، وبأنه هو المعين والناصر ! . .

ولقد كان إيمان المسلمين بربّم ، وبصدق رسوله الكريم ، قوياً عزيزاً كما كانت ثقتهم بانفسهم ، كبيرة ، بحيث جعلتهم لا يخشون قوة تجابههم مهما تعاظمت ، ولا يرهبون بأسا يطلُّ عليهم مهما اشتدُّ . . أفلا يكفيهم الإيمان قوة فوق كل القوى ؟! . .

بلي والله ، وهو الغالبُ دائيا ، والناصرُ أبدأ ! . . .

Karocka Okarocka Okarocka Okarocka

وهذا الوضعُ الجذيدُ الذي ثبّت المسلمون دعائمه في المدينة ، قد سرت نفحاته العابقة إلى إخوانهم في مكة ، وقد كانوا مستضعفين من قبل ، فباتوا الآن ، أكثر اطمئناناً وأقوى ثباتاً على عقيدتهم ، وزادَهُم ارتياحاً واستقراراً انحسارُ أذى قريش عنهم ، فلم تجرؤ بعد هزيمتها على الانقضاض عليهم وإفنائهم ، وربما خافت على أسراها إن فعلت ، كما لم تعد تنصب لهم الشرور ، تحسباً من مستقبل

وكان رسولُ الله ﴿ يَهُ ، من بين المسلمين \_ سواء في المدينة أم في مكة \_ أكثرهم اغتباطا بما أفاء الله تعالى عليه من ظلال الرحمة ، ونواميس الرضوان ، يوم كتب له ولأصحابه النصر في بدر . . ولقد رأى في هذا الانتصار على عدوِّلدود ، قوي ظالم ، ما يزيده إقداما ورجاء في تحقيق المستقبل الذي ينشده للعرب ولبني الإنسان . . ولكنه رغم ذلك لم يغفل قطَّ أن أعداء الإسلام ما زالوا كثيرين ، وهم يحيطون به من كل جانب ، وأنَّ ما حققه من نجاح في إقامة المجتمع الإسلامي في المدينة ، وما أعقبه من نصر على قريش ، قد أوغرَ الصدور عليه أكثر من أي وقت مضى ، وجَعَلَ أولئك الأعداء يخطط ون للقضاء عليه ، وإعادة النفوذ والسلطان اللَّذين فقدوها . . فكان ﴿ يَهُ لايني ، ينبّه المسلمين ويحذّرهم من غفلة قد يستغلّها الأعداء ، أو من تقاعس قد يفيدون منه . .

وقد برز المنافقون من هؤلاء الأعداء في المدينة ، مشتَّين ، حائرين ، بعد معركة بدر ، فقد كانوا يعوِّلون على قوة قريش ومراسها في الحرب ، فإذا النتائج تأتي بعكس ما اشتهت قلوبهم ،

KO OF CHO CHO OF CHO CHO OF CHO

وتذرهم في تلك الحيرة ، لا يدرون ما يفعلون! . ففلد باتسوا عاجزين عن إخفاء مكرهم ونفافهم حيال المسلمين ، ولكنهم في الوقت نفسه لا يجرؤون على الجهر بعداوتهم لهم ، خوفا من ان يصيبهم ما اصاب قريش . ولكن ظنهم بان نصر المه امين فد لا يكون إلا نصرا هشا وعارضا ، وأن الظروف التي أدن إليه لا تلبث ان تزول ، ويعودون بعدها إلى سابق عهدهم من الضعف ، هذا الظن جعلهم أيضا خشون من أعداء المسلمين ، وانهامهم بالذبذية والمراوغة ، إن عاد لهم الشأن يوما . . أو لبست إذن ورطة شدياة قد وقعوا بها ، يوم أن تظاهر وا بالفهم من الاسلام ، بيناهم في الحقيقة . و م صميم أنفسهم الذالا عداء لهذا الدين ، وأند الناس كراهية له ١٤٠ .

. ورا-عوا ينشاور ون فيا بينهم ، فاسنقر رأيهم ، على أنه ، ما دام الموفف لم يصبح نهائيًا ، ولم يستقر بعد الموضع لأى طرف أو جماعة ، فإنّ اسلم الطرق البفاء على موهنهم ، وسبههون إلى جانب من ستكون له الكلسة الفصل ، وصاحب الانتصار الأحبر . . وبدلك تكون صفقتهم رابحة ، لا تحتمل الخسارة أو المجازفة . . ومنل هذا النفاق حكاه القرآن الكريم بكلمات موجزات معبرات : «وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خملوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون " . . .

وعلى هذا السلوك المخادع ساروا ، يتظاهرون إسلاما مع المسامين ، ويبطنون كفرا مع الكافرين ، فكانتهم قوم بمسكون العصا من وسط ، ينحدرون إلى ناحية من يشدّها إليه ، او كمشل

فطيع من الثعالب يجرى مع الريح كيفها تتّجه ، ويميل معها مثلها تميل . .

وموقف هؤلاء المنافقين قد خفي على المسلمين في أول الأمر ، فراحوا يندسُّون بينهم ، ويقفون على أسرارهم . . لقد مارسوا لعبة ذكية ، أمكنهم أن يتقنوا خلالها دور الحذلقة والندهاء ، وأن يستعملوا أساليب الذبذبة والالتواء ، فليسوا مع المسلسين ولا مع الأعداء ، و إنهم في حقيقتهم لا ينتمون إلى أولئك ولا إلى هؤلاء . . إنهم تموم منافقون وكفي . . ولكنّ هذا النفاق الذي اتخذوه مبــدأ . وذلك الخداع الذي جعلوه منهجاً ، إن يخف على اهـل الارض إلى حبن ، فإنه لا يخفى على الله سبحانه في أي حين . . فالله تعالى يعلم الجهر وما أخفى ، ويعلم ما تسرُّ الصدور وما تبطن الأنفس ، وقد كان جلّ شأنه وعلا ، يرقب موقف هؤلاء المنافقين . فأنـزل آيات قرآنه الكريم ترميهم بالتشنيع عليهم ، وتتوعدهم بما يستحقون من عذاب شديد : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا » . . فجعل الله سبحانه وتعالى عقابهم إليه وحده ، ولكنّ أبان \_ سبحانه \_ لرسوله الكريم ما يدور حوله من نفاق ، وما يحيط به من منافقين في المدينة ، محملاً رأ إيَّاهُ من هؤلاء الأعسراب المارقين ، عندما هبط جبريل عليه السلام ، بهذا التحذير الرباني : « ويمن حولكم من الأعراب منافقون ، ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم ، نحن نعلمهم ، سنعذَبهم مرتين ، ثم يُردُّون إلى ـ عذاب عظيم » . . عذابٌ في المرة الأولى على كفرهم ، وعذابُ في المرة الشانية على نفاقهم ، ثم سيكون لهم العذاب العظيم

Kare CXO Oxare CXO Oxare CXO Oxare CXO

الأبدى . . . سبحان الله الذي يعلم السرَّ والنجوى ، ويقف على النوايا ، خبيثها وطيبها ، ولا يغفل عن المظاهر الخادعة ، والأباطيل الكاذبة ، فلكل منها جزاؤه ، الخير بالخير ، والشر بالشرّ ، وما للإنسان إلاَّ ما صنعت يداه . .

ومثلُ اليهود كمثل المنافقين ، فهم أساطينُ في المكر والدهاء ، ولكنهم مناكيد يقدمون على أفعالهم بتحد وجرأة . . فقد حاولوا منذ قدوم النبيِّ ﴿ وَمِنْ إِلَى المدينة ، أن يمارسوا عليه وعلى أصحابه شتى أنواع الضغوط ، كي يبقوهم في موقف الضعف ، وحتى يظلوا متفظين بالمكانة التي وصلوا إليها ، بعدما أصابوا العرب بالمدس والتفرقة . . وإذ لم ينجحوا في أساليبهم الضاغطة ، ولم يفلحوا في طرقهم الملتوية ، اضطروا الإقامة العهود مع محمد ﴿ وَمِنْ الرقب والانتظار إلى حين يأتي الوقت الذي ينقضُّون فيه على الإسلام وأهله بضربة ساحقة ! . . . ولكنَّ معركة بدر قد جاءت لتقلب الموازين ولتغير التقديرات فالأمور قد اختلفت كلها والأوضاع جميعا ولد تبدَّلت . . فكلمة الاسلام قد علت ، وصار للمؤمنين قوة تُرهب وسلطان يعلو . . وما دام الأمر كذلك ، فيا يمنع أن يأتي اليوم الذي يطغى فيه هذا السلطان على كيانهم ، أو تقضي تلك القوة على وجودهم ! . . . .

هـكذا كانـوا يفكرون . . . . ولـذا قرروا عدم البقـاء على السكون ، وانتظار المصيبة تحلُّ بهم ، فقد يتداركون بذلك الأخطار التى تحلُّ بهم ، ويبعدون الكارثة التي ستدمِّرهم . . . وتحـرّكوا في

CAN SO CAN CAN CONDICATION CON

هذا الاتجاه ، فاندفع أحبارهم والرؤساء فيهم يجاهر ون محمدا بالبغضاء ، ويرمونه بالافتراء ، على نقيض تماما ، لما كان يؤمل منهم ، انصياعا للحق ، وما كان يطمع منهم إيماناً بالدين ، لأهم أهل كتاب وعلم ، ويفترض فيهم الاحتكام إلى كتابهم . وراحوا يؤلّبون أبناء قومهم على المسلمين ، ويدعونهم الى نبذ إسرار العداوة لحمد ، بل الجهار بها ، وإعلانها سافرة وقحة . . . ونتيجة لذلك التحرّك ، بدأت العداوة تستحكم بين المسلمين واليهود رويدا رويدا ، والعلاقات تتدهور شيئا فشيئا حتى ظهر جليّا أن اليهود رويدا يعدّون لمؤامرة كبيرة على المسلمين . .

وظهرت بوادر تلك المؤامرة عندما أوف د زعماؤهم كعب بن الأشرف الى مكة ، وأوكلوا إليه أمر الاتصال بقريش والتنسيق معها في الاعداد لمقاتلة المسلمين . ولم يكن اختيارهم لذاك الرجل إلاً لما له من ه كانة مرموقة عند اليهود ، وخاصة عند بني النضير بانتائه إليهم من أمّه ، وان كان أبوه من طيء ، وليس لما له من مال وجاه جعلة يبتني حصنا كبيرا ويقيم فيه بعيدا عن الآخرين ، بل لأنَّ كعبا ذاك ، قد وقف من محمد ﴿ الله وأصحابه ، ومنذ قدومهم المدينة ، موقف العداء الساخر ، لا يترك بابا من أبواب الايقاع بهم الاً ولجه ، ولا ناحية من نواحي الأذى إلا طرقها ، وقد أجفل من مهادنة بني يهود فلم يوافقهم على دخولهم مع النبي ﴿ مَنْ يَهُ فَي أَن من عهودهم ، أو يُحفُلُ لأى من المواثيق التي عقدوها وإياه . . حتى إذا بلغه نبأ هزيمة قريش في بدر ، قام ينوح ، ويصر خ في من حوله : « ويلكم أحق هذا الذي تقولون ؟! . . أترون أنَّ محمداً قتل هؤلاء ! . . .

Charles Charles Con Con Contraction Con Contraction Co

وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس!.. والله لئن كان حقًّا قتلهم فبعلن الأرض خير من ظهرها »!..

تلك الخصائص من العداوة لمحمد ﴿ الله الواصحابه ، هي التي دفعت زعماء يهود لا حتيار كعب بن الأشرف رسولا لهم الى فريش ، يحرِّضها على القتال ، متباكيا على اصحاب القليب ، نادبا مصارع الأشراف ، يساعده في تباكيه ، بيت شعر يقرضه بما يهيم ادمِّع قويش قوله :

طحنت رحى بدر لمهلك اهله ولمشل بدر تستهل وتدمع

وتجتمع قريش من حوله ، تستمع الى رثاء قتلاها، ، فيهيج بها الوجد على فراق الأحبة ، وتتأجم لظى النيران في أحشائها ، فتتورم حقدا وكراهية على محمد ﴿ الله وعلى المسلمين ، فلا تجد إلا الشار منهم ، شفاء لصدورها . .

. عجيب أمر قريش العربية كيف تأمن ليهودى جاء يتلاعب بعواطفها ، ويتقاذف مشاعرها بأساليبه المضلّلة ، حتى صارت مجالسها في مكة لا تنعقد إن لم يحضرها ابن الأشرف، ولا تفتح نواديها إن لم يطرق أبوابها ! . . وحتى بات عندهم صاحب الرأي يستفتونه في أمورهم ، ويطلبون ارشاده فيا يجب عليهم لدفع المذلّة عنهم ! . . ولعلٌ ما قاله أبو سفيان بن حرب ، وقد صار رجل قريش الأول بعد بدر ، يعبر عن انصياع قريش لذاك الداهية المارق ، ابن الأشرف ، إذ استمع اليه أبو سفيان وهو يكيل الشتائم للمسلمين ، ويُنحى باللائمة على إسلامهم الذي جاء يبدّل عقائد للمسلمين ، ويُنحى باللائمة على إسلامهم الذي جاء يبدّل عقائد

Company of the compan

العرب ويقصى على أشرافهم ، فسأله بذل وهوان : « أناشدك يا كعب ، اديننا احب الى الله أم دينٌ محمد وأصحابه ! . . . وأينا أهدى في رأيك و اقرب الى الحق . . . إننا نطعم الجزور الكوماء ، ونسقى اللبن على الماء ، وإطعامنا دوما ما هبّت الشال » ! . .

و يجيب اللعين ابن الأشرف : « بل دينكم خمير من دينــه ، واننـم اولى بالحق منه » .

اية زندقة هذه ؟

واى مارف مُمدَّع بحادع هذا الذي يدعى كعب بن الاشرف ؟
او ليس هو يهوديا ، ويعتنق دينا سهاويا ؟ فكيف يبيح لنفسه
ان يفضل الوثنية على دين أنزله الله ، وأن يجعل الشرك في موضع الحق
بدلا من الحق نفسه ؟

ولئن كانت غاية هذا الشيطان إغواء قريش ، وتأليبها على الاسلام \_ ما كانت تنقصها عداوة للاسلام \_ فأية غاية دنيئة تنحدر بالانسان وتجعله يتنكّر للإيمان ويقف بجانب الكفر ؟! . .

زنديق ، كافر ، حقًا ، أنت يا ابن الأشرف ، ولمثلك تكون الغايات الدنيئة ، والصفات الذميمة . . أتجعل هبل ، وإساف ونائلة ، ذوات دين خير من دين محمد ؟! . .

لا والله ما انت وأصنامك وأوثانك الاحصب جهنم!

. . . وأوفى ابن الأشرف بعهد الكُفر عند قريش ، فعاد الى المدينة ، وقد أُترعت نفسُه بنشوة الضلال ، ومتعة السفاهة ، فراح

يسكبها في أقوال شعر ينالُ بها المسلمين ، فتطال نساءهم الكريمات في أعراضهن ، الشريفات في كرامتهن حتى آلم المسلمين ، وضاقت به صدورهم . . . وتمادى في غيّه ، فراح يحرِّض بنبي النضير على نتض عهدهم مع محمد . . . والغريب في أمره أنّه كان يفعل ما يفعل ، ويفول ما يقول وهو بلا عشيرة تحميه ، أو قبيل يمنعه . . .

لقد طفح الكيلُ شرا عند ابن الأشرف ، فكان لا بد من القضاء عليه . . . إذ لم يَعْدُ وجبودُه عارا على المسلمين يؤدي لاصعافهم حسب ، بل صار خطراً على دينهم ، وحجر عشرة في طريق هذا الدين ، وتبركه على حالمه قد يغضب الله سبحانمه وتعالى ! . .

وأمر البيّ ﴿ وَالله بعض الصحابة على البيرون وسيلة في أمره ، فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : « أنا لك به يا رسول الله ، أقنله وأريح المسلمين من شروره » .

وأبدى محمد بن مسلمة - علمه لرسول الله ﴿ وَهُ ، ومن يريدهم من الصحابة في مهمته ، ثم قال للنبيّ ﴿ وَهُ : « وإنه لا بد لنا أن نقول يا رسول الله » . . . وهو يقصد بذلك أن يقولوا سوءا بحق المسلمين إيهاما للرجل ، فأجازه الرسول ﴿ وَهُ الله الكم ، فأنتم في حِلٌ من ذلك » .

ودعا محمد بن مسلمة اليه عبادة بن بشر ، والحسارث بن أوس ، وأبا عيسى بن جبر ، وأبا نائلة سلكان بن سلامة ( وكان أخا

Consideration of the constant of the constant

لكعب في الرضاعة ) ، وأخبرهُم بما كلَّفهم به رسول الله ﴿ إِلَيْنَهُ وَبِمَا أَجَازِهِم به ، فطابوا نفسا للخلاص من ذلك الآفك الذي لا ينفك إلباً على المسلمين ، حقوداً عليهم . . . و بعدما اتفقوا على طريقة التنفيذ . ، ذهب اليه أبو نائلة يستدرجه ، فجلس معه يتجاذبان أطراف الحديث ، ويتباذلان الشعر ساعة من الوقت ، ثم قال له أبو نائلة :

« يا كعب ! لقد جئتك في أمر أريدك أن تكتمه ، فهل أنت فاعل » ؟

قال ابن الأشرف: أفعل.

قال أبو نائلة : أتدري يا هذا بأن قدوم محمد علينا كان بلاء لا نقدر عليه ؟ . . فقد عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة ، وفطعت علينا السبل حتى لتكاد العيال أن تضيع ، وحتى تجهد الأنفس أن تجد ما يريحها فيذهب جهدها هباء منثوراً » ! . .

لم يصدق ابن الأشرف ما يسمع ، ولكن أخذ الغفلة الفاتلة ، فقال : « أنا كعب بن الأشرف والناس تعرفني ، قد قلت رأيي في ذلك الرجل ، وما زلت مخبراً القوم بخطره حتى بدا أن الأمر سيصير الى ما أقول » .

فقال الو نائلة : « لي نفرٌ من أصحاب ، نتوخى غرضاً في أمر . . . ونريدك ان تبيعنا وترهن لنا ، ونحن نوثق لك ، وأنت تحسن في ذلك » . . .

قال ابن الأشرف : « أترهنوني أبناءكم » ٢

Consider the Consideration that the Consideration the Consideration the Consideration that the Consideration the Consideration that the Consideration the Consideration the Consideration that the Consideration that the Consideration the Consideration that the Consideration the

قال أبو نائلة: « أو تريديا هذا أن تفضح أمرنا ؟ لقد قلت بأن معي أصحابا على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك » .

واشتم ابن الأشرف رائحة الدم في قول سلكان ، وعلَّل النفس بأن يكون دم محمد ، فقال له يريد أن يطمئن : « وهلاَّ أخبرتني عن غرضكم » ؟

قال أبو نائلة : « أقول بأننا عصبة لا نريد إلاَّ أن نرهنك من السلاح ما فيه وفاء لدينك »

وأدخِل في روع ابن الأشرف ، أن المؤامرة واقعة لا محالة ، وأن هذا النفر إنما جاء بحجة الرهن ليخبىء السلاح عنده بعيداً عن أنظار القوم ، فقال لأبي نائلة : « أنتم تضعون سلاحكم عندي » ؟ . .

وعاد أبو نائلة يقول له : « بل نرهنه ليوم نعيّنه ، و إنّ في الأمر لوفاء ، فهاذا تقول » ؟

قال ابن الأشرف : « حبَّـذا ، حبَّـذا . . تعالـوا إليَّ ساعـة تشاؤون ، وهاتوا سلاحكم فهو عهد لكم بذمتي » . . .

وعاد سلكان الى صحبه يخبرهم بما دار بيد وبين ابن الأشرف . . . حتى إذا أرخى الليل ظلاله ذهبوا الى رسول الله طين علمونه باعتزامهم الخلاص من الرجل ، فخرج معهم ، وكانت الليلة قمراء ، حتى بلغوا بقيع الغرقد ، فتوقف يشد على أيديهم ويدعو لهم : « انطلقوا على اسم الله ، اللهم اعهم على قتل عدوك » . .

KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

وتابع هذا النفرُ القليلُ من المسلمين سيرهم ، يتسللون ، خفية عن العيون ، حتى صاروا على مقربة من حصن كعب بن الأشرف ، فكمنوا في ناحية ، بينا تقدَّم سلكان إلى بابه يقرع ، ويهتف به . . وسمع ابن الأشرف صوت أبي نائلة يدعوه ، فهب من جانب عروسه ، وكان حديث العهد بزواجه ، يسحب ملحفته وراءه ، فأمسكت عروسه بطرفها ، وهي تقول له :

« إنك امرؤ حرب يا كعب ، وأصحاب الحرب لا ينزلون في مثل هذه الساعة » .

فقال لها : « إنه أبو نائلة ، ولو وجدني نائماً لما أيقظني » . فقالت : « إني لأحسُّ الشرَّ في صوته » .

ولم يأبه ابن الأشرف لما تحذّره منه عروسه ، بل نزل سريعاً ، ملهوفاً لرؤية المتآمرين على محمد ، فالتقاهم مُرحِّباً ، يدعوهم للدخول عنده ، فأبدوا الرفض بحجة أن الموقف يتطلب منهم الحذر الشديد ، ولا يريدون أن يفتضح أمرهم وأمره ، فلما آنسوا منه اقتناعاً ، دعوه للسير معهم الى شعب «العجوز»، حتى يكونوا بمناى عن الأعين ، فسارَ معهم ، مترنحا في مشيته ، وهو يجزل في القول ، ويسرف في التمني ، حتى قطعوا بعض الطريق ، فتقدم منه أبو نائلة ، ودس يده في شعره ، ثم سحبها إلى أنفه وهو يقول : « ما شممت كالليلة طيباً أعطر قط » فسر ابن الأشرف لهذا المديح ، وراح يصف لرفقته نوع الطيب الذي يتعطر به ، وغلاء ثمنه ، وجودة صنعه ، مما جعل أبا نائلة ، يمد يكه يك يده الى شعره من جديد ،

CONTRACTOR OF CHORD O

ويقول مثلها قال منذ قليل ، فتنتفخ أوداج ابس الاسرف خيلاء وافتخارا ، فيضحك بملء شدقيه حتى تبين نواجده ، ويأخذه الطرب ، فيحاول أن يشدهم شعرا ، ولكن أبا نائلة ، يطلب إليه ألا يفعل خوفا من رقيب يسسعهم ، ثم يعدد الى فعلنه الاولى ثالثة ، ولكنه يمسك هذه المرة بشعر ابن الأشرف ويشده اليه شدة عنيفة وهو يصرخ في أصحابه : « اضربوا عدو الله » . . . فاختلفت عليه السيوف ، تثخنه بالجراح ، فاهوى الى الأرض صريعا ، يتخبط بدمه . . فإلى جهنم وبئس المصير . . .

وعاد هذا النفر المقدام يغبر رسول الله ﴿ إِنَ الله على عدو الله ، ثم يذهبون الى بيوتهم ليناموا قريرى العيون ، هانئين بما حقق الله على أيديهم من اجتثاث رأس من رؤوس الكفر ، بينا ظلّت جثة كعب بن الأشرف طريحة في الفلاة ، حتى بعثت عروسه في الصباح من يبحث عنه ، فجاؤوها بجسده مضرّجا بدمه . .

وتطاير خبر مقتل اسن الأشرف حتى وصل أحبار يهود ، فجاؤوا الى محمد ﴿ بَهِ عَلَى بَعْتَجُونَ ويشتكونَ ، فلم يَعْفَل النبي ﴿ يَهُ الله عَمَلَ الله وَ مَا الله الله الله الله الله الله الله على الله الله الله ما كان المحصل لو فر كما فر غيره بمن هو على مشل رأيه ، أما وإنه نال المسلمين بالأذى ، وهجاهم بالشعر ، وعرض لأعراض نسائهن ، وذهب الى قريش يؤلبها ويحرضها ، فإنه صار داء عضالا في عضو فاسد ليس له دواء الأ البتر والفتل . . . وها هو قد لقي ما كان يجب أن يلقاه ، جزاء على فعاله المضلّلة ، وأقواله الشنيعة . . .

Company of the second Company of the second

وبات اليهودُ جميعهم في كمد وغمّ كبيرين . . ولكنَّ الحـزن الذي أصابهم في الأعماق ، لـم يقعد أحبارهم عن الاجتماع والتفكّر بما يفعلرن حيالَ محمد وأصحابه ... فقرَّ رأيهم على المجاهرة بعدائهم ، وعلى تحريض الناس عليهم ، وكان من الطبيعي أن يلقى هذا التحريضُ قبولاً شدبداً عند بني يهود وخاصة منهم بني قينقاع. فراحوا يفتعلون المشاكل للمسلمين ، يتحرَّشون بمن يلقونه شتيمة ، أو يلحقون به أذى ، يساعدهم على ذلك ما يتميّزون به عن بني النضير وبني قريظة ، بسُكناهم في وسط المدينة ( في حين كان بنــو النضير وبنو قريظة يقيمون في أرياض المدينة وأطرافها ) وبخشونة الطباع ، وحدة المشاكسة . . . فكان اختلاطهم بالمسلمين ، والاتصال اليومي فيهم ، عاملاً هامًا للاحتكاك بهم . . . ولم يقف بنو قينقاع عند هذه الحدود من المناوأة ، بل دفعوا شعراءهم للاستهزاء بالمسلمين ، بما يغرونهم به من أموال وهدايا ، كي يتعرضوا لكراماتهم ، والتقليل من شأن انتصارهم في بدر ، ووصل هجاؤهم الى الرسول نفسه ﴿ وَاللَّهُ مَا يَطَالُهُ بِالْكِلَامُ الْقَارِصُ ، والقول الساخر.

وزاد في شناعة أفعال بني قينقاع ، إقدامهم على خيانة عهودهم مع النبي ﴿ إِنَّهُ ، وعلى نقض المواثيق التي ربطهم بها . . فكره الرسول ﴿ إِنَّهُ هذه الخيانة السافرة ، وهي خيانة مذموم أهلها ، ملعون فاعلوها ، وعزم على تأديب هؤلاء الخائنين ، حتى لا يبقوا يعبثون بقيم المجتمع الذي يبني ، ويقفون عثرة في وجه المثل العليا التي ينشر . . وقد زاده ايماناً فيا اعتزمه من تأديب ، نزول قول

Kare or a land of the second o

الله تعالى بحق الخائنين ، بقوله جلَّ وعلا : « وإمَّا تَخَافَنَّ من قوم خيانة ، فانبذ إليهم على سواء ، إنَّ الله لا يحب الخائنين » . .

واتخل المسلمون الأهبة لايقاف بنى يهود عند حدود لا يتعلقونها ، فراحوا يدفعون عنهم الأذى بكل قوة ، ويقفون مانعين ابوادر السوء بكل شدة ، لا يتركون فعل شرِّ يقدم عليه بنو قينقاع الآ وحاسبوهم عليه ، علّهم يرتدعون ، ويعودون الى رشدهم . . ولكن هؤلاء القوم كانسوا يزدادون كل يوم أذى ، ويتوغلون في السفالة ، والوقاحة ، الى أن وصل بهم الأمر لرصد نساء المسلمين والتعرض لهن ، كها كان عندما قدمت امرأة إلى سوق بني قينقاع تعرض حلية لها على صائغ منهم . . . فجاء أحد اليهود من خلفها ، وأثبت ، في سرِّ منها ، طرف ثوبها بشوكة الى ظهرها ، حتى إذا قامت المرأة انكشفت سوأتها ، فراحت تولول وتصرخ ، وبنو قينقاع من حولها يضحكون ويسخرون . . وصادف في تلك الأثناء مرور رجل من المسلمين في ذلك الحيّ ، فرأى بأم عينه ما حصل للمرأة المسلمة ، فوثب على اليهودي فقتله ، فانقضت عليه جماعة من اليهود بدورها وقتلته .

وطار الخبر في المدينة ، فتداعى المسلمون بسرعة يذّبون عمن نزل من إخوانهم في عراك مع بنبي يهود ، وتداعمى الميهود من جانبهم ، يدفعون عن بنى قومهم فى الشجار الواقع . . وإذ ذاك دعا رسول الله ﴿ نَهُ أَحِبَارِ اليهود وزعها عهم إليه ، يحذّرهم عاقبة البغي ونكث العهد ، وهو يقول لهم : « يا معشر يهود ! احذر وا أن ينزل الله بكم مثلها أنزل بقريش من النقمة وأسلموا ، فإنكم قد عرفتم

14.

Constant of the second Constant of the second

أنى نبيٌّ مرسلٌ ، تجدون ذلك في كتابكم ! وعهد الله إليكم » . .

لقد أراد صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ أن يردَّهم إلى حكم كتابهم ، فيجدون فيه الهدى لتصديقه والإيمان بالحق اللذي يدعو إليه . . ولكنهم قوم أبعد ما يكونون عن الدين ، فقد شروا به الحياة الدنيا ، منكرين ماكرين ، وهاهم يجيبون رسول الله ﴿ يَنِيّ ﴾ وهو يهديهم ، بما ينضح عن سوء نواياهم ، وإدلائهم بالقوة والصلافة ، قائلين :

يا محمد! أرأيت أنّا قومك ؟! لا يغرنّك أنْ لقيت قوماً لا علم للسم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمنّ أنّا نحن الناس ، . .

ماذا بعد إذن أمام محمد والمسلمين ؟

هؤلاء بنو قينفاع أظهروا عداوة للمسلمين وهم قد كشفوا عن حقيقتهم ، وبدوا أكثر تنمراً وتمرداً من أى وقت مضى . . لا يأبهون لنداء الحق يدعوهم إليه محمد ﴿ إِنْ الله ولا يحفلون بأواصر الجوار والتآلف ، هلهم الإيقاع بالمسلمين أياكانت الوسيلة ، والقضاء عليهم أيا كان السبيل ! . .

إذن فالأمر بات واضحاً يستدعي اتخاذ الموقف الحاسم من بني قينقاع . فأمر الرسول ﴿ إِنْ بَصْرِبِ الحصار عليهم في دورهم ، بحيث لا يدعون أحدا يدخل عليهم أو يخرج من عندهم . . وظن بنو قينقاع أن أبناء قومهم من بني النضير وبني قريظة ، سوف لا يلبثون أن ياتوا مدافعين عنهم ، ذأبين المسلمين من حولهم . . ولكنه

CHOCOLO CHOCA CHOC

ظن بقي في إطاره الوهمي ، فهذا الحصار يدوم ، ويمضى عليه خسة عشر يوما ، ولا أحد يتقدم لنجدة بني قينقاع ، أو تقديم أي معونة لهم ، حتى ضاق بهم الحال ، ولم يبق لهم إلا النزول على حكم محمد (عليه) والتسليم بقضائه . . ودعا الرسول العظيم كبار المسلمين يستشيرهم في أمرهم ، فأقروا قتلهم جميعا ، حتى يقضي على أسباب التمرد والعصيان ، ويقطع الطريق على أية فئة باغية تناصب العداء للإسلام . .

وأوقع في أيدي بين يهود ، فجاء زعماؤهم إلى عبد الله بن أبي ابن سلول ، وكان ما يزال على مُحالفتهم ، ليرجوه أن يتدخّل لدى محمد ﴿ اللهِ ، كي يعفو عن بني قينقاع ، فأتى النبي ﴿ اللهِ ، بقول له : « يا محمد ! أحسن في موالي » .

فأبطأ عليه الرسول العظيم في الرد ، فكرر طلبه ، فأعرض النبيُّ ويلايه عنه . .

وراح عبد الله بن أبي يلح على الرسول ﴿ إِنَّهُ بِإِلَحَامِ شَدِيد ، حتى أَهَاجَ غضبه . ولكنها هنيهة ، وزال عنه غضبه ، إذ أراد أن يعطى ابن أبي ، ويعطي الناس من بعده ، درسا في التسامح وغفران الإساءة ، وأن يُسدي هذا الصنيع الجميل إلى الرجل ، وإلى أطفال بني يهود ، إذ لعل فيا يحسن به إليهم ، ما قد يفيدهم في مقبل أيامهم ، فيعرفون أن ما يقرره محمد بن عبد الله ، لا يكون إلا في سبيل الله ، ومن أجل خير الإنسان . و عمثل هذا التفكير السامي ، قبل الرسول العظيم ما عرضه عليه عبد الله بن أبي ، من إحسان لبني قينقاع ، وتخليصهم من القتل ، ولكنه شرط عليه أن يجلو هؤلاء

KOOOKA OKOOOKA OKOOOKA OKOOOKA

المنافقون ، المتكبِّرون ، عن المدينة من فورهم ، ومن بقى منهـم يكون مصيره القتل . . .

وطمع عبد الله بن أبي بن سلول في كرم رسول الله ﴿ يَهُ وَسَاعِه ، فراح يلحُ عليه من جديد بالرجوع عن قراره ، والسياح لبنى قينقاع بالبقاء في المدينة ، مما جعل الضيق يعلسو وجه النبي ﴿ يَهُ ، فيندفع أحد المسلمين يريد إبعاد عبدالله بن أبي من وحه رسول الله ﴿ يَهُ ، فيتشاجرُ معه حتى يُشجَّ عبد الله ، فيذهب لبنى قينقاع يخبرهم بوجوب الرحيل عن المدينة . ويراه بنو قينقاع على تلك الحالة ، والدم يسيل من رأسه ، فيقولون له قينقاع على تلك الحالة ، والدم يسيل من رأسه ، فيقولون له دفاعا » . وهكذا أذعن بنو قينقاع لأمر رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ فتركوا المدينة في منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة ، وهم يخلون وراءهم السلاح والمال وأدوات الذهب الذي كانوا يصوغون ؟ لقد أجلوا وفي نفوسهم حسرة على الديار التي عاشوا فيها نعيا أزالوه بأيديهم ، فساروا مكظومين ، مهزومين حتى بلغوا وادي القرى ، فأعاموا هناك زمنا ، ثم احتملوا القليل مما معهم ، وساروا صوب فأقاموا هناك زمنا ، ثم احتملوا القليل مما حدود الشام . .

وبترحيل بني قينقاع عن المدينة ، استكان المنافقون الآخرون من بني يهود وصاروا لا يجرؤون على المجاهرة بعداوة المسلمين ، أو على الإساءة إليهم ، وإن ظلوا في قرارة نفوسهم يناصبونهم العداء ، ويوطنون الانفس على النيل منهم ، إن واتاهم الظرف ، أو سنحت لهم الفرصة . .

Kare Charles C

## المشكركؤن بعثد معشركة بدر

تلك كانت الحال التي أعقبت معركة بدر في المدينة : انهزام لليهود والمنافقين ، وانتصار جديد للمسلمين . . أما في مكة ، فلم تكن الأحوال أفضل ، إذ لم تكن قريش لتقدِّر أن أبطالها وهم على ما هم عليه من كثرة الأعداد ، ووفرة السلاح ، سوف يُهزمون أمام محمد وأصحابه . .

فلماً جاء النفير إلى مكة ، يشيع هزيمة قريش ، ظنَّ المشركون أنَّ صاحب الخبر رجل يهذي ، وقد أصيب في عفله ، فقال صفوان بن أمية لأصحابه ، وهو جالس في حجر الكعبة :

« إن يعقل هذا الرجل فسلوه عنَّني » ! . .

قيل له : ما فعل صفوان بن أمية ؟

قال الرجل :«ها هوذا جالسُ أمامكم في حجر الكعبة ، وقد ـ والله ـ رأيتُ أباه وأخاه حين قتلا » .

وصُّعِقَ صفوانُ لما يسمع ، فالخبرُ يسحقُّهُ ، فينهار ويقع مُغميْ عليه . .

وتأكّد لقريش نبأ الهزيمة فذهلت . . ولم ترد أن تصدّق أنَّ رجلاً حقيراً مثل هذا الرجل يأتي ناعياً إليها أشرافها ، وناشرا الشؤم فوق ربوعها . . ولكنَّ الواقع ردَّها عن الذهول ، فقامت تندبُ

KO 99 CKO CKO CKO CKO CKO CKO CKO SO CKO

حظّها التعيس ، وسوء قدرها اللعين ، حتى أن البعض منهم لم يحتمل هنول الكارثة ، فهات كمداً ، كها حلّ بعدو الإسلام اللدود ، أبى لهب ، إذ لم يُطقُ أن يسمع بأن قريشاً قد هوت مشخنة بالجراح ، لقد كان النبا كارثة حلّت به ، فمرض من توّه ، وعلّ سبعة آيام ، يتقلّب فيها على فراش يحسّه نيرانا تتا جَبّ ، ولهيبا يحرقه ، حتى أكل اللهب قلبة وأحشاءه ففارق الدنيا لعينا ملعونا ، ليلقاه سعبر الآخرة مذموما مدحورا . .

وأنَّ مـنْ لـم تُصبِّه المصارع ، هام على وجهه فى العراء شريداً مشتتا ، أو وقع أسيرا في أيدي المسلمين . .

وقامت المنادب في قريش ، تبكى على القتلى ، وتنوح على الابطال . .

وتوشحت بالرايات السود منازل مكة ، وخلت جنباتها من الصحكان . . إلا تلك الابتسامات الساخرة التي امتالات بها اشداق آلهتها وهي تسخر من هؤلاء القوم الذين آمنوا بها واتخذوها معبودات لهم ! . . . لعد آن الأوان الذي تزيل فيه هذه الآلهة عنها مظاهر الوقار التي كانت تفرضها قريش ، وأن تستهزيء بجهالة هذه الجهاعة وصغر أحلامها . . وها هي ترى في مناحات قريش ، وفي عويل نسائها ، وبكاء اطفالها ، ما يشفي غليلها مما نصبوها له . واقاموها عليه ! . . ولكن هل تكفيها هذه الشهاتة ؟! . .

لا ! . . إذن لتزيّن لفريش ما يجب عليها أن تفعله ! . .

فلم طافت بها المنادب أوحت للطائفين أن اهداوا . . هل سبتم أن اعداءكم المسلمبن سوف يعلمون بأحزانكم ، وشتات انفسكم ، وبأنَّ ذلك سوف يجعلهم يشمتون بكم ويفرحون

KU 29 CHO CHU 20 CHO CHU 20 CHO CHO CHO CHO

بمصيبتكم ؟! . . يكفيكم شهر من النواح على قتـلاكم ، فاهـدأوا الآن ، واعملوا من أجل الثأر . . .

وهمدت الكابة في أجواء مكة لتنساب آلاما في الاحشاء على صرعى بدر ، وتنغلغل حقدا في القلوب ، وغيظا في الأفئدة على محمد ابن عبد الله طريقية ، لأنه هو أصل البلاء ، ومسبب الفواجع والمصائب التي حلت مم . . فلا طيب للحياة بعد اليوم إلا بالانتقام من هذا الرجل ، واشفاء الغليل منه . .

وكانت نساءً قريش أكثر من رجالها حقدا على محمد . . . إذ جززن شعورهن ، وخاصسن از واحهن ، وأقسمن أن يقفن وراء الأز واج والأبناء حتى يأخذوا لهن بالثار . . ومشى رجال قريش على دروب نسائهن ، فَعَدُوا شُعنا عُبْرا ، يسود أيامهم الوجوم والصحت ، وتخيم على لياليهم الأحزان والمأسى ؛ فأقفلوا أبواب الذرح والبهجة ، وسدّوا منافذ اللذة والمتعة ، وراحوا يستعدون للقاء محمد وأصحابه . .

لقد أصبحت قريش بجميع مشركيها ، رجالا ونساء ، شيوحا وفتيانا ، لا هم هما في لحياه إلا الثار من محمد فريه وأصحابه . وتزعمت هند بنت عتبة هذه الحركة الشارية ، فهجرت مضجع زوجها أبي سفيان بن حرب ، وحرّمت على نفسها الطيب ، حتى يأتى اليوم المذى تنال فيه من محمد فريه الشار لأبيها وأخيها وعم المناه على نسوة قريش الأخريات ، ممن فقدن الأزواج والأبناء ، أقل حقدا من هند بنت عتبة ، بل حذون حذوها ، وفعلن فعالها . . أما أبو سفيان بن حرب ، فإنه لم يجدٌ ما يواسى به

CASSOCIA CASOCIA CASOCIA CASOCIA CASOCIA

نفسه ، وقد رأى زوجته هنداً على تلك الحالة ، إلا أن يُقسم بألا على تلك الحالة ، إلا أن يُقسم بألا على رأسه ماء قبل أن ينتقم لقريش ، ويعيد لها مكانتها بين العرب ، وفي الوقت نفسه يرضي زوجته هنداً ويريحها من آلامها النفسية . .

وندب أبو سفيان بن حرب نفسه لزعامة قريش ، فدعاها إلى الاستعداد والتهيؤ . . حتى إذا كان شهرٌ ذي الحجة ، ولم ينقض على معركة بدر أكثر من شهرين ونصف الشهر ، فرأى أن بخرج متقصِّيا أخبار محمد ﴿ يَلِين ﴾ وأصحابه راكباً في مئتين من رجال قريش ، منطلقين صوب المدينة ، متحفّين في النهار ، جادّين. المسيرَ في الليل ، حتى بلغوا أطرافها ، وباتوا على مقربة من منازل بنبي النضير . . فطلب أبو سفيان من ركبه الاختفاء وراء كثيب رملي ، ثم قصد مع نفر معه دار حَيَّ بن أخطب يطرق بابه ، فلما أن عرفه الرجل ومن معه ، طردهم من أمام بيته ، ولم يقبل أن يفتح لهم ، فذهبوا إلى باب سلام بن مشكم يطرقونه ، فلاقاهم هذا بالترحاب ، وأدخلهم يقدم لهم الطعام والشراب ، ويبالغ في إكرامهم ، وهو في ذلك كله لايني عن قص إحبار النبيِّ ﴿ يَهْ عَلَى مسامعهم ، حتى إذا أدركهُـم السُّحَرُ ، خرجوا إلى جماعتهم ، يعاودون البحث في تلك الناحية ، فلم المغوا ناحية يقال لها « العريض » \_ على بعد ثلاثة أميال من المدينية .. وجدوا رجلاً من الأنصار ، وأجيرا له ، في حرث ، فقتلوهما ، وأحرقوا بغض البيوت هناك . . ثم أعطى أبو سفيان الأوامر بالإسراع في ترك تلك الناحية قبل أن يبلغ خبرهم محمدا ، فيأتي إليهم ، ويقعون في البلاء . . وإذْ فعَلَ ابـن حرب

KING CONTROL C

فعلته تلك . فقد اعتقد أن يمينه قد حلَّت ، وفي ذلك - انسز أخسر للوصول إلى مدَّدة والالتفاء بزوجه هند . .

وتناهى خبر فتل رجلين من المؤمنين إلى المدينة ، وأن جماعة من المشركين في ه كة ، هي التي هاجمت « العريض » ، وأقدمت على الحريمة ، فندب رسول الله ﴿ إِلَيْهِ فَسَلَّهُ وَمِنْتَيْنِ مِن المهاجرين والأنصار ، وخرج على راسهم في أشر أبي سفيان وركبه يطلبون الوصول إليهم وتأديبهم . .

. . وراى أبو سفيان تباطؤا من رجاله ، فصاح بهم :

« ، خِحَم با أبناء قريش ، أوتظنون محمدا متقاعساً عن اللّحاق ، ﴿ ، ﴿ ؟ ، هيّا وانفضوا عنكم النعب ، وتخلصوا محساة يعوقد م . وارموا ما يثقل سيركم ، حسى يمكندم النجاة لننسكو » . .

وما تالاسرخة ابن حرب قلوب القرشيين في ركبه ، فراحوا يلقون أجر بة الزاد التي كانوا محملون ، وهم يغذون السير فرارا بجلودهم ، وهروبا بالاسمام ، من قتل قد يصيبهم ، أو أسر قد يلحق من . . .

وراح المسلمون ينبعون اثار الهاربين أمامهم ، فكانوا يعشرون فى الطريق على أجربتهم فيأخذونها ، مما جعلهم يتأخرون عن الجدّ فى طلب تلك الحياعة الفارة ، ويصعب عليهم إدراكهم . . فلما رأى رسول الله ﴿ رَبِيّهُ ذلك التأخير ، أمر أصحابه بالعودة إلى الما ينة ، وكان قد تركها منذ خمسة أيام ، وقد استعمل عليها ابا لبابة بشير بن عبد المنذر . . ولكثرة ما أصاب المسلمون من زاد فريش ، وكان

Sec.

يدعى السويق ، سميت تلك الغزوة بغزوة « السويق » . .

. ولئن أمكن لجماعة أبي سفيان بن حرب أن تنزل الدسرر ببعض المسلمين ، فإن رجوعها إلى مكة على ذاك النحو من الدرار تلد جعلها في موقع أشدً شراً من الهزيمة ، فدخلت مكة تتستر ورا، هروبها ، وتخفى أخبار ما فعلته ، حتى تحفظ ماء وجهمها . .

وأدرك أبو سفيان بن حرب ، أنه لم يبلغ من تلك الغزوة المارب الذى يريد ، بل عاد شبه مهزوم ، بعدما ظهر أمام عيون أصحابه بمظهر الخوف والجبن ، فراح يشحن نفوس قريش باستعداء اشد ، ويحرضهم على استعداد لغزو كبير ، يمكن لقريش أن تحافظ به على هيبتها في بلاد العرب .

وإذا كان عداء قريش للاسلام ، والعسل على استسرداد كرامنها ، هما من الدوافع الهامة لها للتهيئة للقاء مع محسد المراضع راصحابه ، فإن عاملا أساسياً وهامّا آخر غير تلك الدوافع كان يهرنس على قريش أن تستعد للقتال والحرب . . ذلك أن تأمين أنارتها بات ضرورة ملحّة ، تتقدم على أي حافز مهما كان نوعه ، فطرق فوافلها إلى الشام أصبحت محفوفة بالمخاطر ، وعيون المسلمين ترصدها ، وسراياهم لا تنقطع عن استكشافها ومراقبتها . .

وإزاء هذا الواقع ، تفكّرت قريش بما يجب عليها فعله ، فما رأت إلاَّ أحد سبيلين يمكنها أن تعتمده : فإما المجازفة وسلوك الطرق العادية المألوفة للقوافل ، وفي ذلك ما فيه من خطر استلاب المسلمين لأموالها ، وضياع تلك الأموال أو إتلافها ، فتنقطع موارد عيشها ؛ وإما سلوك طرق، جديدة لبست مأمونة المخاطر بسبب ما

مري و مري

فيها من مشقة وعنت ، ومظنّة الهلاك في متاهات الصحراء ونجودها المترامية . . ورأت قريش أن تقوم بتجربة أخيرة ، فسيرت قافلة بأتباع طريق جديد ، فلاقت من الصعوبات ما حسبته ، ومن الخسارة ما جعلها تقرب نتيجة من تعرّض المسلمين لأموالها . .

. . ووقعت قريش في الحيرة ! . . .

ماذا تفعل ، وقد سُدَّت المسالك في وجه تجارتها ؟!..

وقف صفوان بن أميّة يقول لقريش: « إنّ محمدا وأصحابه قد عوَّر وا علينا تجارتنا ، فيا ندرى كيف نصنع بهم وهم لا يبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامَّتهم معه ، فيا ندرى أين نسكن ؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس اموالنا فلم يكن لها من بقاء ، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء »!...

فقال له الأسود بن المطلب ، بعد أن اتفقوا على أن يسير صفوان بتجارة جديدة لقريش : « تنكّب الطريق على الساحل ، وخذ طريق الطرف ، فإنما هي أرض نجد ، وفياف ليس يطأها أحد من أصحاب محمد » . . .

وجيء برجل من بني بكر بن وائل ، يدعى فرات بن حيان ، ليكون دليله في الطريق ، فوافق صفوان على الخروج بالقافلة ، وراح يجهّز أحماله ، وتجهّز قريش بضائعها من الأواني الفضية ، والسلع المتنوعة ، حتى بلغ ما دفعت به في تلك القافلة مئة الف درهم ، انطلق بها ابن أمية ، وفي ظن قريش أن خبرها لن يبلغ المسلمين . . ولكنّ هؤلاء عرفوا بأمر القافلة واحمالها النفيسة ، فأمر

KO GO ON THE WAY ON THE PROPERTY ON THE PROPER

Constant of the second Constant of the second

وعاد صفوان بن أمية إلى مكة ، لتلقاه قريش خالي الوفاض ، وقد خسر أموالها ، وتركها لقمة سائغة للمسلمين ، مما جعلها تعاود المناتح مثلها فعلت يوم بدر ، لأن ضياع تلك الأموال قذ جعلها في حالة من الفقر المدقع ، وصارت في مأزق حرج ، يراوح وجودها بين الحياة والموت . . فإما قضاء على المسلمين وإعادة تجارتها إلى سالف عهدها ، وإما خنوع وذل وقعود عن مقاتلتهم ، وهذه أقرب الى الموت والفناء البطىء . .

لقد بات الموقف في أشد حالات الخطورة ، فاجتمع زعاء قريش : عبد الله بن أبي ربيعة ، وعكرمة بن أبي جهل ، وصفوان ابن أمية، وسائر المنكوبين في بدر ، وفي قافلة ابن أمية ، ودعوا اليهم أبا سفيان بن حرب ، ليتخذوا موقفاً موحّداً من حربهم القادمة مع المسلمين ، فلا يَضيعون أشتاتاً ، كما حدث لهم في معركة بدر ، إذ لم تكن لهم قيادة موحّدة ، بل كانت تتوزعهم قيادات مختلفة ،

كانت أبرزما بيدي أبي جهل ، وعقبة بن أبي معيط ، وقد رأوا من سوء ذلك ما رأوا ، وحل مهم من جرائه ما حلٌ . . .

وبعد نقاش طويل ، واحندام في الرأي ، أخذ كلِّ يدّعي أنه صاحب القدرة على القيادة . ثم اتفق الرأي أخيرا على أن يبقى أبو سفيان بن حرب ، زعيم قريش الذي يقود جيشهم إلى سناحة الوغى يوم التقاء محمد وأصحابه . . .

وبعد أن قرّ رأيهم على قيادة أبي سفيان ، تباحثوا في توفير الأموال لاقتناء السلاح ، وإعداد الجيش الذي يقدر على حمل هذا السلاح ، فرأوا أن يجمعوا من قريش ، وخاصة من اولئك المذين نجت أموالهم على يد أبي سفيان ، والتي كانت السبب في معركة بدر ، ما يمكنهم جمعه ، حتى يحققوا النجاح الذي يسعون إليه . . فدعوا إلى اجتاع عام ، وقام أبو سفيان حطيبا ، يبين لهم ما وصلت فدعوا إلى اجتاع عام ، والويل والدمار اللذين يلحقان بها إن هي قعدت عن قتال محمد ، حتى وصل إلى المأرب الذي يريده فقال لهم :

« يا معشر قريش! إن خده. لدا قد وتَركم وقتل خياركم ، فأعينونا بالمال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا . . وكانت قريش مستعدة بكل جوارحها لتلبية هذا النداء ، فاندفعت النساء تقدم حلاها وأدوات زينتها ، قبل الرجال ، وانبرى الكلَّ يدفعون كلَّ ما يقدر ون عليه من مال أو يقدمون ما يملكون من عتاد ، وكان بعضهم يقول لبعض : « إنها الذلة والخزى والعار إن لم ننل من المسلمين مأر با وثارا ، أو نسترد شرفا ضاع وندفع عارا » . . . .

تلك كانت حال مكة واهلها . . حزنٌ بخيّم على الجميع ،

وقهر بغرس في النفوس آلاماً وأحقاداً . . ولكن في الوقت نفسه استعداد للحرب ، وتهيئة لجيش كبير وأسلحة وعدة كثيرة ، حتى يكنهم ملاقاه محمد ﴿ الله وأصحابه في يوم قتال لا مفر منه ، يكون فيه الثار من هزيمة بدر . .

أما في الجانب الآخر ، هنالك في المدينة ، فالاجواء مختلفة قاما . . فلا خوف ولا قلق على المصير بعد اليوم ، إذ ذهب الضعف الذي كان يفت من عضد المسلمين ، واستبدله الله سبحانه بقوة ترهب ألد الأعداء ، وأكثرهم قوة وشدة . . وهل كان في الجزيرة العربية ، في تلك الحقبة من تاريخها ، غير قريش سيدة القبائل ، وعير سلطانها الاعلى ؟! . . وها هي اليوم باتت مهزومة ، مشتنة الفوى على أيدي المسلمين ، فكيف لا يهابهم القاصي والداني ، ولا يحسب لهم أهل الصحاري والحضر ألف حساب ؟! . .

على أن ما وصل إليه المسلمون لم يكن ليقعدهم عن مواظبة التهيئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتالات التي ينتظرون ، وهي ما تزال أمامهم كثيرة . . ولذا فإنهم لم ينصرفوا ، كغيرهم من الأمم والسعوب ، بعد انتصارات حربية تحرزها جيوشها ، إلى الملذات ، والاستكانة إلى العيش السهل ، بل ظلوا على إيمانهم ثابتين ، وعلى العزم قائمين ، وبذلك أمكنهم أن يكشفوا دسهائس بني يهود في المدينة ، الذين حاولواعبثا أن يقللوا من شأن النصر الذي حققوه ، وأن يدفعوا الى المواجهة فئة منهم ، تمثلت في بني قينقاع ، فكانت النتيجة وبالا عليها وعليهم ، فلاقت سوء العاقبة التي كان يجب أن تنتظره .

Charles Charle

## أفسراح المستلمين

على أن ذلك السلوك السوي ، وهذا الاضطلاع الدائم بأداء الواجب ، لم يمنعا المسلمين من أن ينعموا بما أكرمهم الله تعالى به ، وأن يهنأوا برحيق السعادة التي يستحقونها . فأشاعوا الأفراح في ديارهم ، وأقاموا الأعراس في جنبات بلدهم . . وبذلك يعطون للرسالة المقدسة ما تفرضه من إقدام وتضحية ، ويبذلون في سبيلها ما توجبه من عمل واندفاع ، ولا ينسون نصيبهم من الدنيا ، ولا يتخلون عما تستحقه الحياة من عيش هني، ، كريم . .

وإذا كأنت مظاهرٌ هذا العيش كشيرة ، فإنّ أقربها الى نفس الإنسان ، وأشدّها لصوقا بالنظام الطبيعي الذي أراده الله تعالى لبني البشر كي يحققوا وجودهم في دنيا الأرض ، هو الزواج . .

فالزواج فضلا عن أنه رابطة قدسية تجمع بين إنسانين ، يتراضيان على التعاقد والمشاركة في السراء والضراء ، فإنه في الوقت نفسه واجب تحتمه الحياة في المجتمع ، كي تنتظم علاقاته بصورة سليمة وصحيحة . .

ومن هنا نرى الإنسان ، في كل زمان ومكان ، بعد قيامه بالواجب العام ، أو فراغه من الشأن الحاص الذي يشغله ، يسعى أول ما يسعى إلى البحث والعمل على إنشاء البيت الزوجي . .

1/2

KOGOCKO (OKOGOCKO) (OKOGOCKO) (OKOGOCKO)

فالمحارب بعد المعركة التي يخوضها وطالب العلم ، او المتخرج في الطب او الهندسة ، او الحرفة او الصنعة والمزارع وكل عامل يذهب إلى نفس الغاية من نشدان حياة الاستقرار . .

وبمقتضى هذه السنَّة في الحياة ، انصرف المسلمون ، بعد معركة بدر ، يقيمون الأفراح ، ويعمرون الأعراس ، لمن شاء الزواج منهم . .

وهكذا تشهد المدينة في غضون تلك الأيام السعيدة ، كثيراً من تلك الأعراس ، تترى على مدى بضعة شهور ، ويكون للبيت النبوي الشريف منها نصيبه الوافر ، إذ رمقته الأنظار من هنا ومن هنا ، وامتذّت اليه الأعناق من كل صوب ، رغبة في الاتصال بالبيت الرفيع وبالشجرة الطببة التي أصلها ثابت وفرعها في السياء ، بل نستطيع ان نقول إنه قد طمع في قرباه علية القوم ، ورغبوا في الاتصال ببيت هو مهبط الوحي والتنزيل ، وهو مهوى الملائكة ومزار جبرائيل والملائكة المقرّبين ، وهو = بعد هذا = همزة الربط بين فيض السياء وبرر الأرض لأنه بيت يشرّفهه فوح الرسالة \_ خاتمة الرسالات السيارية ... وروح الدين الكريم \_ خاتم الاديان \_ وعبق نبوة خاتم الانبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ...

ولذا تسابق أكابر الصحابة إلى خطبة سليلة الوحي وسيدة نساء العالمين ، رغم أنهم كانت تأخذهم الرهبة وتقصر خطاهم هيبة الرسول ﴿ يَلِينَهُ ﴾ من جهة ، وصبغر سنّ الزهراء عليها السلام من جهة ثانية ، وخوف الردّ من جهة اخرى إلى جانب أشياء كثيرة ربما كنا لا

Characa Charac

نستطيع التعبير عنها ، لأن مفاجأة النبي ، ﴿ يَلِيّ ﴾ بهـ أـ الأمر شيء مرهوب على كل حال . . . وبالفعل ، تجرأ \_ أول ما تجرا \_ ابو بكر الصديق ( رض ) فأم منزل الوحي ، ثم استأذن على النبي ودحل وجلس بين يديه يُحيِّيه و يخطب فاطمة دون مقدِّمات لئلا بعرض ما بقف دون الجرأة على البوح بهذه الرغبة في مجلس البوّة المنهيب .

وأطرق النبي ﴿ يَهُ لَهُ لَمُ رَفِع رأسه وقال : انتظر بسان فاطمة أمّر ربى عزّ وجل . . وخرج من فوره ليخبر اسدهاءه بما حصل ، فأبدى عُمر بن الخطاب ( رض ) رخبته الشخصية في مفاتحة النبى ﴿ يَهُ اللهِ فَسُوع والخطبة لنفسه ايضا فشجعه السامعون . . . وما هي إلا أيام حتى استأذن ودحل بيت النبوة و باللوسول ﴿ يَهُ اللهُ اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ النبي ﴿ يَهُ السّماعات النبوة و بالله النبي ﴿ يَهُ السّماعات السّماعات المحرب المواب كسابعه : إلى أنتظر امر ربى عزّ المعروف تم ما لبث أن صدر المواب كسابعه : إلى أنتظر امر ربى عزّ وجل بشأن فاطمة الزهراء . . . فيا معنى هذا المرد بهذا الجواب يا ترى : إنى أنتظر أمر ربى بشأن الزهراء ؟

ولماذا سيكون لزواج الزهراء ميزة - اصة ينتظر فيها راى السهاء ؟ . . . أليست واحدة من هؤلاء الأبكار اللواتي يخطبهن رواد النواج فتجاب طلباتهم حين يكونون اكفاء كها سرت سنة النبي « . . . به وعادة الناس أجمعين ؟ . .

طبعا ، لا . . .

فإنها بنت حاتم النبيين وسيد الأولين والاخرين . .

وهى بضعة النبى وحبببته ، بل هى أم ابيها بعد فقد خديجة الخبرى رضوان الله عليهما . . وهي \_ بعد \_ سيده نساء العالمين .

ON CONTRACTOR OF THE SECOND OF

Construction Const

.. ثم يشيع ذلك .. ويتساءل الناس : لم جعل الله تعالى أمر زواج فاطمة بيده ، لا بيد أبيها ؟ هل هي وحيدة فمنعه حرصه الشديد عن السخاء بها للمفاطبين ؟

لا فعنده بنات غيرها. . وهناك غرض ربَّانيُّ وراء ذلك الزواج المنتظر . . وهذا ما ستكشفه الاحداث في السنة التاسعة للهجرة . . أي بعد عدة سنوات من وقت هذه الخطبة التي تناولتها الأحاديث . . .

يوم أن جاء وفد نجران يحاجُّون رسول الله في حقيقة عيسى وحقيقة آدم أبي البشر سلام الله عايهها ، بل في حقيقة الخلق كله . . أي حين وقف أهل أكبر ديانتين في العالم : الإسلام والمسيحية ، في يوم تاريخيِّ أبدى فيه كل منهها جميع ما عنده من تفسير لتلك الحقائق منفردة وجتمعة .

حتى إذا اتضحت القضية ، وظهر الحق جليًا ، ولم يبقَ من مجال للافتراء فيه ولا للأخذ والرد ، بقي العنادُ وحده في ساح الجدل

والحجاج ، فأمر الله تعالى نبيه بأن ينهى كل جدل و خنم كل مناظرة ، وأن يدعو الوفد المعاند إلى المباهلة !! فنزلت عليه الآية الكريمة : « فمنْ حاجّك فيه = أى عيسى (ع) - من بعد ما جاءك من العلم ، فقل = يا محمد = تعالىوا نه على ابناءنا وابناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » .

أجل . . . في تلك السنة ستكشف الآياد أن ابنا، رسو الله الآيلة عن الصبية عميعا قد ماتوا ، ولم يبي إلا ابنا، بنه فاطمة الزهراء عليها السلام ، الذين هم ابناؤه المدعوون للمه اجهة الناريخية بين الدِّيانتين يومذاك، ولحمل أعباء مهات الرسالة بتبين السنة وتفصيل الأحكام وتفسير المبهات ، لانهم عترته واهل ببته الذين يتوجب عليهم حمل الأمانة لأنهم أهلها وخلها . . .

من أجل ذلك كان زواج فاطمة بيد الله العليم الخبير ، لأنه قدر له تقديرا تخفى أسرارة على سائر الناس ، ولم يبو شأنا من الشؤون التي يقررها النبي وينه بذاته دون أن يرجع فيه إلى ربه فزواجها كان يتعلق بشأن عام إن شئت فقل هو أمر يتعلق بالعقيدة برمتها سوف يتجسد في فئة اختارها الله تعالى لتقف في وجه كل عقيدة وتنتصر عليها . . .

وهذا الأمر لا تدركه بصيرة أبي إنسان . . .

ولكن أدرك كل إنسان أن في الأمر سرّاً . . . وعسرف كل صحابي حطب بنت رسول الله ﴿ إِنْهَ ﴾ أو رغب في حطب بن الردّ

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Karocka (Charocka) (Charocka) (Charocka)

معقول مرضي حصوصاً وهو يصدر عن نبي ؛ قال الله تعالى له :

« وإنّنك لعلى خُلُق عظيم ، » وأن الأمر فيه إلى الله سبحانه ،
شاءه على نسق معين : ستكون فيه الزهراء عليها السلام ممثلة
لكلمة : « نساءنا » في تلك المباهلة الخطيرة . . وسيكون علي عليه
السلام رمزا لنفس النبي فيها ، وممثلاً لكلمة : « أنفسنا » في الآية
الكريمة . . . وسيكون فيها الحسنان عليها السلام ممشلين
الكريمة : « أبناءنا » عند موقف حق وباطل . . . ولا عجب في ذلك
والزهراء فتحت عينيها على قول أبيها : فاطمة بضعة مني ، وسمع
الصحابة ذلك مرارا وتكرارا . . وعلي كان الأخ الذي استبقاه رسول
النبي ﴿ يَانِهُ لَهُ لَكُ مِن فَم النبي ﴿ يَانِهُ لَكُ مِن فَم النبي ﴿ يَانِهُ لَكُ مِن فَم النبي ﴿ يَانِهُ ﴾ . . . .

والحسنان سيدا شباب أهل الجنة . . إمامان قاما أو قعدا ( عن الأمر ) . . وعلم هذا الحديث القاصي من معاصري رسول الله ﴿يَهِ ﴾ والداني من صحابته .

ولذا اتخَّذ النبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ هذا الموقف بوحيْ من ربه . . .

فسيحتاج في ظرف معين ، ومناسبة معيّنة إلى من هو مثل نفسه ، وإلى من هي بنته ومثلُ أمّه ونسائه وإلى من هم سبطاه وابناه . . في موقف حقّ تقِفهُ النبوّة أمام عناد المعاندين . . .

فقد شاع خبر الخاطبين . . وشياع السرد . . وتحسدَّث الناس . . . والنبي ﴿ يَهْمُ ﴾ مازال ينتظر أمر الله عزَّ وجل .

ولعل المشيئة كادت ان تتمَّ ، إذ لم يخرج الخاطب الثاني حتى

اشتهر أمر الخطبتين عن طريق الخليفتين ذاتهما ، وذاع عبر ماكان وما جرى ، وتناقل الاصحاب الحديث مجملًا ومفصلا ، وتذاكر فيه الاخوان طويلا . . .

وتفاعل الأمر في نفس علي وشجّعه عليه الشيخان الجاليلان ، وحبّنه له الأصحاب وارتأوا له المبادرة الفورية ، فقصد بيت النبوّة واستأذن فأذن له ، فدخل وسلّم وجاس حينا حجولاً من عظيم الطلب وثقل المفاجأة على نفسه . . . .

وكان الرسول العظيم يلاحظ أنّ في نفس على شيئا يريد الإفصاح عنه ، ولكنّ الحياء كان يعالبه ، فيمتنع عن البه ح بما يريد . . فساله ﴿ مُنْهُ ﴾ عمما به ، وما يشغل فكره ، فقال له بعد لأي \_ وددت أن أحطب فاطمة بنت رسول الله .

وتهلل وجه الرسول ﴿ الله بشرا ، ونظر إلى على رقبة وحنان ، ثم أدناه منه وضمه إلى صدره ، وفبله في حبينه واثنى عليه وعلى فاطمة وقال :

« فاطمة بضعة مني ، من ارصاها فقد أرضاني ، وسن أغضبها فقد انخسبني » . إن أخي جبرائيل قد أخبرني أن الله قد زوّجك الزهراء في السماء ، وأنا أزوجك إياها في الأرض بأمر ربي وأبارك هذا الزواج كما باركه الله عز وجل . . .

ثم يا-ند الرسول ﴿ تَهُ وَأَسَ عَلَى ، ويقبَّلُه فِي جَبِينَه ، وبقول له :

« إني حين أقبل فاطمة أشم منها رائحة الجنة » . . .

Characte (Character (C

وتتدحرج على خدى على دمعات ، تعبّر عن هذا الحنان النبوي الذي يغمره الرسول به ويكنه له في أعماقه ، فيشعر بمثل إحساس الدلفل ، وقد احتضنه صدر الأم الرؤوم ، إذ لا شيء في الوجود أسمى من الشعور الإساني الصادق ، ولا شيء أغلى من عاطفة المحبة المخلصة . ويستأنس علي بهذا الفيض من الحنان ، حتى ليكاد ينسيه ما جاء من أجله ، ولكن الرسول ﴿ الله يعيده من ذلك الاستغراق في نشوة الإيمان والحمد إلى دنيا الواقع ، وهو يطلب إليه أن ينتظره حتى يدخل على فاطمة ويشاورها فها جاء يطلبه . . .

و يختلي رسول الله ﴿ يَجْنِهُ بَابِنته الغالية ، و يخبرها بأنَّ ابن عمه علياً جاء يخطب يدها . . وتسكت فاطمة قليلا ويغمرها خجل الأنثى السريفة الكريمة الأصل في هذه المناسبة ، ثم تسأل أباها :

ما أكثر ما خُطبت إليك قبل اليوم يا أبي ، وما علمت إلا أنك ترد الخاطبين لأنك تنتظر 'في المر السهاء ، فهل أذنت حتى جئت تسالني ؟

و يجيب الرسول الكريم ابنته قائلاً : أجل يا أمَّ أبيها ، قد زوَجك الله تعالى من عليِّ في السهاء وأعلن ذلك لملائكته وأنا مزوِّجك إياه بناء على أمر ربي عزَّ وجلَّ وقد جئتك الآن وأريد أن أخطبك إلى أقوى الناس إيمانا ، وأكثرهم علماً ، وأفضلهم أخلاقاً ، وأعلاهم نفساً » .

وتدرك بنت رسول الله أن أباها لا يقرر أمراً إلاَّ إذا كانت فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى فترتاح نفسها لهذه الخطبة ، ولكنها يغلب

KO OF CHOOK عليها الحياء فتسكت ولا تعود تقول شيئا . . ويتفرس الرسول المنه في ينطب على ملامح ابنته من أحاسيس

وانفعالات ، فسيرى السرضي باديا عليها ، ويحس أنها مرتاحة ، فيبتسم ثم يشعرها بأن سكوت الباكر علامة رضاها ، ثم ينصرف

عنها ، وهو مطمئن ، قرير العين . .

ويرى عليٌّ (ع ) كيف عادَ إليه رسول الله ﴿ ١٠٠٠ ووجهـ ١٠ الشريف يطفح بالبشر ، ثم يزف إليه البشرى السعيدة بموافقة فاطمة ، ويهنئه على خطوبته ، بعد أن يخبره كل مادار بينه وبين ابنته من حديث . . فيفتر ثغره عن ابتسامة هانئة ، ثم يشكر الله على هذه النعمة وعلى كل نعمة .

ثم مضى بياضٌ نهار . . وأتى ليلٌ طويل . . وانبلح الفجر على صوت بلال وهـو ينتشر في الأرجماء بنـداء الحــق : ألله أكبــر الله أكبر . . . فتطن الكلمات في أذنى على بن أبي طالب ، فيقبل عليه النهار وهو ممتلية صحة وعافية ، فيذهب إلى المسجد ليصليُّ مع المؤمنين وراء رسول الله ﴿٪ ﷺ ٠٠٠٠

ثم يفرغ المؤمنون من صلاتهم ، فيلتفون حول رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ كعادتهم يتلقَّفون منه الحِكم الغالية ، ويتفقهون في الـدين ، ويسألـون عن كل ما يجيش في صدورهـم ، حول كافـة المسائل التي يريدون الوقوف على حُكم الاسلام فيها ، وتدوم الحلقة الدراسية حتى ترتفع الشمس ، فينصرف كل إلى شأنه على بركة

Consected Consec

ويتوجه علي من جديد إلى بيت رسول الله ليتـذاكر معه في التدابير التي يجب اتخاذها قبل مراسم الزواج ، واستأذن ودخل وسلم وجلس وعقد لسائه الخجل فلم يدر ما يقول ؛ إذ لم يكن يماك من المال شيئا . .

ويدرك رسول الله ﴿ الله عن عندي ما يخبىء سكوت على ، فيسأله عن الدرع التي أصابها يوم بدر ، فيقول له : \_ هي عندي يا رسول الله . . .

ويتهلل وجه النبي مناتيه بالبهجة ، فيطلب إلى على أن يذهب ويبيع الدرع ثم يأتيه بالثمن . . ويذهب على إلى بيته ، فيأخذ الدرع ، ويدور على الصحابة يعرضها عليهم ، حتى وصل إلى عثمان بن عفان ( رض ) فاشتراها منه باربعمئة وسبعين درهما ، فيحملها إلى رسول الله ﴿يَهِ ﴾ ويضعها ملبيا ، فدفع إليه بعض الماك: ليشتري طيبا وعطرا ، ثم عهد بالباقي إلى أم سلمة ( رض ) كي تشتري به جهاز ابنته فاطمة .

ونشطت أم سلمة في تجهيز العروس الغالية ، فاشترت لها قميصاً بسبعة دراهم ، وخماراً بأربعة دراهم ، وقطيفة سوداء خيبرية ، وسريراً مزملا بشريط ، وفراشين من خيش حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من صوف الغنم ، وأربع مرافق من أدم الطائف حشوها أذخر ، وستراً رقيقاً من ضوف ، وحصيراً هجريا ، ورحى لليد ، ومخضباً من نحاس ، وهو إناء تغسل فيه الثياب ، وجرة خضراء وكوزاً من خزف ، وقربة ماء وما إلى ذلك مما أتمت أم سلمة

شراءه من جهاز بسيط جاءت به رسول الله ﴿ يَنْ الله الله على يقلبه بين يديه الكريمتين وهو يقول: « بارك الله لأهل البيت » . . ثم رفع رأسه إلى السهاء داعياً:

« اللهم بارك لقوم جُلُّ آنيتهم من الخزف » .

وكان على (ع) في هذه الأثناء قد راح يهيء بيته لاستقبال عروسه ، حتى إذا أتم تجهيزه على النحو البسيط ، جاء رسول الله ﴿ يَالِيُّ ﴾ يستأذنه في إتمام معالم الزواج المبارك .

وأمر رسول الله ﴿ إِنَّ الله ﴿ إِنْ يَعْدُ تُرْتِيبُ فَاطَمَةً وَيَطَيُّبُهُ اللَّهِ وَيُصَلَّحَنَ مِن شَانَهَا فِي حَجِرَةً أَمْ سَلَّمَةً ، وأَن يُعَدُّ ترتيب بيتها الذي هيأه ابن عمها .

فدّبت الجروس، وتلك تعد الجهاز، وأخرى ترتب البيت الزوجي، العروس، وتلك تعد الجهاز، وأخرى ترتب البيت الزوجي، وغيرهن تعد آنية من التمر. وكذلك الرجال من المسلمين فقد كان هذا يدور في المدينة داعياً الناس للحضور إلى بيت رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ وذاك يذهب باحثاً عن الصحابة في كل مكان، والمجتمعون كانوا يجلسون بين يدي رسول الله، متأهبين لتلبية أوامره، وكلهم في فرح وسرور، علاهم الحبور وهم يرون نبيهم الكريم سعيداً بذلك الزفاف الميمون.

وراح بيت رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ يغصُّ بالمؤمنين وخيمت فوق رؤوس الجميع علائم الوقار ، وعلت وجوههم إمارات الحبور ، لأنهم كانوا يأنسون بحديث النبيِّ الكريم .

ثم اكتملت الافراح حين دخل رسول الله ﴿ يَهُ عَلَى ابنته وخرج ليعلن على الملأ زواجها في هذا العرس الملائكي الكريم . . وجلس النبي ﴿ يَهُ وحوله حمزة والعباس وعقيل وبنو هاشم وجميع صحابته من رجال المدينة ، ودار عليهم طبق التمر الذي كان زمز تمام هذا الفرح ، وفي هذه الأثناء صدح صوت بلال الرنان ، مكبرا ، مهللا . . . وتقدم على يشكر رسول الله ﴿ يَهُ على عطائه الثمين ، فقام الرسول ﴿ بَهُ إِلَى ابنته وادخلها إلى بيت على ، ثم وضع يدها في يده واحتضنها وقال لها : بارك الله لك يا على في ابنة رسول الله . . . ثم ضمهما إلى صدره وقبلهما ما بين أعينهما ، وعاود القول لعلى : نعم الزوجة زوجتك ـ ثم قال لفاطمة : نعم البعل

ووقف يتأملها قليلا ، ثم طلب وعاء فيه ماء ، فأمسك به وذكر اسم الله كثيرا ، وتلا دعاءه النبوي الطاهر ، ثم أخذ يغمس يده الكريمة في الإناء ، وينفح العروسين وهو يدعو لهما قائلا : اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما » . ث

وودَّع رسول الله ﴿ العروسين بعد أن قبال ابنته وقبال صهره وهم بالانصراف ، فلاحظ أن ابنته ترنو إليه بنظرات ملؤها المحبة والحنان ، فلم يتالك نفسه إلاَّ أن يعود ويحتضنها إلى صدره الشريف ويقبل جبينها ؛ ثم ينصرف عنها وهو يتمنى لها حياة ملؤها البركة والتوفيق . .

هكذا كان عرسُ الزهراء ، فاطمة بنت رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ الذي تمَّ على أبسطما تكون الأعراس من مظاهر الابتهاج والافراح .

فلم تتخلله الولائم الكبيرة ، ولم توزع فيه أشكال عديدة من أصناف الحلوى وضروبها ، أو تدار فيه كؤوس الشراب والمرطبات بل كل ما قُدِّم للناس كان بعضاً من التمر في عدة أوان تكفي الحاضرين ، فها كان النبيُّ ﴿ الله ليحفل بتلك المظاهر المأدية التي يبذل الناس أكثرها في غير مرضاة الله تعالى ، ويبذخون ويصرفون مبالغ تكفي لانعاش مئات الفقراء والمساكين ، ولكنه أبي ﴿ الله الناس أن يكون عرس ابنته فاطمة ، عرساً نبوياً يتميّز بالبساطة وبكل ما هو عادي من المظاهر ، حتى لا يرى البسطاء من الناس وذوي الدخل المحدود اية غضاضة أو ينتابهم أية مهابة حين الإقدام على الزواج ، إذا كانوا لا يملكون القدر الكافي للبذخ في أعراسهم وحتى يعرف الناس أن البذخ والترف ليسا حكيا إسلامياً ، وأن إقامة الأعراس والأفراح ليست مناسبة للمفاخرة والمباهاة ، وإنما هي أمور حياتية ، شأنها شأن سائر الأمور الأخرى ، لها حدود تقف عندها ولا يجوزأبداً فن تتعداسا .

وتمرُّ الأيام سريعاً ، فيجد عثمان بن عفان (رض) أن لا مناص له من الزواج ، بعد رحيل روجته رقية بنت رسول الله ﴿ وَإِنَّهُ إِلَىٰ جوار ربها ، يوم أن داهمها المرض وأودى بحياتها في نفس الوقت الذي جاءت البشائر إلى المدينة بانتصار المسلمين في بدر . . .

وتفكّر عثمان ( رض ) فيمن يجب أن يتزوجها بعد بنت رسول الله ﴿ يَهِيُّهُ فَمَا وَجِد خيراً من خطبة يد أختها أم كلثوم ، فذهب إلى رسول الله ﴿ يَهِيُّهُ فَيْطبها ؛ فسرَّ الرسول ﴿ يَهِيُّهُ بِذَلْكُ ، وسأل ابنته رأيها فيا يطلب عثمان ، فما وجد عندها ممانعة أو رفضاً . .

197

KARONA (KARONA (KARONA KARONA KAR

ولم تدم فترة الخطوبة طويلاً ؛ إذ ما أن حلَّ شهر جمادى الثاني من السنة الثالثة للهجرة ، حتى استأذن عثمان ( رض ، ) النبي ﴿ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ أَهِلَهُ .

وانقضى ما يقارب الشهرين على زواج عثمان من أم كلثوم ، فإذا المدينة تشهد فرحاً جديداً إذ تزوج الرسول نفسه في من حفصة بنت عمر بن الخطاب ( رض ) في شهر شعبان من السنة الثالثة للهجرة ، بعد أن انقضت عدتها على زوجها السابق الخنيس ابن حذافة السهمي ، أحد السابقين إلى الإسلام ، وقد توفاه الله سبحانه بعد رجوعه من معركة بدر وترمّلت حفصة وهي في ريعان الصبا ، إذ كانت في الثامنة عشرة من عمرها ، فأثر في نفسها هذا الترمّل ، بما جعل الكآبة تخيّم على حياتها ، والحزن يملأ فؤادها ، الترمّل ، بما جعل الكآبة تخيّم على حياتها ، والحزن يملأ فؤادها ، متى باتت تفضل العزلة ، ولا تأنس بلقاء أحد ، او تهنا بطعام أو شراب . . .

وهال أمرها أباها عمر ، فخاف على صباها أن يذوي من الحزن والأسى . . فصار همه أن يجد الوسيلة التي تخلّصها من هذا العذاب . . . ورأى عمر ( رض ) بعد طول تفكير ان أفضل ما يعالج به أحزان ابنته ، أن يزوجها إلى من يليق بها ، ويكون قادراً على أن يبعد عنها اشباح اليأس والكآبة . . ولكن ظل يقلق باله حيرة "

117

Karocka Ckarocka Ckarocka

استبدت به ، وهو أنه كان يسائل نفسه دوماً : إلى من أزوّج هذه الابنة العزيزة ؟ . .

وراودته خاطرة أعجبته ، فذهب يسعى لملاقاة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) وهو يشعر في نفسه اطمئنانا إلى مصاهرة رجل يحبة رسول الله ﴿ وَلَهُ فَصَلَ كَبِيرٍ فِي الْإِسلام ، فالتقاه وفاتحه في الأمر قائلاً :

- يا أخي أبا بكر - ما تقول في زواجك من ابنتي حفصة ؟ وكان مثل هذا الطلب مفاجأة لأبي بكر ، فلم يجب . . ورأى الارتباك بادياً عليه ، فعاد يسأله :

\_ ما بالك لا تجيب يا أبا بكر ؟

فقال له أبو بكر (رضي الله عنه ): اعذرني يا أخسى ، فلست بقادر على هذا الأمر . .

وغضب عمر ، فتركه ، وهو لا يصدق أن هذا الرجل الذي يحبه ويجله يرفض طلبه الزواج من ابنته ، وعاد الى بيته مهموماً ، ليجد ابنته على حالها من التعاسة والشجن ، فتزيده رؤيتها وجداً ، ويبيت مؤرقاً ، محزوناً . . .

وتنقضى بضعة أيام ، فيذهب إلى عثمان بن عفان \_ وكان لم يتزوج ابنة الرسول ﴿ الله مَ كَلْثُوم بعد \_ ويعرض عليه الزواج من ابنته حفصة ، فلا يجد عنده رضى بذلك ، بل اعتذر إليه ، كما فعل من قبل أبو بكر ، مما زاد عمرغيظا ، وجعله يشعر وكأن الدنيا قد

KOOOKOOKO OKOOOKO OKOOOKO

أطبقت عليه ، وغلّقت منافذ اليسر في وجهه ، إذ كان يؤمل في أحد الرجلين خير زوج لابنته ، ولكنهما رفضا هذا الزواج ، حتى جعلاه بقارب حافة اليأس ، ولا يفكر في أحد سواهما . .

وليس أشد إيلاماً على نفس الأهل من رؤية ولد لهم يتألم ، وهم لا يستطيعون سبيلاً إلى رد الألم عنه . . ولقد تألم عمر بن الخطاب كثيراً حتى أحسَّ بأن آلامه تكاد تقضي عليه ، ولم يجد حتى يريح نفسه خيراً من رؤية رسول الله ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ ﴾ ، فهو الوحيد القادر على أن يذهب عنه الشجن ، ويعيد الطمأنينة الى قلبه ، فأسرع يستأذنه في الدخول عليه ، فيلقاه الرسول ﴿ إِنَّهُ ﴾ مرحباً ، ولكنه يرى الهموم تملأ وجهه ، فيطلب إليه أن يخبره عما يستبدّ به ويضنيه . . . ويتنفس عمر الصعداء ، ثم يحدث الرسول ﴿ الله عمر الصعداء ، ثم يشكو إليه ابا بكر وعثمان ( رض ) فيبتسم رسول الله ﴿ الله ﴿ ويطيب خاطره وهو يقول له : « يتزوج حفصة من هو خيرٌ من أبي بكر وعثمان ، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة » . . وينجـذب عمر لقول رسول الله ﴿ عِيدٌ ﴾ وتشرق في خاطره الآمال ، فيقول لرسول الله ﴿ عِينَهُ لِلهِ فَهُ : إنه شرف عظيم يا رسول الله ، وما كنت أحسب أنَّ الله سبحانه ينعم لي بهذا الفضل الكبير . . ويقوم عمر ( رضي الله عنه ) يصافح الرسول ﴿ إِنَّهُ ﴾ بحرارة شديدة ، ثم يذهب الى أهل بيته يزف إليهم البشرى السعيدة .

ويشيع في المدينة خبرُ خطبة رسول الله ﴿ لَمَهُ ﴾ لحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وتهنأ المدينة بزواج نبيها العظيم من حفصة وتبارك وتمتدح هذا الزواج ، الذي أراده الرسول ﴿ مَنْ اللَّهُ مُواساة

KOOOCHO CHOOCHO CHOOCHO CHOOCHO

لقلب إنساني كسير ، هو قلب تلك الصبية الذي امتلأ حزناً وأسى خلال بضعة شهور ، فامتدت يد مباركة تنتزع منه ذلك الحزن ، لتحل مكانه الفرح ، ولتجعل صاحبته في أكرم الدرجات ، وهي تصبح أماً للمؤمنين . .

ذلك هو العمل الإنساني في أروع غاياته وأسمى مراميه ، وليس غير محمد بن عبد الله الرسول الأعظم ﴿ مِثْلُ ﴾ بقادر على إتيان مثل هذا العمل . . .

إذن فالإنسانية بمختلف المضامين والمعاني التي تحمل ، وبشتى الغايات التي تبعث عليها ، كانت هي رائدة محمد الإنسان . فما افترق يوما عن إنسانيته تلك في سلوك سلكه ، أو فعل قام به ، ولا حادث عنها كلمة قالها . فهو كما يدل عليه مسار حياته كله ، ما كان يتوخّى إلا الخير لبني الإنسان وإلا نفعهم على المستوى الفردي ، أو على الصعيد الجماعي ؛ ومن هنا كان زواجه من العجوز أو الصبية ، لا يريد به إلا أن يرد غائلة وحدة قاتلة أو أن يشد أواصر لحمة صالحة ، أو أن يحقق هدفاً قد يمكن لنا نحن أن ندركه وقد يستعصي علينا ادراكه ، لأن التطلع والفكر المحمديين ، هما نسيج وحدهما ، ولا يمكن لنا ، مهما كانت قدراتنا الفكرية ، أن نصل إلى منتهى المقاصد المحمدية . .

وهكذا تشهد المدينة الأعراس والأفراح ، وتستمرَّ فيها تلك الأجواء ، عابقة بشذى النصر ، مفعمة بأصداء الإيمان ، حتى يحُلُّ شهرُ شوال ـ من السنة الثالثة للهجرة \_ فإذا أخبارٌ تصل من مكة

CHOCHO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

وتدعو إلى القلق ، فتنشر الضباب في الأجمواء ، وتدعو إلى أتخاذ الحيطة والحذر . .

ذلك أن قريشا كانت قد أنهت استعداداتها للقتال ، فباعت البضائع التى نجا بها أبو سفيان بن حرب \_ والتى أدت إلى موقعة بدر \_ بعد أن وقفت أرباحها لتجهيز الجيش الذي سينتقم لقتلى بدر ، وأضافت إلى تلك الأرباح ما تبرَّع به رجالُ مكة ونساؤها ، من أموال وفيرة ، أعدَّت ايضا لتلك الغاية القتالية ؛ حتى إذا استدار العام ، صار عند قريش جيش كبير ، يضم الآلاف من المقاتلين ، وصار مجهزا بأسلحة كثيرة وأعتدة متنوعة ، وقد انضمَّ إليه مَن والى القرشيين من تهامة وكنانة ، ومن حالفهم من الأحابيش أمثال بني المصطلق وبنى الهون بن خزيمة . .

وكانت قريش قد طفيفَتْ عامنها ترسل إلى قبائل العرب من حولها ، تستنصرُها على قتال المسلمين ، فأوفدت لذلك الرسل والداعين ، يحرِّضون تلك القبائيل ، ويوغرون صدور أبنائها بالكراهية على من يريدون ان يخرجوهم عن دين آبائهم وأجدادهم . . وكان من بين أولئك المحرِّضين ، الذين راحوا يجوبون مختلف النواحي ، متنقلين من ديرة إلى ديرة ، ومن مضارب إلى أخرى ، أبو عزّة ، الشاعرُ المخادعُ الذي رجا رسولَ الله ﴿ اللهُ عَيْنَ هُنَ أَن يعتِقهُ يوم كان إبين أسرى بدر ، من أجل بناته اللواتي لا معين لهن غيره ، وهو يعاهده ألا يظاهر عليه أحداً أو يكثر عليه جمعاً ، وقد من عليه الرسولُ الكريمُ بحريته من غير فداء بعد أن أخذ عليه الميثاق ؛ وها هو الآن ينكُثُ العهد ، وينقضُ الميثاق ، فيكون أولٌ رُسُل وها هو الآن ينكُثُ العهد ، وينقضُ الميثاق ، فيكون أولٌ رُسُل

KOZOCKO (OKOZOCKO) (OKOZOCKO) (OKOZOCKO)

قريش إلى القبائل ، وإلى كنانة وتهامة خاصة ، يدعو للاستعداد لمقاتلة محمد والقضاء عليه وعلى جماعته . .

فهل بعد فعلة هذا الرجل الكاذب ، الماكر ، من خيانة للعهد ، أو تنكُّر لصّنع الجميل ؟! . . .

وكأنى بالتاريخ قد أراد أن يحفظ في هوامش صفحاته ذكر أبي عزّة الشاعر ، حتى يرمز في كل حين إلى الغادرين والسفهاء ، ممن يتصدّون للخير ويعادونه ويقفون في طريقه ، ويُقبلون على الشرويؤيدونه ويشجّعون عليه ، ويبعدون عن الحق مرتجى ، ويتخذون الباطل مأربا . .

وهل من غرابة فيا رامهُ أبو عزّة وهو في وسطبيئة قرشية ، قد طبعت الجهالة على قلوب أبنائها ، وأعمى الحقد بصائرهم ، فلم يعودوايرون إلا شيئا واحدا في دنياهم ، وهو ضرب محمد والمسلمين الضربة القاصمة التي تقضي عليهم ، وتميت الدعوة التي يحملونها ، في مهدها ، وتقضي على حملتها ؟! .

وهكذا ، وبانقضاء ذلك العام ، كان لقريش ما أرادت ، وغدت في أتم أهبة ، وأكمل استعداد . .

ودقّت في مكة ساعة النفير للخروج إلى المدينة والقضاء على الأعداء فيها ، وبرزت النسوة في قريش يأبين إلا أن يسرن مع الغزاة ، ويبدو أنهن كُنَّ قد اخفين هذا الأمر عن الرجال ، في اتفاق ضمني بينهن ، لأنه ما إن ظهر ن يردن الخروج ، حتى وقع الجدال بين القوم بين مؤيد ومعارض . .

Karocka Okarocka Okarocka

فأمّا الذين أيّدوا الخروج فقالوا: « هذا حق ، وينبغي أن يغضبكم ويذكِّركم قتلى بدر . . ونحن قوم مستميتون لا تُزيد أن نرجع إلى دارنا حتى ندرك ثأرنا أو نموت دونه » . .

وأما من كانوا يعارضون فيه فقالوا: « يا معشر قريش! هذا ليس برأي أن تعرِّضوا حُرَمكم لعدوِّكم ، ولا نأمن أن تكون الهزيمة عليكم فتفضحوا في نسائكم » . .

وتضاربت الآراءُ حتى كادتْ أن تَشُقَّ وحدة الصف ؛ عندها صاحتْ هندُ بنتُ عتبة ، زوجُ أبي سفيان بن حرب ، وقد تزعَّمتْ حملة خروج النساء ، تهاجم من يمانعون في هذا الخروج وهي تقول : « لقد سلمتم يوم بدر فرجعتم إلى نسائكم ! والله لنَخرج فنشهد القتال ، ولا يردُّنا أحد كما رُدت الفتيات في سفرهنَّ إلى بدر ، فقتلت الأحبة يومئذ ، ولم يكن معهم من يحرِّضهم » . .

وهل يمكن لهند أن تصبر على البقاء في مكة لتنتظر الأخبار ، ولا تكون مع الجيش ؟

لا ! . . إنها لا تُطيق ذلك وفي أحشائها معركة قائمة يتلهب لظاها منذ مقتل أبيها وأخيها يوم بدر ؛ وهي لا تقدر على مغالبة ذلك الحقد الذي يَـفْغرُ فأه يريد أن يبتلعها إنْ لم تشارك بنفسها في القتال وتثأر من ألدِّ عدوَّين لها ، محمد وعمِهِ حمزة ، فتروي في نفسها ذلك الخرح الغلّ الذي صبرت على آلامه طويلاً ، ويلتئم في قلبها ذلك الجرح الذي تحملت نزفه كثيراً . .

لا ! . . لن تفوِّت هندُ بنت عتبة على نفسها منظرَ الدماء

Company Compan

تسيلُ ، وهي وحدها كفيلة بأن تردَّ إليها رونق الحياة . . فهل تقنع إذن بعدم الخروج ؟! .

وتصايحَت نساءً قريش من خلفها ، يُردُن ثارا بمن قتل الأحبّة والأعزاء . . فلم يُر القوم إلاَّ النزول على تلك الرغبة الجامحة ، والانصياع لتلك الارادة العاتية . .

وتأهّب المقاتلون للسير ، ووقفت النسوة مستعدات ، فإذا الكل في حماسة الموتور ، وسورة المغيظ المحنق ، همهم الأوحد ملاقاة محمد وأصحابه ليظهروا للعرب وللعالم : كيف يكون القتال العنيد . . . .

وكان قائد الحملة ، أبو سفيان بن حرب ، أكثر القوم وأشدَّهم حرصاً على بث الروح القتالية ، فجاء بني عبد الدار ، وكان اللواء لهم ، يقول متهكياً ، متوعداً : « يا بني عبد الدار ! لقد وُليَّتم اللواء يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يُوْتى الناسُ من قبل راياتهم ، إذا زالت زالوا ؛ فإمّا أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه » .

وهمّـوا به ، وأرادوا القضاء عليه لولا حراجـة الموقف ، والتهيئة للمسير ، فأبعدوه رافضين طلبه ، وهم يقولون : « نحـن لن نسلم لواءنا لأحد ، ستعلم غداً يا أبا سفيان يوم اللقاء ، كيف تكون صناعتنا في الحرب » . .

وتوزع الجيش في ألوية ثلاثة عُقدت في دار الندوة ، فكان على اللواء الاكبر منها طلحة بن أبي طلحة ، وعلى الميمنة خالـد بن

Charles Charle

الوليد ، وعلى الميسرة عِكرمة بن أبي جهل ؛ أما الرجّالة فقد وضع على رأسهم صفوان بن أمية . .

وكانوا ثلاثة آلاف من المقاتلين ، أكثريتهم الساحقة من قريش ، والباقون كانوا جماعات من المناصرين والموالي .

ولقد توفرت لهذا الجيش ، بالاضافة الى ضخامة عدده ، كثرةً سلاحهوعُدته . فكان معه سبعمئة من الـدروع الصلبـة الـواقية ، يلبسها سبعمئة من الدارعين ، ويتمنطق مثل عددهم بالزّرد العريض . . وقد أمكنهم جمع مئتي فرس مع فرسانهم المدربين ، وثلاثة ألاف بعير يركبونها ويحملون عليها الأسلحة والذخيرة والأمتعة ، وكان يقوم على خدمة هذا الجيش وقضاء حوائجه جمعٌ غفيرً من الغلمان والعبيد ؛ إلاَّ أن نفرأ من هؤلاء أوكلت إليهم أدوارٌ خاصة وهامة ، كما هو الحال مع عبد حبشي يُدعى « الوحشي » ، كان مولى جبير بن المطعّم ، وقد عهد إليه مولاه هذا بأن يترصّد أثناء المعركة حمزة بن عبد المطلب. ، عم محمّد ، ويقتله ، لأنه قتل يوم بدر عمَّه طعيمة بن عدي بن المطعّم . . وعهدت إليه بنفس الدور ، هند بنت عتبة ، لأن حمزة كان ايضاً يومذاك قاتل أبيها وأخيها . . ولقد اختاراه لهذه المهمة ، نظراً لما عرف به من حسن الرماية والقذف بالحربة على طريقة الحبشة ، إذ كان يجيد مثل هذا القذف إلى حد قلَّما يخطىء به هدفأ صوّب عليه . . ولقد مناه سيده جبير ، كما منته هند بالمال الكثير ، وبعَتقه وإعطائه حريته إنَّ هو قتل حمزة ، وذلك عندما قالاً له ، بلسان واحد : « إن أنت قتلت حمزة عم محمـد ، فأنـت

Congression Congre

وها هو اليوم ، يحمل حرابه ، ويقف على اتم استعداد ، حتى يكون في ساحة الوغى ، ويقتل حزة فينعم بالحرية الموعودة والمال الكثير! . . وبئس الحرية للعبد تلك التي لا تكون إلا بفتل الأحرار أمثال حمزة بن عبد المطلب ، حامى لواء الحق ، والذائد عن قائد دين ما جاء إلا ليحرر الانسان من كافة أشكال العبودية الأرضية ، فلا يكون عبدا إلا لخالقه وحده . . وشتان بين عبودية من هذا القبيل هي جوهر الحرية في دنيا الناس ، وبين عبودية اعتمدتها البشرية نظاما ظاهرا أو خفيا ، هي التعدّى على حقوق الناس وكراماتهم! . .

ولكن هل يدرك « وحشى » ذلك ؟

أما كان قميناً به أن يرفض عبوديته ، وينضوي تحت لواء الايمان ، الذي ينادي به محمذ ﴿ الله للم الم الدني ينادي به محمذ ﴿ الله لله الم الله الله على ا

ولقد كان في جيش المشركين ، كشيرون نمسن هم في قرارة انفسهم على شاكلة ذلك العبد الوحشى ، من الذين وترهم الحقد على محمد بن عبد الله ﴿ مِنْ ﴾ ، فانزلقوا إلى الهاوية ، ينضوون تحت لواء قريش في ذلك الزحف الجهنمي فكانوا عبيدا لأنفسهم الأمّارة بالسوء ، بل عبيدا للشيطان . . ومن أبرز هؤلاء كان أبو عامر بن صيفيّ الأوسي ؛ فلقد كان هذا الرجل فيا مضى ، مترهبا ، يكثر من الحديث عن ظهور نبي قرب زمأنه ، وكان يقول للناس بأنه يعرف صفات هذا النبيّ ، وسيكون أول المؤمنين به وبالدَّعوة التبي

KOOOLO OKOOOLO OKOOOLO OKOOOLO

يحملها . ولكنه ، ما إن حاء محمذ ﴿ إِنَّهُ إِلَى المدينة ، وعرف أبو عامر أنه نبي الله حقّا ، حتى تبدّلَ موقفه ، وراح على خلاف ما كان يشيع بين الناس عدم صحة دعوته ويضمر له البغضاء ، ويناصبه العداء ، بل زاد في حسده له ، وحنقه عليه ما رأى من إيمان الناس به نبيّا ورسولا كريما ، وما جعل زعامته في الأوس تبدأ في الذبول ، ورئاسته للقوم تقترب من الأفول . .

ثم لم يكن منافسة على الزعامة في المدينة ، عبد الله بن أبي بن سلول ، زعيم الخزرج ، بأقلَّ منه حسدا لرسول الله ﴿يَهُ وحقدا عليه ، ولكنَّ عبد الله هذا قدر أن يغالب مطامعه ، وأن يسيطر على زمام نفسه ، فدخل في الإسلام منافقا ، يُظهر الإيمان به بين الناس ، ويبطن له العداء بين أهله وأصحابه حتى أمكنة بتلك المخادعة \_ وما كان يخدع في الحفيقة إلاَّ نفسه \_ أن يبقى في المدينة ، يراقب مجرى الأحداث ، ويتحينُ الفرصَ التي تمكنه من إظهار ما تخفيه جوارحة من نفاق . . فكان فعله هذا بخلاف ما فعله سيد الأوس ، أبو عامر ، إذ لم يقدر أن يتحمَّل وجود محمد في المدينة ، وإرساءه لقواعد مجتمع جديد ، فارتحل عنها معاندا ، كافرا ، بعدما أغوى خسين من شباب الأوس وغلما نهم للالتحاق به ، والخروج معه . .

وذهب ابو عامر إلى أشد الناس حقداً على محمد بن عبد الله ، وأكثرهم عداوة له ، وهم معشر قريش . . وقد وجد في هزيمة قريش يوم بدر ، دافعا جديداً لزيادة كراهيته لمحمد وأتباعه ، وسبيلا لاظهار التضامن مع قريش في استعدادها ليوم قتاله . . فراح يُوهِمُ قريشاً بأنه قادر على أن يلعب دوراً هاماً في المعركة ، لما له من مكانة

Composite Compos

عند قومه ، إذ يستطيع يوم الملتقى أن يخذّل هؤلاء القوم عن محمد ، وأن يخرجهم من صفوف المسلمين ؛ وكثيراً ما كان يحدّث عن تلك المكانة التي لا تزال له عند الأوس ، وبأنه يكفيه أن يسمعهم صوته كي يستجيبوا له ، حتى لقد بلغت به الحال أن يقول لقريش ، في يقين الواثق المطمئن : « لو قدمتُ على قومي ، لم يختلف عليكم منهم رجلان ، وهؤلاء نفرٌ معي منهم قادرون » ! . .

وبهذا الوهم الطائش ، تأهب أبو عامر الأوسي للخروج مع الجيش المشرك إلى القتال . . وكانت قريش قد صدّقت أقاويله وادعاءاته ، فأعطته مكانا بارزا في زحفها ، وهي تمنتي النفس بأن يلعب هذا الرجل الدور الذي وعدهابه كثيرا ، وأن يقدر على انتزاع قومه الأوس من بين صفوف المسلمين ، فيحقّق بذلك أكبر العوامل على تمزيق وحدتهم ، وإلحاق الهزيمة بهم . .

وهكذا ، وبمشل هذه الاستعدادات ، وتلكم التأهبات ، سارت قريش في اوائل شهر شوال ـ لِستٍ خلَوْن منه ـ تريد غزو المدينه والقضاء على المسلمين . .

وكانت قريش ، فيا يبدو ، قد خرجت على خطة موضوعة ، وهي أن تفاجىء المسلمين في عقر دارهم ، لأن في تلك المفاجأة ما يشتت قواهم ، ويجعلهم غير قادرين على التعبئة التي تمكنهم من المواجهة . . ولقد حسبت قريش أنه إن أخفق عنصر المباغتة هذا ، فإنها تعمد إلى إسلوب آخر قد يكون أشد أثرا وأضمن نتيجة ، ألا وهو التخذيل وإشاعة التفرقة بين المسلمين ، معوِّلة في ذلك على أبي

Charge Ch

عامر الأوسى في كان يعدُها به ، وعلى أمثاله من المنافقين الذين ظلوا في المدينة يتظاهرون بالإسلام . بل لقد ذهبت قريش في التخطيط للمعركة إلى أبعد من ذلك ، فإن أخفق أسلوب التخذيل ، والتحم الفريقان ، فإن أول همها سيكون التركيز على قتل محمد وكبار الصحابة من المهاجرين ، وبذلك تحقق مأربين : القضاء على قتلة سادتها يوم بدر ، فتكون واحدة بواحدة ، ومن ثمّ الانقضاض على بقية جيش المسلمين والفتك به ، وبذلك تحقق النصر ، وتنزل بعدوها الهزيمة الشنيعة . .

ولقد أمضى صانعو هذا التخطيط الليالى الطويلة حتى اهتدوا اليه ، فأرادوا الإبقاء عليه سرا ، حتى تحين ساعة المعركة بالضبط ، فيبتونه بين صفوف مقاتليهم ، ويؤكدون على ضرورة تنفيذه . . ولقد حرصوا بشكل أساسي ، على ألا يعلم بسرهم المسلمون القلائل في مكة ، وعلى أن لا يعلم به بنو هاشم ايضا . . ويبدو أن هذا التكتم ، وتلك السرية ، كانت ضربا من الخيال والتصوّر ، فقد كان العباس بن عبد المطلب ، عم رسول الله ﴿ مَن الله على كل ما يدور في مكة ، ويعرف كل ما يأتمرون به ويقررونه ؛ ولقد رفض أن يدور في مكة ، ويعرف كل ما يأتمرون به ويقررونه ؛ ولقد رفض أن عاشيهم في استعدادهم للقتال ، وها هو يوم خروجهم يأبى السير معهم ، فيبقى في مكة ، دون أن يجرؤ أحذ على مساءلته عن شيء من ذلك . . وهكذا فإنه ما إن بدأ جيش قريش في المسير ، حتى دفع إلى رجل من بني غفار ، بكتاب وأوكل إليه إيصاله إلى النبي ﴿ مَن في الله ين نا لعيون ، وأن يصل الى المدينة ، وأكد عليه بأن يذهب متخفياً عن العيون ، وأن يصل الى عدم خلال أيام قليلة ، دون تمهل أو تباطؤ . فانطلق رسول العباس

Company (Company Company Compa

على جناح السرعة حتى وصل المدينة ، فسأل عن النبي ﴿ إِيهِ فقيل له إنه في قباء ، فذهب إليه يسلّمه كتاب عمه العباس ، فدفعه إلى أبيّ بن كعب يقرأه عليه ، فعرف منه ما خرجت به قريش من جيش لجب ، ومن عدة وعتاد ، وبذلك تأكدت له الأخبار التي كانت تأتيه عُن بثّهم في كافة الجوانب والأنحاء ، ما بين مكة والمدينة ، حتى يكون على بيّنة مما يجرى عند عدوه اللدود . .

و اللب النبي ﴿ مَن أبي أن يكتم خبر الزحف القرشى ، ثم عاد من توه إلى المدينة ، ودخل على سعد بن الربيع في داره ، فقص عليه ما بعث به العباس إليه ، فقال له سعد : « والله إنبي لأرجو أن مكون في ذلك خير » ؛ فدعاه النبي ﴿ يَرِي ما يقرّر في الأمر . .

و بات الرسول ﴿ يَنْ لِنَهُ لللهُ الليلة مصليًا ، متفكرا حتى طلع الفجر ، فلاحل المسجد يصل في الصحابة ثم يطلعهم بعد الصلاة على الأمر . . والتعد الصحابة الأبرار حول رسولهم الكريم ، فعرض عليهم ما جاءته به الأسبار من خروج قريش في جيش لجب ، تريد غزو المدينة ، وطلب إلهم ان يبداوا الاستعداد لمواجهة شتى الاحتالات ، وأن لا يضيعوا آية فرصة في الاخذ والرد ، لأن الوقت قصير ، وموعد وصول قريش قد بات قريبا . .

وكان نور الصّباح قد انتشر ، فأرسل عليه وعلى اله الصلاة والسلام في طلب بعض الفتية الأشداء ، وبعث بهم يترصدون قدوم قريش ، ويستطلعون مكان نزولهم . . حتى إذا قارب ذلك النهار على الأفول ، عاد أولئك الفتية يخبرون رسول الله ﴿ يَهْمَ ﴾ بان قريشا

41.

Company (Company) (Company) (Company)

قد نزلت ببطن الوادى فى أحد ، فأدرك النبيُّ ﴿ مِنْ العدو قد بات على أبواب المدينة ، إذ لا تفصل بينها وبين نزول ه اكثر من خمسه أميال . ولذا فإن الخطر قد حلّ ، ووقوعه بات وشيكا . .

وافاقت قريش في الصباح ، تسأل حُرَّاسها عن اخبار اهـل المدينة ، فقالوا : لم نلاحظ بوادر حركة منهم ، ولم نر بادرة تدلّ على انهم ينشطون لقتال . . وأدرك أبو سفيان بن حرب ما وراء ذلك فنال :

فقال صفوان بن أمية : « إن لم يخرجوا إلينا في فضاء الصحراء عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه ، وتركناهم ولا أموال لهم ، فلا يجتبرونها ابداً ، وإن اصحروا لنا ( واجهونا في الصحراء ) فعددُنا أكثر من عددهم ، وسلاحنا أفتك وأوفر من سلاحهم ، ولنا خيل ولا خيل لهم ، ونحن نقاتل على وتر ( ثأر ) عندهم ، ولا وثر لهم عندنا » .

Company Compan

أما رسول الله ﴿ إِنَّهُ ۗ فقد جمع اهل الرابي من المسلمين ، كي يتشاوروا فَيها يجب عليهم فعله، وأن يقرروا كيف يلقون عدوّ الله وعدوّهم . . فقال عليه وعلى أله الصلاة والسلام : « انسيروا على " ! . . وكان في الجمع عبد الله بن ابسي بن سلسول ، راس المنافقين ، فانبرى وكان أول المشيرين وراى التحصّن في المدينـة ، وعدم الخروج للمواجهة ، وقال : « يا رسول الله ، لقد كنا ونحن في الجاهلية نقاتل فيها ونجعل النساء والاطفال في هذه الصيّاصي ( الحصون ) ، ونجعل معهم الحجارة ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية . وترمى المرأة والعسبي بالحجارة من فوق الصياصي والاطام ، ببنا نعاتل العدو باسيافنا في السكك . إنّ مدينتنا با رسول الله عذراء ما فَضَت علينا قطوما دحل علينا عدوَّ فيها إلاَّ أصبناه ، وما حرجنا إلى عدوَّ قطَّ منها إلاَّ اصاب منا . فدعهم يا رسول الله ، فإنهم ان اقاموا ، اقامـوا بشر محبس ، وان رجعـوا ، رجعوا خائبين مغلوبين لم ينالوا حيرا ، يا رسول الله ، اسمع لي ثي هذا الأمر ، فإني ورثت هذا الراي عن اكابر قومي واهل الراي منهم ، وقد كانوا أهل راى وتجربة » . . .

717

KARRO CHARLOS CHARLOS

الأ الخروج الى العدو وملاقاته حيث نزل ، فقالوا لرسول الله الى الخروج الى العبون في الشهادة : « اخرج بنا يا رسول الله الى عدونا . . ؟!! وقال رجال ، من أهل النية الحسنة ، الخالصة لوجه الله تعالى : « إنا نخشى يا رسول الله ان يظنّ عدونا أنّا كرهنا الخروج اليه جُبنا عن لقائه ، فتكون له جرأة علينا ، وقد كنت يوم بدر في ثلاثها ثة فظفرك الله على عدوك ، ونحن اليوم بشر كثير ، وقد كنا نتمنى هذا اليوم ، وندعو الله به ، فقد ساقة الينا في ساحتنا » .

وقال مالك بن سنان ، محبّذا الخروج : « يا رسول الله ، نحن بين إحدى الحسنين ، إمّا أن يظفرنا الله بهم ، وهذا الذي نريد ، واما ان يرزقنا الشهادة . . والله يا رسول الله ما أبالى أيها كان . . إنّ كلاّ لفيه خير » . . .

فقال حمزة بن عبد المطلب ( رض ) : « والذى انزل عليك الكتاب لا اطعم بعد اليوم طعاما حتى احالدهم بسيفى هذا خارجا من المدينة » .

وقال النعمان بن مالك ، معقبا على حماسة حمزة : « يا رسول الله ! لم تحرمنا الجنة ؟ فواتله الذي لا اله الا هو لأدخلنّها » . . .

وهـز حديث الاستشهاد هذا رسـول الله ﴿ الله عَلَيْهِ ، فسـال النعـان : « وبم » ؟

فقال النعمان : « إنى امرؤ أحب الله ورسوله ، ولا أفرَّ يوم الزحف » .

فقال إياس بن أوس : « إنى لا أحب ان ترجع قريش الى قومها فيقولون : حصرنا محمدا في صياصي يثرب وآطامها ، فتكون

Contract Con

هذه مجرِّئة لقريش . وها هم أولاء قد وطنوا سقفنا ، فإذا لم نذُب عن شجرنا لم يزرع ، وإن قريشا قد مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب من بواديها سم من تبعها من احابيشها ، ثم حاوِّونا قد قادوا الخيل وامتطوا الابل حتى نزلوا بساحتنا . افيحبسوننا في بيوتنا وصياصينا ثم ير جعون وافرين لم يُكلموا ! لئن فعلنا لازدادوا جرأة ولشنوا الغارات علينا واصابوا من اطرافنا ووضعوا العيون والأرصاد على مدينتنا ثم لقطعوا الطريق علينا » .

ورأى رسول الله ﴿ إِنْهُ الْمُاعِ الْعَالَبِيَةِ عَلَى الْخُرُوجِ ، وهم لا يرومون إلا الشهادة ، فهل يفرق بينهم وبين حق يطلبونه، وعزة يرتجونها ما بعدها عزة ؟!..

إنه كان يكره هذا الخروج ، ويفضّل الدفاع عن المدينة من داخلها ، ولكنَّ كثرة المؤمنين ترنو إلى ملاقاة العدو حيث نزل ولذلك ترك اتخاذ القرار النهائي إلى اليوم التالى ، وبعث بعض الفتية يرقبون

Charles Charle

تحركات جيش قريش ، فجاءه الخبر بأن خيول قريش قاربت المدينة وهي ترعيى النزروع المحيطة بها ، فأشار على الجميع أن يبقوا متأهبين ، وأن يكملوا الاستعداد للقتال .

وانقضت تلك الليلة كسابقتها ، وأصبح يوم الجمعة ، ومازال المسلمون في حالة تأهب ، حتى كان الظهر فصلى بهم رسول الله ويهي ووعظهم ، وأمرهم بالجد والجهاد ، وأن لهم النصر ما صبروا ، فأيقن النين أرادوا الخروج أن الرسول (عليه عازم عليه ، وظل الذين يمانعون فيه كارهين له لمعرفتهم بأن رسول الله ويه كاره له أيضاً .

فلما كان العصر ، صلى رسول الله ويه ، ثم دخل بيته بعدها وترك الناس وراءه يتحاورون ، وكل فريق مازال مصراً على رأيه ، فقال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ، وكانا محسن أشارا بالتحصن بالمدينة ، للذين رأوا الخروج منها : « لقد قلتم لرسول الله ما قلتم ، واستكرهتموه على الخروج ، وهو كارة له . . إنه يتلقى الأمر من السماء ينزل إليه ، فردوا الأمر إليه ، فما أمركم فافعلوه ، وما رأيتم له فيه هوى أو رأيا فأطيعوه » .

ومازالوا كذلك حتى رأوا رسول الله ﴿ يَهِ عَلَى قَدْ خَرْجُ مِنْ بَيْتُهُ وَهُ وَ يَتَقَلَّدُ سَيْفُهُ ، فأيقنوا عند بُنْدٍ أنّه قرّ رَ الذهاب لملاقاة العدو ، فأقبل عليه الذين كانوا يلحُون في الخروج وهم يقولون : « ماكان لنا يا رسول الله أن نخالفك ، فاصنع ما بدا لك . وما كان لنا أن نستكرهك ، والأمر إلى الله ثم إليك » .

Charles Charle

فقال لهم رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴿ : « لقد دعوتكم إلى هذا الحديث فابيتم . وما ينبغي لنبيِّ إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . انظروا ما آمركم به فاتبعوه ، والنصر لكم إن شاء الله ما صبرتم » . ودعا الرسولُ العظيمُ الناس إليه ، فأمّر على المدينة ابن أم مكتوم يصلي بالناس ، ثم أمر أن يرفع النساء والأولاد فوق الحصون والآطام ، حتى إذا فرغ من إعداد الجو الداخلي وتأهيله ، عاد إلى الجيش يرتِّب أوضاعه وفق تنظيم دقيق ، فجعله في ألـوية ثلاثة ، ثم عهد إلى أسيد بن حُضير بلواء الأوس ، وإلى الحباب بن المنذر بلواء الخزرج ، وإلى مصعب بن عمير بلواء المهاجرين . . . ثم لمّا فرغ من هذا الإعداد ، اعتلى ظهر فرسه ، وخطب في الجيش ، يبث فيه روح التضحية والفداء ، ويبيّن عظمة الجهاد في سبيل الله ، وسمَّو البسالة من أجل إعلاء الحق ، وذكَّرهم بضرورة الحفاظ على النظام ، والتقيّد بقواعد التنظيم والالتزام بالأواس ، لكي يكون الجيش قادرا على مواجهة عدو عانت ، يفوقه عدة وعـددا ، ولكي يفوِّت عليه الفرصة التي استعدّ لها خلال عام كامل ، فيعيده إلى مكة أشتاتا مبعثرة . . .

وسار الجيش الإسلامي ، وقوامه ألف مقاتل ، جلهم من المشاة ، ولا يزيد عدد الدارعين فيهم على مائة ، وتقدم أماههم السعدان : معد بن معاذ ، وسعد بن عبادة معدوان في

CONTRACTOR CONTRACTOR

الطليعة ، حتى إذا بلغوا مكاناً يقال له « الشيخين » ، أمر رسول الله ﴿ يَهْمُ ﴾ ، الموقف و إقامة معسكر لهم هناك .

وراح الرسول ﴿ إِن الله السلمون يعدون معسكرهم = يستعرض الخارجين معه فرداً ، فرداً ، فإذا به يجد بينهم بعض الغلمان ، من حديثي السن ، وقد طاب لهم حضور القتال والمشاركة فيه ، فأبى عليهم ذلك ، ودعاهم إلى الانصراف والعودة إلى ديارهم في المدينة ، ولكن أحدهم ، وكان يدعى رافع بن خديج ، أبت عليه نخوته العودة ، فتقدم من رسول الله ﴿ إِن يُرمِي في يرجوه البقاء ، ويبيّن له أنه يجيد الرماية ، وقد خرج يزيد أن يزمي في سبيل الله ، فأجازه الرسول ﴿ إِن الله عن أصر يريده لله سبحانه وتعالى . . .

ورأى سمرة بن جندب ، أن رسول الله ﴿ الله في قد سمح لرفيقه رافع بالبقاء ، فدمعت عيناه وبكى . . وسأله من حوله عما يبكيه ، فقال : كنت أصارع رافعاً فأغلبه ، وقد أجازه رسول الله ﴿ الله ﴿ وردّني ! . . وأوصل بعض الرجال أمره للنبي ﴿ الله فدعاه إليه وابتسم له ، ودعا رافعاً ، وأمرهما بالبقاء في صفوف المقاتلين . .

وحل ليل ذلك اليوم ، فأعد الرسول ﴿ الله بضع فرق المتناوب على الحراسة ، وجعل قيادة الحرس على الجيش لمحمد بن مسلمة ، بينا أوكل إلى ذكوان بن قيس تولي أمر حراسته الخاصة ، حتى إذا كان السحر هب الجند من رقادهم ، وتهيأوا للمسير ،

Company Compan

وكان موعد الصلاة قد حلَّ ، فصلَّوا الفجر ، ثم ساروا بقيادة رسولهم العظيم حتى بلغوا بستانا \_ ما بين المدينة وجبل أحد \_ يقال له « الشوط » ، فإذا بحركة غريبة تدبُّ بين الصفوف ، وتدعو الرسول ﴿ يَهِينَ ﴾ للتوقف حتى يرى ما الخبر ، فإذا به يجد أنَّ عبد الله بن أبي بن سلول قد انتحى عن الجيش هو ورجاله ، وكانوا يبلغون ثلاثها ثة مقاتل ، وأبى التقدم وقال : « لقد أطاع الغلمان ، وأبى أن يقبل رأبي ، فعلام نقتل أنفسنا ههنا » ؟! . .

وتقدّم منه عبد الله بن عمرو بن حرام ، يحاول أن يثنيه عن عزمه ذاك ، ويناشده ألا يشق عصا الجهاعة ، وألا يخلل القوم ونبيّهم وهم في أدق مرحلة من مواجهة الأعداء ، فها كان رد ابن أبي الا التهكم ، وقال : « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » .

وهكذا أبى ذلك المنافق إلاَّ العودة برجاله إلى المدينة ، فرجع ساخراً ، مستهزئــاً . .

ولكن فعلته الشنيعة تلك لم تحر بسلام ، إذ تركت أثرها في الجيش ، وهو ما كان يتوقعه ابن أبي و يخطط له في الخفاء ؛ إذ ما إن انصرف حتى ظهرت البلبلة بين الصفوف ، وحدث بعض الاختلال في التنظيم . . وليت ذلك الأثر توقف عند هذا الحد ، بل لقد دبت الذبذبة في بعض النفوس إلى درجة هم معها بنو حارثة من الخزرج ، وبنو سلمة من الأوس ، أن يفعلوا مثلها فعل ابن أبى ، لولا ان عصمهم الله سبحانه بالإيمان ، فعادوا إلى لحمة الصف ، ووحدة المسرة . .

## غكزوة أحك

وتتابع المسير حتى بلغ الجيش الإسلامي جبل أحمد ، وهسو الجبل المعروف بكثرة مسالكه وشعابه ، وبما فيه من وديان تقطعه ، وبما هو عليه من شكل يبدو للناظر إليه وكأنمه يلتف حول نفسه التفافأ ، ليشكل وحدة قائمة مستقلة عن غيره من الجبال ، فكانت من جراء ذلك تسميته بجبل أحد . .

وكان أمام هذا الجبل سهل ضيق ، وهو السهل الذي نزلت قريش عند أطرافه . . وربما اختارت هذا المكان لكثرة تعاريج أرضه وانحدارها في فجوات تشبه الحفر الكبيرة ، بحيث تصلح للاختفاء في حرب دفاعية ، وتكون مناسبة تماماً لرمي الأعداء وقذفهم بالنبال والحراب . .

أما رسول الله ﴿ يَهِ فَقَدَ اختَارَ النزول فِي الشَّعب مِن أَحد ، على عُدوة الوادي ( جانبه ) ، وعلى القرب من تلَّ مشرف يقال له « جبل عينين » . . ولم يلبث بعد هذا النزول أن عاد ووضع لجيشه التنظيم الأخير الذي يدخل به المعركة ، وذلك عندما جعل الجبل من ورائه بحيث يشكل عاملاً طبيعيّاً للحهاية من الخلف ، وأقام خمسين من الرماة الأشداء على « جبل عينين » ، يتخذونه مكاناً ثابتاً ، ولا يبرحونه أبداً حتى يأتيهم الخبر . . وجعل الإمرة على هؤلاء الرَّماة بيد يبرحونه أبداً حتى يأتيهم الخبر . . وجعل الإمرة على هؤلاء الرَّماة بيد

CHO SANDONO SA

عبد الله بن جبير، أوكل إليه مهمة أساسية، وهم حماية ظهور المسلمين عند القتال ، وعدم تمكين العدو من التقدم نحوهم واقتحام مواقعهم ، وذلك برميه بالنبال والحراب وبما يحول بينه وبين أي تقدم نحوهم . .

ولقد كان الرسول ﴿ إِنَّتُ يَعُولُ كَشَيْرًا عَلَى أُولَئُكُ الرَّمَاةُ فِي تَسْيِيرِ الْمُعْرِكَةُ ، نظراً للدور الكبير الذي عهد به إليهم ، ومن أجل ذلك كانت أوامره المشدّدة بألا يبرحوا مكانهم على التل ، مها ظهرت لهم أوضاع القتال ، وكيفها بدا لهم مسار المعركة ، سواء كان النصر بجانب المسلمين ، أم كان لأعدائهم . .

وكان مما قاله لهم صلى الله عليه وأله وسلّم: « ايها السرّماة ، يا جند الله ! . . احموا ظهورنا لأننا نخاف أن يجينونا من وراننا ، والزموا أمكنتكم ولا تبرحوا منها ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا ، وإنما عليكم أن ترشقوا حيلهم بالنبل ، فإن الخيل لا تقدم على النبل » . .

وبعد أن فرغ من إعطاء الأمر للرّماة وأعدهم في مكانهم على التل المشرف ، عاد إلى سائر الجيش ، يسوّى صفوفه ، وينظّم اوضاعه ، على شكل جعل كل مقاتل يعرف دوره ومكانه ، وكيف يدحل المعركة ويواجه فيها عدوه الشرس . . حتى إذا اتم التهيئة ، وقف قبالة ذلك الجيش ، علتى عليه النظرة الأخيرة ، فلما اطمأل إلى تنظيمه ، حمل سيفه بيده ، وقال :

« من يأحد هذا السيف بحقه » ؟!..

۲۲.

فقالوا : وما حقه يا رسول الله ؟

قال : « أن يضرب به العدوَّ حتى ينحني » . .

وكانرسول الله ﴿ يعرف شجاعة أبي دجانة ، وشدّته في القتال ، فأعطاه السيف ؛ وما أن صار بين يديه ، حتى عصب أبو دجانة رأسه بعصبة حمراء ، كان الناس يقولون عنها : إنها عصابة الموت ، ثم ابتعد عن رسول الله ﴿ يَهِ \* وَأَخَذَ يَتَبَخَتُر فِي مشيته مُدلاً بقوته وبأسه ! ونظر إليه الرسول العظيم وهو يتبختر على تلك الحالة فقال : « إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموضع » .

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يستعدّون ، كانت قريش من جانبها قد سوَّت هي الأخرى صفوفها ، فأبقت التنظيم كا خرجت من مكة . فعلى الميمنة خالد بن الوليد ، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل ؛ وظلٌ عبد العزى طلحة بن أبي طلحة يحمل لواءها ، ثم تقدمت في السهل المنبسط أمام التل بجيشها اللجب ، وبفرسانها الأشداء ، ومن معهم من المناصرين والعبيد ، ومشت النسوة مع الجيش ، يضربن بالدفوف ، ويسرن تارة أمام الصفوف ، وتارة على جوانبها أو من خلفها ، وهن يحرضن على القتال ، ويثرن الحمية . .

وكانت هند بنتُ عتبة = زوجة أبي سفيان = على رأسهـن ، تزيدهن تحريضاً وإثارة ، وهي تنشد ، فيرددن معها :

و يها بنب عبد الدار ويها خماة الديار ضرباً بكلّ بتاً

ثم كانت هند تغير أرجوزتها ، وتبدِّلها بأحرى ، فتقول هي والنساء :

نحن بنات طارق غشي على النمارق إن تقبلوا تعابق ونفرش النمارق أو تدبروا تفارق فراق غير وامق.

. . وتقدّمت فریش ، وتقدم المسلمون ، والتقی الجمعان ، وصارا وجها لوجه ! . .

وأراد أبو سفيان المبادأة بتنفيذ ما اتعق عليه من خطة ، وهي أولا التخذيل بين الأنصار والمهاجرين ، فرفع صوته صارخا : « يا ه.سشر الأوس والخزرج ، خلُوا بيننا وبين بني أعهامنا وننصرف عنكم » . .

ولكن صراخه كان كعويل ذئاب تبدده فيافي الصحراء . . إذ لم يكن رد المسلمين عليه إلا السبة واللعنة ، فرجع خاسئا مذموما . . عندها ظهر أبو عامر الأوسى يعدو على فرسه مسرعا ، وهو يريد أن يُري قريشا كيف تكون الاستجابة لندائه حتى إذا قارب جيش المسلمين ، صاح بأبناء قومه السابقين من الأوس : « يا معشر الأوس ! أنا أبو عامر ، إلي إلي ، فلا تتباطأوا . . » فها كان جواب الأوس من المسلمين إلا اللعن له ، بل أخذوا يقولون : « لا أنعم الأوس من المسلمين إلا اللعن له ، بل أخذوا يقولون : « لا أنعم

الله بك عيناً يا فاسق » أ. وخاب ظنُّ هذا المخادع ، وخذلته آماله الكاذبة ، فولَّ هارباً من وجوههم ، وهو يولول بهذيان المجنون : « لقد أصاب قومي من بعدي شر » . .

وظهر لقريش أن القتال وحدُّه باتُ سيَّدُ الموقف .

فالمباغتة التي منت بها النفس في هجوم على المدينة قد فشلت بفعل وصول أخبارها إلى المسلمين واتخاذهم وسائل الحيطة والحذر والاستعداد ؛ وها هي ترى اليوم أن خطة التخذيل قد ذهبت ايضاً سدى ، لأنها رأت الأنصار يهزأون من أبي سفيان ، وتدوي ضحكاتهم عليه ، الأمر الذي جعله يرتد إلى الوراء وهو يشعر وكأن الأرض تميد من تحته ، وتكاد تنشق لتبتلعه . .

ثم ها هوذا الآخر ، أبو عامر الأوسي ، لا يلقى من قومه إلا أشدَّ مما لقيه أبو سفيان ،لعنات تخزي صاحبها وتخذله . .

وإزاء هذا الموقف ، اندفع عكرمة بلوائه مبادئا في القتال ، وهو يعمل على أن يأخذ المسلمين من جناحهم في حركة التفاف سريعة ، فإذا النبال تنهار على المهاجمين مثل وابل من المطر وتمنعهم من التقدم ؛ فحاول خالد بن الوليد أن يهجم من الميمنة ، بدوره من حول عسكر المسلمين ، فلم پكن نصيبه هو وفرسانه ، بأحسن من نصيب عكرمة ، إذ ارتدت الخيول على أعقابها ، وكادت ترمي مقاتليها عن ظهورها ، لكثرة ما نزل عليها من نبال . .

فيها هي إلاَّ محاولات قام بها فرسان قريش ، فإذا بها نذائر شؤم وتخاذل ، ولذا كانوا يرتدون إلى مواقعهم ، ويعودون إلى أماكنهم

LONGE BY CHO CON COND CON CHO

التي كأنوا عليها عند بداية المواجهة . .

واشتعل الحقد في قلوب المشركين ، وهاج الغضب في نفوسهم ، فتصوَّر للبعض منهم أنهم يملكون من القوة والشجاعة ، ما يجعلهم قادرين على البطش بأبطال عدوهم ، إذا ما تقابلوا وإياهم وجهاً لوجه ، فانبروا يطلبون المبارزة . .

وكان أول من تقدّم يصيح في المسلمين : من يبار ز ؟ طلحة بن أبي طلحة ، حامل اللواء ، فينبري له علي بن ابي طالب (ع) في هجمة بطولية نادرة ، وما أن وصل إليه ، حتى عانقه سيفه البنار بضر بة واحدة فلقت هامة ، وهوت به إلى الارض يمتزج لحمه ودمه بترابها . .

واندفع عددٌ آخر من المشركين يحملون لواءهم ويريدون الثار

لاهليهم من علي ، فإذا بعلي يلحقهم بهم إلى جهنم وبئس المصير بضرباته الْبِكْرِ التي بعد الدراسنة والتأمل كأنها كانت وحيدة ، فريدة ، تميَّزت عن سائر ضربات الأبطال . .

وأين من يجرؤ من قريش بعدها على الاقتحام ، وإلقاء نفسه في أتون الغضب للحق ؟؟ إنَّ في الساحة سيّد الوغى ، لا يحول ولا يزول . . إنه علي يقف صامتاً كالطود الشامخ ، في تطلّعه نحو المشركين ! . . يومىء إليهم بالنزول ، فتنقض نظراته عليهم لتدب الرعب في قلوبهم ، وتنتشل أفئدتهم من مكانها ، فيجمدون في أماكنهم ، ولا يجسرون على التحديق به على الأقل ! . .

وينظر كلاب بن طلحة إلى هام أبيه ، فيشور الغضب في نفسه ، ويندفع نحو على يريد قتاله ، ويعرفه علي فيحيد من دربه ، ويأبى أن يقتله بعدمًا قتل أباه وأعهامه ، فينزل إليه الزبير بن العوام ، كالأسد الهصور ، فيشخنه بالجراح ، ثم يهوي عليه بالضربة القاضية فيلقى مصيره المحتوم . .

وراح من بعده ، بعض المشركين ، يبرزون إلى القتال ، فيلاقيهم أبطال المسلمين ، ويقضون عليهم واحداً تلو الآخر ، حتى رأت قريش أن المبارزة لم تعد أبداً في صالحها ، وأنها إن بقيت على تلك الحال فإنها سوف تفقد أشدًاء أبطالها وأقواهم . . عندها صاح أبو سفيان بن حرب ، قائد حملة الكفر ، مهتاجاً ، مسعوراً ، يدعو القوم إلى هجوم شامل . . فاندفع جيش الشرك في هجمة عاتية ، شرسة ، تروم انتزاع المهج ، وسلب الأنفس ، فتلقًاه الجيش

Company Compan

الاسلامي ، بقلوب ملؤها الإيمان ، وبنفوس ذخرها الحق ، ليصدَّ عنه القوة العاتية ، ويدفع ذلك البلاء الشديد. . فإذا الجموع تختلط بعضها ببعض ، فلا تعود تسمع إلاَّ قرقعات السيوف ، وأصوات الضرب والطعان ، ولا تعود ترى إلاَّ هامات تهوي ، وسواعد تتطاير ، ورؤوس تتدحرج . . .

وكان طبعا في قلب المعركة أبطالُ المسلمين ، على وحمزة وأبو دجانة وغيرهم الكثيرون من الأنصار والمهاجرين ، يذودون عن الحق في قتال لا تكافؤ فيه ، لا من حيث العتاد والسلاح ، ولا من حيث العدد ، ولكنهم لم يأبهوا لذلك كله ، بل كانوا ينزلون بالأعداء أشد الضربات وأقسى الطعان التي كان يعبر عنها أبو دجانة ، وهو يضرب يمينا وشهالا ، وينشد غير مهموم ولا متكدر :

انــا الــذي عاهدنــي خليلي ونحن في السفـح لدى النخيل الأ أقـوم الدهــر في الكّيول' أضرب بسيف الله والرسول

وقد أبلى كذلك في القتال أسد الله ، حمزة بن عبد المطلب ، اشد البلاء ، وكان يكر على جيش المشركين ، يفرقهم بسيفه البتار ويدق أعناقهم دقًا ، ويلاحقهم زرافات ووحدانا ، فيفرون أمامه فرار النعاج من أسد كاسر ، إذ كان لا يقترب من أحد إلا وتكون الحياة حانقة عليه تريده أن يذهب عنها ، فيخلصها منه حمزة ، ولا ينقض على مشرك إلا ويجعل روحه تفارق جسده . .

ثم يستمرُّ حمزة على تلك الحال ، يحمل على المشركين فيهدُّهم

١١) الكبول موحرة الصف..

هدّا ، حتى انقضت ساعة من الوقت ، كان خلالها العبد الحبشي الماجور « وحشي » يلاحقه خلالها من مكان إلى مكان ، ومن قتال إلى قتال ، وهو لا يجرؤ على التقدم منه ، بل يراقبه من البعيد ، حتى أمكنه في ومضة من ظهور الباطل على الحق أن يرميه بحربته فتصيبه ، وتطاله يد النذالة والخيانة فيهوي في وسط المعركة يعانق الشهادة و يخلد في جبين الدهر ، سيّد الشهداء ، بمنطوق الوحي الالمّي على لسان وسول الله ﴿ يَهِ إِنْ قال يوم وقف يبكيه : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قال كلمة حق أمام سلطان جائر ، فقتله » .

ورآه المشركون ، فراحوا يصيحون ويشيعون في الصفوف : « قتل حمزة بن عبد المطلب . . قتل حمزة . . » . . وظن المشركون أنهم بتلك الصيحات يخذلون المسلمين ، ويفتون من عضدهم . . ولكن أنى لهذا الظن الكاذب أن يحقق لهم ما يصبون إليه ، وفي نفوس المسلمين قوة في الإيمان لا ترحزحها خسارة ولا يثنيها مصاب ، مهما عظم ! . .

هو صحيح أن حمزة بطل لا كالابطال ، وقد يعد كألف من الرجال الأشداء ، وفقدانه في حمأة الوغى يفقد المسلمين قوة لا يستهان بها ، وليس من السهل أن يعوضوها في هذا الموقف الحرج ، ولكن استشهاده كان دافعاً جديداً لهم في استزادة قوتهم واندفاعهم أكثر في القتال . . ولذا فقد رأى المشركون أن موت حمزة لم يوهس حيش عدوهم ولم يضعفه ، كما توهموا ، بل رأوا ذلك الجيش ، يزداد شدة وإقداماً ، ويستمر في الالتحام معهم ، وكأنه يستمرىء اللقاء ، ويتحدّى الموت صارحاً فيه : أن اقدم إننا ها هنا لصامدون

Kare to the first of the company of

ثابتون ، لا يغير من موقفنا شيء ، فإن مات منا سيد ، قام سيد ! . .

ويظل المسلمون على بطولاتهم ثابتين ، حتى يمكنهم أن يظفروا بعدوهم ، ويحققوا معجزة النصر فعلاً ، قبل أن تدرك الشمس كبد السهاء ؛ فينال الضعف من جيش عدوهم وتضعف قوته ، وتخبو في نفوس أصحابه روح القتال ، فيدرك أنه غير قادر على متابعة المعركة ، وتبدأ جحافله بالفرار ، ويطلقون لخيولهم وجمالهم العنان ، تحملهم بعيداً عن ضربات المسلمين ، وتحميهم من غضبهم اللاهب .".

ثم أخذ يندفع المشركون في الهرب ، وهم يخلُّون وراءهم الأمتعة والأسلحة والأرزاق التي احتملوها من مكة ، وكانت كثيرة وافرة ، بل كانوا يتخلّون عن نسائهم ، فيذهبن هاربات في شعاب الجبل حتى لا يقعن أسيرات ذليلات . .

وأخذ المسلمون ايضاً يتابعون عدوَّهم في فراره بعيداً عن ساحة المعركة ، ثم يعودون لأخذ الغنائم التي خلَّفها ، ولجمع المتاع الذي تركه . .

ونظر الرماة المسلمون على « جبل عينين » ما يصيبه اخوانهم من غنائم ، فقال بعضهم لبعض : « الغنيمة ! أي قوم قد غلب أصحابكم ، فها تنتظرون » . .

وصاح فيهم قائدهم عبد الله بن جبير : « ويحكم أنسيتم ما أوصاكم به رسول الله ألاَّ تبرحوا مكانكم ؟»

KORORAN (KORORAN) (KORORAN) (KORORAN)

ولكنَّ الغنيمة كانت قد أفقدتهم الصواب ، فقالوا له : « والله لنأتين الناس ولنصيبنَّ من الغنيمة ، فإن المشركين قد انهزموا ، فها مقامنا ها هنا » ؟! . . واندفعوا يخلُّون مراكزهم ، دون أن يسمعوا لقائدهم الذي ثبت في مكانه ومعه نفرٌ قليل كان أمرُ الرسول ﴿ يَهِ عَندهم فوق كل مكسب أو مغنم . .

ونظر خالد بن الوليد وراءه ، فوجد أن الجبل قد خلا من الرمّاة إلا قليلاً منهم ، وأن ظهور المسلمين باتت مكشوفة ، وقد انشغلوا بالغنيمة ، فصاح في خيله من المشركين فجمعهم وحمل على المسلمين من خلفهم ، ونزل بهم تقتيلاً ، فشتت قواهم ، وبدّد فرحتهم بالنصر . .

ورأى رسول الله ﴿ يَهُ مَا حَلُّ بِالْمُسَلَمِينَ مِن مَصِيبَةُ مَفَاجِئَةً ، فَثْبَت فِي مَكَانَهُ لا يتقدم ولا يتأخّر ، بل بقي يرمي بالنبل حتى لم يبق معه شيء ؛ ورآه رجل من المشركين اسمه ابنُ قميئة الليثي ، فرماه بالحجارة ، فأصيبت رباعيته الشريفة وشُجَّ فِي وجهه الكريم وكُلمت شفّتُهُ ودخلت حلقتان من المغفر الذي كان يستر به وجهه في وجنته ، ثم تقدّم نحوه يريد أن يقتله ، فذبٌ عنه مصعب بن عمير الذي كان يمل راية رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ ، راية العقاب ، وما زال يستمرُّ في الذب عن رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ ، والعدو يهاجمه من كل ناحية وصوب حتى لم يعد يستطيع الصمود لكثرة ما نزف من دمه ، فوقع على الارض مضرَّ جاً بالدم الزكي دفاعاً عن رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ ، وكان علي ابن ابي طالب قد وصل ، فاندفع يكشف المشركين عن مصعب ، ثم أخذ الراية ورفعها كي يراها المسلمون فلا يتفرقون ، ولا يقتله م

KOJEKO (KOJEKO) (KOJEKO)

التشتت ؛ ولكن هيهات أن يبقى لهم حول أو تجتمع لهم قوة ، وقد تفرقت صفوفهم ، وتمزقت وحدتهم ، فراحوا يقاتلون فرادى لينجوا من براثن الموت ، بعد أن كانوا لساعة يقاتلون مجتمعين بأمر رجم ، متراصين متضامنين منتصرين . .

ورجع ابن قميئة بعد ان قتل مصعب بن عمير وهو يظن أنه قتل رسـولُ الله ﴿يَهُ ﴾ فراح يصيح في قريش : « إنـي قتلـت محمّداً . . »

وتطايرت أصوات الابتهاج في صفوف المشركين ، من كل جانب تنادي : ألا إن محمداً قد قتل . .

وعلى غفلة من قريش ، وقد أعها خبر مقتل محمد ، دعا رسول الله ﴿ يَقِيهُ الله عَمد ، فاجتمع منهم حوله ما يقارب الثلاثين ، يحمونه بالمهج ، ويذودون عنه بالنفوس . . فرمى سعد ابن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ، وأصيب طلحة بن أبي عبيد الله في يده ، فشلت على الفور ، كها أصيبت عين قتادة بن النعمان ، حتى نزلت فوق وجنته . .

وكان أبيّ بن خلف الجمحي ، قد رأى النبيّ ﴿ يَهِيُّهُ ، وعرف أنه ما زال على قيد الحياة ، فهجم عليه مثل وحش كاسر ، يريد أن يقتله وهو يصرخ مسعوراً : يا محمد ! لا نجوت إن نجوت ! .

وأراد أصحاب الرسول أن يقتلوه ، ولكنه أمرهم أن يخلُوا بينه وبين عدوَّه ، حتى إذا دنا من رسول الله ﴿ يَنْ اللهِ ﴾ ، تناول حربة الحرث بن الصمّة ثم استقبله فطعنه في عنقه ، ولكنَّ الحديد الذي

Charles Charle

كان يُلْبُسه قد ردَّ عنه القتل ، وإنْ لم يحْمه من جرح أحسَّ بالدم ينزف منه ، فولَّ هارباً لا يلوي على شيء ، حتى وصل إلى أصحابه ، فوقع عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ، ويصيح : لقد قتلنى محمد . .

وظن أصحابه أن التعب قد أنهكه ، وأن ما يقوله عن بقاء محمد على قيد الحياة هو نوع من الهذيان ، فاحتملوه وهم يشدون من عزمه ، ويطمئنونه بأن ما أصابه ليس سوى جرح صغير سوف لا يؤثر عليه ، ولكنه أجابهم بهكع :

« لوكانت الضربة بربيعة أو مضر لقتلتهم! أليس هو من قال لي : أنا أقتلك ؟ فوالله لو بصق عليَّ بعد تلك المقالة لقتلني » . .

وسأله بعض أصحابه ، ممن احتملوه : ولكن متى قال لك ذلك ؟

فقال لهم : لقد كنت ألقى محمداً في مكة فأتوعده وأقول له : إنَّ عندي عوداً أعلِّقه فوق رأسي ولسوف أقتلك به ، فكان يردُّ عليَّ ويقول : بل أنا سأقتلك إن شاء الله . .

ثم قال ابن خلف بعد أن صمت قليلاً : وها هو اليوم ، والله قد قتلني . .

وعادَ أصحابه يقولون له : ما بك بأس يا أُبيّ ! . . .

ولكن أنَّى لأصحاب ابن خلف أن يطمئنوه ، وهو يشعر في قرارة نفسه أنَّ اليأس ، كل اليأس ، يتغلغل في أعماقه ويشدّه إلى

مهاوي الموت ! . .

أو يعرف أولئك الأصحاب أو غيرهم أن الوجْد والوجَل من محمد بن عبد الله يلاحقانه منذ بضع سنوات ، وأنه ما قصد الخروج مع قومه إلا وله مأرب وحيد ، وهو النيل من محمد ، حتى يُذهب عنه تلك المشاعر التي تقض مضجعه ، وتلازمه في كل حين ؟! . .

لا . . إن أحداً لا يعرف مصيبته . .

وها هو إحساس ذلك اللعين يصدقه ، فيرى شبّح الموت ماثلاً أمام عينيه ، حتى إذا كان اليوم التالي لأحد ، انقضّت المنية عليه تجتثُّ روحه من خلال جرح بسيط أحدثه رسولُ الله في عنقه ، ولو وقع ذلك الجرح في عنق حشرة واهية لما نال منها شيئاً . ، ولكنه توعُدُ محمد ﴿ وَهِ لَهُ لَهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نعم . . لقد انتشر خبر مقتل محمد ﴿ إِنَّ المشركين فأذهلهم . . أذهلهم ذهول الفرح والابتهاج ، إذ أمكن لقريش بعد سنين طويلة ، أن تقضي على هذا العدو اللدود ، الذي جاء يزيل مكانتها بين العرب ، ويهدم كيان وجودها ، ويسحق ما تعبد هي وآباؤها وأجدادها من أصنام وأوثان . .

أما المسلمون ، فقد كان للخبر وقُعُهُ المميت في نفوسهم . . وكيف لا ، وهم يجدون أنفسهم قد فقدوا في لحظات حاميهُم ، وحرّرهم ، ورائدَهم في الحياة ! . . وكيف لا يزلزل الأرض بهم هذا

Company Charge And Cha

الخبرُ زلزالاً شديداً والموت واللذل بعلد محمد ﴿ عَلَيْهِ يَنْتَظُرْانُهُمْ لَا عَالَمُ ؟!..

وسرت في نفوسهم روح الهزيمة ، وتفرقوا في الجبل ، كلَّ يلوذ بالفرار ، أو يأوي إلى ناحية يختبىء بها ، إلاَّ من عَصَمَ الله أمثال علي ابن أبي طالب، وأبي دجانة، وأم عهارة الأنصارية، وغيرهم، وغيرهم من الذين ثبتوا في المعركة ، أو استاتوا في الدفاع عن نبيهم استامةً لا يُقهر صاحبها أبداً .

فأم عارة الأنصارية ، نسيبة بنت كعب المازنية ، كانت تجوب الرض المعركة منذ الصباح وهي تحمل وعاءً فيه ماءً ، تدور به على المسلمين تسقي من استسقى. فلما انهزم المسلمون، ورأت ماحل برسول الله ﴿ إِنَّهُ القت سقاءها واستلَّت سيفاً ، وراحت تقاتل وتذبُّ عن رسول الله ﴿ يَنِّهُ ببسالة نادرة ، وجرأة لا توصف ، حتى أذهلت المشركين ، ولم يجدوا إلا التكاثر سبيلاً للانقضاض عليها ، فإذا بها تفر منهم ، ولكنَّ الجراح التي أصابتها ، وقد زادت على ثلاثة عشر ، كانت قد أوهنت قواها ، وجعلتها تسقط شهيدة تتخبط بنزيف دمائها الزكية ، فيلقي عليها رسولُ الله ﴿ إِنِّهُ فَطْرة الوداع ويدعو لها قائلاً : « رحمَك الله يا أختاه ، إن موعدك الجنة . . والله ما التفتُّ يميناً وشهالاً إلاَّ ورأيتك تدافعين عني » . . .

إنها بطولة إسلامية ، لا تقابلها إلاَّ تضحية إسلامية ، فكما استاتت حورية الجنان أم عمارة ، في الذبّ عن رسول الله ﴿ وَهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

744

Kageara (Kageara) (Kageara) (Kageara)

﴿ يَهِ فَينَحني فوقه مرة ، أو يدير ظهره للمشركين مرة فتنزل عليه نبالهم ، فلا ينثني ولا يلتفت وراءه ، إلى أن يهوي من كثرة النبال وهو يقرىء رسول الله ﴿ يَهِ السلام ، ويقول له : فداك أبي وأمي ، ليتني أموت وأحيا ألف مرة يا رسول الله لأحميك من عدوّك اللئيم . .

إيه أبا دجانة ما أروع التضحية التي قدَّمت ، والوفاء الـذي خلَّدت ! . .

أو يظنون أن سهامهم نالت منك ؟

لا وحقك فأنت فوق كل سهام الغدر ، وفوق كل نسال الحقد ! . .

لقد دافعت عن حياة رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ بتضحيتك الباهرة فقدمت للحياة كلّها سبب وجودها وبقائها ففرحت بك الحياة لتكون أغوذ جاً للتضحية ، ولم تقبل أن يأخذك الموت منها فعشت رغم كثرة سهام الاعداء بإذن منه تعالى الذي يهب الحياة لمن يشاء . .

وأنت ياحباب بن المنذر ، ما بالك ، وأين هذه الغيبة وحبيبك محمد في خطر ؟!..

إن عُذرك أيها البطل المقدام ، أن كثافة المشركين من حولك فد غطت الأنظار فلم تعد تراك إلا وأنت تفرقهم أشتاتا ، وتحوشهم كالغنم ، وتدق أعناقهم بسيفك ، وتحمل عليهم وهم يفرون أمامك حتى تجلوهم بعيداً عن رسول الله ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ ، . . .

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CON CONTROL CO

فمثل هؤلاء الأبطال الصابرين ، الذين قاتلوا دون رسول الله المشل هؤلاء الأبطال الصابرين ، الذين قاتلوا دون رسول الله الأنصار ، يدفعون عن النبي ويهيه بكل قوة وثبات ، فيقتلون رجلا بعد رجل ، حتى يكون زياد أخرهم ، فيقاتل حتى توهنه الجراح ، وتسلب منه كل عزيمة ، فيقع قرب نبيه المكريم ، مستقبلا الشهادة ، فيشد وحد الطاهرة . . ويوسده ركبتيه الطاهرة . .

وانفلت أنس بن النضر ، عم أنس بن مالك ، من براثن الموت ، ليبحث بين الشعاب عن إخوة له يلم شملهم ، ويأخذهم بيدهم حتى يعودوا إلى المعركة \_ وكان أنس مثال المؤمن الصادق ، المخلص ، الذي يفنى في عقيدته ويستميت في الدفاع عنها \_ فوجد نفراً منهم قعوداً ، وقد ألقوا ما بأيديهم ، فتقدم منهم صارحا : وما يحبسكم ها هنا ؟

قالوا: لقد تُعتل النبيّ . . .

قال : « فها تصنعون بالحياة من بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه » .

ثم استقبل القوم ، وقد أذهله خبر مقتل النبيِّ ﴿ يَهِ اللهِ فَأَخَذَ يَقَاتُلُهُم حتى قتل ، فُوجد بعد المعركة وبه سبعون ضربة وطعنة ، وقد مُثِّل به ، وشوِّهت خلقته ، والختلطت معالمه ، فما عرفه إلاَّ أخته ، وقد أمكنها أن تستدلَّ عليه بواسطة خاتم كان في إصبعه .

إنها لأمثولات كثيرة ، وبطولات نادرة قدَّمها شهداء المسلمين

يوم أحد . . ومشل ذلك العطاء إن وجد لدى أحد الفريقين في معركة ، لا يعود يجدي معه التساؤل : لمن كان النصر ؟! . . فمثل ذلك العطاء هو النصر بعينه ، لأنه يحقق المقاصد لأصحابه إن عاجلا أو آجلاً ، ما داموا ينفحون غيرهم بالروح التي كانت فيهم . .

وتلك هي الروح التي قاتل فيها مثل إخوانه السابقين ، سعد ابن الربيع ، حتى لم يعد قادراً على حمل سيف أو رمح ، أو أن يلقي بحجر ، فتوسّد الثرى يصوّب ناظريه إلى السماء ، فإذا بإحوة له يرونه ، فيتقدمون منه ليسعفوه ، فيبادرهم بالسؤال : « أين رسول الله » ؟

وسكتوا ، ولم يجيبوه . . فعاد يلح عليهم ، فلما رأوه يجود بنفسه ، ولكي لا يستشهد وفي نفسه حرقة لمعرفة أخبار رسول الله في الله ، قالوا له : إن الرسول قد قتل يا سعد ؟

فقال سعد : « أشهد ان محمداً قد بلغ رسالة ربه ، فقاتلوا عن دينكم فإن الله حي لا يموت » ؟

فأيُّ إيمان هذا ، وأية عقيدة تلك ، إلاَّ أن تكون الإسلام ، حتى تجعل سعداً وأمثاله يسمون بذلك الفكر النوراني الذي يبلغ معارج السهاء! . .

وعلى غرار سعد ، كان إيمان عبد الله بن جحش ، إذ كانت أمنيته الوحيدة الأيوت إلا شهيداً في سبيل الله . . وها هو يقاتل في أحد ، قتال الأبطال الأشداء ، فيلقى الشهادة التي وعَد نفسه بها ، لينتصر بها على أهل الخبث والحقد ، الذين لم يكفهم قتله ، بل

Kare Charles C

دفعتهم قلوبهم الصدئة بالقسوة إلى التمثيل به أشنع تمثيل . .

وهكذا تعاقب على الشهادة يوم أحد صحابة أبرار ، حتى بلغوا نحوا من ثلاثين ، منهم من لقي وجه ربه عندما التقى الجمعان ، ومنهم من جاد بروحه دفاعاً عن رسوله الله . بعدما ضحّى بحياته فداءً له ، وهو يقول : « وجهي لوجهك الفداء ، ونفسي لنفسك الوفاء ، وعليك سلام الله غير مودّع يا رسول الله » . .

وإذا كانت الشهادة في سبيل الله رحمةً ونعمةً تفيضان من سناه الجليل على عباده الصالحين ، فإن تلك الرحمة والنعمة قد شملت ايضاً يوم أحد فئة من المسلمين ، لم يكن قتالها دون قتال المستشهدين الأبرار . ولكنَّ الله سبحانه وتعالى لم يرزقها الشهادة ، بل ادخرها ، وادّخر قواها لمهات أخرى في الإسلام ، أو لمواقيت أخرى تنال فيها تلك الشهادة بنفوس راضية مرضية ، وهي الفئة التي ثبتت في المعركة ، أو صدت عن الرسول ﴿ الله عنه البلاء ، في المعركة ، أو صدت عن الرسول ﴿ الله عنه البلاء ، وتحمله بعيداً عن خطر الأعداء ، حتى يكمل الله سبحانه دينه ، ويتم على البشرية نعمته ، ويرضى لها الإسلام ديناً .

ولقد كان هؤلاء الذين ثبتوا في المعركة ، بل الذين استشهدوا ايضا ، من الشاكرين لله تعالى ، إذ كان ثباتهم واستشهادهم نعمة عليهم من الله ، فنزل بحقهم قرآن كريم يُثيبهم فيه رجم على شكرهم : ﴿ وَمَا مُحُمَّدُ إلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ النَّقَلْبُ عَلَى عِقبَيْهِ فَلَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ النَّقَلْبُ عَلَى عِقبَيْهِ فَلَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقبَيْهِ فَلَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عِقبَيْهِ فَلَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ الشّاكرين

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

وراحت الشمس يوم أحد تنحدر نحو المغيب ، فهدأ أوار المعركة ، وتوقف القتال ، وكان التعب قد أخذ من الفريقين كل مأخذ ، وأصابهم الإعياء ، وهدهم الجهاد والقتال ، فانسرى كل واحد إلى جمعه يتخذ فيه شأنه ويدبّر أمره . . .

فأمًّا المسلمون ، فراحوا يجمعون شتات شملهم ، ويقبلون على بعضهم البعض ، وجلَّهم لإ يعرفون عن أمر النبي خيله شيئاً ، لأنَّ الذين كانوا ينضمون إليه لم يكذّب أحد منهم خبر قتله إطاعة لأمره ، نخافة أن ترتد علبهم قريش وتغلبهم على أمرهم دونه . . وكان كعب بن مالك قد أقبل مع نفر نحو جماعة من المسلمين رأهم يلتقون حول بعضهم البعض ، فما إن قاربهم ، حتى عرف رسول الله ﴿ يَلِيهُ عَلَيْهُ بِينَهُم ، من عينيه اللّين كانتا تزهران تحت الخوذة التي يلبسها ، فنادى بأعلى صوته : « يا معشر المسلمين أبشروا ، هذا رسول الله » . .

A TOPPONT OF THE PORT OF THE P

أجل ، إن المسلمين في الشعب يلوذون بالسكوت ، ويواسي بعضُهم بعضاً ، بينها كانت الزغردات في معسكر المشركين تتعالى ، والأهازيج تصدح ، والطبول تدق ضربات الفرح والابتهاج . . .

لقد حقق المشركون النصر ، وانتقموا ليوم بدر ، وشفوا نفوسهم بمقتل محمد بن عبد الله كما زعموا ، وبمقتل أصحابه فليهنأوا بما وغدهم به هُبل ، ولينعموا بما منت عليهم أوثانهم وأصنامهم ! . .

ودار عليهم الغلمان والعبيد بالخمرة يترعون كؤوسها ، وانبرت القيان يغنين لهم ويرقصن ، بينا راحت النساء ترسّ عليهم العطور ، ويقبلن على عناقهم جذلات هانئات ، إلا بعضهن ، فقد انطلقن مع هند بنت عتبة يُمثّلن بالقتل من المسلمين ، فيجْدعن آذانهم وأنوفهم ، ويتخذن منها قلائد وأقراطا . . ووقفت هند ، فوق هام حمزة سنيد الشهداء ، بعدما جاءت تبحث عنه واخدت تقهقه جذلى ، وقد أسكرها مرآه بدمه النازف ، ثم لم تلبث أن انقضت عليه كوحش كاسر ، فأخذت السكين التي حملتها من مكة ، وراحت تقطع أنف وأذنيه ، ثم لم يشف غليلها هذا التقطيع ، فأنشبت أظافرها في وجهه ثم عادت الى السكين فبقرت بطنه وانتزعت كبده من جوفه ، وأخذتها بيديها محنقة ، ثم دفعتها الى بطنه وانتزعت كبده من جوفه ، وأخذتها بيديها محنقة ، ثم دفعتها الى الكبد الطاهر يأبى الدخول الى جوفها النجس ، فكانت تلفظه ليستريح في العراء حرّاً من دنس تلك الوحشة ، آكلة لحوم البشر .

وتفقُّد أبو سفيان زوجَه هندأ بين النسوة ، فلم يجدها ! . .

KO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

فقد أرادها في تلك الساعة لكي ترافقه في البحث بين القتلى عن محمد . . فلم لم يعثر عليها بين الجموع أدرك أين تكون ، لأنه يعرف مقدار حقدها على حمزة بن عبد المطلب ، قاتل أبيها وأخيها ، ويعرف ما دبرت من أمر العبد الحبشي « وحشي » للغدر به ، فقال في نفسه :

« لا شك بأن هنداً هناك » ! . . . !

واندفع أبو سفيان الى مكان المعركة ، وتبعه الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناة وهو يومئذ سيد الأحابيش ، وهناك شاهدا هنداً مع العبد « وحشي » . ولمّا نظر أبو سفيان الى يديها وفمها وقد غطتها الدماء ، أمر العبد أن يقودها الى المعسكر مع النسوة الأخريات ، وما أن بعُدن ، وكان ما زال في مكانه ، حتى أمسك برعه وراح يضرب به شدق همزة ويقول : « ذق عقق » . فهذه مجافاة الأهل وعقوقهم . . .

أما الحليس فنظر الى أبي سفيان منكراً ما يفعله ، وقال له : وكيف تفعل هذا يا أبا سفيان وقد نهيت يوم أن مررنا بالأبواء عن نبش قبر آمنة بنت وهب .

فقال أبو سفيان : لقد أبيت تلك الفعلة حتى لا تكون سنّة عند العرب .

فقال له الحليس الذكيُّ الداهية : بل لقد حرصت على قبوركم من أعدائكم ! . . أما قلت ذلك اليوم لمن أرادوا النبش : لا تفعلوا ذلك ، فلو فعلنا نبشت بنو بكر وبنو خزاعة موتانا ؟

فقال له أبو سفيان وقد خجل أمام الرجل مما فعله بجثة محزة : « ويحك اكتمها عنّي فإنها كانت زلّة » .

ثم راح أبو سفيان مكرراً البحث بين القتلى عن جثة محمد بن عبد الله ، فلما أعياه التفتيش ولم يجده ، خامره الشك في أن يكون قد قتل ؛ ولكنه أراد أن يقف على حقيقة الأمر ، فانطلق ناحية الشعب حيث قبع المسلمون ، فنادى من بعيد ، وهو يختبىء وراء صخرة خوفاً من أن يرشقه المسلمون بالنبال :

« أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبي قحافة ؟ أفيكم ابن الخطاب » ؟

ولم يسمع جواباً على ندائه ، إذ كان الرسول ﴿ الله قد نهى أصحابه أن يجيبوه ، فظنَّ أن من ذكرهم قد هووا في المعركة ، فعاد يصرخ بصوت عال : « أما هؤلاء ، فقد قتلوا »!

فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه ، فردَّ عليه قائلا : كذبت يا عدو الله فقد أبقى لك ما يخزيك »

وكانما أراد أن يردُّ على شتيمة عمر له ، فقال مرتجزاً :

نَعِمتْ فِعالْ . . إن الحرب سجالْ . . . أُعْلُ هُبَلْ ، أُعْلُ هُبَلْ ، . أُعْلُ هُبَلْ ، . أُعْلُ هُبَلْ ، . أُعْلُ هُبَلْ ! . .

فقال رسول الله ﴿ ﷺ : « قولوا له : الله أعْلَى وأجلّ » . .

فقال أبو سفيان : « إِنَّا لَنَا العُـزَّى ، ولا عُـزَّى لَكُم » . .

فقال رسول الله ﴿ ﷺ : « قولوا له : الله مولانــا ولا مُولى

A SO CONTROL OF SO CONTROL OF

لكم » .

فقال أبو سفيان : « يوم بيوم بدر » .

فقال رسول الله ﴿ يَهْمَهُ ﴾ : « قولوا له : لا سواء ! قتلانـا في الجنة ، وقتلاكـم في النار » . . .

عندها صاح أبو سفيان : « إن موعدكم بدر للعام القابل » .

فنال رسول الله ﴿ الله ﴿ وَلَوْ الله : « هو بيننا وبينكم موعد » .

وكأنما خاف أبو سفيان ، قبل أن ينصرف ، أن يتهمه المسلمون بأنه هو الذي حرَّض على التمثيل بالقتلى ، فأراد أن يدفع عنه النهمة فصاح يقول :

« إله قد كان في قتلاكم مُثلةً ، فإني لم آمر بها ولم تسرُّوني ! . . »

ثُم عاد أبو سفيان الى قومه ، فوجدهم قد دفنوا موتاهم ، وتأهبوا للرحيل ، فأعطى إشارة المسير ، وانطلق المشركون من أحد ، وما زالت الفرحة تعمر صفوفهم ، والأغاريد تسبق حوافر خيولهم ، حتى بعدوا بعض المسافة ، والمسلمون يرقبون ذهابهم ، ولكنهم لا يأمنون غدرهم وخبثهم ، ولذلك بعث رسول الله ولكنهم لا يأمنون غدرهم وخبثهم ، ولذلك بعث رسول الله وجهتهم ، بعد أن قال له : « اخرج في آثار القوم ، فانظر ماذا يصنعون ، وماذا يريدون . . فان كانوا قد جنبوا الخيل ، وامتطوا

7 2 7

Company Compan

الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل ، وساقوا الإبل ، فإنهم يريدون المدينة » . وانطلق علي في أثرهم ، فرآهم قد خلوا الخيل ، واعتلوا ظهور الابل، وقد و جهوا رحالهم نحو مكة ، فعاد يخبر رسول الله في مدينته ، وقال بلهجة الصادق الواثق : « والذي نفسي بيده ، لئن أرادوا المدينة لأسير لل إليهم فيها ، ثم لأناجز نهم » .

وذهب جيش الشرك وانجلى النقيع من أجواء أحد . . . فهدأ روع المسلمين ، وعادت اليهم أواصر اللّحمة فكان لا بد لرسول الله ﴿ يَهُ اللّهِ مَن غير توبيخ أو تأنيب ، فطلب اليهم أن يستووا وراءه صفوفاً حتى يُثني على ربّه عزّ وجلّ ، ثم رفع يديه وناظريه الى السهاء وراح يدعو الله سبحانه في ابتهال جليل ، وهو يقول :

« اللهم لك الحمدُ كلُّه ، اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبضت ، ولا هادي لما أضللت ، ولا مُضِلَّ لمن هديت ، ولا مُعطي لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت ، ولا مُقرِّب لما باعدت ولا مُبعّد لما قرَّبت ، اللهم ابسط علينا من بركاتيك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللهم اني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحولُ ولا يزول ، اللهم توفّنا مسلمين وألحقنا بالصّالحين غير خزايا ولا اللهم توفّنا مسلمين وأحقنا بالصّالحين غير خزايا ولا مفتونين ، اللهم قاتل الكفرة الذين يُكذّبون رسلك ويصدون عن سبيلك ، واجعل عليهم رجزك وعذابك إنسك سميع قريب ، عيب يا رب العالمين » .

فلم انتهى الرسول ﴿ مِنْ عَالَهُ ، والمسلمون يرددون من ورائه ، كان الألم يعتصرهم ، فاذا بالغالبية الساحقة منهم تبكي

Company Compan

ولكنه بكاء المرج النابع من الايمان الذي يشد القلوب ، وبكاء الندم ممن خالفوا أمر نبيهم وبان لهم الخطأ الفادح الذي ارتكبوه ، فتقدموا من النبي ﴿ الله بعد ذلك يعتذرون ، ويسألون ربهم المغفرة . وكان النبي ﴿ الله لا يرد معتذرا ، ولا يجافي خاطئا ، بل يطلب منهم الابتهال الى الله تعالى ، والثناء عليه عز وجل عسى أن يرحمهم ولا ينزل غضبه بهم . . .

وعاد الصحابة الأجلاء يمدّون رسول الله ﴿ الله عا يحتاج من اسعافات أولية ، ثم ينزلون على أمره فيلحقونه الى مكان المعركة ، كي يلقي نظرة الوداع على المستشهدين الأبرار . .

وتهادى الرسول ﴿ إِنْ فَيْ مَشْيَتُهُ يُحْصِي القَتْلَى ، فوقف على مصعب بن عمير صريعا في برده ، فنعاه لمن حولَه فقال : « لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة منك ولا أحسن لِمَّة ، ثم أنت أشعث الرأس في بردة » .

وتدفقت الآلام من نفس الرسول ﴿ الله لتلك المشاهد القاسية ، فلم يقدر على حبسها ؛ بل لقد انعكست تلك الآلام

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

بحسدة في جراح جسده الشريف ، التي عاد بعضها ينزف ، ويثور منه الوجع حتى يمنعه ﴿ الله من المسير ، فيقف مودعاً الشهداء ، داعياً لهم الله سبحانه بقوله : « إنه ما من جريح يجرح في الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة يدمى جرحه. اللون لون الدم ، والريح ريح المسك » . وكان قتل المسلمين قد بلغ عددهم في أحد نحوا من سبعين شهيدا ، منهم أربعة من المهاجرين ، والآجرون من الأنصار ، بينا لم يزد عدد قتل المشركين على أربعة وعشرين

وطلب الرسول ﴿ إِنَّهُ مِن الصحابة ان يلفُّوا أجساد الشهداء بدمائهم وجراحهم وان يدفنوهم بعد ان ينظروا أكثرهم جمعاً للقرآن فيجعلوه أمام أصحابه في القبر . . ثم جاؤوه بفرسه ، فركب ودعا بالعودة الى المدينة ، فساروا من ورائه ، بعد أن حمَّل بعضُهم قتلاهم يريدون أن يدفنوهم في المدينة . . .

ووصل جيش المسلمين الى أبواب المدينة ، فإذا الناس بالانتظار ، وقد جاءتهم أخبار المعركة ، فراحت النساء تبكي القتلى ، وتندب الهزيمة ، ومعهن الأولاد يجهشون في البكاء . . . وتدفقت تلك الجموع المنتظرة نحو رسول الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله له الله عليه المؤيته ، وقد نسيت النساء أحزانهن ، وشُغلن عن أنفسهن بمرأى النبي ﴿ الله ي وقد بدا عليه الجهد والتعب . . . وهانت لمرآه عليهن المصيبة ، فقالت أم عامر الأشهلية تعبّر عن مشاعر الشكالى والحزانى : « كل مصيبة بعدك جلّل يا رسول الله » . وتقدمت نحوه أم سعد بن معاذ ، فقال لها الرسول العظيم : « أبشري وبشري وبشري

Kare and Charles Construction

أهليهم يا أم سعد ، إن قلاهم ترافقوا في الجنة جميعا » . . . فتقول أم سعد : « رضينا برسول الله سالماً ، وليس من يبكي عليهم بعد هذا » ولكنها عادت تسأل رسول الله ﴿ يَهِ الله الله عليه وعلى أله وقالت : ( ادع لمن خلّفوا يا رسول الله ) . . . فقال عليه وعلى أله الصلاة والسلام : « اللهم أذهب حزن قلوبهم ، واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلّفوا » .

ثم اقبلت صفية بنت عبد المطلب ، عمة رسول الله ﴿ تَلْهُ تَرِيدُ أَنْ تَرَى حَمْزَةَ أَخَاهَا لأَبِيهَا وأَمْهَا ، لأَنْهَا كَانَت تَعْتَقَدُ أَنْهُ

بين القتلى المحمولين الى المدينة فأمر رسول الله ﴿ يَلِيَّهُ لَا الرّبِيرِ أَنْ
يدركها ، فجاءها يقول لها : اهدئي يا أماه ، فأبت عليه وقالت :

لقد بلغني أنه قد مُثّل بأخي وذلك في الله ، فها أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبنَّ ولأصبرنَّ إن شاء الله » . . . ولكنَّ ابنها الزبير عاد يهدّىء خاطرها وأبدى لها بأن خاله حمزة ليس بين القتلى ، بل دفن مع ابن اخته عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير في مكان واحد حيث قتلوا .

ونظر رسول الله ﴿ إِنْ الله النساء وقد تجمَّعن حلقات ، يندبن قتلاهن ، وهن والهات ، وعلى احبائهن باكيات ، فتأثر للمشهد المؤلم ، وافتقد نساء بني هاشم يبكين شهيدهم حمزة ، فقال إلى والدموع تترقرق في عينيه : « أين البواكي على حمزة » فتخلى الجميع عن قتلاهن واجتمعن في حلقة واحدة يبكين على حمزة الشدة ما أثر فيه هذا المشهد ولكثرة ما رأى من الفواجع أمر أن يعيدوا القتلى ويدفنوهم في أرض المعركة حيث صرعوا رغبة منه في تخفيف أجواء

الأحزان ، وتهدئة الخواطر ، ومن ثمَّ لمنع ما يراه من فجيعة تنمُّ عن جاهلية يأنفها الاسلام ، إذ كانت بعض النسوة يجززن شعورهن ، ويخدشن وجوههن ، ويشققن جيوبهنَّ ، وهذه كلها فعال منكرة ، لا تجدى المحزونين فتيلاً ، ولا تغيِّر من القدر كثيراً وَلا قليلاً . إلاَّ أنه لم يمنع عليهنَّ البكاء ، لما في ذرف الدموع من تنفيس عن المشاعر ، وتفريج عن النفوس ، فقال محذراً من العويل والصراخ : « البكاء من الرحمن والصراخ من الشيطان » وتداولَ الناسُّ قولَ رسول الله ﴿ يُلِيُّهُ ﴾ ، فهدأت النسوة وخفتَ صراخهنَّ ، وهـدأت ولولتهـن ، ورحن يبكين مفارقات ، صابرات . . .

وبعد أن فترت حُمَّى المصيبة قليلاً ، أمر الرسول ﴿ عَلَيْهُ ۗ أَنْ يتفرق الجميع وأن يعودوا الى منازلهم ، ليخلــد المحاربون الى الراحة ، وليُداوي الجرحي . فامتثلوا لأوامره راضين ، وانصرفوا يوقدون النيران لغلي الماء وتضميد الجراح ، او إعداد الطعام للمتعبين والجائعين . . .

ومضى رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ الى بيته ، وبجانبه السعدان ، فلما أراد أن ينزل عن فرسه ، شعر أنه مرهق ، فتقدم منه الصاحبان فنزل ومشى يتوكأ على كتفيهما ، ثم دخل منزله واستلقى على فراشه بادي الاعياء

ولَّا هَدَأُ رُوعُهُ طُلِّبِ إلى الصَّحَابَةُ أَنْ يَذْهُبُوا ويستريحُوا لأنهم بحاجة الى الإخلاد للسكينة بعد أتعابهم . ٠ .

وما أن خلا بيت رسول الله ﴿ عَلَيْهِ حَتَّى الدَّفَعَتُ نَحُوهُ نَسَاؤُهُ وابنته فاطمة الزهراء ، يرتمين على أقدامه ، ويهنئن أنفسهن بعودته

LO O CONTRACTOR CONTRA

واحتضنته فاطمة بين ذراعيها ، باكية تمسح دموعها برأسه الشريف ، ثم أخذت تنظف جروحه من الدم فرأت أن تلك الجروح لا يرقأ دمها ، فأتت بقطعة من الحصير ، وأحرقتها ثم أخذت تجعل الرماد فوق الجروح ليستمسك الدم النازف .

وأخلد رسول الله ﴿ إِنَّهُ الله الراحة ، حتى أقبل المغرب ، واذّن بلال في الناس فخرج ﴿ إِنَّهُ الله المسجد يصلي بهم ، وظل بينهم الى ما بعد العشاء ، ثم عاد الى داره ، وبرفقته بعض وجوه الصحابة الأبرار ، اللذين أبوا إلا السهر على بابه ، يحرسونه ، ويذودون عنه شرور الأعداء وعدر اللوماء .



## Compression of the compression o

## ظِلْ الله صَلَّال الله المَّارِعْ المُّارِعْ المُّارِعْ المُّارِعِ المُنْسِلِقِ المُنْسِلِي المُنْسِلِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِ المُنْسِلِقِ المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِ المُنْسِلِقِ المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِقِي المُنْسِلِي المُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُلِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي الْمُنْسِلِقِي ا

خفايا السرائر ، هى خفايا قلوب ونفوس لا يقف على مكنوناتها إلاً رب العالمين وحده . فالإنسان يتصرف في الحياة ، ويسلك دروبها وفق ما ينبع من ذاته ، ووفق عوامل عديدة ومتنوعة تبعثه إلى ما يشاهد في تصرفاته و في جميع حركاته وسكناته . .

ولكننا = في أحيان كثيرة = نرى أن الإنسان قد يصبح أسير ظرف معين يعترضه ، فيقف أمامه متحيراً ، مترددا لا يعرف ماذا يفعل ، ثم لا يلبث أن يندفع إليه بكل جوارحه ، وهو لا يدري القوى ، ولا العوامل التي أثرت فيه وجعلته يتقبّل هذا الأمر الذي يواجهه وينجذب إليه ، دون إرادة ، ودون إعمال فكر . .

إن مثل هذا الانجذاب الظرفي ، هو الذي يجعل بعض الناس يقدمون على أفعال لا يريدونها في الواقع ، او يقومون بتصرفات لا يرضون عنها في الحقيقة . . ولكنهم = عند مواجهة الانفعالات والمشاعر = يفقدون كل قدرة على الادراك والتمييز ويقبلون على تلك الافعال بكل جوارحهم . . ثم لا يلبثون = بعد أن يهذا الانفعال ، ويذهب الانجذاب = أن يعودوا إلى حالتهم الطبيعية ، إذ يعود إليهم

KONGO KONGO

الوعي ، فيجدون أنَّ ما قاموا به كان غريباً عنهم ، فيحزنون لذلك ويندمون ، ولكن ما نفع ندم يكون أوانه قد فات ، وما حصل يكون قد حصل ؟!...

وهكذا ، فإننا إذا تتبعنا الوقائع التي سبقت أحدا ، ورافقنا الأحداث التي جرت أثناءها ، لوجدنا أنهاقد اظلّها كثير من المعاني ، وامتلأت بعديد من الصور ، تبعا لما حبلت به القلوب ، أو انجذبت إليه النفوس في تلك الواقعة . . .

فمنذ أن اتضح للمسلمين مجيء قريش لتغزوهم في عقر دارهم ، تعدّدت بينهم الآراء ، وكثرت المحاورات . . فكان بينهم من دعا إلى البقاء داخل بلدهم والتحصّن فيه حتى إذا هاجمهم العدو أوقعوا به الخسائر الفادحة ، لما يتعرّض له المهاجم من أخطار يُعدّها له المدافع . . . بينا كانت الآراء الغالبة مع الخروج لملاقاة العدو ، بعيداً عن البلد لأن في ذلك موقفا أعز لهم ، وأشد باسا في المواجهة . .

ووقف الرسول ﴿ إِنِينَ الداعينَ بالتحصَّن وبين المظاهرين على الخروج ، يقلِّب آراءهم على مختلف وجوهها ، فرأى أن الخروج قد لا يكون مأمون العاقبة ، نظرا لكثرة عدد العدو ، وتنوع سلاحه وعدّته ، فكره ذلك الخروج ، وصرّح بكراهيته له ، إلاَّ أن الاكثرية ظلت على حماسها ، ولم تقنع برأي الأقلِّية . . . هنا أراد رسول الله ﴿ يَهُ مُ ان يثبت للمسلمين ، وللناس أجمعين ، ان نظامه لا يقوم على القسر وفرض الرأي = تماما كما أنه لا إكراه في الدين = وأن ما تقرره

40.

Constant of the second constant of the second

الأكثرية في مثل هذه المناسبة الحربية يجب اعتاده حتى يتبين خطلت من صحتــه وإن كان في ذلك تجربــة قد تؤدي إلى نتائــج لا تتوقعهــا الأكثرية ، أو لا تريدها في الحقيقة . . ولذا فقد أبني صلَّى الله عليه وآله وسلم ، أن يتردد في اتخاذ القرار ، فترك الناس في جدالهم ومحاورتهم ، ثم ذهبَ إلى داره فاستعدُّ للقتال ، وظهر أمام الأعين ، متأهباً للخروج . فكان ما فعله الرسول الأعظم أمراً طبيعياً ، إذ لا يكن أن يتردد الرسول الكريم ﴿ لَيْهِ ﴾ في المواقف الحاسمة عن اتخاذ القرار النهائي الذي يحسم الجدل ولا يمكن أن يكون في مواقفه أي تردد أو حيرة كي لا يرى الناس في خطواته الشريفة مظاهر ضعف قد يقود إلى الخندلان ، وحاشا لرسول الله ﴿ عَلَيْهُ أَنْ يَكُونَ نَهُجُهُ إِلَّا الصواب ، وأن يكون دأبه إلا الحقيقة ، وان يكون هداه إلا إلى الصلاح . . فقد حباه الله سبحانه وتعالى بقدرة التفكر والتبصر ، ومنحه ملكة توقّع الصحيح من الباطل . . ولـذلك أظهـر كراهيته للخسروج مبدئياً ، ثم وافق عليه أخسيراً لأنه أراد أن يكون للمسلمين ، في بداية تأسيس قوة الإسلام ومنعته ، بناء ذاتي قوى ، اساسه اتفاق كلمتهم بعد كل شورى وحوار فيا بينهم ، ليصيروا في النهاية إلى وحدة الرأى واجتماع الكلمة . . .

وإذا كان رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قادراً على فرض السنن ، وإرساء

KO GEORGE CHO CHO GEORGE CHO

Characa Charac

القواعد ، فإن الاسلام يحتاج في كل وقت إلى أصحاب فكر عميق ، وإلى ذوي رؤية صادقة ، وقدرة على القيادة الحقة . .

ومتى وجد هؤلاء ، وكان لهم العزم الثابت ، فإنهم يحملون لواء شعلة الحق ، بعد التوكل على الله ، ليلجوا شتى الأبواب ، ويردوا سائر الميادين في الحياة ، وليأخذوا بيد الإنسانية إلى ما يحقق نفعها ، ويؤمن لها الخير والسعادة . .

وهكذا فإن محمداً ﴿ الله قد ظهر متأهباً للخروج ، بعد أن فكرَّ وقدَّر ، وبعد أن عزم وتوكُّل ، تطبيقاً لهدفين اساسيين :

\_ ترسيخ نظام وحدة الكلمة ووحدة الرأي ، وإرساء قواعد ثابتة لا تتزعزع ، من حيث العمل برأي الأكشرية في مشل هذا الموقف .

\_ إنفاذ أوامر الله : « فإذا عزمت فتوكل على الله » .

وإنْ في هذين الهدفين ، ما يجعل ظروف أحد تهيىء لما هو أبعد منها بكثير ، أي لما يتعلق بوحدة كلمة المسلمين عامة في مستقبل أيامهم . . . .

ثم تتلاحق بعد ذلك الظروف الكشيرة التي تدلّ على خفايا القلوب والنيات ، ويتراءى فيها ما يكون لتلك الخفايا من تأثير على وحدة الصف ، وتعاقب الأحداث . . .

فقد بدأ جيش المسلمين وقت خروجه وعددُه الف مقاتل جمعاً ملتئهاً ، وبرز في مطلع مسيرته وحدة متراصّة متكاتفة ؛ إلاّ أن ذلك

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

كله لم يكن سوى ظاهر حاله فقط ؛ إذ ما كاد يقطع بعض الطريق ، حتى تكشفت نوايا المنافقين بين صفوفه ، وظهرت حقيقة نفوسهم المريضة ، التي استبطنت الخداع والمراوغة . . فقد افتعل زعيم المنافقين ، عبد الله بن أبي مشكلة أدت إلى اثارة الخلاف ، وإلى إشاعة الشقاق والفرقة ، حين توقف فحأة وأمر جماعته = وكانوا يؤلفون ثلث الجيش = بالرجوع . .

وتوقف جيش المسلمين بأجمعه ، ليرى ما الذي دفع ابن أبي لبفعل ذلك ، وراحوا يسأل بعضهم البعض ، فها وجدوا سبباً يدعوه للرجوع ، لأنه لم تبدر من أحد منهم ، بادرة تسيء إليه أو إلى أحد من جماعته . .

ووقف الجيش يرقب ابن أبيّ حال رجوعه ، فاذا بلبلة جديدة تدبّ بين صفوفه ، وإذا طائفتان أخريان بنو حارثة وبنو مسلمة يتشاوران فيا بينها بالرجوع للالتحاق بذلك المنافق . ولكنها لم يطل بها التشاور ، إذْ تدخلت إرادة الله سبحانه ، في تلك اللحظة ، ومنعتها من اقتراف الإثم الذي اقترفه رأس النفاق ، لأن افراد الطائفتين كانوا من المؤمنين والله تعالى هو وليّ المؤمنين . وقد ذكر ما كان من أمر هاتين الطائفتين في كتابه العزيز حين حكى عن تلك المعركة ، فقال عزّ من قائل : ﴿ إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ المعركة ، فقال عزّ من قائل : ﴿ إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ المعركة ، فقال عزّ من قائل : ﴿ إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ المعركة ، فقال عزّ من قائل : ﴿ إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ الله فَالْمَيْوَلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ . .

فقد كاد ابن ابي ان يُصدِّع البنيان المرصوص ويقوِّض أركانه غير أن مشيئة الله تعالى قدْ فوَّتت عليه تحقيق نواياه الخبيشة ، فعاد

الورع إلى نفوس جيش المسلمين ، وعاد هذا الجيش يتابع مسيرته للقاء العدو الظالم . . ولكنَّ وضعه ظلَّ مترجرجاً ، ولحمته باتت مضعضعة ، الأمر الذي جعله في حال تشبه إلى حد بعيد حال قريش عند مجيئها إلى معركة بدر حين تخلَّف عنها في الطريق بنو زهرة ، و بنو عدي . .

واذا كان رجوع المنافقين من بين صفوف المسلمين يمكن اعتباره خيراً على المسلمين ، بل من الأفضل أن يحصل قبل ملاقاة العدو ، حتى لا يكون الشرُّ أشدَّ ، والخطبُ أفدحَ حين وقوع المعركة ، حيث يكون انفضاض المنافقين من بين الصفوف حينئذ مفاجأة للمقاتلين بأمر لم يكونوا ينتظرونه ، فيؤثر على كيامهم المادي والمعنوي ، ويجعل العدو يقوى في موقفه . . . نعم إذا كان في رجوع أولئك المنافقين خير للمسلمين ، فإن ذلك الرجوع يظل بحد ذاته ظاهرة من ظواهر المحمدة عيش المسلمين ، وبادرة من بوادر الهزيمة المدبرة ، إذ أوشكت العدوى أن تسري في صفوف الجيش ، ولكن الله سبحانه أوشكت العدوى أن تسري في صفوف الجيش ، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ الموقف وأظهر المنافقين على حقيقتهم قبل فوات الأوان .

وتتعاقب ظلالُ ظواهر ما سبق وقعة أحد ، فيبرز اكثرها أهمية وأشدُّها أثراً على مسار القتال ونتائجه ، متجلياً في مخالفة أوامر رسول الله ﴿يَنْ الله المخالفة الفادحة التي ارتكبها الرماة ساعة تخلُّوا عن موقعهم ، واندفعوا وراء الغنيمة ، رغم أن الرسول ﴿يَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

إخوانهم ! . .

Company Compan

ففي مثل هذا التصرف من الرماة ما يدل على التنكر للجندية التي خرجوا فيها ، وما يباعدهم عن روحية المعارك ومواجهة الاعداء!.. فإذا كانت إطاعة الأوامر قوام الجندية ، وجوهر نظامها ، فإن اختلال هذا النظام يؤدي إلى فقدان الجندية كل مقوماتها ، وفي مقدمتها إخلاص الجندي وتضحيته في سبيل القضية التي من أجلها يدافع او يقاتل . .

من هنا كان من بديهيات الأمور ، ومن أولى واجبات الجندي إطاعة أوامر قادته ورؤسائه . . وبالمقابل فإن مهمة القادة والرؤساء ، تكون في الدرجة الأولى التخطيط الحكيم للقتال ، وحسن إدارة المعركة ، وما يتعلق بكل ذلك من اعتاد أفضل الوسائل وانتقاء أحسن الأساليب ، الكفيلة بتحقيق النصر . .

ولكن ! . . أية فائدة تبقى للخطة مهما كانت جذرية ، وأي نفع يظل للوسائل والأساليب مهما كانت سليمة ، بل أين يكون للقادة والرؤساء من مركز أو سلطة ، إذا انعدمت الطاعة بسين الجنود ، وتحلّلوا من تنفيذ الأوامر ؟! ففي مثل هذه الحالة الخطيرة ، تكون النتيجة معروفة مقدماً ، وهي الهزيمة لا محالة . . .

وما حدث بالضبط في معركة أحد عندما خرج الرماة على خطة القائد الأعلى ، الرسول الأعظم ﴿ يَتِ ﴾ هو أنهم عصوا أوامر قائد كتيبتهم عبد الله بن جبير الذي كان يلحُ عليهم بعدم ترك أماكنهم . وعصوا أمر رسولهم الكريم الذي ركز كثيراً على ثباتهم في أماكنهم ، فأحدثوا بذلك ثغرة واسعة نفذ منها العدو الى صفوفهم وبدّل نصرهم

CONTRACTOR CONTRACTOR

الذي بدأوه في أول المعركة بالهزيمة التي انتهت بها ، تلك الهزيمة التي كادت ان تقضي على المسلمين جميعاً وتلتهمهم عن بكرة أبيهم ، لولا عناية الله ولطفه . .

ولقد كان في هذا الدرس القاسي ، من دروس الجندية التي قدمتها أحد ، ما جعل الناس يدركون أنَّ النصر لا يكون إلاَّ بأسباب كما وأن الهزيمة يجب ان تكون لها أسباب ايضاً . . كما أنها قد ظهرت للناس عندئذ سنة من سنن الله في خلفه ، وهي أنَّ الله سبحانه لا يكون مع الإنسان إلا إذا كان الإنسان مع الله ، وأنَّ الله تعالى يتخلى عنه إن هو اشتغل بنفسه عن الله ، أو تلهى عنه بأمر عارض من أمور الحياة الدنيا . .

فهاهم اولاء المسلمون يرون بأم العين أن الله سبحانه وتعالى قد نصرهم على عدوهم حين جعلوا همهم الوحيد مقاتلة هذا العدو ، ومحاربته ، لأنه عدو ضال جاهل . . وأنه تعالى قد قاصمهم عندما شغلهم عَرَضٌ الدنيا وجمع الغنيمة . . فكان لا بد أن يأتيهم الدرس مليئاً بالعظات والعبر ، فكان البلاء العظيم الذي أوقعوا أنفسهم فيه . . .

ولكن كم هو عزَّ وجلَّ رؤوف رحيم بالعباد ، وبالمؤمنين منهم خاصة ، وإن زلَّوا أو أخطأوا . . فمن الصحيح أن المسلمين قد وقعوا في بلاء يوم أحد ، ولكنه كان قصاصا أكثر منه ابتلاء . . وفي القصاص حياة لأولي الألباب . . فإذا ما نالوا القصاص الذي استحقوه ، وأدركوا الخطأ الذي ارتكبوه ، كان عفو الله عنهم فضلاً

Compression of the Compression o

من فضائله السنية التي لا تحدُّ ، ولذا امتنَّ سبحانه عليهم بالعفو بعد الابتلاء وقال: ﴿ وَلَقَـٰدٌ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْـَدُهُ إِذْ تَحَسُّونُهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذًا فشلند وتنازعنم في الأمسر وعصيتهم، من بعسد ما أراكم ما تجبون ، مُنْكُمُمْ مَـنْ يُريلُ الذُّنْبِيا ، وَمَنْكُمُمْ مَـنْ يُريدُ الآخـرَةُ ، ثُمَّ صرفكُ م عنهم ليبتليكُم ، وَلقه عَفَا عَنْكُم ، والله ذُو فيضل على الْمُـوْمِنيـن ﴾ ثم تتعاقب الظلال عديدة ومتنوعـة . . ولـكنَّ ما يشير العجب في تلك الظلال يوم أحد ، هو ذلك الضعف الذي سيطر على نفوس فئة كبيرة من المؤمنين ، ساعة ارتداد العدو عليهم . فقد وقع التشتت في صفوفهم ، وحلَّ القعود عن القتال بينهم . . بل إن اكثرهم قد فرَّ من المعركة ، موليا وجهه شطر المدينة حتى بلغ جوارها ، فأربكه فراره وأوقعه في حياء منع عليه دخولها . . أو لم يكن مفروضاً بالمؤمنين بدل أن يسيطر عليهم الصعف ، ويفرقهم التشتت ، أن يعودوا إلى توحيد صفوفهم ، ويتاسكوا كتلة واحدة متراصة في وجه عدوهم ، فيفرضون تشتيت صفوف بتاسكهم ، ويوقعون البلاء في كيانه ، وهم قادرون على ذلك لأن إعدادهم كان إعدادا صحيحا منذ المراحل الأولى للمعركة ، ذلك الأعداد اللي كان ينبغي أن يجعل قلوبهم ملأى بالإيمان ، ونفوسهم مفعمة بالتقوى ، وكيانهم قائماً على التماسك التام! . . نعم لقد كان حرياً بهم ، وهم على مثل هذا الإعداد منذ بدء الدعوة وقبل أية معركة ، ألاَّ يهنوا ولا يضعفوا أمام العــدو . . على أنــه قد يتــراءى مثــل هذا الضعف أقلُّ مدعاة للعجب من موقف آخر ظهر عند فئة كبيرة منهم ، وهي أنها تخلُّت عن رسول الله ﴿ بَيْنَ ﴾ وتركته وحيداً ، في

KONO OKO WOOD OK WOOD O

KORPONIO ON PROPERTY OF AND ON P

أكثر اللحظات خطورة وأشدها حرجاً . . . فأين محبة تلك الفئة لرسول الله ﴿ بَهِ \* ، وأين إيمانها بصدقه وبالحق الذي يدعو إليه ؟! . . بل أين التفاني والإخلاص اللذان دفعا المسلمين لحمايته وحماية أنفسهم يوم كانوا في اشد حالات ضعفهم في مكة ، حيث كانوا يتخلون عن كل شيء في سبيل إسلامهم ، ويضحون بكل غال ونفيس من أجل نبيهم ؟! . .

فهل جفت عندهم تلك النفوس الخيرة في ساعة الشدة ، وجعلت قلوبهم تطاوعهم على الابتعاد عنه في ساعة خوف على أنفسهم ، وساعة تمسّك بحياتهم ، مع أنهم يعلمون حق العلم أن أعداء ويريدونه قبل كل الناس ، وقبل أي أحد أخر من المسلمين ؟! . . إنه الضعف البشري قد فعل فيهم فعله في تلك الساعة ، فكان أن بدر من تلك الفئة ما بدر من التخلي عن الرسول الكريم ﴿ يَهِ فِي ساعة العُسرة . .

ولكن ، وإن افتقد رسول الله ﴿ يَهِ الرجال من حوله في لحظات الشدّة ، فإنه سرعان ما عوَّضت عن ذلك هجمة أبطال أشاوس اندفعوا نحوه يذبون عنه ، ويدفعون الاعداء من حوله ، ويهبون نفوسهم للموت دونه . . .

أجل ، لقد جاءت هذه الفئة الخيرة تفدي نبيها بالأجساد والمهج قبل أن تدافع عنه بالسلاح ولكنها كانت قليلة أمام كشرة الأعداء ، فراحت تتساقط شهيداً تلو شهيد ، غير آبهة للموت ، حتى أمكنها أن تبعد الاعداء عن الرسول ﴿ يَهِيُّ ﴾ بفضل الله ورعايته له ، لأن تلك الفئة البارة الباسلة ، ما كانت لتعنى عنه في الحقيقة

A SOCIAL PROPERTY OF SOCIAL PROP

شيئاً ، لو لم تتدخل إرادة الله عزَّ وجلَّ وتمكنها من الـذبِّ عنه والوقوف بجانبه ، والله تعالى هو الحافظُ له على كل حال ، وفي جميع الأحوال . . .

وقد كان أبعد ما يمكن تصوَّره في مواقف الفئة الهاربة هو عدم اكتراثها لصوت رسول الله ﴿ وَمَنِي اللّهِ عَانَ يلاحق أصحابها بالرجوع ، معاوداً تكرار النداء إليهم بالعودة مراراً فلا يستجيبون بل يعنون في الهروب متخلين عن كل ما وراءهم وتاركين كل شيء لا يلوُون على أحد ، . . فسبحان الله الذي كان يرقب هذه الفئة بالذات ، ويحصي عليها حركاتها وسكناتها ، فينزل فيها قرآناً كرياً بالذات ، ويحصي عليها حركاتها وسكناتها ، فينزل فيها قرآناً كرياً يصور ما كانت عليه من حال ، فيقول سبحانه وتعالى : « إذْ يصعيدُونَ وَلا تلوُونَ عَلَى أَحَدِ ، والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أُخراكُمُمْ » .

فلله ما أروع القرآن الكريم ، وهو يرسم في هذه العبارة الموجزة ، مشهداً كاملاً لأولئك الفارين ، ويصور حركاتهم الحسية والنفسية في آن معاً . .

إن هذا التصوير السهاوي الذي أبرز هروب تلك الفئة يوم أحد ، لم يكن إلا تعبيراً عن ضعف تلك الفئة الذي يمثل الضعف البشري بصورة عامة . . ولعل أكثر ما يركز عليه ذلك التصوير ، هو إبرازه الضعف البشري ، أي الحالة المعنوية البحتة ، التي هي واقع حسي يكاد الإنسان أن يلمسه بحواسه المجردة .

وإذا كان ذلك الضعف الذي سيطر على نفوس تلك الفئة من

KOGO OKOGO O

KON CONTRACTOR CONTRAC

الفارين من الزحف ، قد جعلها لا تستجيب لنداء رسول الله وهو يدعوها للعودة والثبات في المعركة ، فإن القرآن الكريم بعد أن يبين قوة الضعف وتأثيره على الإنسان لا يقف عند حد تصوير الضعف وحسب ، بل يتناول حقيقة أخرى هامة جدا ، وهي ان الخطأ الذي يرتكبه الإنسان في حالة من حالات ضعفه ، لا غافر له ولا مسامح إلا الله سبحانه وتعالى ، وهكذا تأتي صورة العفو والمغفرة بأدق تعبيراتها ، وأصدقها بياناً ، في قول الله عز وجل : والمغفرة بأدق تعبيراتها ، وأصدقها بياناً ، في قول الله عز وجل : في إنه الأبين توليق منكم يوم المتقى الجمعان ، إنه الشفر لهم الشير الله عنه ما كسبوا ، ولقد عفا الله عنه م إن الله غفو رسيم المناهل من وقعة أحد . . .

ولدنها لم تكن الظلالُ الوحيدة التي حفلت بها أجواء ذلك اليوم ، بل دان بجانبها ظلال آخرى مختلفة عنها أشد الاختلاف ، لأنها ازدا ... تالإشراق والنور ، وطفحت بدُفعة من الشجاعة والبطولة ، وفاضت بدفق من العزة والكرامة حتى جعلت نصر قريش يخبو أمام لمعان البراق ، ووهجها الساطع . . .

فهذا رسول الله ﴿ يُشْبِتُ طُوداً منيعا ، وإنسانا عظيا مهيبا في موقفه من الأعداء ، وفي موقفه مع نفسه فقد تصذى بنفسه الكريمة للأعداء في الساعة الرهيبة التي رجفت منها القلوب ، وتخبّلت منها العقول ، وأخذت الكثرة في جيشه تتوزع أشتاتا ، وتتفرق هروبا من الذعر ، بينا وقف يكافح ويقاتل بنفسه بتصميم وثبات ، حتى إنّ من كانوا يدافعون عنه قد صاروا يلوذون به

KO OCHO OKO CHO OKO OCHO OKO OCHO

و يحتمون في ظله من شدة الخوف ، ويأوون إلى حمى بطولته النادرة . . .

فقد يطير قلب الإنسان هلعا وترتعد فرائصه إن جابهة خطر قاتل ، بل قد يفقد الإنسان زمام السيطرة على نفسه في مشل هذا الموقف العصيب فتخور قواه ، ويتخاذل عزمه ، لما يحيط به من الأهوال . . نعم . . قد يحصل ذلك لأشد الرجال تماسكاً عند الشدائد ، وأكثرهم جلداً عند الصعاب، غير أن محمدا ويهم قد ظل الرجل القادر على امتلاك زمام نفسه ، الواعي لكل حركة من عدوه ، بحيث لا يمكنه منه إلا بما يصيبه به من بعيد ، فهو ثابت أبدا في مكانه يدفع عنه الأعداء ، ويرد عنه المهاجمين ، إلى أن بعث الله تعمل إليه بصحابة أبدار أخيار ، يدفعون عنه ذلك الخطر الشديد . . .

فهل أروع وأعظم مما تجلّت من بطولة محمد ﴿ عَلَيْهُ ﴿ وَقُـوةَ رَجُولُتُهُ فِي ذَلِكُ المُوقَفُ ؟! . . .

لا .. وإنها إذا كانت الروعة والعظمة تتجليان بهذا الموقف المحمدي ، فإن ما تلاهما بعد انتهاء المعركة وعودة المؤمنين إليه ، من تصرَّف حيالهم ، يجعله المثل الأعلى على الزمان في مجال التسامح والعفو ، وفي مجالات اللطف والحنان والعطف . . . ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنِّف أحداً من المؤمنين ولا وجه إلى أحد لوماً أو تانيبا . بل لم تبدر منه سانحة غضب أو نفور ، ولم يُخلظ في قول أو يقسو في أتهام ، ولم يجابه أحداً أخطأ في دوره أثناء المعركة ، بل

CAN SOCIAL CONTROL CON

راح = على العكس = يستقبل الجميع بفلب ملؤه الحنان، وبنفس راضية تطفح بالاطمئنان : فهو يواسي الجريح ، ويهدّىء المتعب ، ويشدُّ من عزم الضعيف ، ويعدُ الثابتين بنصر آت . . . فليس لخلُق إلا نُحلق محمد ﴿ إِنَّهُ ﴾ هذه العظمة المنيفة ! . . .

وليس لصفات إلاً صفات محمد ﴿ الله هذه السجية الشريفة!

فقد نظر رسول الله والله الله على الهزيمة من منظاره النبوي السامي ، فأرادها عظة بالغة للمؤمنين ، يُفيدون منها في مواجهة الأعداء والتعامل مع الحياة ، لا شدّة تقضي عليهم ، وتذهب بقواهم النفسية والمعنوية . . وصحيح أنه قد ذوى في تلك المعركة شهداء أبرار أخيار ، ولكنهم كانوا الشعلة التي تضيء أمام الباقين الطريق ، والمثال الذي يجب أن يحتذوا به . . والشهداء = على كل حال = لا خوف عليهم ولا هم يجزنون ، فقد أثابهم الله تعالى رحمة منه ومغفرة ، لأنهم مضوا على العهد ، وماتوا وهم لله ولرسوله غلصون .

نعم لقد عفا رسول الله ﴿ يَهِ عَمَن أَخطأُوا وتسببوا بالهزيمة فاستغفر الله سبحانه لهم ، فأثنى الله عزّ وجلّ على موقفه الرائع ، ونزل قرآن كريم بهذا الثناء الرّباني : ﴿ فَبها رحمة مِن الله لِنت لهُم ، ولَوْ كُنْت فظّا غليظ الْقلْب الانفضوا منْ حولك ، فاعْف عَنْهُم ، واسْتَغْفِرُ لهُم . ﴾

أما الصحابة الأبرار فيأتون بعد الرسول العظيم ليزينوا ظلال

Composition Compos

أحد بصدق الإيمان ، وقوة العزيمة ، لأن مواقفهم كانت كأنها صنعت النصر الحق رَغمَ مظاهر الهزيمة التي أحاطت بالمسلمين . . .

فمواقف حمزة وعلي ، وأبي دجانة ، والزبير ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص ، ومصعب بن عمير ، وعبد الله بن جحش ، وأم سلمة الأنصارية . . . وغيرهم ، وغيرهم . . . مواقف أمجاد تبقى على الزمان مآثر خالدة في التاريخ . . . فقد وهبوا نفوسهم للموت في سبيل الله ، وكانت غايتهم القصوى نيل رضوان الله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . .

لقد كانوا سيوفاً لله تعالى يوم أحد ، ودروعاً للإيمان ، وحصناً للاسلام فصفَّق لهم المجد عبر الأيام لأنهم لم ينشدوا مجداً ولا عظمة ، بل أرادوا وجه الله عزَّ وجل وأيقنوا ان لله وحده العزة والمجد والعظمة . . . وما زالت المعارك سيجالاً بحسب العادة طالما بقي العداء قائماً ، فلا بد أن يتأرجح النصر في كل معركة بين هذا الفريق أو ذاك ، ولكن النصر النهائي لا بد أن يكون دائماً للحق . وما كان الإسلام إلاً حقاً كله ، فعلام لا يكون له النصر في النهاية ، مها قه بي أعداؤه أو ظنوا أنهم منتصرون ،! . . . .

ولئن كانت معركة أحد بذاتها تجربة قاسية وامتحاناً عسيراً كما رآها المسلمون أو بعضهم ، إلا أنها كانت ضرورية يجب أن تحدث ليمحص الله سبحانه فيها السرائر ، ويمزق النقاب عن مخبوء بعض الضهائر وهذا ما حدث فعلاً ، فقد تميز النفاق من الايمان ، بل تميزت مراتب الإيمان نفسه ، فعرف الذين ركلوا مباهج الدنيا بنعالهم

774

Koge CAD (CKOG CAD) (CKOG CAD) (CKOG CAD)

A SO CAD CALL OF CAD CALL OF CADO

ولم يعرّجوا على مطمع سن مطامعها ، تماماً كما عُرِف الذين مالوا إلى متع الدنيا بعض الميل ، فنشأ عن أطهاعهم المادية ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروّعة :

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمِ الْسَقَى الجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهُ وَلِيعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . .

فلم تتجه إرادة الله عز وجل يوم أحد ، إلى تمحيص المؤمنين فحسب ولا إلى ابراز اخيارهم وأبرارهم للناس ، ولا إلى إظهار الفارق بين المؤمن والمنافق والكافر = وما أبعدها مسافات ، وأشدها فوارق = بل اتجهت أيضاً إلى تكريس حق الشهيد وما له من فضل كبير عند ربه ، ومن مقام عظيم في الدنيا والآحرة . .

وإذا كان هذا شرف الشهادة وعلو مقامها ، فها أعظم ما تكون عليه مراتب الصفوة من عباد الله الذين يختارهُم هو سبحانه وتعالى للشهادة ، وما أعلى منزلتهم وهو يسبغ عليهم من نعهائه ، ويُنعم عليهم من رضوانه ، ويختارهم للمقام الأسمى والدرجة العليا . ويقول الله تعالى في ذلك كله :

Consider the Consider the Consider the Consideration of the Consideratio

. . وهكذا تظهر ظلال أُحد ، قاتمـةً حينـاً ، ومشرقـةً حينـاً

آحر .

فقد أظهرت للمسلمين أخطاء ارتكبوها ، فرأوها بأم العين ، ماثلة أمامهم وقائع حسية ، ليتلافوها في مستقبل أيامهم ولا يقعوا بمثلها مرة أخرى . . .

وقد أظهرت أيضاً للمؤمنين ما يتعالى على مصائبها ، وما يسمو على أحداثها ، إذ شعروا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم في غمرة اليأس الذي يقتل النفوس ، بل مسح على أحزانهم برفق ، ومرزج العتاب الرقيق بالدرس النافع . . . .

وزيادة على ذلك أبان لهم أن الهزيمة مهما كانت قوية لا يمكن أن تنال من شرف الغاية التي من أجلها يقاتلون ، ولا من سمو المبدأ الذي عنه يدافعون ، بل يظل مبدأهم هذا هو أسمى المبادىء كلها ، وتبقى غايتهم هذه هي أشرف الغايات بأسرها ، وما النصر والهزيمة إلا عارضان يتداولان الناس لأنها سنة من سنن الله في الخليقة :

فيوم علينا ويوم لنا ويوماً تُساءً ويوماً تُسرُّ

وكان اكثر التركيز بعد المعركة على فضائل الشهادة وسموها فمن الطبيعي أن يحزن الناس لمقتل احبتهم وأن يكون قتلهم سبباً لشماتة الأعداء فيهم .

ولكن مهما بلغت جهالة المشركين ، ومهما تخابشت نفوس المنافقين ، فالشهادة تظل أرفع وأجل عطاء يمكن أن يقدمه الإنسان ،

سواء في سبيل الله ، أو في سبيل الذود عن حياض الوطن ومدافعة اعدائه . . .

ولذلك فإن الشهداء لا يموتون كما يتوهم الذين يجهلون معنى الموت الحقيقي والذين لا يدركون من الحياة إلاَّ مظاهرها الحيوانية البحتة . . . .

بل هم أحياءً عِند ربِّم يُرزقون ، ويتمنون = لشدة ما وجدوا من طيب الحياة هناك = أن تكون لهم عودة ثانية ليجاهدوا في سبيل الله فيقتلوا مرة أخرى . . .

وهذا ما عَبْرَ عنه الرسول الأعظم ، يوم قال في شهداء أحد ، معزِّياً ذويهم :

« لمّا أصيب إخوانكم يوم أحد ، جعل الله أر واحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثهارها وتأوي الى قناديل من الذهب في ظل العرش . . فلما وجدوا طبب مأكلهم ومشربهم ، وحسن مقيلهم ، فالوا : يا ليت إحواننا يعلمون ما صنع الله بنا ، لئلا يوهنوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب » . . .

فعلم الله عزَّ وجلّ أمانيَّ الشهداء ، فخاطبهم مُطمئنا : أنا أبلِّغهم عنكم .

وكان التبليغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى من أيات بينات : ﴿ وَلا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيلِ الله أَمْوَاتاً بَـلْ أَحْيَاءٌ عِندَ ربهم يُر زُقُونَ ، فَرحينَ بَمَا آتَاهُـمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ، ويسْتيشرُ ون بالَّذِين لَمْ يَلْحقُوا بهمْ مَنْ خَلْفهـمْ اللَّا خَـوْفَ عَليهـمْ وَلا هُـمْ يَحْزِنُونَ ﴾ . يلُحقُوا بهمْ مَنْ خَلْفهـمْ اللَّا خَـوْفَ عَليهـمْ وَلا هُـمْ يَحْزِنُونَ ﴾ .

## التطوّرات بعند أجسد

انتهى يوم أحد ، وخيَّمَ الليل على المدينة ، ففريق نام من أهليها ، وفريق سهر . .

فأما المسلمون فقد أو وا إلى منازلهم ، يُخلدون إلى السكينة ، وقد لفّتهم الأحزان ، وخيمت الكآبة على حياتهم . . وأما المنافقون وبنو يهود ، فلم يناموا ، بل تواعدوا على السهر والسمر . . وكيف يطيب لهم نوم ، وقد تحققت الآمال التي حلموا بها ، وعادت المطامع تراود أحلامهم ؟! . .

إنها مناسبة عظيمة قد جاءت مزدوجة : فهزيمة المسلمين نصر لهم . . ويوم أحد يومهم . . ثم تزداد أهمية هذا اليوم في أعينهم لأنه لم يهزم الأعداء وحسب ، بل هو يوم القداسة لأنه كان يوم السبت . .

وإن أهمية المناسبة تفرض عليهم الاحتفاء بها وفق ما يشتهون . . وها هو الليل قد حلَّ ، فتلألأت الأنوار ، في ديارهم ، والتهبت الألحان في نواحيهم . . فقد اجتمعوا في عدة دور معيّدين ، فصدحت الأنغام ، وغنّت القيان ، فأوغلوا في اللذة والابتهاج ، وانتحى في كل دارة جمعٌ من شيوخهم ودهاتهم يتحدثون شامتين . .

فمن قائل:

Composition Compos

\_ لقد سعينا بعد رجوع محمد وجماعته لتفريقهم عنـه بكل ما

أوتينا من قوة . . .

ومن قائل :

وبذلنا ما في وسعنا في زيادة فجيعة ذوي القتلى على موتاهم . .

إلى قائل: ونحن لم نألُ جُهداً في إسماعهم شتى ألوان التشقي والشهاتة، وزدناهم لوماً، وأظهرنا بأننا كنا قوما: أشد حزماً وأكثر حكمة، حين رجعنا من الطريق ولم نمض معهم إلى القنال. وأوجعناهم تأنيبا ونحن تشيع بينهم بأنهم لو سمعوا لنا وأطاعونا ما قتلوا.

فمثل هذه الشهاتة باتوا يتقولون ، هازئين ، ساحرين ، و عثل ذلك الفرح راحوا يبتهجون . ولكن الله عز وجل كان يرقب كل ما يقولون وما يفعلون ، فانزل فيهم قرانا كريما يبين خطل ما يدعون ، ويتوعدهم بالحق الذي لن يفروا منه ، فقال عز من قائل : ﴿ الَّذِين قَالُو لا خُوانهم وَقَعدُوا : لَوْ أَطاعُونا مَا قُتلُوا . قُلْ : فادْر وُ وا عن أَنْفُسِكُمُ الْمُوت انْ كُنْتُمْ صادقين ﴾ . . .

نعم هكذا كانت فعال بني يهود والمنافقين . . فقد سعوا ، بعد عودة المسلمين في نهار الاحد ، أن يشكّكوا في رسول الله ﴿يَهِ ﴾ وفي دعوته فراحوا يرددون على المسامع : « لو كان نبيا ما ظهروا عليه ، ولا أصيب منه ما أصيب ، ولكنه طالب ملك تكون الدولة له أو عليه » ! . . ولم تكن نواياهم الخبيثة تلك ، لتخفى على رسول الله طيه ولا على المسلمين ، ولكنهم آثروا السكوت لأن الظرف لا

يساعدهم على التصدّي لدسائسهم . إلا أن ذلك السكوت ، لم يمنع على رسول الله ﴿ إليه أن يبيت ساهراً تلك الليلة ، متفكراً فيا يجب عليه فعله حتى يعيد للمسلمين هيبتهم التي بدا للناس أنها تضاءلت ، وللإسلام مكانته التي تراءى لهم أنهاأزيلت، لأنه ان لم يفعل شيئا ، فإن الأمور سوف تتعاظم وقد تخفّول نفوس هؤلاء المنافقين ، وغيرهم من قبائل العرب التي ما تزال على عداوتها للدعوة ، ان ينقضوا على المسلمين ويتمكنوا من القضاء على كيانهم ! . . وما من شك بأنه لا يمنعهم مانع من القيام بعمل سريع وحاسم يتخذونه ، فتتمكن تلك الجاعات والقبائل من تحقيق أهدافها العدوانية ، ولذا صمّم الرسول ﴿ يَهِ الله من الله المدسائس من نفوس المسلمين ، وأن يعيد إليهم الثقة في ثباتهم للدسائس والمناورات ، فعزم على الخروج في أثر قريش . رغم ما في المؤمنين من قرّح ، وما هم عليه من إعياء . .

ولقد قدَّر صلى الله عليه وآله وسلَّم أن النتائج التي ستعقب ذلك الخروج ، تتركَّز في هدفين : قطع الطريق على المرجفين في المدينة ، وإشعار قريش ومن والاها ، وكل من عداها من الاعداء ، ان المسلمين لم يضعفوا كما يتوهمون ، بل لا تزار عندهم قوة يستطيعون بها ان يرهبوا عدو الله وعدوهم . . . .

وطلع صباح غد يوم أحد يقع لست عشرة خلت من شوال ، فإذا صوت مؤذّ الرسول ﴿ إِنَّهُ يَتَعَالَى فِي أَرْجَاء المدينة يدعو المؤمنين للخروج! . . وهبّ المقاتلون ، وكأنهم بهذه الدعوة الصارخة ، قد ذهب الوهن عنهم ، وخرجوا يمتشقون اسلحتهم ، ويتدافعون

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

نحو المسجد ، فيلاقيهم إخوانهم قائلين : إن رسول الله يأمر أن لا يخرج أحد إلاَّ إذا كان قد حضر يومنا بالأمس . . .

وأطاع المسلمون أمررسول الله ﴿ إِنَّ الله عن المسلمون أمررسول الله ﴿ إِنَّهُ الله عن أحد ، بينا اجتمع المقاتلون ينظّمون الصفوف ، ويشدُون العزائم ، فخرج إليهم رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴿ فِي لِباسه الحربي ونادى فيهم : « ألا عصابة تشدُّ لأمر الله تطلب عدُّوها وتطارده فإنها أنكى للعدو وأبعد للسمع ؟ . . » .

وهكذا سار الجيش الإسلامي يريد اللحاق بقريش وفي النفوس توقّ لمواجهتها ، وفي المشاعر اندفاع لقتالها . . .

لقد خرجوا جميعهم - مُعافين وجرحى - يلبون النداء ، من غير أن يكترث أحدهم لإعياء، أو يهتم لألم . . بل إنَّ الجرحى كانوا أكثر حماساً ، كما يصوّر حالهم أحلًا الصحابة من بني عبد الأشهل فيقول : « شهدت أحد أنا وأخ لي ، فرجعنا جريحين . . فلما أذَّن مؤذن رسول الله ﴿ إِنَّةُ بِالحروج في طلب العدو ، وتليت علينا الآية التي أنزلها الله تعالى على نبيه الكريم : ﴿ وَلاَ تَهُنُوا في ابْتِغَاءِ القَوْم ، إنْ تَكُونُوا تَالمُونَ فَإنهم يَالمُونَ كَما تَالمُونَ ﴾ . . نعم لما أنزلت تلك الآية المباركة تواعدنا على ألا تفوتنا غزوة مع رسول الله ، وخرجنا نلحق بالمؤمنين ، ونحن نكاد نزحف وراءهم على أرجلنا

ثم يتابع الصحابي الجليل:

« وكان أخي رافع أكثر مني جراحا ، فضعف عن السير ، بعد أن قطع مسافة من الطريق ، فتقدمت أحمله على ظهري ، وأنا أجهد في المسير كي أريحه ، حتى لا أعود أقوى على احتاله ، فأنزله عن ظهري ، ليمشي قليلا ، وأستريح أنا ، ثم لا ألبث أن أعود واحتمله من جديد . . وما زلنا كذلك حتى وصلنا إلى معسكر المسلمين ، فأتينا رسول الله ﴿ وَهُ نعتذر عن تأخّرنا . . ولكنّ الرسول العظيم ما أن رآنا على تلك الحالة ، حتى عظم عليه الأمر ، فراح يواسينا ويدعو لنا بالخير ، ثم قال : إن طالت بكم مدة كانت لكم مراكب من خيل وبغال وإبل وليس ذلك بخير لكم » . .

فقد تمكن هذان الأخوان من بني عبد الأشهل من اللحاق بإخوانهم المقاتلين في معسكرهم الذي أمر رسول الله ﴿ يَهِ وَ أَن يقيموه في مكان بَلَغَهُ يدعى : « حمراء الأسد » ، ثم طلب إلى المقاتلين أن يجمعوا الحطب ، ويجعلوه أكواماً متفرقة في شتى أنحاء المعسكر ، حتى إذا جن الليل ، وأسدلت الظلمة خيوطها ، أمرهم المعسكر ، حتى إذا جن الليل ، وأسدلت الظلمة خيوطها ، أمرهم جميعاً بأن يوقدوا النيران في أكوام الحطب ، ففعلوا ، وعَلَت ألسنة اللهب تدلُّ على وجودهم للبعيد البعيد . . حتى ليظن من يراها أن المسلمين أعداد لا تحصى ، وأنَّ لهم قوة لا يستهان بها . .

وانقضت تلك الليلة ونيران المسلمين لا تنطفىء . . وعادوا اليها في الليل التالي ، مما جعل أخبارها تصل قريشاً ، فتهن منها العزيمة ، وتفتر القوى ، فكان ذلك أحد العوامل التي كبتها الله

سبحانه به . .

Regard Character Character

وعاد نهارٌ ثالث يطلعُ من جديد ، فيمرُّ بقرب « حمراء الأسد » رجلٌ من خزاعة يدعى معبد الخزاعى . . فقصد رسولَ الله ﴿ يَنِيّ ﴾ ، متوخياً التشرُّف بمجالسته وقتاً قبل ان يتابع سيره ، وكان بعض من أبناء خزاعة قد دخلوا في الإسلام ، بينا كان أكثرهم لا يزالون على الشرك ، ولكنهم جميعهم كانوا يحبون محمداً و يجلُّونه ، ولا يضمرون عداوة لدعوته ، ولا حقداً على أصحابه . . فبناء معبد ، ولم يكن قد أسلم بعد ، يجالسُ النبيُّ الكريم ، ثم يقول له مواسيا :

وسار معبد في طريقه ، يقطع مسافة طويلة ـ ثمانية وعشرين ميلا ـ بعيداً عن « حمراء الأسد » حتى يبلغ « الروحاء » حيث يعسكر المشركون ، فعرج عليهم يريد معرفة أخبارهم ، فوجدهم قد أجموا الرجوع لقتال محمد وأصحابه . . وأراد أن يتأكّد من صحة هذا الرجوع ، فجلس إلى أبي سفيان بن حرب يسأله إن كان حقاً ينوى معاودة القتال ، فيقول له أبو سفيان :

\_ لقد أصبنا قادتهم وأشرافهم ، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم . . وإنه لخطأ ارتكبناه ، فنريد إصلاحه » . .

ويسكت معبدُ ولا يجيب ، فيسأله أبو سفيان : وما وراءك يا

معبد ؟

Charles Charle

فقال معبد: لقد رأيت محمداً وقد خرج يطلبكم في جمع لم أرَ مثله قطُّ يتحرقون عليكم تحرقاً . . فقد اجتمع إليه من تخلّف بالأمس ، وهو نادم على صنيعه . . ثم يصمت معبد عن قصد منه ، فيقول له أبو سفيان :

ـ تابع يا معبد . . ولِمُ توقفت عن الحديث ؟! . .

فيعود معبد ويقول:

.. وإني قد أيقنت أن في نفوس القوم حنقاً عليكم لم تعرفه العرب من قبل . .

فِصرِخ أبو سفيان في وجهه :

ـ و يحك ما تقول يا معبد :

قال معبد: فإني ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل!...

قال أبو سفيان : ولكنا أجمعنا أن نكر عليهم ثانية ، فنبيدهم عن بكرة أبيهم . .

قال معبد : لا أخالك قادراً على ذلك يا أبا سفيان . وأنا ناصح لك الا تفعل ! فوالله قد حملني ما رأيت من المسلمين أن قلت فيه شعراً .

، قال أبو سفيان : وما قلتُ ؟!

فارتجل معبد على جَرْي اللسان وعلى الفّور:

كادت تهذَّ من الأصوات راحلتي إذ سالت الارضُ بالجرد الأبابيل تردِّي بأســد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خُـرْق معازيل

فظلت عدوا ظن الارص مائلة للاسموا برئيس غير مخذول لكل ذي إربة منهم ومعقول وليس يوصف ما نذرت بالفيل

وملت: ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطَّمت (١١) البطحاء بالخيل إني نذير لأهل البُّسْـل ضاحية من جيش أحمد لاة خش (٢) قنابله (٣)

. . وخيَّم السكوت . . ووجم القائــل والمستمـع . . ثم ما لبث معبد بعدها إلاّ قليلاً ، ثم ارتحل مخلّياً أبا سفيان في همٍّ وقلق . .

وراح أبو سفيان يَروي لقومه ما حدَّثه به الرجل الخزاعي ، فاجفلت قلوبهُم ، وباتوا ليلتهم يتفكّرون : هل يتخلّفون عن الرجوع إلى مقاتلة محمد فيخبو وميض النصر الـذي حققـوه ، أم يسيرون إلى الـديار فيحافظـوا على هالــة ذلك النصر ، وتبْقـى لهــم السمعة الظافرة ؟! . .

وارتباي القوم الحل الثانبي ، فإذا هم يشترون الرحبال ويتوجهون إلى بلدهم . فيلاقون ركباً من عبد قيس ، فيسأل أبـو سفيان:

أين وجهة أصحابنا ؟

فيقولون: نريد المدينة . . .

فيقول زعيم قريش : فهمل أنتــم مبلّغــون عنــي محمــداً

YVE

<sup>(</sup>١) تغطمت : اهتزت وارتجت .

<sup>(</sup> ٢ ) وخش : رذال الناس واخساؤهم .

<sup>(</sup> ٣ ) قنابله : جمع قنبلة وهي الفطيمة من الخيل .

KOCOCKO OKOCOCKO OKOCOCKO

رسالة ! . . وإن فعلتم لأُخُمِلنَّ لكم هذه الإبل زبيباً إذا ما وافيتموناً غداً بعكاظ ! . .

فأجابوا فرحين : نعم !...

قال أبو سفيان : إذن فأخبروه بأننا قد أجمعنا أن نعيد السكرة عليه وعلى أصحابه فنستأصلهم . .

.. وتابع اولئك النفر من عبد قيس مسيرهم حتى بلغوا «حراء الأسد» ، فتوقفوا يبلِّغون محمداً ﴿ وَاللهُ عَلَمُ مَا أُوصِاهُم به أبو سفيان ، فلم يزد رسول الله ﴿ وَلَيْهُ ﴾ على أن قال : حسبنا الله ، ونعم الوكيل ...

وانقضت أيام ثلاثة : ( الاثنين والثلاثاء والاربعاء ) والمسلمون ينتظرون رجوع قريش ولكنها لم ترجع ، بل عاد نفر المسلمين الذين بعثهم الرسول ﴿ الله يترصدون أخبار الأعداء ، ويرقبون تحركاتهم ، ليخبروه بأن قريشاً قد سار ركبها إلى مكة مرتحلا ، ولم يتخلف أحد عن هذا المسير . . عندها أمر الرسول فأنزل الله تعالى قرآناً كريماً ، يعد أولئك المؤمنين ، اللين خرجوا على فأنزل الله تعالى قرآناً كريماً ، يعد أولئك المؤمنين ، اللين خرجوا على رغم جراحهم لمقاتلة العدو الكافر ، بالأجسر العطيم الدي يستحقون ، ويصف حالهم عندما جاءهم أناس يوهنون منهم العزم ، ويثيرون الخوف في النفوس ، فما زادهم ذلك إلا إيماناً العزم ، ويثيرون الخوف في النفوس ، فما زادهم ذلك إلا إيماناً واحتساباً ، فقال عز وجل فيهم : ﴿ الّذِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرّسُول من بَعْدَما أصابهم الْقَرْحُ ، لِلّذِينَ أَحْسَنُوا منهم وأتقوا أجْسِ

عظيمٌ ؛ الَّذينَ قالَ لَـهُمُّ الناسُ : إنَّ النَّناسَ قبد جَمُّوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْ هْـمْ ، فَزَاد هُـمْ إِيمَانَا وَقَالُـوا : حَسْبُـنَا اللَّهُ وَنِعْـم الوكِيلُ . فَا نَتْفَلُّبُوا بِنِعْمَة مِنَ اللَّهِ وَفَضَّلَ لَمْ يَكْمُسسُّهُمْ سُوءٌ ، وا تُنبِّعُوا ر ضْسُوانَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ ذُو فَـضْل ِ عَظِيمٍ ﴾ . . . . . وسارَ ركب المسلمين عائدا . . وشاءت عدالةَ السهاء أن يُلاقبوا في طريق العبودة أبا عزّة ـ الشاعبر الجمحي ـ الـذي خانَ العهد ، وراح يظاهر على رسول الله ﴿ بِيِّهِ ۗ وُيكثر عليه ، فأمسكوا به واقتادوه إلى الرسول ﴿ ﷺ ليرى أمره فيه . . واندفَعَ ذاك الشاعرُ المنافق يريد أن يُظهر للرسول ﴿ يَهِيهُ بأنه لم يكن راغبا فيا فعل ، بل إنه صفوان بن أمية هو الذي أغواه عندما قالله : يا أبا عزة ! إنك امرؤ شاعر فاعمًا بلسانك . . لئن خرجت معنا ، فلك عليَّ عهدَ إن رجعت لاعيننك في بناتك . . فقال له بعض المسلمين: ـ ورضيب بعهد ابن أمية لك ، ونقضت عهدك مع رسول الله ! . . أليس كذلك ؟! . . . فيا جزاء من ينقض عهد رسول الله ؟!.. فقال مخادعاً : يعفو عنى محمد . . . فقال له الرسول ﴿ رَبِّيهِ ﴾ عندئذ : والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين . لا يلدغ المؤمن من جُـحْر مرتين ». ثم أمر أن يأخذوه جانباً وتضرب عنقه . . . وتابع الركب

مسيرته . . .

Karona (Karona Karona K

## القصكاء على الفية ن والاضطرابات

وعاد المسلمون الى المدينة أرفع رأساً وأعرَّ جانباً . . فقد طاردوا العدو ، ولبثوا بضعة أيام ينتظرون رجوعه اليهم ، ولكنه آثر \_ رغم النصر الذي حققه \_ عدم مواجهتهم من جديد ، فوليَّ الى دياره ذاهباً . .

واعتقد المسلمون بأن تلك المطاردة ، سوف تخفف من غلواء أعدائهم ، في المدينة وخارجها ، ولكنَّ اولئك الأعداء كانوا قد أيقنوا بصورة قاطعة أن المسلمين قد هُزموا نهائياً ، وأن مظاهر القوة التي أبدوها في المطاردة لا تزيل الضعف الذي داخل صفوفهم ، فزاد تنكُّرهم لهم . . . وراح المنافقون واليهود في المدينة يتحرَّشون بهم ، ويفتعلون المشاكل ، في محاولات حثيثة لمناوأتهم والنيل منهم ؛ ولم تكن قبائل العرب ، خارج المدينة ، بأقلَّ تنكراً ، أو أخف معاداة ، إذا ما لبث معظمهم ان نقص المواثيق التي عقدها معهم محمد في الماجمته وقتاله . . وانقلبوا الى سابق عهدهم من العداوذ ، وراحوا يستعدون المهاجمته وقتاله . .

ولم يكن ذلك كله ليغيب عن بال رسول الله ﴿ الله ﴿ الله علم علم اليقين ما يُعدُّه أعداء الداخل والخارج من مؤامرات ضد الاسلام ، ومن استعدادات ضده وضد أصحابه ، ولذلك راح يبث

**YVV** 



العيون في كل النواحي حتى يقف على كافة الأخبار ، ويكون على بينة مما يجري ، فاذا ما حان الوقت أمكنه ان ينزل أشدَّ العقاب بأولئك الذين تسوِّل لهم نفوسهم الحاقدة استصغار شأن المسلمين والاعتداء

عليهم ...

وانقضى شهر كامل على أحد ، والأوضاع المستجدة ما تزال على حالها من عدم الاستقرار . . . فهنالك مشركون يتربّصون الدواثر بمحمد ويريدون الانقضاض عليه . . وههنارسول الله ﴿ وَيَلَمُ لِي يرقب ويتفكّر و يخطّط . . فلها جاءه من يبلّغه أن بني أسد يريدون غزو المدينة ، وغرضهم اقتياد غنم المسلمين وهي ترعى في الأطراف ، دعا اليه على عجل أبا سلمة بن عبد الأسد ، وعقد له لواء سرية بلغت مائة وخمسين مقاتلاً من خيرة أبطال المسلمين وأكثرهم شجاعة ، أمثال أبي عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأسيد بن أمثال أبي عبيدة بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص ، وأسيد بن إلى بني أسد ، ليغزوهم في عقر دارهم ، قبل أن يقوموا هم بغزوهم في المدينة . . . وقد وضع لهم خطة لذلك ، بأن يسيروا في الليل ويقعدوا النهار ، وبأن يسلكوا طرقاً غير مألوفة ، ويستخفوا عن ويقعدوا النهار ، وبأن يسلكوا طرقاً غير مألوفة ، ويستخفوا عن على غيرة منه . . .

وسارت تلك السرية المساركة تنفّل أوامر الرسول المساركة بحذافيرها ، فلا تكترث لوعورة المسالك ، ولا تخاف ضياع الطريق ، حتى امكنها بلوغ منازل بني أسد ، فضربت حولها نطاقاً في عماية الصبح ، واندفع قائدها أبو سلمة أمام رجاله ، يحضّهم على

الجهاد في سبيل الله ، والنيل من أعدائه . . . ولبّ الأبطأل نداء الواجب المقدس ، فانقضوا على العدو يرهبونه ، ويشتّتون شمله ، حتى أنزلوا به الهزيمة ، وألحقوا به الخسارة ، في ساعة ما رأى مثلها في حياته قط . . .

وانقضت تلك الغزوة ، فحمل المسلمون الأموال التي غنموها بقوة بأسهم ، وعادوا يهلّلون بالظفر ، ويهزجون بالنصر ، فاستقبلهم إخوانهم على أبواب المدينة ، مكبّرين ، مسرورين ، وهم يشعرون بالثقة تعود إلى نفوسهم ، وبالاطمئنان يسري في جوارحهم . .

وذهب عبد الله في مهمته ، مخفياً أمره عن الناس ، حتى بلغ مكان خالد الهذلي ، فسأل عنه ، فقيل له : إنه في جماعة من النسوة يرتاد لهنّ منزلاً ، فقصده . .

ووصلَ عبد الله والْتقى خالداً ، فسأله هذا :

\_ من أنت أيها الرجل ، وما تريد منا ؟

قال عبد الله : أنا رجل من العرب ، وقد سمعت بجمعـك لمحمد ، فجئت للانضهام إليك . . . . A DO CONDICATO C

وبانَ الزهو على وجه خالد الهذلي ، فقد تراءى له في تلك اللحظة أن امرَه قد بلغ مسامِع البعيد من قبائل العرب ، وأنه بات مشهوراً عندها ، فقال لعبد الله متفاخراً :

ـ نعم أنا أجمع على حرب محمد ، ولسوف يرى هو وأصحابه فعل الهذلي . . .

فقال عبد الله متحذلقاً : وأنا ما جئتك إلاَّ لهذا الأمر ! . .

وعاد الغرور يملأ نفس الهذلي ، فدعا عبد الله الى الجلوس بقربه ، وراح يبين له حقده على محمد ، وعزمه على قتله حتى يريح العرب بأسرها من همه وعبد الله يستمع اليه ، ويبدي اعجابه من تصميمه حتى شعر بأنه اطمأن اليه تماما ، فقال له مستدرجا :

ـ أرى أنك تجهد نفسك كثيراً يا خالد ولا أخالك ترفض نزهة قصيرة في هذه الفلاة الرحبة تذهب عنك التعب ، وتزيل العناء . . .

قال خالد: لعلك ممن يدرك السرائر فوراً يا أخا العرب ، فأنا مجهد ، ويطيب لي أن أرافق أمثالك من ذوي الفهم والحذق . . .

قال عبد الله : إذن هيّا بنا . . .

وهبُّ خالد يتايل بخيلائه وسار برفقة عبـد الله حتى قطعـا مسافة ليست بقصيرة . . . وصارا بعيدين عن عيون القوم .

وهنالك ووراء كثيب من الرمل ، استلَّ عبد الله سيفه ، وقفز على خالد وهو يقول له :

ـ أيها الكافر ! لقد أعمى الغرور بصيرتك فظننت انك قادر

۲۸۰.

Company Compan

على بلوغ أمانيك الخبيثة من محاربة رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ وإراحة العرب من همّه ولكنك خسئت فيا ظننت ، فها أنذا مبعوث محمد إليك ، قد جاء يطلب حتفك ، فخذها ضربة تسلبك الحياة وترديك في أسفل الجحيم . . ثم ضربه بالسيف ، فشق هامه ، وتركه على الثرى يتخبط بدمائه ، ومضى في سبيله ، مرتاح النفس ، قرير العين ، حتى بلغ المدينة ، وأخبر رسول الله ﴿ وَ الله على العين ، حتى بلغ المدينة ، وأخبر رسول الله ﴿ وَ الله على على سلامته ، ودعا له بالخير . .

وتناقلت الأخبارُ ما حلَّ ببني أسد ، وبنزعيم بنى هذيل ، فهدات ثائرة الفبائل منفردة ومجتمعة ، ولم تعذ تجر و واحدة منها على الاستعداد لمهاجمة المدينة ، لئلا يعرف محمد بأمرها ، فيأتيها جنده ، وتقع الواقعة عليها . إلا أن القبائل وان لاذت الى السكينة خوفا ، فإنها راحت تنتظر الأيام بما تأتي من جديد ، وترقب الأحداث بما تغير من أحوال . . . وإن كان ذلك لم يمنع بعضها من التفكير في أساليب ملؤها المكر والمخادعة ، كها فعلت قبيلة تجاور بني هذيل ، إذ ملؤها المكر والمخادعة ، كها فعلت قبيلة تجاور بني هذيل ، إذ أمر قبيلته قائلاً : « يا محمد ! ان فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا القرآن » . . . .

ولم يكن للنبيّ ﴿ إِن يَتَاخَّر عَن تلبية نداء واجب الرسالة ، مهما حمل من تضحيات ، فدعا إليه ستة من كبار الصحابة ، وأمرهم بالذهاب مع اولئك الرهط ، فامتثلوا راضين ، وساروا لأداء المهمة المقدسة ، ولكنهم ما إذ بلغوا الحجاز ، ونزلوا على ماء لهذيل ، في ناحية تدعى « الرجيع » حتى استصرخ الرهط

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

الذي يرافقون هذيلاً عليهم ، فجاءت تغشاهم بالسيوف . . ورغم المفاجأة ، ورغم المداهمة التي لم يكونوا ينتظرون فقد استلَّ اولئك الصحابة سيوفهم ، وراحوا يقاتلون المهاجمين الغادرين قتالاً بلا جدوى ، إذاً نّى لهم الفوز والأعداء من حولهم كثيرون ، وجمعُ قبيلة بكامله كان ينتظرهم ! . . . ولكنهم دافعوا عن أنفسهم ، وقاتلوا ما وسعهم القتال ، فاستشهد ثلاثة منهم هم : عاصم بن ثابت ، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي ، وخالد بن بكير ، بينا وقع في الأسر الثلاثة الباقون وهم : عبد الله بن طارق ، وخبيب بن عدي الأوسي البدري ، وزيد بن الدثنة . . .

وأخذت هذيل هؤلاء الأسرى ، قاصدة مكة لتبيعهم من قريش ، ولكنهم بينا كانوا في الطريق اغتنم عبد الله بن طارق غفلة القوم عنه ، فانتزع يده من الغِلِّ ، وامتشق سيفه يريد مقاتلة القوم ، فلم يمكنوه منهم ، بل قتلوه شرَّ قتلة ، وتركوه في الفلاة ، متابعين السير إلى تحقيق غرضهم الدنيء . . . .

والتفَّت قريش في مكة حول الأسيرين ، تهزأ بهما. وتشمت ، وتثني على بني هذيل وتمتدح ، حتى وقف صفوان بن أمية يصرخ في الجمع :

ـ يا قوم! اشهدوا عليَّ بأني ابتعت أحد أصحاب محمد لأقتله بأبي أمية . . .

وسارع يجلنب إليه زيداً ، ثم يسلمه الى بعض الغلمان كي يقتلوه على مرأى من الناس جميعاً . . . فتقدم منه أبو سفيان بن

حرب ، وقال :

« يا زيد ! انشدك الله ، أتحب أن محمداً الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك ؟

فِانطلقت صرخة زيد بدَويِّ يهزُّ كيان أبي سفيان قائلاً:

ـ والله ما أحبّ أن رسول الله الآن في مكانـه الـذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلى ! . .

فاهتاج ابو سفيان لسهاعه ذلك وقال : والله ما رأيت من الناس أحداً يجبه أصحابه ما يجب أصحاب محمد محمداً . . .

ثم التفت الى صفوان وصرخ فيه : إيه يا صفوان ألا تأمر بقتله ؟!

ولم يكن حقد ابن امية بأخف من حقد أبي سفيان ، فأمر نسطاس فقتل زيداً ، فذهب شهيد أمانته لدينه ولنبيّه . .

أما خبيب بن عدي فقد اشتراه حجير بن أبي إهاب التميمي ، وحبسه عنده مدة من الزمن ، كانت خلالها ، مولاة له تدعى ماوية ، تأتيه بالطعام والشراب ، فتجده وقد جلس يتهجد بالقرآن ، فتقف بعيدة عنه تصغي لقراءته ، حتى يرق قلبها وتبكى . .

وذات يوم ، بينا خبيبٌ كعادته يقرأ ويصلي ، إذ به يرى باب سجنه يفتح ، ودخل عليه القوم يقتادونه ، فسألهم بكل عزم وثبات :

CHOCONO CHOCONO CHOCONO CHOCONO

ـ يا معشر قريش أتريدون قتلي ؟

قالوا: نعم! وما نفعل بمثلك غير أن نذيقه طعم الموت الزؤام.

قال : لكم ما أردتم . ولكن ذروني أصلي ركعتين قبل أن ألقى وجه ربي .

ونزل القوم على رغبته فصليَّ ركعتين وهو مقيَّد بالأغلال ، ثم رفع رأسه بأنفة وخاطبهم قائلاً :

- أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت الصلاة جَزعاً من القتل لاستكثرت ! . . فتعجبوا من أنه لم يكترث وهو يقتل في سبيل الله وهزّت رباطة جأشه نفوس المشركين ، فاندفعوا اليه يرفعونه على خشبة ويشدّون وثاقّة فأنشد قائلاً :

ولستُ أبالي حين أقتل مسلماً على أيّ جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإلّ وإن يشأ يباركُ على أوصال شلوم عزّع ِ

وقبل أن يسمِّروا يديه ويصلبوه ، نظر اليهم بعين غضبى ، وصرخ فيهم ورفع رأسه نحو السياء وقال بصوت مرتفع : « اللهم أحصيهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحداً » . وأربَّج عليهم من صيحته تلك وشعروا وكأن اللعنة تصيبهم ، ثم عاجلوه بالقتل . .

وكان مصرع خبيب \_ رحمه اللـه في صفـر من السنـة الرابعـة للهجرة . . حيث استشهد في سبيل الله وفي سبيل دينه الحق ، كما

KOOOCHO OKOOCHO OKOOCHO OKOOCHO

استشهد قبله بشهور قليلة إخوة له ، يوم سقطوا صرعى في « الرجيع » في شهر شوال من السنة السابقة ، كما أن دماء الشهداء لم تكن قد جفّت في أُحد بعد .

إنها قوافل من الشهداء تترى في مسيرة التاريخ لتثبّت دعائم الدين في صراعه مع الشرك ، وتتعاقب مع مجرى الأحداث لتنير طريق بني البشر ، جاعلة من أجسادها مشاعل النور والهداية ، ومن دمائها مداد هذه المشاعل . .

فبالأمس هناك . . . واليوم ههنا . . . وغداً في كل مكان ! تزرع أجساد الشهداء تحت التراب . . ولكن ، وأيّان كان المثوى ، فهو المزار للمؤمنين من أهل الأرض ، يتنشّقون منه عبير الشهادة يعبق في النفوس هدى وإيماناً . . فبالله عليك يا غادياً الى مزار الشهادة : أما شعرت بذلك العبير رجفة في أوصالك ، وهزّة في كيانك ، وانت تذكر مآثر الشهداء ، وترتسم أمام مخيلتك صورة أهل بدر ، وأحد ، ومشهد أبناء الرجيع ، وصرخة زيد ، وصلاة خبيب ؟! . .

إنهم كانوا رجالات الاسلام ، وغدوا شهداء الحق ، فبـــارِكْ لهم ، وسبِّح لربهم ولكنْ : كن مثلهم ، فلا تبخلْ في العطاء . . .

وحزن الرسول ﴿ إِنَّهُ لَاهِلَ « الرجيع » وتألَّم لفاجعة هؤلاء الأخيار ، من ذوي الفقه في الدين ، والجودة في قراءة القرآن . . وعا زاده حزناً قتلهم غدراً ونفاقاً ، والأسلوبُ الرخيصُ الذي استعمله الأعداء في امتهان كرامة رجال وهبوا نفوسهم لله تعالى وحده . . . وحزن المسلمون على اخوانهم ، وأحسَّوا بالجرح يصيبهم في

KOOPEND OKOPEND OKOPEND OKOPEND

الأعماق ، ولكن هذه هي دربهم جميعاً : التضحية والفداء حتى تعلو كلمة الله سبحان وتعالى . . .

وكان حرياً بتلك الأحداث ان تهدد كيانهم ، وهي تتسارع عليهم منذ أحد ، لولا أن آيات القرآن كانت تنزل تباعاً ، فيتلوها عليهم رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ويبيِّن لهم ما تحمل من مواساة لمصائبهم ، واطمئنان لنفوسهم ، ويوضح لهم ما تعد به الصابرين منهم على طاعة ربهم ، من جنات غرس الله سبحانه أشجارها بأمره ، وأسال أنهارها بتقديره ، وجعلها المقام الدائم الذي لا يزول للخالدين فيها من أهل طاعته وحملة دعوته . .

وكان يُريح المؤمنين ، ويزيد في اطمئنانهم ، إيمانهُم القويُّ بأنَّ الله تعالى هو وليُّهم ، وأنه يدخل من يشاء في رحمته ، وأن الظلمين ما لهم من وليَّ ولا نصير . . . .

وكانت آثار حادثة « الرجيع » ما زالت تتفاعل ، عندما قدم على رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى أَبُو بِراء ، عامر بن مالك بن جعفر العامري ، المعروف بملاعب الأسنة ، فعرض عليه الرسول العظيم أن يدخل في الاسلام . ولكنَّ أبا براء من غير أن يظهر عداوة للإسلام استمهل الرسول قائلاً :

يا محمد 1 إني أرى أمرك هذا حسناً وقومي خلفي ، فلو بعثت لهم نفرأمن أصحابك لرجوت أن يتبعوا أمرك ويستجيبوا لك 1..

وتفكُّر رسول الله ﴿ يَثِينَ ﴾ في الأمر . إنه واجب الدعوة وهمو

7/7

Karperto Crapolito Crapolito Crapolito

مقدس . . . ولكنَّ أهل نجد ظهروا ذوي غدر لما فعلوه في « الرجيع » ، فهل يأمن مثل هذا الغدر على صحابة آخرين لو أجاب أبا براء الى ما سأله ! .

ولم يخُف رسولُ الله ﴿ الله ﴿ الله على سلامة أصحابه ، فذكر الرجل بما حصل في الأمس القريب ، ولكن أبا براء انبرى يؤكد نواياه السليمة ، وعزمَهُ على اللود عنهم ، وحرصه على سلامتهم . . وبلَغ منه التأكيد لرسول الله ﴿ الله الله على المرسول الله ﴿ الله على الله الله على الله الله على الله

« أنا جار لمن تبعث يا محمد ، فلْيَفِدوا داعين لأمرك » .

لقد كان الرسول الأعظم يعرف أن أبا براء رجلٌ مسموع الكلمة في قومه وأنّه من أهل الشجاعة ، ويحفظ العهد الذي يأخذه على نفسه وقد اشتهر بذلك بين العرب حتى دعوه « ملاعب الأسنّة » . . فهو أهل لمن يجير ، ولا خوف منه أن يخون الأمانة والعهد . . . ولذلك ، ورغم أن رسول الله ﴿ يَهِ وَهِ كُره استجابة طلبه ، إلا أنه فضّل إجابة نداء الواجب ، فانتدب للمهمة المنذر بن عمر و ، أخا بني ساعدة ، وأمرة بالخروج في أربعين من خيار المسلمين وقرّائهم ، كي يذهبوا الى بني عامر - قوم ابي براء - يدعون المسلمين في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة ، فسار وا ملبين نداء الواجب حتى بلغت بهم الطريق مكاناً يدعى « بئر معونة » قريباً من الواجب حتى بلغت بهم الطريق مكاناً يدعى « بئر معونة » قريباً من بني عامر ، فنزلوا عنده يستريحون ، ولم يلبث بعدها قائد السرية أن

YAY

دعا إليه حرام بن ملحان ، وطلب منه أن يحمل كتاب رسول الله الله عامر بن الطفيل ، ابن أخ أبي براء ، وفيه شرح لما دار بين هذا الرجل ورسول الله الله الطفيل في نزله وأعلمه بأمره وغرضه الله الرجل إلا أن طرح الكتاب أرضا ووثب على الرسول فما كان من الرجل إلا أن طرح الكتاب أرضا ووثب على الرسول فقتله . فانتشر الخبر في مضارب بني عامر ، فتجمع هؤلاء القوم يستفسرونه سبب قتله لهذا الرسول ، فأعلمهم بأمر جوار ابي براء لتلك الجماعة من المسلمين واستصرخهم ليشدوا عليهم في بئر معونة فيبيدوهم عن بكرة أبيهم . . فأبوا عليه ما يرغب ، ولم يستجيبوا له ، بل خذلوه قائلين : « والله لا يخفر جوار أبي براء » . .

عندها انطلق عامر اللعين إلى قبائل مجاورة لهم ، من بني سليم ، وذكوان ، ورعل ، يستحثهم على القضاء على تلك الجهاعة من المسلمين التي جاءت تفتن الناس عن دينهم ، ولم تتوان تلك القبائل عن الاستجابة لنداء ابن الطفيل ، فانطلقت إلى بئر معونة وأحاطت بالمسلمين من كل جانب ، ثم انقضّت عليهم ، تنزل بهم تقتيلا ، والمسلمون لا يجدون من يناصرهم أو يذود عنهم فشرعوا بالدفاع عن أنفسهم ما وسعهم الجهد ، حتى إذا خارت قواهم ، ولم يعودوا قادرين على القتال ، تكاثرت عليهم تلك القبائل ، تضرب فيهم بكل حقد وضغينة ، حتى لم يبق منهم إلا من كتب الله سبحانه له النجاة ، وكانا اثنين لا ثالث لهما ، عمرو بن أمية الضمري ، الذي رأى ابن الطفيل أن يبقي على حياته ، وأن يعتقه عن رقبة كان يزعم أنها على أمه ، وكعب بن زيد الذي أغمي عليه من

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

كثرة ما أصابه من جراح فظنه المشركون مقتولاً فتركوه .

وقفل عمرو بن أمية راجعاً إلى المدينة ، بعدما رأى بأم العين أن جميع رفاقه قد ذووا شهداء ، فراح ينهب الأرض نهباً ليخبر رسول الله ﴿ الله و بحقيقة ما جرى وهو لا يصدق أنه نجا حقاً من تلك الواقعة الخبيثة حتى بلغ به المسير مكانا يدعى « القرقرة » فنزل عليه يتقط أنفاسه ، وفيا هو يستريح من عذابه ، إذا برجلين يقبلان وينزلان بجانبه ، فيعرف من حديثها أنها من بني عامر . . فثارت نفسه لوجودها بقربه وأراد أن يذهب ، ولكن نفسه سوّلت له القصاص من هذين الرجلين على فعلة بني قومها بإخوانه ، فظل في مكانه يرقبها حتى إذا سنحت له فرصة انقض عليها وقتلها ، ثم انطلق إلى المدينة يخبر رسول الله ﴿ الله عليه عسراً على ما فعله بالرجلين ، بعد أن تأكد من وصف عمرو لها ، أنها ما فعله بالرجلين ، بعد أن تأكد من وصف عمرو لها ، أنها الرجلان اللذان أجارها . . ويقول له : « لبئس ما صنعت يا عمرو ، قد كان لها مني أمان وجوار » .

وأسف عمرو أشـدُ الأسف ، وحزنَ كثيراً على ما قام به . . ولكنْ من أين يعرف أن رسولَ الله ﴿ يَهِيُّهُ لِهِ قَدْ أَجَارَ هَذَيْنَ الرَّجَلِينَ وَجُرِدُ سَهَاعَ ذَكْرَ بني عامر يثير في نفسه الغضب والحقد ؟! .

ولم يجد أمامه إلا الاعتدار لرسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ، فأمره الرسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ، فأمره الرسول الله ﴿ يَهُ ﴾ على الرسول الله ﴿ يَهُ ﴾ على الصحابة الشهداء الأبرار حزناً شديداً . . فها ذنب هؤلاء الصحابة

Charles Charle

حتى يقتلوا من غير أن يأتوا بمنكر ، بل كان هدفهم خير الناس وهدايتهم! . .

إنها الرعونة تستبد بالقبائل البادية ، فتتخلى عن كل الأعراف والشرائع ، حتى العادات التي هي قوام حياتها باتت تتنكر لها ، فلم تعد ترعى للجوار حرمة ، ولا تقيم للشرف مكانة ! .

... في هذه الأثناء كان أبو براء يعاني من فعلة ابن أخيه أشد المعاناة ، حتى لم يعد يقدر على الاحتال فيات حنقا وأسفا .. ورأى ابنه ربيعة ما حل بأبيه ، فانطلق الى عامر بن الطفيل ، يقتله ثأرا لأبيه ، ويجعله عبرة لكل من لا يحفظ حرمة الجوار"...

<sup>(</sup>١) وروبى غبر ذلك بحادث مون عامر بن الطفيل فقد روي أنّ وفدا من بني عامر جاء المدينة ، بعلى إسلامه ، بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة وكان فيه عامر بن الطفيل ، وقد جاء بريد الغدر برسول الله (ص) بعد أن أفشى ذلك لبني قومه ، وقد اتفق مع ارد بن قبس على مساعدته في تنفيذ ذلك الغدر . فلما كانا عند الرسول (ص) راح عامر الخبيث يفتعل المراوغة حتى يُقدم أربد على تنفيذ ما اتمق عليه ، إلا أنه لم يجرؤ . وقد خرجا بعد ذلك ، يشتم احدهما الأخر ، فتوفي عامر بحرض الطاعون في بيت امراة من بني سلول ، بينا خرج أربد بعد مدة لبيع جمل له ، فنزلت عليهما صاعقة وأحرقتهما .

أما نحن فنستبعد قدوم عامر بن الطفيل في هذا الوقت ، وبياتُـه النيه على الغدر برسول الله (ص) لأسباب ثلاثة :

١ - إن عامر بن الطفيل هو الذي قنل على بئر معونة ، سبعين رجلاً من خيرة قراء المسلمين ، جاؤوا بأمر من رسول الله (ص) ليهدوا بني عامر إلى الإسلام ، فليس من المعقول أن يترك الرسول (ص) عامراً هذا ، من السنة الرابعة للهجرة حتى السنة التاسعة ، ولا يقنص منه ، على جريمته النكراء تلك ، لأنه (ص) عودنا أن يتعفّب كل من اذى المسلمين ، ومنعهم عن متابعة دعوتهم ، فكيف اذا كان قاتلاً كافراً على تلك الصورة من الفتل العمد ، وبلا ذنب ارتكبه أولئك المسلمون القراء .

٢ ـ إن رسول الله ( ص ) قد أهدر عند فتح مكة دم أي مشرك قام بعمل إجرامي كبير ، سواء
 على الصعيد الفردي أم على الصعيد الجماعي ، فهل بعد أكثر إجراماً من ذاك القنـل \_\_

KOOO OKOO OKO OKOO OKOO OKO

وكان وقع المصيبة بشهداء الصحابة كبيراً على المسلمين ، كمثل وقعها على رسول الله ﴿ يَهُ ﴿ . . فقد آذتهم تلك المصيبة حقاً ، وجعلتهم يعيشون في دوامة من القلق والقهر والحزن . . . إذ باتوا محاطين بالأعداء من كل ناحية ، ومهدّدين بالأخطار من كل جانب ، ما إن يدفعوا أحدها حتى تداهمهم أخطار كثيرة . .

ويزيد في قلقهم ذاك ، ما راح المنافقون يفتعلونه في المدينة من مشكلات ، وما أجمعوا عليه من استعداد ، حتى صاروا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، ويستعدون للانقضاص عليهم لتشتيت شملهم ، والقضاء عليهم ، بصورة نهائية . .

... ويتفكّر رسول الله ﴿ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ بما يعدُّه المنافقون واليهود في المدينة من مخططات ، وبما يحيكون من مؤامرات ، فيرى أن أمرهم لم يعد مطاقاً ، وأنه إن أفسح لهم في المجال ، فسوف يلجأون إلى استنصار الأعداء من الخارج ، ثم تهب حربٌ أهلية في المدينة تلتهم كل شيء ، وتقضي على الجميع . . لذلك قررَّ معالجة الشان الداخلي ، ليكون بعدها قادراً على معالجة الشؤون الخارجية . . .

٣ ـ إن عامر بن الطفيل ، وإن كان قد تجرراً على القيام بما قام به ، بعد أربعة أشهر من معركة أحد ، عندما بدا لضعاف العقول والنفوس ، أن المسلمين صاروا في حالة ضعف تمكّن من النيل منهم ، فإنه لا يمكن التصور إطلاقاً أن يجرؤ عامر بن الطفيل أن يقدم إلى المدينة في السنة التاسعة هجرية ، والنبي ( ص ) والمسلمون جميعاً يعرفون خبرة . والأغرب من ذلك أن يكون قد أتى وهو ينوي الغدر برسول الله ( ص ) في وقت كانت دولة الإسلام في أوج مجدها وأقصى حالات عزها ، وهي التي خافها الروم ، بما لهم من دولة عظمى في ذلك العصر . لهذه الأسباب ، وغيرها نستبعد بقاء عامر بن الطفيل على قيد الحياة الى السنة التاسعة للهجرة ، وبحيثه مع وفد بني عامر ، في مقصد غدر برئيس دولة الإسلام ، رسول الله ، محمد بن عبد الله ( ص ) .

OKO OF CHOO OKO OF CHOO OKO OF CHOO

## غتزوة بني النضيير

وضع رسول الله ﴿ يَنْ الله خَلْمَة مُحَدِّكُه لمعالجة الوضع الداخلي ، فاستدعى إليه نفرا من الصحابة ، وخرج بهم إلى بني النضير ، أقوى جماعة من اليهود ، يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر ، اللَّذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري لجواره لها ، ما دام أنَّ بين بني النضير وبني عامر ، عقوداً واحلافاً قائمة ، وما دام أن ذلك يدخل في إنهاذ الاتفاق الذي تم العهد عليه معهم ، وفيه ينعاوبان في اداء الديات . .

وتلقى بنو النضير رسول الله ﴿ الله وصحبه متأهلين ، يبدون كل الاستعداد لتلبية مطلبه في الدية . . وبعد أن أكرموا وفادته متظاهرين بكل ضروب الوفاء والتقدير ، استأذنوه كي يجمعوا المال ويأتوه به ، ثم قاموا يخلُّونه وصحبه إلى جانب جدار من دارة أحدهم . . ودخل بنو يهود تلك الدار وهم يتشاورون في أمرهم ، فغلب عليهم طبع الخيانة والحدر وتآمروا على أن يعتلي أحدهم سطح الدارة التي يجلس قربها رسول الله ﴿ الله الله عليه عليه عليه عليه . . .

وأدرك رسول الله ﴿ رَبِيَّتُهُ أَنْ وَرَاءَ تُرَيُّتُهُ مَ سَرّاً يَخْبَتُونَـه ، فنهض من مكانه ، وراح يتفقد تلك الناحية بنظره ، فتراءى له خبث

القوم ، وأتاه الخبر من السهاء بما عزموا عليه من شر ، فأشار إلى أصحابه بالبقاء ، لا يبرحون أماكنهم حتى يذهب في أمر يريده . . وكان بنو النضير قد أنهوا اتفاقهم على تنفيذ المكيدة ، فخرج بعضهم إلى محمد وصحبه ، يريدون الاطمئنان على بقائه في مكانه فلم يجدوه . . وفي هذا الحين كان الصحابة قد استبطأوا رجوع النبي المجدوه . . وفي هذا الحين كان الصحابة قد استبطأوا رجوع النبي النمير في عهاية من الأمر ، وراحوا يبحثون عنه في كل ناحية ، فلا يجدونه ، حتى رأوا رجلا مقبلاً من المدينة سألوه عنه ، فقال لهم : نعم رأيته يدخل المدينة . . .

وتشاور بنو النضير في ايفعلون ، وبقوا على ذلك بضعة أيام ، رأوا أثناءها أنه لا قبل لهم بقتال محمد وأصحابه ، فراحوا يستعدُّون للخروج لولا أن جاءهم خبر من عبد الله بن أبي يحرضهم فيه على البفاء ويقو : « لا تخرجوا من دياركم وأموالكم ، وأقيموا في

A CONTRACTOR OF CHARGO CONTRACTOR OF CONTRAC

حصونكم ، فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم أو يموتون عن آخرهم قبل أن يصل أحد إليكم ، وتمدّكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان » . . .

وأثار خبر ابن أبي الجدال بين القوم ، بين مؤيد للبقاء ، وبين داع للخروج ، حتى وقف كبيرهم حيي بن أخطب وقال : « كلاّ لن نخرج . . . وما علينا إلا أن نرَّم حصوننا وندخل إليها ما شئنا وندرب أزقتنا وننقل الحجارة إليها ، وعندنا من الطعام ما يكفينا سنة ، وماؤنا لا ينقطع ، ولن يحاصرنا محمد سنة كاملة » .

ثم بعث الى رسول الله ﴿ مِنْ يَقُولُ لَهُ : « إِنَّا لَنْ نَخْرِجُ مِنْ يَقُولُ لَهُ : « إِنَّا لَنْ نَخْرِجُ مِن دِيارِنَا ، فاصنع ما بدا لك » .

وكان ذلك إيذاناً للمسلمين بالهجوم ، فقال رسول الله وكان ذلك إيذاناً للمسلمين بالهجوم ، فقال رسول الله وينه : « حاربت يهود » . . . وأذن المؤذن ، بالاستعداد للقتال ، فها جاء وقت العصر إلا والنبي ﴿ يَهِ ﴾ يصلي بالمسلمين بفضاء بني النضير ، بعدما سار إليهم ، وقد دفع رايته إلى علي بن أبي طالب (ع) واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . . .

واعتلى بنو النضير فوق حصونهم يرشقون المسلمين بالنبال ، ويقذفونهم بالحجارة ، والمسلمون لا ينفكون يمطرونهم بالنبال والحراب ، ويدعونهم للخروج إلى القتال . . .

وطالَ الأمرُ عدة أيام ، وبنو النضير ينتظرون قدوم الإمدادات التي وعدهم بها ابن أبي ، ولكنَّ أحداً لم يتقدّم لنجدتهم ، لا من بني يهود ولا من العرب ، فأيقنوا أن الخذلان قد حلَّ بهم ، ولكنهم

CHOCOLO CHOCAD CHOCAD CHOCAD

آثروا الانتظار أياماً أخرى ، علَّ تلك الامدادات تصلهم . . .

وأنزل الله سبحانه بعبد الله بن أبي وحلفائه اليهود قرآناً : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ، يَقُولُونَ لَإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُ وْا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعكُمْ وَلا تُطيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَهْلِ الكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعكُمْ وَلا تُطيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَهْلِ الكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ ، وَالله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكَاذِبُونَ ولَئِنْ أَخْرَجُونَ مَعَهُمْ ولَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصَرُ وْنَهُمْ . وَإِنْ أَخْرَجُونَ مُعَهُمْ ولَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصَرُ ونْهُمْ . وَإِنْ نُصرُ وهُمْ .

CHOCAN CHOCAN CHOCAN CHOCAN CHOCAN

غُرُجُوا وَظُنُوا أَنَّهُمْ مَانَعُتهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ الله ، فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَدْيثُ لَمْ يَعْسَبُوا ، وَقَذَفَ فِي قُلُوْ بِهِمُ الرُّعْبَيْتِر بُو ن بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَايِدِي المَوْمِنِين فَاعتَبِرُ وا يَا أَوْلِي الأَبْصَار . ولوْلا أَن كَتَبَ الله عَلَيهِمُ الجَلاءَ لَعَذَبِهِمْ فِي الدَّنيَا ، وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابُ النار . عَلَيهم الجَلاء لَعَذَابُ النار . وَلَكْ بِإِنَّهُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَركُتُمُوهَا قَائمة على أَصُولِهَا فَبَإِذْن الله ، وليحزي ما قَطعتُم مِنْ لِينَةِ أَوْ تَركُتُمُوهَا قَائمة على أَصُولِهَا فَبَإِذْن الله ، وليحزي الْفَاسِقِين ﴾

ولم تُعتبر تلك الأرض أسلاب حرب ، ولذلك لم تقسم بين المسلمين ، بل كانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء .

وهل يمكن أن يضعها رسول الله ﴿ يَرْتُهُ ۚ إِلاَّ حَيْثُ يَجِبُ أَن يَضِعُهَا رسول الله ﴿ يَرُتُهُ ۖ إِلاَّ حَيْثُ يَجِبُ أَن تَكُون ! . . . فهؤلاء المهاجرون بلا أرض ولا منازل ، وقد احتملهم إخوانهم الأنصار سنوات طويلة لا يفرقون بينهم وبين أنفسهم في شيء ، وها قد أفاض الله بنعائه على المسلمين جميعاً ، فليم لا تكون تلك الأرض للمهاجرين ، فيصبحون بغنى عن الأنصار ، ويصبح الجميع متساوين في الثروة ؟! . . . .

ووقف رسول الله ﴿ عليه خطيباً في المسلمين ، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ، وعاد فذكر بما قدمه الأنصار لإخوانهم المهاجرين ، وما صنعوا لأجلهم ، وكيف آثر وهم على أنفسهم ، وقال عليه وعلى آلة الصلاة والسلام : « إن احببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير ، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم ، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من وركم » . . .

ووقف سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ، نائبين عن الأنصار ، فقالا لرسول الله :

اقسمه يا رسول الله بين المهاجرين ، ويكونون في دورنا كما كانوا . .

ونادت الأنصارُ من خلفهما : رضينا وسلَّمنا يا رسول الله . .

فقال الرسول الكريم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار » . . .

وهكذا كان . فقد قُسّم رسول الله ﴿ الله ﴿ الله ﴾ الارض على المهاجرين وحدهم إلا رجلين من الأنصار بديا حاجة وهما سهل بن حنيف وأبو دجانة فأعطاهما رسول الله ﴿ الله ﴿ الله الله المهاجرين من حصص . .

وفي هذا الفيء والفضل الساوي ، أنزل الله تعالى في سورة الحشر قوله : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ هُمَ مَ فَمَا أَوْجَ فُتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيلِ وَلاَ رَكَابِ وَلَكِنَّ الله يُسلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله عَلى كُلِّ شيء قَديير . مَا أَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ فَي قَديير . مَا أَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ فَي وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِي السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُوْلَةً وَلِلرَّسُولِ بَينَ الأَعْنِيَاءِ مِنْكُم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ، ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانسَةُوا ، وَالقَوا اللهَ إِنَّ الله شديدُ الْعِقَابِ ﴾ .

وانقضى شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة ، بعد أن شهد جلاء بني النضير عن المدينة ، حين خانوا المواثيق ، وتآمروا على أشد فعلة وأقبحها شراً ، فصفت بجلائهم أجواء الداخل ،

KOZOKO OKOZOKO OKOZOKO

واستقامت الأمور ، مما أراح المسلمين كشيراً ، وجعل رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وعاش المسلمون بعد ذلك فترة سكينة وهدوء بضعة شهور ، حتى إذا استدار العام على أحد ، كان قد حلّ الموعد الذي ضربه أبو سفيان بن حرب يوم نادى بالمسلمين في تلك الواقعة : « يوم بيوم بدر والموعد العام المقبل » . . فجمع الرسول ﴿ الله أصحابة ، وذكرهم بتهديد قريش ، فأجمع الصحابة على الخروج وأذن المؤذن بالاستعداد للحرب ، وما هي إلا أيام قليلة حتى كان جيش المسلمين بأحسن التجهيز ، وأتم التأهب . فجعل الرسول ﴿ الله على المدينة عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ، وخرج بالمسلمين يُغذون السير حتى بلغوا بدراً فنزلوا فيها ينتظرون قريشا .

وكانت قريش من جانبها قد خرجت من مكة بقيادة أبسي سفيان ، في اكثر من ألفي رجل ، ولكن بعد مسيرة يومين من ذلك الخروج ، رأى أبو سفيان أن لا قبل لهم بمفابلة الجيش الاسلامي ، بعدما تناهت إليه أحباره واستعدادته ، وتشو قه لمقاتلتهم ، فنادى في الناس بالرجوع . .

وانتظر المسلمون قدوم قريش ، فلم تصل ؛ وعلموا من المسافرين أنها أجمعت على العودة ، فلم يتركوا معسكرهم ، بل ظلوا قائمين فيه لثمانية أيام ، راحوا خلالها يتجرون ويربحون ، حتى لا يذهب الوقت سدى . .

Company Compan

وبما لا شك فيه أن رجوع قريش ، وخوفها من مقابلة المسلمين ، كان هزيمة تفوق هزيمة بدر الأولى ، وقد محت هذه الهزيمة كل أثر لأحد ، وبات المسلمون هم الأقوياء وأصحاب النصر ، مما جعلهم يستعيدون هيبتهم ، ويستردون مكانتهم .

وعرفت قبائل العرب بانهزام قريش ، فلاذت إلى السكينة لا تجرؤ على التظاهر بأي مظهر من مظاهر القوة ، ولا تتطاول بأي حال من الحالات على المسلمين ، إلا من زينت لهم نفوسهم القوة والقدرة ، واستبد بهم الظن أنهم ما زالوا قادرين على حرب محمد ، امثال بنى محارب وبني ثعلبة من عصان في نجد إذ راحوا يُعدُون العدة لمقاتلة المسلمين . .

ثم خرج الرسول ﴿ الله بعد ذلك إلى غزوةٍ في دومة الجندل على الحدود الواقعة بين الحجاز والشام ليؤدب القبائل التي كانت تغير على القوافل ، ولكنه لم يظفر بها ، لأنها ما لبشت حين سمعت بقدومه أن أخذها الفزع وولت هاربة وتركت اموالها ، فأخذها المسلمون غنائم لهم بأيسر حال . .

وهكذا استقامت الأمور لرسول الله ﴿ إِلَيْهُ ﴾ ، إذ استطاع أن

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

يقضي على المقاومة الخارجية ، فهدأت ثورات القبائل ، واختفت مقاومتها ، ولم يَعُدْ في المدينة عدو يتخفَّى وراء المكايد والأحابيل ، بل أدرك الكلُّ بأنّ سلطان الإسلام قد قام حقّاً ، ولم يعد من سبيل للوقوف في وجهه .

لقد انصب اهتام رسول الله ﴿ الله ﴿ الله الفترة من الهدوء ، حيث لا حروب ولا معارك ، على تقوية البناء المجتمعي حتى يأتي متوافقاً مع البناء الإيماني ، وهما اللذان يريدهما الاسلام صحيحين ، سليمين ، من أجل البشرية جمعاء . .

ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ، ورغم مواجهته لخضم الشؤون العامة ، ليفعل أيَّ شأن عرف به من الشؤون الخاصة بالأفراد ، بل هو كما عرفه أصحابه صاحب قلب كبير ، وصدر رحب ، يتسع لهموم سائر الناس ومشاكلهم . .

فكانوا يأتونه فرادى وجماعات ، يُفضون إليه بما يعانون من مشكلات حياتية وعائلية ، فيجدون عنده النصيح الرشيد ، ويستمدّون منه العلاج المفيد . .

وفيما كان الرسولُ ﴿ يَنْ ﴾ جالساً يوماً في بيته ، إذ طرق عليه الباب زيدُ بن حارثة ، ودخلَ والقلقُ باد عليه ، والهممُ ظاهر في عينيه ، فبادره الرسول ﴿ يَنْ ﴾ بالسؤال عما به من شحوب الوجه

KOGOCKO (KOGOCKO) (KOGOCKO)

والمعاناة ، فأخبره زيدٌ بأن مشكلته مع زوجه زينب بنت جحش هي نفسها ، ولكنها استفحلت هذه المرّة إلى حدّ لم يعد يقدر معه على الاحتال ، ومن أجل ذلك قرَّر أن يطلِّقها . . ولكنَّ الرسولَ الكريم أبى عليه ذلك من جديد ، ونهاه عنه بقوله : ﴿ أَمْسِكُ عليكَ زَوْجَكُ واتّق الله ﴾ يا زيد . .

ويسكت زيدٌ ولا يجيب . . فهذا أمرُ رسول الله ﴿ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهِ اللهِ ﴿ مِنْ اللهِ المُن المَائِمُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن

ويعلم زيد بعد ذلك أنَّ زينب رفضت الزواج منه في بادىء الأمر ، متذرعة بأصلها القرشي ، وبأنها ابنة عمة رسول الله ﴿ إِنَّهُ الْمَامِ مَتَلَا عَبِدَ المطلب بن هاشم \_ وبأن زيداً كان فيا مضى مولى لرسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ ، فلا تكافؤ ولا تجانس في زواجها ، فتقول للنبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ : يا رسول الله ، لا أرضاه لنفسي وأنا من قريش .

ولكنَّ رسول الله ﴿ يَقِينُ ﴾ يقول لها : إني قد رضيتُ به . .

فتنزل زينبُ على أمر رسول الله ﴿ وَتَقُولُ لَهُ : إِنْ قَدُ رَضِيتُهُ امتثالاً لأمرك . . .

وينزلُ قولُ الله تعالى مؤيِّداً لحكم رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ ۖ فَيَا يَقْضِي

KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

به بين المسلمين : ﴿ وَمَاكَان لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُون لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَ ، وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلاً لا مُبِيناً ﴾ . .

« ويتزوج زيدٌ من زينب ، ويقدّم رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ لهما هدية عرسهما : عشرة دنانير وستين درهما ، ودرعاً وخمارا ، وملحفة وإزارا ، وخمسين مدّا من الحبوب ، وعشرة أمداد من التمر . . ولم يكتف ﴿ إِلَيْهُ ﴾ بذلك ، بل أولم لأجلهما الولائم ، وأطعم المساكين خبزاً ولحما . .

وتتراءى لزيد تلك الأيام الهنيئة التي عاشها في ظلال البيت الزوجي ، وقد حظي بزينب ، فيطفح وجهه بالبشر ، ولكنه لا يلبث في وحدته تلك أن يعاوده الأسى ، وهو يرى شريط حياته بعد ذلك ، حافلاً بالنكد والتعاسة ، إذ لم تمر فترة طويلة على زواجها ، حتى راحت زينب تعيره بالفارق الاجتاعي بينها ، وتبين له بصراحة أنها لم تكن لترضى به زوجاً لولا أمر رسول الله ﴿ يَهِ مِنْ . . . ويظل على هذا الدأب حتى لتكاد حياته تتحوّل إلى جحيم لا يطاق . . .

وينتظر زيد بضعة أيام بعد تلك الخلوة إلى نفسه ، ثم يذهب إلى رسول الله ﴿ مُلِيِّهِ ﴾ مصراً على الطلاق ، لأنه أدعى لكليهما أن يتخذ كلُّ واحد سبيلاً يرتاح اليه . . .

ويتفكّر رسول الله ﴿ يَقِينَهُ فِي أَمْرِ الزَّوَاجِ مِن أَسَاسُهُ فَلا يَجِدُ فِي مَا فَعَلَهُ إِلاَّ خِيراً . . أو لم تكن غايته منه تَـمْتينَ قواعـد المجتمع الإسلامي وتقوية أواصر الصلات بين أفراده ، حتى يقضي على

KARO CHA CHARON CHARON

العادات والتقاليد السيئة التي كانت تقوم على الاعتزاز بالحسب ، والتفاخر بالنسب ؟ أو ليس الإسلام مبدأ الإنسانية الذي لا يحفل بمثل هذه العادات والتقاليد بل يلفظها ليرسي بدلاً عنها قاعدة التفاخر والتكريم بالتقوى وحدها ، مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ مُ عَنْدَ اللهِ أَنْ قَالَكُمْ ﴾ .

أو ليس محمد هو رسول الله الذي يسنُّ للناسِ الأساسَ السويُّ ، النابع من القاعدة الساوية حين لا يجعل لعربي فضلاً على أعجمي إلا بالتقوى ؟!..

نعم لقد أراد الرسول العظيم أن يتخل من زواج هذين الشخصين واقعا حياتيا يتمثل به ويحذو حذوه في كلَّ الأزمان . . ولكنْ بالطريقة السليمة التي تنْبُدُ التايز الطبقي ، وقد أيّده الله تعالى من عليائه بتصرفه الحكيم الذي جاء طبقا لما قدَّر وقضى . . .

ولكنه الآن يرى زيداً تعيساً فياسى له . . . وياسى أيضاً لابنة عمته زينب التي لم تشعر بالسعادة التي أرادها لها . . . فها العمل إذن وهو يحبُّ أن يعوِّض على هذين الشخصين ما فَرط من هنائهها العائلي ؟ لِينتَظِرُ أمر السهاء . . . وأخذ صلواتُ الله وسلامه عليه وعلى آله ينتظر . . . وينتظر . . . ولم يُفصح عن شيء ، ولا أبان أمراً يعتمل في نفسه ولم يصرِّح أمراً يعتمل في نفسه ولم يصرِّح به لأحد من أقرب المقربين إليه ، لأنه ما كان ليسبق أمر ربه في كل به لأحد من أقرب المقربين إليه ، لأنه ما كان ليسبق أمر ربه في كل أمر ، وفي كل حال . . وإنه وإن آذاه حالُ الزوجين ، يقلقه أن يحاول استباق بيان أيِّ حكم لله قبل ان يحين وقتُه ويأتي ظرفهُ الذي

4.4

KO O CHO OKO O CHO OKO O CHO O CHO

قضاه الله عزُّ وجل . . .

فليصبر وليس أقدر منه ﴿ على الصبر ، ولا أرحب من صدره في سائر العالمين صدر . .

أما الزَّوج الذي يعاني الآلام النفسية في حياته الزوجية ، فهو مولاه ، وهو المسلم المؤمن المطيع لله ولرسوله ، والراضي الفانع التي تفعل كلمة رسول الله ﴿ يَهِينَهُ في نفسه أكثر مما يفعل السيف ، ولذا فلا يضيره أن يصطبر امتثالًا لأمر النبي ﴿ يَهِينَهُ المفترض الطاعة عليه وعلى كل موحد مؤمن بالله وبرسوله . . . فهو يمسك زوجه ويتغلب أمر النبي ﴿ يَهِينَهُ على عواطفه ويرى السعادة كل السعادة في رضى الله وبرضى نبيه . . .

وفي هذه الفترة من الانتظار اللذي كان صعبا على الزوحين بعنى ، وغير صعب بمعنى آخر ، وثقيلا على نفس الرسو ﴿ الله على رسوله قولا ثفيلا ، وغير ثقيل إذ هي فترة سيلقي الله تعالى فيها على رسوله قولا ثفيلا ، وحكما جليلاً كان سبحانه قد قدره في جملة أحكامه الشريفة لبنب البشر . .

وفي هذه الفترة نزل قولُه تعالى لنبيه ﴿ الله عَلَيْهِ ﴿ وَإِذَ تَقُولُ لللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَلَيْهِ أَمُسكَ عَلَيْكُ زُوْجِكُ وَأَتَّقَ الله ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللهُ مُبْديه و تنخشي الناس ، والله أحق أن تَخْشاهُ . . ﴾ .

لقد نزل القول الكريم يؤنس نفس النبي العظيم ، فلا يخشى بعده شيئاً مما يتقوَّلُه الناسُ إن هو رخَّص لزيد بطلاق زوجه . . . بل

Company Compan

الله سبحانه وتعالى أحق أن يخشاه . . وهو يأمره بأن يفسح المجال لهذا الطلاق الذي سيكون تمهيدا لبيان الحكم السهاوي الذي عرف النبي وكتمه في نفسه خشية مما يتفوّله المتفولون . . .

نعم وقع قول الله تعالى موقع الفصل الذي ليس بعده تعقيب وليس بعده حكم: وانفصل الزوجان وعادت زينب إلى رتابة العيش في بيت أخيها عبد الله بن جحش . . . ومع الأيام راحت تشعر بالقلق والضيق ، لأنها تعلم أن الأسياد يتقاعسون عن - طبة يدها رغم جمالها الفائق لأنها كانت زوجة لمولى وربيب أخذه النبي وسي التبني وهم يأنفون الزواج من مطلفة المولى . . ولذا لم يتقدم أحد للزواج منها رغم شهرتها بين لداتها بالحسن والشرف والرقة . . . إنها تحس حقا بالمرارة ، ولكنها ما درت \_ ومن أين لها أن تدرى \_ أن منع الأسياد عنها كان لحكمة وتقدير من الله سبحانه وتعالى لأنه قدر في سابق علمه إعدادها لأن تكون نموذجا لحكم عظيم من أحكام الإسلام ، وأن تكون زوجة لأعظم رجل في الإنسانية ! . . .

وجاء اليوم الموعود لتظهر الحكمة المقدَّرة ... فقد كان رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ في بيته ، فجاءت غشية ثم سرَّي عنه فاستيفظ مرتاح النفس ، وقال : « من يذهب إلى زينب ويبشرها أن الله تعالى قد زوَّجنيها من الساء ؟ . .

ثم يتلو قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرا زَوَّجْناكُهَا لَكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزُّواجٍ أَدْعَيَائِهِمْ إِذَا قَضُوا مُنْهُنَّ وَطَرا ، وكان أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ، مَا كَانَ عَلَى النّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَيَا

CHOCHO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

فَرَضَ اللهُ لهُ ، سُنَّةَ الله في الَّذِينَ خلَوْا مِنْ قَبْلُ وكان أَمْسِرُ اللهِ قَدراً مَنْ قَبْلُ وكان أَمْسِرُ اللهِ قَدراً مَنْ قَبْلُ وكان أَمْسِرُ اللهِ قَدراً مَنْ قَبْلُ ورا ﴾ . .

فسبحان الله قرَّر بهذا التنزيل قواعد التشريع لتسفيه كثير من التقاليد التي كان يعاني منها المجتمع الجاهلي إذ ظهر أمر الله تعالى ، وهو يأمر النبي ﴿ يَهِ بِهِ بِالرَواجِ مِن زينب ، حتى يكون في هذا الزواج القضاء على جملة من التقاليد الموروثة التي كانت تسبب مشاكل اجتاعية وخلقية ، فجاء حكم الله يمحو من أذهان المسلمين ما يلى :

آ: فكرة التبني التي كانوا يعطونها غير معناها الذي أراده الله تعالى .
 فالابن بالتبني ليس ابنا بالحقيقة ، ولكنه ربيب لا أكثر ولا أقل .
 فهو ليس من محارم العائلة التي تتبناه ، ولا ترثه ولا يرثها ، ولا يربطها به أكثر من الإحسان اليه في الصغر قربة لوجه الله تعالى ،
 وسوى معرفة هذا الجميل من قبله في الكبر .

ب ـ التقليد السائد بين الجاهلين من أنَّ الربيب بالتبني لا يُكن ان تتزوجه ابنةُ سيد شريف في القوم ، وإذا حصل وشنت سيدة شريفة على هذا المبدأ ، فإنها تكون مرمى لسخرية الناس وانتقاداتهم اللاذعة . أما إذا طلَّقها أو مات عنها ، فإنهم كانوا يأنفون خطبتها ويعدُّون ذلك حطَّة بقدرهم وتحقيرا لشأنهم . فكيف إذا خطبها من كان سيده ووليّه . .

ج ـ العرف العام بأن أكبر العار يلحق بالسيد في قومه إذا زوج ابنته لمولى فقير لا يملك من الدنيا شروى نقير . . . وأنه إذا رضيت CHO OF SOCIAL ON SOCIAL ON

السيدة في أسرتها أن تنزل إلى مستوى قبول الزواج بربيب مسكين ثم فارقته بسبب طبيعي ، فهل يُعقل أن تعود فتصعد إلى سُدَّة السيادة و يخطبها أجلاء قومها ؟ أجل لقد جاء هذا الحكم ليلغي فوارق كثيرة ، وليقيم أحكاماً كثيرة ، وليؤثل عقيدة متينة يكون النبي جيهه هو المثل المحتذى فيها لسائر العالمين ، لأنه رسول الله لسائر الخلق أجمعين .

فهو إذا زواج من زيد = المولى = أمرت به السماء قضاء على فكرة التبني ، وعلى التحرّج من التزوج بمطلقة المتبنى قاعدة التكافؤ الاجتاعي في الزواج وفي غيره مما تناوله موضوع هذه الحادثة الفذة التي طبقها نبينا العظيم بنفسه ، وعلى مولاه = ابنه بالتبني = وعلى سيدة شريفة من كرائم أسرته الشريفة . ومثل هذه الامور التي هي على غاية كبيرة من الأهمية ، يقتضي ان يكون لها شخص قادر على تطبيقها وتأكيدها ، وليس أكفأ ولا اقدر من رسول الله ﴿ إليه على القيام بهذا التطبيق . . فهو قبل الإسلام كان تبنى زيد بن حارثة ، وكان من عادة العرب أن من يتبنى غلاماً فإنه يصبح كابنه المولود من صلبه ، فلا يعود له الحق أن يتزوج امرأته من بعده . وقد شاء الله تعالى إبطال هذه العادة ، ونذل قوله سبحانه :

﴿ وما جعل أَدْعياء كُمْ أَبناء كم ذَلكُمْ قَوْلكم بِأَفُواهِ كُمْ قُولاً وَهُو يَهْدي السّبيل أَدْعُوهُمْ لآبائهم هُو أَقُسطُ

Compression of the company of the co

ونقلها رسولُ الله ﴿ يَهِ اللهِ صفر من السنة الخامسة للهجرة . ودعا إلى وليمة عنده احتفاء بهذه المناسبة الكريمة ، فجاء الصحابة ملبين ، وبأفراح رسول الله مستبشرين . . . وجلسوا إلى المائدة وطاأ حلوسهم لأنهم أخذت منهم جلسة الأنس مأخذها . . . ولحن الله أله الله أله المائدة ولكنّ الله العليّ القدير رفض أن يكُون الاجتاع في بيت النبي النبي كسائر الاجتاعات في ختلف البيوت ، لأنه بيت له شرف النبوّة وشرف رسالة الساء .

ولذا نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينِ امَّنُوا لَا تَدْخُلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُوْذِنَ لَكُمْ إِلَى طَعْمُ عَيْرِ ناظرينِ إِنَاهُ ، وَلَكِنْ إِذَا دْعَيْمُ فَانْتَشْرُ وَا وَلا وَلَكِنْ إِذَا دْعَيْمُ فَانْتَشْرُ وَا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لَحَديث إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيّ فيستحي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يستحي مِنْ الْحَقّ وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهمن مِن الْحَقّ وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهمن مِن وراء حجاب ﴾ . .

أجل نزل الحكم الذي ينظم سلوك الآخرين تجاه بيت النبوَّة ومنزل الوحي ومهبط الملائكة الذي له قدسيته وشرفُه فليس لأحد أن يدخل بغير إذن وليس له أن يجيل طرفه ها هنا وها هنا في أركان البيت ، كما أنه ليس للنبى ﴿ يَهِينَ ﴾ أن يقضي وقتا طويلا في أمور لا

تقتضي منه إطالة ، فالشؤون العامة كثيرة وهي بحاجة إليه ، ولكنه يستحى من جُلسائه لما حباه الله تعالى من حسن الخلق وأدب المعاشرة ، بيد أنّ الله سبحانه لا يستحى من الحق ، فنزل أمّره بان ينفضوا حتى يفسحوا لرسول الله ﴿ مِنْ اللهُ عَلَى بالتفكّر والاهتمام بالشؤون الكبرة ! . . .

إنها حوادث لو أخذناها بالمنظار البشري لوجدناها عادية تحفل بها حياة الناس كلَّ يوم ا...

ولكنّها في ميزان السهاء على خلاف ذلك فهذه عناية الله سبحانه وتعالى ، ترافق النبي في كل بادرة من بوادر حياتهم ، وفي كل شأن من شؤونهم . فَزيدٌ يُسميه الله تعالى باسمه في تنزيله العزيز . . . والصحابة يأمرهم بأن لا يسترسلوا في الاستثناس في خضرة رسول الله النبي وينه النبي وينه كيب أن يكون لهنّ شأن خاص ، يتميزن به عن سائر شؤون خلق الله حتى يكُنّ جديرات بالرسول وبعظيم مكانته عند خالقه . . وفي ذلك كله عناية خاصة بمحمد من ربه ، وفضل يسبعه عليه وحده إظهارا لمحبّته العظيمة له ، وإكما لا لعطاياه السنية . ثم تعيشُ زينب ، بعد مرارة الأيام ، في كنف رسول الله ﴿ يَهِ الله عليه وحده أه به من السهاء ، وقد تردّد على مسامعه ﴿ يَهِ الله سبحانه قد زوجها به من السهاء ، وقد تردّد على مسامعه ﴿ يَهِ الله ما أنا الله مسامعه ﴿ يَهِ الله ما أنا كأحد من نسائك ، ليست المرأة من نسائك الازوّجها أبوها أو أخوها أما أنا فقد زوجها أبوها أو أخوها أما أنا فقد زوجها أبوها أو أخوها أما أنا فقد أروّ من السهاء » .

وكانتْ أيضاً تردّد هذا القول على مسامع زوجات النبيِّ

KOJEKO KOJEKO KOJEKO

CONTRACTOR OF CO

﴿ الله من فوق سبع ﴿ وَقَجْنَبِي الله من فوق سبع ساوات » .

ولئن كان يبدو في أحاديث زينب بعض المفاخرة على نساء النبيّ ﴿ الله الله الله الله كانت تحترم منزلته وتقدّر شخصيّته وهي تقرن حقيقة الزوجية بحقيقة النبوة . . .



41.

Kaye Charle Char

A SO CHO CHO CHO CHO CHO CON CON CONTROL CONTR

## غتزوة بني المصطلق

وحلَّ شهـ ر شعبان من السنة الخامسة للهجرة . .

سرعان ما سار الجيش الإسلامي بقيادة النبي ويعه زوجه عائشة (رضي الله عنها) التي وقعت القرعة عليها لمرافقته في هذه الغزوة ، اذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن ترافقه إحدى زوجاته في الغزوات لتقوم على شؤونه الخاصة . . . وكان بين الصفوف عدد كبير من المنافقين ، الذين لم يخرجوا يوماً معه لقتال ، ولكنّهم بعدما آنسوا منه القوة ، أغراهم الطمع بالغنائم ، فخرجوا هذه المرة . . .

ونزلَ المسلمون على ماء قريب من بني المصطلق يقال له « المريسيع » بناحية قُديد . . . ولم يلشوا بعد راحة قصيرة أن عاجلوا القوم بالاحاطة بهم ومحاصرتهم دون قتال ، إذ شاء النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أن يوثق لهم عهداً بالأمان ، ويرغبهم في الاسلام ، فأمر عمر

Con the Contract of the contra

ابن الخطاب (رضي الله عنه) أن ينادي في أولئك القوم ، أن قولوا : « لا إله إلا الله ، تمنعوا أنفسكم وأموالكم » . . . ولكن هذه الجهاعة من المشركين استخفّت بالنداء ، وحسبته تقاعساً عن القتال ، فامتشقت السهام تنبلُ بها المسلمين ولكنها لم يقدّر لها أن تصيب أحدهم بأذى . . .

عندها أمر الرسول العظيم أن يشدّوا عليهم ، فحملوا عليهم حلة رجل واحد ، وتفرّقت الجاعات التي جاءت تناصر بني المصطلق ، وولّت الأدبار هاربة ، ووقع هؤلاء القوم بشرّ كيدهم ، اذ لم تمض ساعة من وقت ، حتى قتل منهم عشرة رجال ، وألقى الآخرون السلاح مستسلمين تحت وطأة ذلك الضغط القويّ الذي داهمهم . . . فأخذهم المسلمون أسارى وهم حوالي أهل مائتي بيت من الرجال والنساء والذراري ، وغنموا أموالهم ، وقد بلغت ألفي بعير وخمسة الاف شاة . . . وكانت بين الأسرى ابنة زعيمهم الحارث ابن ابي ضرار ، واسمها جويرية التي وقعت في نصيب أحد الأنصار وقت القسمة . . .

لقد ظفر المسلمون بهؤلاء الأعداء ، وأوقعوا بهم الهزيمة كاملة ، فأخلدوا الى الهدوء على ذلك الماء ينشدون الراحة . . . ولكن من أين تأتي الراحة ، والمنافقون قد اندسوا بين صفوفهم ، وهم لا يطيب لهم أن يسر المسلمون ويهنأوا ، ويأبوا الأ أن يعكروا صفو السرور ، ويذهبوا نشوة النصر ؟! . . . وها هم يجدون الفرصة سانحة لتحقيق عرضهم الخبيث ، فيستغلون حادثة فردية بسيطة ، ليحعلوا منها أمرا عظيا يكاد يطيح بوحدة المسلمين ، ويقضي على

CONTRACTOR OF THE CANDIDATE OF THE CANDI

تآلفهم وتماسكهم . . .

ذلك أنه حصل ، بعد انتهاء الموقعة ، تنافر بين أجير لعمر بن الخطاب ، يقال له جهجاه من بني غفار ، وبين سنان الجهني حليف الأنصار ، وهم يتزاحمان على الماء ، حتى وصل بهما الحال الى التضارب والتصايح . . . .

فصرخ سنان : يا معشر الأنصار ! . . .

وصرخ جهجاه : يا معشر المهاجرين ! .

ولم يأبه المسلمون لهذه الدعوة الجاهلية ، ورأوًا فيها ما يدعو الى التفكهة أكثر مما يثير الاهتمام ، إلاَّ أن رجلاً من المهاجرين ، من ذوي البساطة والسذاجة ، يُقالُ له جعالٌ ، أبت عليه نفسه إلاَ أن يندس بين الرجلين . . ورآه عبد الله بن أبيّ ، فاغتنجها فرصة سانحة وتقدم منه يستثيره ويقول له : أما إنك لهتاك ! . .

فيقول جعالً: وما يمنعني أن أفعل ذلك ؟ . . . ثم أكثر في القول على ابن أبيّ الذي كان يستحثه بخبث ودهاء ، حتى بدا أنه لم يعد يحتمل جعالاً فثار في وجهه غاضباً مؤنباً شاتماً . . . ورأى بعض الرجال أنَّ الأمر قد تجاوز الحدود ، فأقبلوا يريدون أن يأخذوا ابن أبي جانبا ، فوجدها الخبيث فرصة جديدة ليثير الفتنة بين المهاجرين والأنصار ، وكان له ما أراد فتجمّع فريق من هؤلاء ، وفريق من أولئك وعلا الصراخ ، واشتدَّ الصياحُ ، حتى ملاً أجواء المعسكر ، وبلغ ذلك سمّع رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الجمع يصرخ فيهم : « ما بال دعوى الجاهلية » ؟! . . .

فسكن القوم لمجيء رسول الله ﴿ الله ﴿ وَالْحُوا يَخْبَرُونُهُ بَحْقِيقَةُ الْأُمْرِ ، فَهَا كَانَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ قَالَ « دعوا هذه الكلمة فإنها فتنة » .

وهدأت ثائرة القوم ، وتعانق المخموة ، وعمادت الأمور الى مجاريها الطبيعية . . .

ولكن هل هذا كل ما كان يريده ابن أبي ؟

ألم تكن نفسه الشريرة تحدثه بإثارة الفتنة التي تذهب بوحدة صفوف المسلمين وألفتهم ؟

وهل يخبو لهيب حقده قبـل أن يجـد وسيلـة الانتقـام لحكمـه الذاوي ؟

إنه ما زال يعتد ويفاخر بأنه السيد في قومه ، لا ترد له كلمة ، وها هو اليوم يبدو أمام الناس مهدور الكرامة ، وقد تطاول عليه ذلك الساذج من المهاجرين ، المدعو جعال ، وجعله رغم أنه سكت أضحوكة بين القوم ؟!...

إذن فلن يهدأ ولن يستكين ، وإن استطاع محمد ﴿ يَهُمْ اَنْ يَسَوَّىِ الْأُمُورِ فِي كُلُّ مُرةً . . .

وراح ذلك اللعينُ يجمع أصحابه ويقول لهم : « والله ما رأيت كاليوم مذلّة ! فقد نافرونا وكاثرونا في بلدنا وأنكروا منتنا ( وهو يقصد المهاجرين ) ؛ والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه الأ كما قال القائل : « سمّن كلبك يأكلك » ؛ لئن رجعنا الى المدينة ليُخرجنَ الأعزّ منها الأذلّ » !!!

Charach Charach Charach Charach

ولم يقف عند هذا التأليب وإثارة الفرقة ، بل راح يلوم قومه ويعنفهم ويقول لهم :

« هذا ما فعلتم بأنفسكم . أحللتموهم بلادكم ، وأنزلتموهم منازلكم ، وواسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا . . . أما والله لو أمسكتم عن جعال وأمثاله فضل طعامكم لتحوّلوا الى غير بلادكم ، ولحقوا بعشائرهم ومواليهم ، ثم لم ترضوا بمبا فعلتم معهم من حسنى ، حتى جعلتم انفسكم أغراضاً للمنايا ، فقتلتم دونهم ، فأيتمته أولادكم وقللتم وكثروا . . فلا تنفقوا على من حول رسول الله حتى ينفضوا جميعاً عنه ويدوروا في أقطار الأرض يفتشون عن أرزاقهم بعد أن تدركهم الحاجة . .

وكان فيمن حضر مجلسه ، فتى في مقتبل العمر ، هو زيد بن أرقم ، فلم تطاوعه نفسه أن يسكت على فتنة الرجل ، فقال لابن أبي : «أنت والله الذليل القليل ، المبغض في قومك ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في عزِّ من الرحمن ومودة من المسلمين . . . والله لا أحبك بعد كلامك هذا » .

بهذه النفس الصافية ، حابه ذلك الفتى الأبيِّ كبير المنافقين ، فلم يجرؤ كبير المنافقين على توجيه لوم له أو تأنيب ، بل قال له ، متحايلاً ، كاذباً : « اسكت يا غلام فإنما كنت أقول هذا من شدة غيظي ، وإنما أنا لا أقصده » . . .

ولكنَّ زيداً كان يعرف قصد الرجل على حقيقته ، فذهب الى رسول الله ﴿يَنِيهِ عَجْبُره بأمره ، ويحدَّثه بما سمع منه . . . .

Company Compan

وتفكّر الرسول ﴿ الله قليلا ، وقال في نفسه : « لعلَّ الغلام لم يفقه كلام ابن ابي » . . . فأراد أن يتأكّد مما يسمع ، فقال لزيد : « يا غلام ! لعلّك غضبت عليه » . . .

قال زيدٌ : « لا والله لقد سمعت منه » .

قال رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ : « لعله أخطأ سمعًك »!

قال الغلام: « لا يا نبيَّ الله » . . . .

قال الرسول ﴿ ﴿ وَلَيْهُ : « فلعلَّه شُّبِّه عليك » . . .

قال زيدٌ : « لا والله ، لقد رويت لك ما سمعته بأذنيّ منه يا رسول الله » . .

وقام ذلك النفر من عند رسول الله ﴿ إِنَّ الله عنه الحبر ، يلقون إخوانهم بوجوه مكفهرة ، عابسة ، فيسألونهم عن الخبر ، فيعلمون ما قاله عبد الله بن أبي ، ثم يشيع ذلك في المعسكر كله ، حتى يصبح الشغل الشاغل لهم ، فكل منهم يتفكر في طريقة تريخ المسلمين من ابن أبي ، ثم يأتي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ويشير على رسول الله أن يأمر عباد بن بشر فيقتل الرجل ، ولكن رسول الله رسول الله الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ؟! . .

ويسكت الرسول ﴿ قليلاً ، ثم يقول لعمر : « أذَّن بالرحيل » . .

ثم سمع الناسُ نداء الارتحال ، وهم في ساعة لم يكن رسول الله ﴿ إِلَيْهُ ﴾ ، غضبان الله ﴿ إِلَيْهُ ﴾ ، غضبان عزون . . فأتته جماعة من الأنصار ، ومعهم عبد الله بن أبي ، فقال له الرسول العظيم :

« ما هذا الذي بلغني عنك يا عبد الله » ؟!

قال ابن أبي : « والذي أنزل عليك الكتاب بالحق ما قلت شيئا من ذلك قطُّ ، وإن زيداً لكاذب » . . .

فنعوذ بالله من هذا الرجل الشرير الذي يقسم بالله كذباً ، ويدّعي في قسمه معرفة الحق !! فها تلك القباحة التي تعشش في نفسه ؟!..

وخُدعت الجماعة من الأنصار بحلْف ابن أبي ، فقالوا لرسول الله :

« إنه شيخنا وكبيرنا ، ولا نصدق عليه كلام غلام من غلماننا ، عسى أن يكون هذا الغلام قد فهم خطأ » ! . . .

وسكت رسولُ الله ﴿ وَلَمْ يَجِبْ . . . فظنت تلك الجهاعة أنه أعذر ابن أبي ، مما كان له أسوأ الأثر على زيد بن الأرقم ، إذ فشت الملامة من الأنصار عليه ، وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . . وكان الاستعداد للمسير قد انتهى ، فجاء أسيدُ بن حضير

KOZOWA (KOZOWA) (KOZOWA)

الى رسول الله ﴿ الله ﴿ الله النبوة .

ثم قال له : « يا نبيَّ الله ، أراك وقد رحت في ساعة مبكرة ، ما كنت تروح في مثلها » ؟!

فقال له رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عالما الله

قال أسيد : « وأي صاحب يا رسول الله » ؟

قال : « عبد الله بن أبي » . . .

وتجهم وجه رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، ثم التفت الى أسيد يقول له : « لقد زعم أنه إن رجع الى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل » ! . .

فقال أسيدٌ : « فأنت رسول الله ! والله نخرجه منها إن شئت . . هو ـ والله ـ الذليلُ وأنت العزيزُ .

وأراد أسيد أن يواسي رسول الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وما كانت تلك المواساة ، أو خلافها من الأعذار ، يبديها الصحابة ، لتشفع لابن أبي ، فالرسول ﴿ الله يعرف مقدار نفاقه وكذبه ، ولكنّه يأبي أن يقتل الناس ، ولو كانوا مثل هذا الرجل ، يتظاهرون بالصحبة والمحبة . . . فسار بالناس يومهم ذاك حتى

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

أمسى ، فلم يأمر بالوقوف . . وتابعوا ليلتهم تلك حتى أصبح الصباح ، فظل متابعاً إلى انقضاء صدر النهار ، وكان التعب والأرهاق قد آخذ منهم كلَّ مأخذ ، والشمس قد آذتهم بحرارتها اللاهبة ، آنئذ أمر بالنزول . . . ولم يكن من اولئك الناس الأ أن مسّت أجسادهم الارض حتى وقعوا نياماً . . . فظهرت حكمة رسول الله ﴿ وَالله من ذلك المسير المضني ، إذ أراد أن يُشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من ابن أبي ، فها وجد أفضل سبيل لذلك ، إلا جعلهم ينحنون على أنفسهم ، ويشغلون بأمر ما يصيبهم من تعب . وهكذا كان ، فها استفاق الناس من النوم إلا يصيبهم من تعب . وهكذا كان ، فها استفاق الناس من النوم إلا وكان كثير من اللغطوالتشويش قد ذهب . . .

وأدرك بعض الصحابة الأخيار غاية رسول الله ﴿ الله ﴿ مَمَا يَفْعُلُهُ ، ورآوا أَنْ يَعْرَضُوا عَلَيْهُ أَمْراً لَعَلَّهُ يُوافَقُهُمْ فَيْهُ الرَّأِي ، فَجَاؤُوهُ يَفْعُلُهُ ، ورآوا أَنْ يَعْرَضُوا عَلَيْهُ أَمْراً لَعَلَّهُ يُوافَقُهُمْ فَيْهُ الرَّأِي ، فَجَاؤُوهُ يَطْلَبُونَ أَنْ يَأْذُنْ لَهُمْ بَقْتُلْ عَبِدُ اللهُ بِنَ أَبِي . . . ولكنّه نهاهم عن ذلك وقال لهم :

« بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » .

وراح الأنصار الى ابن أبي يروون له حرص رسول الله ﴿ الله على سلامته والترفق به ، وهم يأملون أن يرتدع عن غيه ، فيذهب الى الرسول ﴿ إله نادماً ، معتذراً ، ويثوب الى رشده ، فيستغفر له الله سبحانه . ولكنه أنكر عليهم ذلك المطلب ، وراح يلوى رأسه مستكبراً وهو يقول :

« أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت ، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي

Company (Charge Charge Charge

فقد أعطيت ، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد » . . .

وكان الله سبحانه وتعالى يحصي على هذا الرجل حركاتـه، فنزل قوله مبيّنا فسقه ونفاقه:

« واذا قيل لهم : تعالموا يستغفر لكم رسو . الله ، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ، سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم . إن الله لا يهدى القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل ، ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » .

أو بعد ذلك يا ابن أبيِّ من ادعاء بالعزة ؟...

أو بعد تلك الآيات البينات تخفي نفاقك ؟! . .

لقد كذّبك الله تعالى من عليائه ، فعش في هذا التكذيب الرّباني مخذولاً . .

وأنت يا زيد بن الأرقم ، أيها الصادق الصدوق ، هل ما زلت تتباعد عن القوم ، وتتحاشى الاجتكاك بهم ؟!..

لا ! يا غلام الأنصار ، وحقك ما قلت إلا الصدق ، وهذا رسول الله عنه الكريم يبعث أن يأتموك ، فهلم إليه يبارك جرأتك ، ونفحة إخلاصك . .

A STAND OF THE PROPERTY OF THE

Compared Com

ورُيقبل زيدٌ على رسول الله ﴿ رَبِيَّتُهِ وَمَا زَالَ الْخَفُرُ يَعَلُو وَجَهُهُ ، فيسأله وهو مطاطىء الرأس :

ــ أو تأمرني بشيء يا رسول الله ؟

ويبتسم له الرسولُ الكريم ، ويدنيه إلى جانبه ، فيؤذُن بأذُنه ، وهو يملأ نفسه بالعطف والحنان ، ويقول له :

« يا غلام ! صدق قولك ، ووعت أذناك ما وعى قلبك ، وقد أنز ل الله فيما قلت قرآناً » .

وجذل زيد ، فحمد الله على أن أبان صدقه ، وشكر لرسول الله ﴿ إِنْهِ اللهِ عَلَى أَن أبانَ صدقه ، وشكر لرسول الله ﴿ يَهُ مَا مَعُ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَسُلُونَهُ عَنْهُ ذَلِكُ الْهُمّ الذي حمله في طيات قلبه طوال الطريق . .

وجاء الى عبد الله بن أبيّ من يخبره قائلاً : « لقد نزل فيك آيً شدادٌ ، وتلاها رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على مسامع المسلمين » .

فقال مأخوذاً : وما هي تلك الآيات . .

فلما أسمعوه إيّاها شعر وكأن الأرض زلزلت به زلزالاً عظيماً ، وأوشك أن ينهار ويسقط عن راحلته ، ولكنّ عنفه وقساوته جعلاه يتماسك ويتابع المسير . .

في هذه الأثناء ، وقد ظهر الحق من الباطل ، ظنَّ الناس أن رسول الله ﴿ يَهِينَهُ ﴾ قاتل ابن أبيّ لا محالة . . فجاءه ابنه ، وكان اسمه عبد الله ، كاسم أبيه ، يقول له :

Company Compan

« يا رسول الله! لقد بلغني أنك تريد قتل أبي . فإن كنت فاعلا ، فمرني به ، فأنا أحمل لك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فبقتله ، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي في الناس ، فأقتله . فأكون قد قتلت رجلا مؤمنا بكافر ، فأدخل النار » . .

وعاد رسولُ الله ﴿ إِنْهُ يَرِدُدُ عَلَى مَسَامِعُهُ ، مَا قَالُهُ لَنَفُرُ مَنَ الصَحَابَةُ قَلَّهُ ، وإنما يترفق به ما بقبي مع المسلمين . .

وتكر عبدالله بن عبد الله بن أبي للرسول كرمه ورأفته ، ثم انطلة إلى أبيه يُسدُّ عليه طريق الدخول الى المدينة ، فيصرخ فيه أبوه :

« مالك! ويلك »!

قال الابنُ : ﴿ وَاللَّهُ لَا تَدْخُلُهَا إِلاَّ بَإِذْنُ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ . . ﴾ .

وظُلُّ ذلك الابن الوفيُّ لرسالته ، المخلص لنبيّه ، معترضا طريق أبيه ، حتى جاءه خبرٌ رسول الله ﴿ بَيْهِ ﴾ : أنْ خلّ عنه يدخل . .

عندها نظر عبدالله إلى أبيه وقال له :

« أما إذ جـاء أمرُ رسول الله ﴿ يَهْيَهُ ، فنعم » . .

وهكذا رجع رسولُ الله ﴿ بَهِ ﴾ من غزوة بني المصطلق ، وهو

Company of the second company of the second

على عجلة من أمره ، حتى لا يدع مجالاً للمنافقين لينفذوا منه إلى وحدة الصف الإسلامي ، فتقع المصيبة الدهماء التي قد تفوق بآثارها كل الحروب والغزوات . . ومن أجل ذلك كان يسرع في الطريق ، حتى يصل الناس المدينة ، ويتفرقون ، فتخف حدة اللغط ، وتخبو جذوة التلاسن . . ولم يقف في طريق العودة ، إلا بعدما رأى الناس وفد أمكهم تعب المسير ، فلم يعودوا يقوون على التقدم . . ولكنه ، وما ان استفاقوا من نومهم الذي نالوا فيه قسط راحة ، حتى أمرهم بالمسير الفوري ، وهو لا يحفل بأمز ، إلا بذلك الذي يشغل بالله ، وهو تألف المسلمين وتماسكهم ، حتى أن تلك الغاية ، قد شغلته عن الاهتام بأمر زوجه عائشة ، فلم يولها العناية الكافية في ذلك الرجوع ، ما دامت في هودجها بين القوم ، ويسير بها بعيرها ، مثل الأخرين . .

كان وصول المسلمين إلى المدينة في الصباح . فذهب كل في شأنه ، ودخل رسولُ الله ﴿ يَهِ ﴾ بيته ، على أن تلحق به زوجُهُ عائشة بعد أن تنزل من الهودج . . ولكنَّ البعير الذي يحمل هودجها ظلَّ واقفا ، ولم تدخل عائشة البيت ، فخرج رسولُ الله يتفقدها ، فلم يجدها . .

ودعا إليه بعض الصحابة يسالهم عنها ، فقالوا : بأنهم لا يعرفون من أمرها شيئاً . .

وشدَّ هؤلاء النفر من الصحابة عزمهم يريدون الرجوع إلى الطريق بحثاً عن زوج رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَىٰ الله على بعير صفوان بن المعطل ، وهو يقود من أمامها . .

444

KOSO OKO WOKO SE CHO OKO SE CHO

وكان الخبر قد انتشر في المدينة كمثل انتشار النار بالهشيم ، فأقبل عبدالله بن أبي بن سلول ، وقد رآها أقوى مناسبة ليشأر من محمد خاصة ، ومن المسلمين عامة ، بعد الذي عاناه من إهاناتهم ، ونبذهم له في تلك الغزوة ، فسأل متاكرا وهو بين القوم : من هذه ؟

قالوا: إنها عائشة زوج رسول الله ﴿ إِنَّ ﴾ .

فقال ، بكل قحة ووقاحة : « امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاءً يقودها » . .

ودخلت عائشة بيتها فجاء رسول الله ﴿ يَهِيُّهُ لِهِ عَلَى سَبِ اللهِ عَلَى سَبِ تَأْخُرُهَا ، فقالت له :

« لما غشي القوم النعاس ، غت ، ولكنني استفقت بعد وجيز من الوقت ، فذهبت بعيدا عنهم لقضاء حاجة لي ، فسقط لي عقد ، فرحت أبحث عنه والظلام دامس ، فيا وجدته إلا وكنت أبطأت عن مسير القوم . . وخفت إن ركضت لاحقة أن أضل الركب ، وراودني الفكر بأنك سوف تفتقدني فلا تجدني ، فترسل إلي من يطلبني في مكان النزول ، فلا يجدني ، ويعود إليك الخبر ، فتتأخر بالرجوع في المسلمين ؛ ولما كنت أعلم أنك معجّل في العودة ، فقد آثرت البقاء في مكان الركب ؛ ورحت انتظر مذعورة ، مقهورة ، حتى سمعت صوت حركة ، فصرخت من مكاني : ها أنذا هنا ، عائشة ، زوج رسول الله . .

ورأيت رجلاً يتقدم نحوي ، فسألته من يكون ؟ فقال لي : صفوان بن المعطل يا سيدتي ، وقد تخلّفت عن الركب لحاجة بي . .

Company Compan

ثم قدّم لي بعيره ، وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . . ولم يلبث الرجل ن انطلق يقود البعير ، حتى وصلتُ الآن في وسط النهار » . .

وسكت الرسولُ ﴿ يَهِينِهِ ﴾ ، وهو لا يرى في الأمر ما يضير . .

وجاء المساء ، وخرج الى صلاة المغرب ، فإذا ببعض الصحابة يخبرونه بأن المنافقين ، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ، يشيعون كلام السوء عن السيدة عائشة ، ويوغلون في الافك والإرجاف حولها ، فعُمَّ رسول الله ﴿ يَهْمَ لَهُ لَذَلِكَ كَثَيْراً ، وتألَّم له أَشَدُّ الألم ، ولكنه احتسب الله وعاد الى بيته ، مهموماً ، حزيناً . .

وطلع اليوم الثاني ، وأهل النفاق كلهم في المدينة ، يكثرون من الافك ، حتى لم يعد رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قادراً على تحمّل ذلك الأذى الشنيع ، فأراد أن يخفف من غلواء نفسه ، فها رأى إلاَّ أن يودع عائشة بيت أبيها ، ويعود لينتظر أمر السهاء بشأنها . . .

وطالت المدة ، وعائشة ما تزا عند الهلها . . تراهم بالكآبة مكبلين ، وبالهم محزونين ، فتسألهم عن السبب ، فلا يجببول . . وتستطيل غياب رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ عنها ، فتقول لأبيها : أين زوجي ، ألم يسأل عني ؟ ولكنها ايضا لا تسمع إجابة من هذا الأب الحنون ، البار ، فتدا علها الريبة ، ويأله الشك : إن في الأمر سوءا . .

وتأخذ أمّها على انفراد ، تسألها ، وتلحُّ عليها في السؤال : ماذا في الأمر يا أمي ؟ أرى إعراضاً عني ، وهمساً يدور حولي .

Kajecko (Kajecko (Kaj

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CON CONTROL CON CONTROL CO

فهلاًّ أخبرتني بجلية الأمر ؟

وتصمتُ الأم ، والدموع تنهمر من مآقيها ، فيمتلى على عائشة فَرَقاً ووجدا ، وتنكبُّ على أمها تسترحمها وترجوها الآتخفي عنها ما تكتمه ، وما يكتمه الناس جميعا عنها . .

وترى الأم أنْ لا مناص من إعلامها بحقيقة ما يدور حولها ، وما تلوكها به الألسنة في شرفها ، فيقع عليها الخبر كوقع الصاعقة ، وتذهل للمفاجأة غير المنظرة ، فلا تنبس شفتاها بكلمة واحدة ، بل تركض إلى غرفتها باكية ، ناحبة ، شاكية . .

ويطول الأمرُ بها على هذه الحال ، ويأتى أبوها في المساء ، فيدخل غرفتها ويسألها ، فتعيد على مسامعه نفس ما قالته لرسول الله . .

وترى عائشة أن أباها لا يحاول أن يساعدها في ردّ التهمة الباطلة عنها ، وفي نفى الإفك بحقها ، فتشور في وجهه قائلة : أحلف بالله العظيم إني لصادقة . .

وتنزل دمعة الأسى والحزن على خدي الوالد المالم. . . فتقول عائشة :

\_ إني أشكو أمري الى الله ، وانتظر حكمه العادل بي . .

وتمضي فترة أخرى , والافكون في غيهم ما زالوا ممعنين ، وعائشة المكلومة تذوي يوما بعد يوم ، حتى داهمها المرض ، وخاف عليها أبواها من الاعتلال . . .

A DECEMBER OF THE PROPERTY OF

عند هذا الحدّ ، ولما وصل الأمر إلى ما وصل إليه ، جاء الفرج بوحي من الساء ، ونزلت براءة عائشة ، براءة خالصة ، ناصعة ، مثلها نزل الاثم بعصبة الافك ، يلحق بهم الخزى والعار ، ويتوعدهم بعذاب عظيم ، في قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ جَاؤُوا بِالاَفِكُ عَصِبةٌ منكم ، لا تحسبوه شرا لكم ، بل هو خيرٌ لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاِثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ،

﴿ إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ المُحَصَّنَاتَ الغَافِلَاتَ المُؤْمِنَاتَ ، لَعَنُوا فِي الدُنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ . .

ولكن من هو الذي تولى كبره من عصبة الأفك تلك ، ولـه منهم العذاب العظيم ؟

أو ليس هو عبدالله بن أبيّ بن سلول ، كبير المنافقين ، وشيخ الأفاكين ؟

لقد استعمل كل أسلحة الغدر والخيانة حتى ينال من رسول الله ﴿ يَهِيَّ ﴾ فيا قدر .

فأراد أن يؤذيه في عرضه ، ولكنَّ الله أظهر إفكه وبهتانه . . فهاذا بعد لابن أبيّ أن يفعل ؟

لا ، لم يعد لديه أي سلاح يقوى فيه على محمد . . وجل ما بقى له ذلك الحقد الدفين في قلبه ، ولكنه حقد لم يعد قادرا على الاحتباس في قلب ذلك الرجل المنافق ، المخادع ، الكاذب ،

Karge Compared Compar

Company Compan

فانفجر يمزّق القلب الذي حبسه ، ويقطع أوصال صاحبه ليذيقهُ الموت الزوام ويقذف به إلى العذاب العظيم الذي أعدّه له الله تعالى ، جزاء على أفعاله المنكرة . .

لقد صدق الله العظيم وهو يقول لرسوله : ﴿ إِن السذين جَاوْوا بِالْإِفْكُ عَصِبَةُ مَنْكُم، لا تحسبوه شراً، بل هو خير لكم ﴿ . . وهذا الخير كله من فضل الله ، الذي أمات عبدالله بن أبي ليرتاح المسلمون من نفاقه وكذبه . .

وهذا الخير من نعمة الله ، وهمو ينزل في سورة النور آيات بينات ، لتكون شرعا دائماً في الإسلام الذي يريده الله ويريده رسوله شرعا سويًا للناس كافة . .

فحادث الأفك ، كما هو معروف اسمه ، لا يعدو كونه أمرا عاديا غير جدير بأن يشير شبهة إذ انه لم يزد ، في وضعه الطبيعي ، عن أن سيدة فاتها الركب ، على حين غفلة منها ومنهم ، فأدركها تابع للركب ، فاحتملها حتى ردّها إلى مأمنها . .

ولم يكن ينبغي لأحد أن يكون عنده أدنى شك في أمر تلك السيدة لأنها زوج رسول الله ، وفي أمر ذلك الرجل ، لأنه من الصحابة الأبرار . . وهاتان الميزتان تكفيان بذاتها لابعاد أي تصور غير عقلاني ، وغير مستساغ لا ذوقا ولا إحساسا ، وحتى ولا فكرا . . لأنه من الطبيعي ، أن يصادف التخلف عن جماعة أيا منهم ، وهذا ما تحفل به حياتنا اليومية باستمرار ، فكيف والأمر يتعلق ببيئة صحراوية لها ظروفها وطبيعتها ؟! . .

Company Compan

وإذا كان في الحادث ما يلفت إلى معالجة الشان الفردي ، وهو تقديم يد العون والمساعدة لأي محتاج لها ، سواء كان امرأة او رجلاً في الحياة ، فإن القرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد ، ولم يكتف بنعي التهمة ، وإبعاد سوء الظن عن النفوس \_ وعن السيدة عائشة بالذات في ذلك الظرف الذي وجدت فيه \_ بل عالج موقفاً إنسانياً من جميع جوانبه ، وكان العلاج بالحكمة البالغة التي تصون للأعراض الطاهرة حرمتها ، وتقطع على الألسنة الكاذبة أراجيفها ، وتحفظ للمجتمع الإسلامي سمعته وكرامته . .

وكان ذلك العلاج الدائم في كتاب الله الكريم . . وهو وحده أحق بتقديم علاجات أهل الأرض جميعهم . . فقد بدأت آيات سورة النور بتحديد العقوبة الزاجرة لحد الزنا ، وأمرت بايقاعها على الزناة بلا شفقة ولا رحمة . . وأن يجري ذلك على مرأى من الناس ومسمعهم ، حتى تكون فيه الموعظة الكافية ، والعبرة الوافية . . فحد الزنا ليس من الأمور السهلة ، بل هو جريمة تدنس الناس ، وتترك أسوأ الأثر في إفساد المجتمع ، وإهدار الكرامة ، وتضييع النسل . .

ومثل هذه الجريمة لا يأتيها إلا من خبثت نفوسهم ، وماتت ضائرهم ، وتلوّنت عقيدتهم . . أما المؤمنون الأطهار ، فهم بحكم ايمانهم وتقواهم ، أبعد ما يكونون عن هذه الفاحشة الكبرى ، لقوله تعالى :

﴿ الزانية والزاني ، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا . تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .

KARONE CHARLES CHARONE CHARLES CHARLES

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والـزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ .

ثم أعقبت الأيات المباركات ذلك ، بتحصين المجتمع الاسلامي من شر أولئك الفساق الذين يلغون في اعراض الناس بغير علم ، ويهدر ون كرامات البيوت الشريفة بغير إثم ؛ فألزمتهم بإقامة الدليل القاطع ، والبرهان الذي لا يقبل الشك على صدق ما يتقولون به على الناس ، وذلك بأن يأتوا بأربعة شهداء . . فإن لم ياتوا بهؤلاء الشهود الاربعة ، فإن لهم العقاب الرادع ، والهوان اللاذع ، حتى يتوبوا عن الخوض في اعراض الناس . وهذا قوله تعالى :

﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، واولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الد غفور رحيم ﴾ . .

ولما كانت ألأعراض مما ينبغى أن تصان ، والحديث حولها مما قد يسرِّ ضعاف النفوس ، ويستهوي الفسّاق والمستهترين . . ونظرا لما في الحوض فيها من خطورة على المجتمع ، قد تعرض سمعته للهدر ، وتودي بكرامات الناس للضياع ! . . فقد ختم الله سبحانه وتعالى \_ الخبير الحكيم \_ هذا الموضوع ، بهذه القاعدة الاجتاعية العامة التي تهدم التهمة من أساسها ، والتي تصلح ميزانا للحكم على كل فرد ، وعلى كل جماعة ، في كل زمان ومكان ، بقوله تعالى :

KO BOOKO BOOKO BOOKO BOOKO

﴿ الخبيثات للحبيثين ، والخبيشون للخبيثات ، والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات ، اولئك مبرَّ ؤون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ .

هذه حادثة الأفك كما صورها القرآن المكريم . وهي في ظروفها وملابساتها ، كانت سبباً لكي يشرع الله سبحانه ما شرع من الحدود لحماية المجتمع الإسلامي من عقوبة الزنا ومن عقوبة القذف في أعراض المؤمنات ، وشدّد ما شدّد في إثبات هذه الجريمة المنكرة ، حتى لا يؤخذ البريء فيها بفرية مفتر او إرجاف مُرجِف ، وحتى لا تكون أعراض الناس منالاً لكل حاقد ، وهدفاً لكل رام ، وعرضة لكل أفاك أثيم . . . .

وارتاح رسول الله ﴿ يَهِ عَمَا أَتَّعَبِهُ وَأَضَنَاهُ ، فَقَدَ أَزَاحَ اللهُ تَعَالَى كُلُ مَا اكتنف حادثة الأفك من غموض وظهرت الحقيقة جلية ناصعة ، ورد الله كيد المنافقين وأخزاهم ، فكان في ذلك رضاء لنفس رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ فَسَعَر بالارتياح ، وحق له أن يُخلد إلى فترة من الهدوء والسكينة . . .

ولكنْ مَنْ كان كمحمد ، أي ذلك الإنسانُ السامي أبداً في فكره إلى حقائق الوجود ، الراني دوماً ببصيرته إلى عظمة الله اللامتناهية ، والذي يكفيه أنه الرسول الأعظم ، الذي يحمل دعوة الله العظمى ، هل يطيب له قرار من عيش ، إن لم تبلغ هذه الرسالة المدى الذي يريدُهُ الله تعالى أن تبلُغَه ؟

KAROND OKAROND OKAROND OKAROND

فلا يمكنُ للرسول الأعظم إلاَّ ان يبقى دائم التفكير بهذا العالم المنحرف ، حتى يصل به إلى الايمان الحق الكفيل بأن يخُلُّصَهُ من الاثقال التي ترهق كاهله ، وأن يحرره من القيود التي تعيق تقدمه ، حتى يطلقه في معارج النضوج الفكري والسمو النفساني . .

وإذْ كان رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ منشغلاً في مثل هذا التطلع السامي استأذنت عليه امرأة ودخلت تقول له بصوت تملأه نبرات الشكوى والاستعطاف :

« يا رسول الله ! أنا « جويرية بنت الحارث ، سيد بني المصطلق ، وقد أصابني من البلاء ما قد علمت ، فوقعت من نصيب ثابت بن قيس ، فكاتبني على تسع أواق من الذهب فجئت استعينك لتدفعها عنى وترد إلي حريتي » . .

فأطرق رسولُ الله ﴿ يَهْمَ ﴾ قليلاً ، ثم طلب من المرأة ان تعود إلى دار الصحابي الذي وقعت في نصيبه حتى ينظر في أمرها . . .

وخرجت المرأة ، وفكَّـرَ رسـول الله ﴿ مَلَيْهُ ﴾ بمـا يجب عليه عمله . . .

فبنو المصطلق أسارى عند المسلمين ، وما كانوا ليرحموا أحداً من المسلمين لو كُتِبَ لهم الظفر في القتال . . ولكن . . هذا نظام العبودية يسود الأرض كلّها ، وقد قبلته البشرية نظاماً قائماً تتوارثه الأجيال ، ولكنه نظام فاسد ، ليس من شأنه إلا أن يؤخر الإنسان في ممارسة إنسانيته الحقة . إنه واقع ثابت، والخروج عليه دفعة واحدة ليس بالسهل اليسير . ولكن لم لا يكون هنالك عمل ، ولو على

نطاق ضيق محصور ، يتبين منه أن الخير كل الخير هو في تحرير الإنسان وليس في عبوديته ؟! . . .

وبعد التفكير الحصيف في هذا الموضوع ، بعث رسولُ الله ويه من يطلب إليه « ثابت بن قيس » فجاءه ملبياً على جناح السرعة ، فقال له :

« أدفع لك كتابتك لجويرية وأتزوجها ، فها تقول يا ثابت » ؟ قال ثابت : سمعاً وطاعة يا رسول الله . وإني اعتقها منذ الآن إكراماً لك وبلا أية فدية . .

ثم انطلق ثابت بن قيس الى منزله ، ونادى على المرأة قائلاً : « أنت حرة يا ابنة الحارث » . . .

وبُهتت المرأة ولم تصدِّق . . . فسألت الرجل :

وهل دفِّعَ لك رسولُ الله ماكاتبتني عليه ؟

قال الرجل: بل وهبني أفضل مما هو من المالِ ومـن قناطـير الذهب والفضة ؟

فسألته جويرية بدهشة:

ـ لا أفقه معنى ما تقول أيها الرجل!

قال الرجل: لقد أكرمني رسول الله ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ زُوجًا

مني

وصعقت المرأة للخبر ، ولم تدرِ ما تقول ، ولكَّنها عادت

444

KOGENA (KOGENA) (KOGENA) (KOGENA)

تستجمع قواها لتسأل:

\_ أحقاً ما تقول يا أخا العرب! وهل صحيح بأن رسولَ الله يريد الزواج مني ؟! . . .

قال الصحابي : إي والله . .

وعادت الدهشة تعقل لسان المرأة ، وإن لم تعطّل إدراكها ، فراحت تحدّث نفسها :

« هل حقاً ما أسمع ! لقد كنت أتوقع أيَّ أمر في حياتي إلاَّ أن أكون زوجة لنبيّ الإسلام ، فهذا ما لم يكن في حسباني أبدا وهو ما يفوق كل تصوّراتي وأحلامي » . .

وتراءى لجويرية أنها في شبه حلم ، فراحت تتلمس وجهها بيديها ، وتفرك عينَيها ، حتى تتأكد من أنها في عالم الواقع لا في عالم الأحلام ، فأدرك الصحابيُّ ما يستبدُّ بها من مشاعر فقال لها :

\_ إنها الحقيقة يا أختاه ، فأنت منـ لا الآن السيدة المصونـة الطاهرة التي رفعها رسول الله ﴿ يَهِينَهُ إِلَىٰ هذه المرتبة العالية .

وتجد جويرية في نبرات الرجل ما يبعد عنها أي شك أو خيال ، فتحسُّ في أعما قها خلجات راحة واطمئنان ، وتشعر في قلبها وهج الإيمان ، فترفع ناظريها نحو السماء ، وتقول والعبرات تتلاحق من مآقيها: « أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله » .

ويطير الصحابي فرحاً بإسلام جويرية ، فيقول لها :

ـ هنيئاً لك إسلامك يا أختاه ، وهيَّا بنا إلى رسول الله ﴿ بَالِيَهُ

44.5

KAROPOKO POKOPOKO (KAROPOKO)

فهو بانتظارنا . .

.. ويشهد أهل المدينة زواج رسول الله ﴿ عَلَيْهُ مَنْ جُويُرِيةُ بَنْتُ الْحَارِثُ ، فيقول المسلمون :

وكيف نسترقُ بعد أصهار رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ ؟

ويقبلون على الأسرى من بني المصطلق معتقين لهم ومحررين إياهم من رق المعبودية .

ويدرك بنو المصطلق عظيم ما فعله المسلمون ، وهم يمنحونهم الحرية بلا قيد أو منة ، فيقبل جمع كبير منهم على الإسلام مهتدين ، وتكون جويرية هي صاحبة البر بهم ، كما قالت عنها السيدة عائشة (رضي الله عنها) : « ما كانت امرأة أبرك على قومها من جويرية . . لقد اعتق بها مئة بيت من بيوت قومها » .

وهو صحيح أن جويرية كانت مباركة على بني قومها . . ولكن بفضل تقدير رسول الله ﴿ إِنْ وَلَدِيهِ وَلَدِيهِ وَ . . فهو ببصيرته النافذة ورؤيته الصادقة قد وازن بين ذل العبودية وكرامة الإنسان ، فرأى أن الخير كله في السعي لتحقيق هذه الكرامة ، وقد قارن بين الحقائق فها وجَد حقيقة أصدق ولا أسمى من الإسلام ، فهو وحده كفبل بأن يهدي إلى سائر الحقائق الأخرى ، ومن منطلقات الإسلام كان عليه أن يتخذ زواجه من جويرية بنت الجارث سبيلاً لتحرير بني قومها ، خاصة وهو لا يريد أن يُلزم المسلمين إلزاماً بهذا التحرير ، بل يدعه ينطلق من قناعتهم ، تماماً كها جاءت الأحداث تثبت صدق يقينه فيا ينطلق من قناعتهم ، تماماً كها جاءت الأحداث تثبت صدق يقينه فيا قدّر وفعل . .

ROOCH OKOCHO OKOCHO OKOCHO

ولم يكن هذا الموقف الرائع في التصوّر لتحقيق مقصد من مقاصد الإنسانية النبيلة هو الأول من نوعه في حياة محمد ﴿ إِنَّ ﴾ ، فمِنْ قبلُ كان قد تزوّج من زينب بنت خزيمة ، بعد وفاة زوجها عنها ، عبيدة بن المطلب الذي استشهد يوم بدر . . وكان زواج النبيُّ ا ﴿ إِنْ الله المرأة التي لم تكن ذات جمال وقد تخطت سن الشباب .. من أجل غاية واحدة هي التشجيع على الصنيع الجميل ، ذلك أن المرأة كانت قد اشتهرت بطيب المعشر ، والإحسان للفقراء والحدب على الضعفاء حتى لقبت بأم المساكين ، فمن أولى منها أن تحمل لقب « أم المؤمنين » وهمي على هذه الصفات الحميدة ، والخصال النبيلة ! . . . ولفتاتُ محمد ﴿ إِنَّيَّ ﴾ في العمل الإنساني أكثر من أن تُعدُّ أو تحصى . . وما كان زواجه من أم سلمة إلاَّ من هذا القبيل . . فهذه المرأة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، وقد مات عنها زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ، بعد أن أبلي بلاء حسناً في معركة أحد ، وجرح فيها ، غير أنه انتصَـرَ على جراحه وعاد يقود إحدى الكتائب لغزوة بني أسد ، فيكتب الله سبحانه له النصرَ ، وظفر بهم ، ولكُّنه لم يلبث طويلاً بعد رجوعه إلى المدينة ، حتى التهب عليه جرحُـهُ القديم وقضى عليه ، مخلَّفاً وراءه امرأة ذات عيال كثيرين ، ليس عندهم من يعولهم . فقد كانت أم سلمة مهاجرة مع زوجها ، فانقطعت عن ذويها ، ولم يكن لهم مالٌ يحميهم من غائلة الجوع ، وكانت أحوال المسلمين في تلك الأيام أميل إلى الحاجة والفقر ، لتوزيع موارد العيش بين المهاجرين والأنصار ، فها رأى النبيّ ﴿ عَيْنَ ﴾ سبيلاً يرد بها عن هؤلاء الأطفال غائلة الجوع

والحرمان ، ويبعد عنهم مرارة الحياة ، خيراً من الزواج من أمهم ، حتى تكون قادرة على توفير الرعاية الصالحة لهم . نعم إن عطف النبي المنه ومحبته للأقربين والأبعدين ، قد دفعته إلى الزواج من أم سلمة لأنه ليس أحق من رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ اللهِ عَلَيه وآله وسلم والشفقة ، وصاحب الرحمة والحنان ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتهر بذلك منذ حداثته . .

هذه بعض آثار محمد ﴿ يَهِ \* الْإِنسانية ، السامية . .

فتارة ينشدُ تدعيم أسس السلوك السوي ، والخلق السليم كما اشتهرت بهما زينب بنت خزيمة ، وتارة يهدف الى تشييد صروح الحدب والرحمة ، كما فعل مع أبناء أم سلمة ، وها هو مع بني المصطلق يروم تحرير الإنسان فلا يُسجل عليه تكريس الرق بل يقاومه ، فيكون ممنوعاً إلى الأبد ، ولو كان الأعداء يسترقون من المسلمين ، فكان أن رأى ﴿ الله وجوباً عليه الزواج من جويرية ، حتى يضع أول الأسس لإلغاء الرق في العالم كله . .





ted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

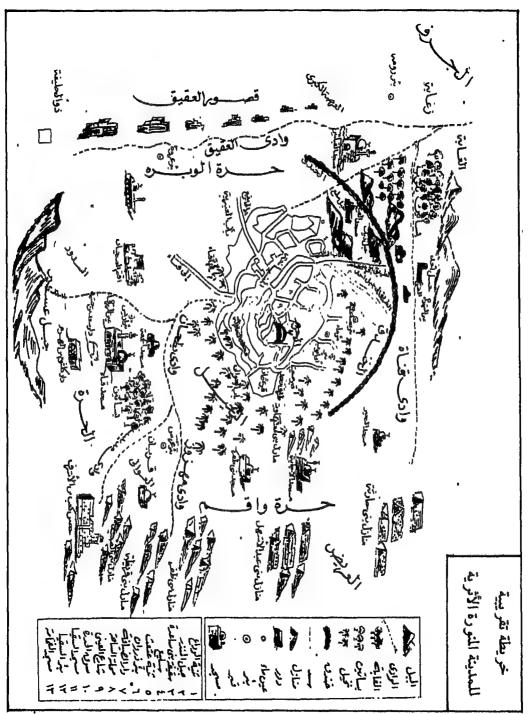



## Company (Company) (Company

## غسروة الأحسراب

و في ظلال هذه النفحات الإنسانية التي كان رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ يشيعها في أجواء المدينة ، كان المسلمون ينعمون بظل أجوائه ﴿ عِينَهُ ﴾ وكلها تحفل بالإيمان والخير والعطاء ، فتتأصّل في نفوسهم الدعوة الإسلامية ، وتزيدهم إنسانية رحبة الآفاق . . وفي هذا الوقت الذي كان رسولُ الإسلام يعمل من أجل خير الإنسانية عامة ، وأبناء الجزيرة العربية في المقدمة ، كان أعداؤه خارجها يغضبهم ذلك بسبب الجهالة العمياء التي اتخذوها طريقاً لهم في الحياة ، وبسبب الشرك الذي كان دينهم الذي عمر القلوب . وهذا كله دفعهم إلى تعميق الحقد عليه ، والى اختلاق كافة أسباب التآمر للنيل منه . . ثم يزيد في حقدهم وتآمرهم ذلك البناء في المدينة الذي بات ينذر بتهديم كياناتهم لما فيه من قيم تدفع الناس للاطمئنان إليه ، والانجـذاب نحوه ، بصورة إرادية أو عفوية . . فيثورون محنقين ، ويقومون في بقاعهم يعدّون كل ما لديهم من إمكانيات للقضاء عليه إلى الأبد! ولكن ، لم يكن ذلك ليخفي على رسول الله ﴿ الله عَلَيْهِ ﴾ ، ولا غاب عن باله ما تلحُّ فيه العرب من استعدادات لقتاله ، إذ كان يبث العيون في شتى النواحي من الجيزيرة ، تتقصّى له الأخبيار ، وترصد التحركات ، لتطلعه على كل ما يدور فيها من مكائد ومؤامرات تحاك

KOLOGO KO

Charles Charle

ضده وضد دعوته . وإلى جانب العرب ، في حقدهم على الإسلام وعلى رسوله ، كان اليهود أشد حقداً ، وأعتى عداوة ، وكان بنو النضير منهم أكثر المتحمسين لفكرة القضاء على محمد . . فمنذ أن أخرجوا من المدينة مكرهين ، وهم يخططون لتلك الفكرة ، فوجدوا أن السبيل الوحيد لتحقيقها هي جمنع العسرب في غزوة واحدة للمدينة ، ويكون فيها تحقيق حلمهم الأكبر . . ومن أجل ذلك خرج منهم نفر فيهم حيي بن أخطب ، وسلام بن أبي الحقيق ، ومعهم من بني وائل هواذة بن قيس وأبوعار ، وجعلوا خطتهم الاتصال بقبائل العرب وحثها على مقاتلة وأبوعار ، وجعلوا خطتهم الاتصال بقبائل العرب وحثها على مقاتلة العدو المشترك . . .

وكانت وجهة هؤلاء الداعين للحرب مكة أولاً حيث قريش التي هي صاحبة السيادة بين القبائل ، وما تفعله قريش يمكن أن يشد القبائل الأخرى ، و يجعلها تفعل مثلها . . فلما وصل أولئك الدعاة إلى مكة ، استقبلتهم قريش مرحبة ، محتفية بقدومهم ، فأقامت لهم الولائم ، وعقدت الندوات ، ثم لم تسأل عن دافع مجيئهم ، وإن رأت أنّ فيه ما ينبى ء عن أمر هام . .

وفي إحدى الندوات، وأثناء التسامر والحديث، سالت قريش حييًا عن قومه ، بني النضير ، وما حلَّ بهم بعد إجلائهم عن المدينة ، فقال حيي : لقد تركناهم بين خيبر والمدينة يتردّدون حتى تأتوهم فيسيروا معكم إلى محمد وأصحابه . . وأدركت قريش ما في نوايا القوم ، فعادت تسأل :

ـ وما هي أحبار بني قريظة ؟

Charles Charle

فأجاب حيي : أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد ، حتى تأتوهم فيميلوا معكم . . .

فلم يعد الأمرُ خافياً إذن فلِم لا يطرح على بساط المناقشة والبحث ا . فقد بات معروفاً ما جاء لأجله هؤلاء النفر ، ولكن قريشاً كانت قد بحثت أمرها مع محمد مراراً عديدة ، وإنه الأمر الذي لا ينفك شغلها الشاغل ، وهمها الأول ، ولكن ما كان يحير قريشاً ، ويجعلها في حيرة دائمة وما لم تستطع في مجالسها الوصول إلى نتيجة حاسمة أو رأي نهائي بشأنه هو معرفتها : إن كان دين محمد الذي يزعمه هو أحق من دينها ! . ولذا فإنها ترى الفرصة سانحة الآن لان تطرح هذا الأمر على بني يهود ، حتى تقف على رأيهم فيه ، فهم أهل توحيد وأصحاب دين سهاوي ، شأنهم في ذلك شأن ما يدعو إليه محمد بن عبد الله . . وإذا كانوا على خلاف معه ، فمعنى دلك أن ما يدعيه هو كذب بكذب ، إذن فليقفوا من اليهود على حقيقة الأمر . . . فسألت قريش ذلك النفر بقولها :

« يا معشر يهود ! إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، فاصدقونا القول : هل ديننا خير أم دينه » ؟! .

وجاء جواب اليهود بما يخالف الحقيقة كلها:

« بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه » . . وهذا ما أجابهم به كعب بن الأشرف من قبل . .

وارتاحت قريش! . . فقد اهتدت إلى ما يحيرها . . إذن فهي على حق في عداوتها لمحمد! .

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

ولكن هل كانت قريش فعلاً على حق أم أن مراوغة بني يهود لها ، وكذبهم عليها ، هما اللذان جعلاها تعتقد ذلك ؟! . .

. . . ! \

لم تكن قريش على حق أبداً بل كانت على الباطل ، ومثلها كان بنو يهود على الباطل والضلال . . فالضلال قد ركب عقول ذلك النفر ونفوسهم ، حتى أوقعهم في الخطا الفاحش الذي لا يغتفر ا . . لقد أنكروا أحقية دين الله تعالى ، وجعلوا الكفر خيراً منه ! . . .

فهل بعدُ أفظع من ذلك جريمة ترتكب ؟!

وماذا كان دافع بني يهود حين أوغلوا في ارتكاب تلك الجريمة إلاً مُصادرة قريش وكسب عواطفها وجعلها تسير في ركابهم ؟! . . إذن فهي مطامع الدنيا ، ولكن ليس أكثر انحطاطاً ولا أشد خسة من هذه المطامع عندما تتخذ الكفر بدل الإيمان وسيلة لهما في الحياة ! . . .

أولا يدرك أولئك النفر من بني يهود أنَّ إقرارهم بدين قريش . دين الوثنية والشرك على أنه خير من الدين الذي يدعو إليه محمد هو إقرار في الوقت نفسه بأن ذلك الدين خير من اليهودية ؟! . . ولكن قاتلهم الله ، كان الحقد قد أعمى بصائرهم ، فكان منهم ما كان تعدياً على الله ، سبحانه وافتراء على دينه الحق . .

ولم يكن ذلك الموقف التاريخي الشائن من نفر يهودي ليذهب دون أن تحفل به السماء ، فقد جاء العقاب عليه سريعا عندما نزل

KARO CHARO C

التكذيب لهم بقول هو فوق كل الأقوال ، ذاك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : ﴿ أَلَّم تَرَ إِلَى النَّذِينَ أُوتُوا نَصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ﴾ . .

نعم ذلك هو الحق من الله عزَّ وجل ، إذ تقع لعنة أبدية، وسبةُ سرمدية لبني يهود إذ جعلوا الكفر خيراً من دين الإيمان بالله الواحد الأحد . . .

لقد شاء يهود جزيرة العرب يومئذ مراوغة خسيسة ، فإذا هي لطخة سوداء على فعلتهم الشنعاء لا يمحوها الزمان ما دام كتاب الله سبحانه \_ قائيا على مذى الأزمان . . وأما عقابها ، فوق اللعنة الدائمة التي لا يعرف مداها إلا الله تعالى لأنّه حكم على من تصيبه هذه اللعنة ألا يكون له نصير في الدنيا ولا في الآخرة . . وليس العقاب لهم فقط لأن التعدي حصل على دين محمد ، بل لأنه كان تعدياً على التوراة نفسها \_ كتاب بني يهود \_ الذي يوصيهم بالنفور من الأصنام وأصحابها ، والبعد عن الشرك وأعوانه ، فإذا هم والشرك وأصحابه حليفان قائيان . . .

... اطمأنت قريش إلى ما كان يحيرها ، بل انزلقت - بالحقيقة - في المخادعة ، فوافقت ذلك النفر على خطته لقتال محمد ، ثم ضربوا موعدا لذلك ...

وخرج دعاة الحرب من مكة يحملون موافقة قريش سِمة إقناع

KOSY WOODEN STAND CONTRACTOR

Kare and Charles Charl

لقبائل العرب الأخرى ، فراحوا يتنقلون من مضارب إلى أخرى ، وينزلون عند غطفان من قيس غيلان ، وعند بني مرة ، وبني فزارة ، وأشجع ، وسُلَيْم ، وبني سعد ، وأسد ، وكل قبيل او عشيرة لها عند المسلمين ثأر ، أو في نفوسها عداوة لمحمد ، وهم يحمدون لهم وثنيتهم ، ويشجبون الدعوة الإسلامية ويحقرونها ، حتى أمكنهم تحقيق الغرض الذي خرجوا من أجله ، فعادوا إلى ديارهم يتحدّثون بما فعلوا ، متفاخرين ، متباهين ، داعين بني أقوامهم للتهيؤ والاستعداد .

وانقضت شهورٌ قليلة ، وحان الموعدُ المتفق عليه ، فخرجت القبائل والعشائر ، جماعات وأحزاباً ، يحملون رايات العرب وتأييد اليهود والكل يتوجهون إلى المدينة لغزوها ، والقضاء على الإسلام وأهله . .

وخرجت قريش بقيادة ابي سفيان بن حرب في أربعة الاف راجل ، وثلاثمئة فارس ، وخمسمئة وألف ممتطبعيره ، وخرجت بنو فزارة من غطفان وعلى رأسها عُينينة بن حصن بن حذيفة في رجال كثيرين ، وفي عدّتهم ألف بعير وسلاح وفير ، وخرجت أشجع بقيادة مسعود بن رخيلة في أربعمئة محارب ، وقبلها خرجت بنو مرة وعلى رأسها الحارث بن عوف ، وسارت سليم وأصحاب بئر معونة في سبعمئة رجل ، ثم انضم إلى تلك القبائل والبطون بنو سعد ، وبنو أسلا ، في أكثر رجاهم . .

والتقت تلك الجموع الغفيرة ، وقد بلغ عددها عشرة آلاف عارب أو نحوها ، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الخامسة

للهجرة . . وعقدت الزعامة لأبي سفيان بن حرب وساروا جميعا تحت إمرته قاصدين المدينة .

كانت أخبارُ خروج القبائل قد بلغت المدينة منذ إلبداية ، إذ سارع رجال النبيِّ ﴿ الله على الموزعون في مختلف الأنحاء يطلعونه على ما يجري ، ويصفون له أعداد الغزوة وعددها ، فرأى صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الأمر شديد الخطورة ، ويستوجب اتخاذ التدابير الناجلة للحؤول بين الأحزاب ، وتحقيق غايتها العدوانية ، فدعا إليه على الفور كبار الضحابة يشاورهم في الأمر . . .

وبدت الآراء أثناء ذلك التشاور متوافقة في التركيز على موقع المدينة وجغرافية الأرض المحيطة بها ، فوجدوا أن أكثر نواحيها تشكل عوامل طبيعية تمنع الأعداء من الدخول إليها بطريقة سهلة ، فإلى جانب الجبال ـ وهي حواجز بطبيعتها ـ تقوم « حرة واقم » من الناحية الشرقية للمدينة ، و« حرة الوبرة » من ناحيتها الغربية ، و« آطام بني قريظة » في جنوبها الشرقي ، فإن حصنت تلك الحرّات فالأطام أكثر مما هي عليه ، يصبح من الصعب على العدو اختراقها ، ويكون دونه وذلك عقبات شديدة . .

وأشار البعض بأن تجُعل مؤخرة الجيش الأسلامي عند آطام بني قريظة بحيث يسهل عليه تلقي المدد الذي قد يحتاجه من تلك الناحية ، ولكن البعض رأوا بأن تلك الجماعة من اليهود لا يُكن أن يؤمن غدرها ، إذ ربما ترى في كثرة الأحزاب ما يشجعها على الانضام إليهم ، لأن لديها من الاستعداد ما يكفي للإنقلاب على المسلمين في اليهم ، لأن لديها من الاستعداد ما يكفي للإنقلاب على المسلمين في

أي وقت يظهر فيه ضعفهم ومع أنه بدا الأجماع على صحة رأى هذا البعض ، إلا أنهم وجدوا من الخير لهم عدم إعلان العداوة لبني قريظة ، فعهد الرسول ﴿ إليه لهم ما زال قائما ، وهو يفرض عليهم موادعتهم ما داموا مجترمون هذا العهد ، حتى إذا تبين أنهم همم المذين أقدموا على نقضه ، فإن الأمر حينت سيختلف ، وسيجدون السبيل الذي يتدبرون به ما مجول دون خطرهم . . .

وبقيت أمام المؤتمرين الناحية الشهالية من المدينة ، فهي وحدها مكشوفة ويمكن أن تشكّل نقطة الضعف في مقاومة المسلمين ، بل ولعلها الثغرة الوحيدة التي يمكن للعدو النفاذ من خلالها إلى قلب المدينة ، مما يفرض تواجد الجيش الإسلامي كله في تلك الناحية متصدّياً للغازين . . ولكن ذلك التواجد خطر بذاته ، إذ مهما بلغ عدد الجيش الإسلامي فإنه يبقى أقلّ كثيراً من عدد الأعداء ، ومهما كانت نفوس جنوده حافلة بقوة الايمان ، وأياً كان استعدادهم للتضحية ، فإنه لن يستطيع الصمود طويلاً إن لم يكن هنالك من سبيل لتخفيف وطأة الخطر عنه ! . وأخذ هذا الأمر حيزاً كبيراً من وقت المجتمعين دون أن يهتدوا إلى حلّه ، فأخذهم اله والقلق ، وسادت بينهم لحظة من الصمت ، قطعها صوت سلمان الفارسي ، الذي كان بين المجتمعين في مجلس رسول الله هنه فيه ذاك ، فقال :

ـ أتأذن يا رسول الله بــا له أشير . . !

قال الرسول ﴿ يَرْبُهُ : تفضل ، وهات ما عندك يا أخا

الإسلام.

Consider the Consideration that the Consideration the C

قال سلمان : « يا رسول آله ، إنا كنا بارص فارس إذا غنا العدو خند قنا علينا » . .

وخرجوا راضين ، وعلى عون الله متوكلين ، فأمَر رسولُ الله المنين بأن يؤذّن في الرجال للاجتاع ، وما هو إلا وقت قصير حتى كان جميع المسلمين قد حضروا ، فأخبرهم رسول الله ﴿نَيْهُ الْمُورِ اللهٰ ﴿نَيْهُ اللهٰ اللهٰ والثغور الغزو ، وما يتطلب من تحصين المنازل والآطام ، وسدّ المنافذ والثغور وتقوية دعائمها ، ثم بعث إلى المقيمين في المنازل الواقعة في جهة المدينة الشيالية أن يحملوا كل ما عندهم ، وأن يلجأوا إلى الحصون الداخلية . . فلمّ انتهى من تحديد المهات وتوزيعها ، عاد وأخبر الناس بما اعتزمه والصحابة من حفر الخندق ، داعياً الرجال إلى شدّ العزائم ، وحمل المعدات والأدوات ، كي يخرج بهم إلى مكان حفر ذلك الخندق .

وراح رسولُ الله ﴿ يَقِيهِ ﴾ يطوف في ناحية المدينة الشمالية ، يقوم بالكشف على جوانبها ، ويتفقّد أرضها ، ويحسب ويوازن ، حتى عين النقاط والأماكن التي يتوجب أن يجري الحفر عندها ، وقد أراد للخندق ان يكون وراء جبل « سلع » . . . فلما انتهى من

KOJECKO OKOJECKO OKOJECKO

KOZOCKO OKOCKO OKOCKO

ذلك ، جمع حوله الرجال ، ووزعهم جماعات ، على أن تضم كل جماعة عشرة رجال ، يقومون بحفر أربعين ذراعاً ، وبذلك ، وما أن تفرغ كل جماعة من حفر أذرعها تلك ، يكون الحفر قد أتصل ببعضه ، واستوى الحندق قائماً . . .

واندفع رجال الاسلام الى العمل تشدهم العزيمة ، ويحدوهم الأمل ؛ يستعينون بما عندهم من الأدوات والوسائل ، وما استعاروه من بني قريظة من معاول ومكاتل . .

واذا كانت النفوس تمتلىء حماساً ، والسواعد والأيدي قوة ، كان العمل يبدو صعباً وشاقاً ، لأنّ الأرض صلبة ، قاسية ، والطقس حار شديد القيظ . . ولكن ، وأيّا كانت المتاعب والمصاعب فانهم لم يأبهوا ، ولن يتخاذلوا . . . فمن أنهكه الضرب بالمعول ، عليه أن يتركه لغيره ويتولى نقل الحجارة والتراب ، ومن اتعبه قلع الصخور فإنّ أمامه تكسيرها ، ورص جوانب الخندق فيها ، وإنّ من الا يجد وعاءً له ، عليه بنقل التراب في ثوبه . . .

هكذا أخذ أولئك الرجالُ على أنفسهم أن يعملوا ، وهكذا اندفعوا الى ذلك العمل وهم مسرورون ، فرحون ، كلُّ يريد ان يبذل ، ويعطي ، حتى لا تفوته المشاركة مع إخوان صابرين ، متجلدين . إن نظروا الى بعضهم البعض زادسرورهم ، وهميرون العرق يتصبّب من الجباه فيختلط بالغبار ، والأثواب وقد تشققت والصدور وقد علاها التراب فيجدون فيا يرون تعبيراً عن أشرف خدمة يؤدونها ، وتجسيداً لأسمى واجب يقومون به . .

CHOOCH CHOOCH CHOOCH CHOOCH

ثم لا يبخلُ الرسولُ الأعظم على نفسه بالجهد ، شأنه شأن كل الرجال ، بل كان يضرب ساعة بالمعول ، ويجرف التراب ساعة بالمسحاة ، ثم ينقل على كتف الصخور ، ويحمل في ثوب التراب . . . إنه يعمل ، ويكد في العمل ، وهو يتنقل بين جماعة وأخرى ، يحثهم على الدأب والمواصلة ، ويشحذ فيهم العزيمة والصبر ، لأنه يريدهم أن يستهينوا بالتعب ، وأن يطرحوا الوهن ، والصبر ، لأنه يريدهم أن يستهينوا بالتعب ، وأن يطرحوا الوهن ، حتى ينجزوا المهمة ، كيلا يداهمهم العدو ، وهم لم يفرغوا منها بعد . . . وانه لفي دعوته الى الصبر والتحمّل ، لا يرى خيراً من بيان أمر الله سبحانه ، يدعو فيه المؤمنين لقتال الأحزاب والمشركين كافة كها جاؤوا يقاتلونهم ، وإن جزاءهم سيكون النصر من عنده ، كافة كها جاؤوا يقاتلونهم ، وإن جزاءهم سيكون النصر من عنده ،

وتهنأ نفوس المؤمنين بوعد الله تعالى الصادق ، فتزيدُ تلك الطمأنينة أصحابها اندفاعاً ومثابرة على العمل . . . وتعترض جماعة منهم صخرة عظيمة بيضاء ، قد ضربت عمقاً في الأرض بعد قشع التراب عنها ، فلا تقبل أن تُزاح من مكانها ، ولا تقدر عليها الأدوات التي كانت تحاول اقتلاعها ، بل كانت تفُلُ الحديد في الأيدي ، وتجهد العاملين حتى يشق عليهم أمرها ويستعصي ، فينظرون الى بعضهم حائرين ، مشدوهين . . . .

وكان في تلك الجماعة: عمرو بن عوف ، وسلمان الفارسي ، وحذيفة بن اليان ، والنعمان بن مقرن ، وستة غيرهم من الأنصار . . وقفوا لا يدرون ماذا يفعلون ، وقد أخذ بهم الوجد ، من أن يسبقهم إخوانهم في العمل ، فيظهر تقصيرهم عنهم . .

401

KOGO OKOGO OKOG

ولكن أهم من ذلك في نظرهم كان عجزهم عن اقتلاع تلك الصخرة ، لأن تركها في مكانها غير ممكن ، اذ قد يجد فيها العدو معبراً الى صفوفهم فتذهب كل الجهود بدداً . . .

ووقفوا يتشاورون بأمر الصخرة ، ولكن ليس بيدهم حيلة ، فقد حاولوا ، وجهدوا ، ولكنَّ الصخرة ظلت عصيّة ، إذن ماذا يفعلون ؟

قال أحدهم : لن نترك الصخرة ولو تألّبت الجموع كلها عليها . . .

والتفت واحدٌ آخر الى سلمان الفارسي وقال له : يا سلمان ! إرق الى رسول الله ﴿ إِنْ فَاخْبُرُهُ بِأُمْرُ الصَّخْرَةُ . وسارع سلمان الى الرسول ﴿ إِنْ اللهِ عَالَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

\_ يا رسول الله وصلنا في الحفر الى صخرة كبيرة ، عميقة فاستعصت علينا ، وقد حاولنا اقتلاعها فلم نقدر عليها حتى كُسر الحديد في أيدينا ، فمرنا فيها بأمرك ، فوالله لا نحب أن نتجاوز الخط الذي ، سمته لنا . وتوجّه الرسول ﴿ إِنْ الله الله حيث تلك الصخرة ووقف عليها ، وجلس القرفصاء يتفحّصها ، ثم قام فاخذ معولا كبيرا رفعه فوق رأسه وأهوى به على تلك الصخرة بكل قوته وعزمه ، وهدو يقول : باسم الله ، وبعون الله . . فانقدح الشرر من الصخرة ، ولمعت برقة شديدة فتراءى للحاضرين أنها أنوار تسطع في جوف ليل مظلم ، وإذا برسول الله ﴿ إِنْ يَكْ يَكُ مِن فِي تلك الناجية فيكبرون وراءه . وينهال النبي فيسمعه كل من في تلك الناجية فيكبرون وراءه . وينهال النبي

Charach Charach Charach Charach

وي اللمعان بحدداً ، ويعود الرسول ( الله ومن وراثه المسلمون يهللون ويكبرون . وتكون من عزمِه ضربة ثالثة لا تخلو من اللمعان نفسه ، ويكبرون . وتكون من عزمِه ضربة ثالثة لا تخلو من اللمعان نفسه ، فيكون التكبير من جديد ، الله أكبر ، الله أكبر . . . إنها اصوات المؤمنين تتعالى فتشق عنان الفضاء . . . الله أكبر . . . وهو العظيم القادر على أن يغرق البحر ، وأن ينسف الجبال ، ويشقق الأكوان ، وبه استعان رسول الله ﴿ إِنَّهُ فِي مغالبة تلك الصخرة ، فإذا هي تنفلق في وسطها ، وتتشقق في جوانبها ، فينهال الصحابة عليها بالمعاول يقتلعون جلورها التي عمقت ، ويرفعون أجزاءها التي تكسرت ، وهم لا ينفكون يكبّرون ، وبصدق رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ يؤمنون . ويجلس أصحاب الصخرة يمسحون العرق الذي بلل أجسادهم ، وهم يحيطون بالرسول ﴿ يَنِّهُ ﴾ بعيون راضية ، وقلوب مؤمنة ، فيسأله سلمان الفارسي بعد أن يستأذنه قائلاً :

« بأبي أنت وأمي يا رسول الله . . ما هذا الذي رأينا وأنت تضرب الصخرة » .

فقال له الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى :

« أما الأولى فإن الله عزَّ وجلَّ فتح عليَّ بها اليمن ، وأما الثانية فإنَّ الله تعالى فتح عليَّ بها بلاد الشام والمغرب وبدت لي قصور قيصر التي يفتحها الله للمسلمين باذنه ، وأما الثالثة فإنَّ الله سبحانه فتح عليَّ بها المشرق ؛ وظهرت لي قصور كسرى التي تجتاحها سنابك خيولكم ، بمشيئة الله تعالى .

CHOCOLO CHOCAD CHOCAD CHOCAD CHOCAD

وفرح المسلمون وهم يسمعون بشارة رسول الله سبحانه وفرية بالفتوحات، فتكون تلك البشارة دليلاً على أنّ الله سبحانه سيؤيدهم بالنصر في جهادهم، فيقولون: الحمد لله على وعده الصادق. وتتطاير فرحة البشرى، من جماعة الى جماعة، فتكنزها القلوب وتحضنها النفوس، فإذا النداء من كل جانب: « هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله».

ولكنَّ الذينُ في قلوبهم مرض ، اولئك الدين اندسوا بين المؤمنين ، فكان يغلبهم الحياء في التخلف عن ذلك العمل المجيد ، ولم يصدّقوا وعد الرسول ﴿ وَمَنَ لَهُ للمؤمنين ، فراحوا يجتمعون الى بعضهم ، وهمم يسرّون في الآذان : « ألا تعجبون من هذه الأحاديث ؟! . . إنه يخبر الناس بأنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى ، ويعد بأنها سوف تفتح لهم ، وها هم يحفرون هذا الخندق حتى يحتموا به خائفين من تجاوزه ؛ أليس في ذلك ما يدعو الى السخرية » ؟!

ولكنَّ هذا التخذيل كان لا يطيب إلاَّ لنفوس المنافقين دون أن. يتعداها لنفوس المؤمنين ، فيستمر هؤلاء بالعمل على نفس الطريقة التي بدأوا بها غير حافلين بأي أمر إلاَّ الانتهاء من حفر الخندق . . .

ويتواصلُ العمل في الليل والنهار ، ويبقى رسول الله ﴿ إِنَّهُ قَاتُماً عَلَى ذلك العمل ، مشرفاً على سيره ، مشاركاً فيه . . . ولكن يأخذه التعب ، فيجلس يرقب تلك الجهود المبذولية عن رضّى ، فترتاحُ نفسه ، ويشعر بالطمأنينة . فيتكىء بجانبه الأيسر على حجر كبير ، ويأتيه النعاس ، فيغفو .

CKS COKS CKS CKS CKS CKS CKS CKS CKS

ويرى المؤمنون رسول الله ﴿ يَهْمُ يَهُ عَلَيْهُ الْأَرْضُ ، ويتوسّد الحجارة في إغفاءته ، فيشقّ عليهم الأمر ، ويحزنون ، فيتواصلون من واحد لآخر : «إلزموا الهدوء، ولا تأتوا بضجيج ، ولا يحاولنَّ أحدُ الاقترابَ من رسول الله حتى يأخذ قسطاً من الراحة » . . . ثم يقولون في أنفسهم : « لا حول ولا قوة الا بالله » . .

ولكُّنها دقائق معدودات يرون بعدها رسولَ الله ﴿ إِنَّةُ ﴾ قد صحامن غفوته ، فلا يلبث أن يهبُّ من مكانه ، ويتقدم معاتباً وهو يقول لهم : « ألا أيقظتموني » !... ثم يسارع الى معول ، فيلتقطه ، وينزل الى عمق الخندق يضرب فيه وهو يردد : « اللَّهم إن العيشَ عيشُ الآخرة ، فاغفر للا نصار واللهاجرة » . .

وينسابُ دعاءُ النبيِّ ﴿ إِنَّيْهِ ﴾ على الشفاه ، فيغنّيه المؤمنون لحناً طيبا مشجعاً ، وتتناقله الحناجر نغماً رخيّاً ، تزيل به كل الأتعاب ، وتطوي كل الشدائد ، فيندفع المؤمنون يهزجون فرحين :

والله لولا أنت ما اهتداًينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنَّ الأَلَى قد بغَوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

هكذا عاش المؤمنون تلك الفترات في حفر الخندق ، يؤمنون بالواجب حقاً مقدساً ، وبالعمل شرفاً سنيًا ، ويصدقون الرسول نبيًا كريماً ، فلا يحفلون بما يصيبهم من تعب ، ولا يملّون مما يواجههم من

Concess Conservation of the conservation of th

نصب . ولكن اذا كانت هذه حاله ، فإنَّ حالة تلك الفئة من المنافقين ، الذين جاؤوا يشاركون في العمل خوفاً من المصير على حياتهم ، لم تكن لديهم القوة على احتال ذلك التعب المضني ، ولا الصبر على ذلك العناء الشديد ، فها وجدوا أنفسهم الأَّ متراخين ، كسولين ، عاجزين عن المتابعة ، ويأخذهم الحياء من الافصاح عها بهم ، فلا يجدون الأَّ الهروب سبيلاً للخلاص من النكبة التي أوقعوا حالهم بها ، فيذهبون متسللين الى بيوتهم ، الواحد تلو الآخر ، حتى بلا ذريعة يحتجون بها ، أو إذن يمكن ان يحصلوا عليه من رسول الله همية ، أو إذن يمكن ان يحصلوا عليه من رسول

واذا كان فرارهم ذاك قد تم خلسة عن الأعين ، فإنهم سها عن بالهم أن عين الله سبحانه ساهرة ، وهي ترقب كل حركة يقوم بها الانسان على وجه هذه الأرض ، وأنهم سيجازون على فعالهم تلك ، فقد نزل بهم قول الله تعالى : « لا تجعلوا دعاء الرَّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسلّلون منكم لواذاً ، فلّيحلور الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم كلى .

نعم إنَّ الله سبحانه وتعالى يرقب من عليائة ، كل حركة من حركاتنا ، وكل سكنة من سكناتنا ، لأنه أقرب للانسان من حبل الوريد ، واذا كانت فِعالُ المنافقين الـذين كانـوا يتسلّلون هروباً تستحق العذاب الأليم ، فإن فِعال المؤمنين الصابرين ، المجالدين ، الذين لم يستهينوا بالعمل ، ولم يتخلّفوا عن الواجب ، هي لها أيضاً جزاؤها الكريم من عند الله سبحانه ، ولكنه الجزاء الأوفى المجسّد بالرحمة والغفران . . فلئن احتاج بعضهم الى قضاء شأن خاص ،

Constant of the second constant of the second

وكل أمرىء قد تكون له بعض الشؤون التي تفرض عليه القيام بها ، فإن هؤلاء لا يمكن أن يذهبوا لتلك الشؤون إلا أن يستأذنوا رسول الله خيلة بذلك . . ويأمرُ الله تعالى رسوله الكريم بأن يأذن للمؤمنين لقضاء حاجاتهم ، وأن يستغفر لهم ، لأنهم ما تركوا عملهم إلا لخرورة دعت اليه ، وذلك بقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا يالله ورسوله ، واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله إنَّ الله غفور رحيم » .

وبنفحات الألوهية هذه التي أقامت الموازين والفوارق بين المؤمنين والمنافقين ، تتابع العمل في حفر الحندق حتى انتهوا منه بعد ستة أيام متواصلة ، بذلوا أثناءها ، في اللّيل والنهار ، جهوداً مضنية حقاً ، وما كان لغير المؤمنين أن يؤتوها في مثل تلك المدة الوجيزة . . .

وما إن انتهى العمل من حفّر الخندق ، حتى وقف رسولُ الله ﴿ الله عين راضية ، ونفس مطمئنة ، فحمد الله وأثنى عليه ، لما منحة ومنح المؤمنين من قوة العزيمة ، وطول الصبر حتى مكّن لهم إقامة هذا الخط للدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم . . .

وعادَ أولئك العاملون الى بيوتهم ليرتاحوا ، بل لكني ينفضوا عنهم الأوساخ والغبار ، ثم يستعدون للمواجهة والقتال . . . وكان عملُ الرسول ﴿ وَلَنْهُ فِي تلك الفترة أن تفقد التحصينات التي أقيمت ، واطّلع على تدابير الدفاع التي اتخذت ووقف على وسائل

KINGE KING BENDE BENDE KONDE KONDE

الصمود التي اعتمدت . . فلم اطمأنً الى تنفيذ ما كان قد أمر به ، والى أنَّ جميع الأمور التي أرادها قد دُبرت ، دعا إلى المناداة بالحروج ، ثم ركب في ثلاثة آلاف مقاتل ، يتقدمهم الى الناحية الشمالية من المدينة حيث أقيم الحندق . وهنالك نصبت للرسول خيشه خيمته الحمراء ، وأقيم معسكر الجيش الاسلامي ، متخذين من هضبة « جبل سلع » حاجزاً يحمي ظهورهم من العدو ، ومن الخندق عاملاً يفصله عنهم . .

هذا ما كان من أمر المسلمين ، وما قاموا به من استعدادات للدفاع عن أنفسهم .

أما المشركون ، فبعد التقاء جموع أحزابهم في بدر ، ولما لم يجدوا المسلمين في انتظارهم كما كانوا يأملون ، فإنهم توزعوا كتائب عديدة ، قاد معظمها أبو سفيان بن حرب ، وتقدّم بها يريد دخول المدينة ، فإذا هي كالحصن المنيع لا تمكّن الأعداء من الاقتحام او الغزو . .

وإنها لمفاجأة تجبُّهُ الأحزابَ ، وتوقف زحفَ الغازين . .

فيا كان في ظنهم أبدأ أن تلاقيهم المدينة بتلك الأطمام والتحصينات المنيعة لتمنع عليهم دخولها ! . . .

وما كانوا ليحسبوا أن الجبال التي تحيط بها هي العوامل التي تفوّت عليهم ولوجها . . .

بل ولم يكن يخطر على بالهم قطُّ بأن المسلمين يمكن أن يحفروا

Karee Karee

هذا آلخندق الذي يبعدهم عن الوصول إليها . .

وكأنما تلك الأحزابُ قد ذهلت عن كل الحواجز والموانع ، ولم يَعُدُ في خلدها إلا هذا الجندق ، تحدّق به ، فإذا هو حديث عهد بالحفر ، عميق المدى ، واسع العرض ، لا يجرؤون على النزول إليه ، لأنه يبتلعهم في أعهاقه . . ينظرون إليه غير مصدّقين . . ولكن هل يمكن أن يكذبوا أعينهم وهي تريهم بأنه حقيقة قائمة لا مناص من إنكارها ؟! . . .

ويشعرون بالغضب والحنق فيتساءلون :

« من أين لمحمد وأصحابه هذا الصنيع في الحرب ؟ . إنها لمكيدة لم تعرف عجا العرب قط ، ووسيلة في الدفاع لم تستخدم عندَهُم من قبل » ! . .

ولئن كَثْر التساؤل وطال التحديق ، فإنَّ ذلك لن يجدي تلك الأحزاب نفعاً . . فهذا الخندق يبدو أمامهم ، ولن يمكنهم اجتيازه ، تماماً كما أنهم لن يستطيعوا اختراق الآطام ، فهاذا يفعلون ؟

لقد جاؤوا يغزون المدينة ، وفي ظنهم أنها لن تصمد أمامهم أكثر من يوم أو بضع يوم . . وها هُــمُ يرون أنَّ دخولها عسيرٌ جداً ، إن لم يكن ضرباً من المحال ، فلِمَ إذن لا يرجعون ؟! . . .

ولكن هل رجوعهم أمرٌ هيّن عليهم ؟! .

لا ! . . لئن رجعوا على هذا النحو ، بلا قتال ، فإنها الهزيمة

النكراء . . .

Karrett Ckarrett Ckarrett

إذن فلم لا يضربون حصاراً على المدينة ، ويطوقونها من عدة جهات ، علَّ الأيام القليلة القادمة تتيح لهم سبل اقتحامها والقضاء على محمد وأصحابه ؟! . . وعلى هذا الأمل ، أعطيت الأوامر بالنزول ، وإقامة معسكراتهم حول المدينة . .

فنزل جنود الأحزاب يحاصرون المدينة ، وينتظرون الوقت الذي يأمرهم فيه قادتهم بالهجوم . . ولكنْ ، ها هي الأيام تمرُّ ولا شيء من تلك الأوامر . .

وها هي الليالي تمضي والآمالُ التي منت بهنا الأحزاب نفوسها تنقضي معها ، فالأمور لم تتبدّل منذ قدومهم ، فهم ما زالوا على حصارهم بلا جدوى ، والمسلمون ما زالوا في الداخل يتمتعون بالحاية والمنعة . . وعادوا إلى الانتظار . . .

وعادت الأحلام تخبو من جديد . لقد جاؤوا يؤملون غزو المدينة سريعاً ، ثم يعودون محمّلين بالأسلاب والغنائم ، ظافرين بالنصر النهائي على محمد وأصحابه . ولكنَّ شيئاً من ذلك لم يتحقق ، بل على العكس بدت العلائم تظهر بأنَّ الظروف قد خانتهم ، وباتت الأوضاع تتحوَّل ضدَّهم ، إذ كلما طال بهم الانتظار ،كان ذلك مدعاة إلى ضعفهم ، وانحلال قواهم . . وها هي الأيام تكشف عن صدق هذا الحدس ، فقد بدأ التململ في صفوف المقاتلين يظهر ، والملل في نفوسهم يقوى ، فراحوا يجارون قادتهم بالذهاب ، ويتطاولون عليهم بالخذلان ! .

واذا كان قادة الأحزاب لا ينفكون يواصلون الاجتماعـات ،

47.

Karee A Charee A Charee A Charee A

ويعقدون الندوات للتشاور والائتار ، دون أن يتوصلوا إلى حل يجمعون عليه ، فإن ما راح الجنود يجابهونهم به ، يدعوهم إلى اتخاذ قرار نهائي ، يحسم الأمر فيا بينهم . . .

وعادت الآراءُ أثناء اجتماعهم تظهر متشِّته ، متضاربة . . .

فمن قائل : أترون يا قوم بأننا لم نحمل معنا من المتاع والزاد ما يكفي ، فمن أين نطعم إن طال بنا المقام على هذه الحال ؟! . . .

إلى قائل: أم لعلكم لا تحفلون بأيام الشقاء هذه ، وما يحمل لنا طقسها الرديء من برد قارس ينخر عظامنا ، ومن عواصف هوجاء تكاد تقتلع خيامنا . . لا ، لن نقدر على مقاومة حرب الطبيعة ، وقد تألبت علينا قواها العاتية ، فذهابنا خير من بقائنا وسط هذه الأعاصير! . .

ومنهم من أبدى بأنهم أصبحوا على وشك الضياع والتيه ، لا يدرون أخيراً جاؤوا من أجله أم شراً سوف ينقلب ضدهم . . وما عليهم إن عادوا لديارهم وأهليهم ينعمون بالدفء والأمان ! . . .

. لقد كانت الآراء متفرقة ، والخلاف واضحاً بين قادة الأحزاب ، حتى بدا للبعض بأن الأمر بات ينذر بأسوأ العواقب . . وكان ممن أجفَله تضارب الآراء ، وأوقع في نفسه الوجد ، حُيى بن أخطب ، إذ خاف أن يجمع الرأي على الذهاب عن المدينة ، فتذهب تلك الجهود التي بذلها لشد العرب إلى غزوها سدى ، وتضيع الآمال التي عوّل عليها في القضاء على محمد ، لأنه لن يكون من السهل أبدا معاودة جمع قبائل العرب من جديد على حربه . . وبذلك فإنها

KARONA (KARONA) (KARONA) (KARONA)

ستكون الهزيمة التي تلحق به وببني قومه من اليهود إلى الأبد . . ولكن هل يدع حيي بن أخطب هؤلاء العرب المغفلين أن يخذلوه حقا ؟! . . . لئن كان محمدقد عصي عليهم بما أقام من استعدادات ، فإنه لن يعدم الوسيلة لتبديد كل ما قام به ، والوصول اليه ، والانتقام منه

لا ! . . إنه لن يترك هؤلاء الأحزاب يذهبون ، ما دام عنده عقل يفكر ويدبر ؟! . . .

ولكن ماذا يمكن لابن أخطب أن يفعل ؟! . . .

إنه يهودي . . . وهو لن يعدم الوسيلة التي يحتال فيها على الأحزاب حتى تصمد لقتال محمد وأصحابه . .

... ويقف حُيي بن أخطب وسط الاجتماع قاثلاً:

\_ ما أحسبني إلاَّ دخيلاً عليكم يا قوم ، فاعذروني إن غدوت قافلاً إلى الديار في أبناء قومي . . وبهت المجتمعون فسألوه عما دهاه حتى يقول ذلك ، فأجاب بخبث ودهاء :

وما تظنونني فاعلاً ، وهذا جمعكم قد وهنت منه النفوس وهانت عليه الكرامة ، حتى آثر الله والمسكنة ! . . ونظر المجتمعون إلى بعضهم مدهوشين ، فقالوا له :

ما هذا التجنّي علينا يا ابن أخطب ، وما دهاك حتى تنعتنا بهذه الأوصاف الشنيعة ؟! . .

فقال اليهودي :

Charles Charle

بيا سادة العرب! لقد ظننتُ مُ العودة إلى دياركم نجاة لكم ، ولكنها والله الهزيمة التي هي أشدُّ من هزيمة القتال ، فمن رغب في مثل هذا العار يلحقه فليذهب ، وإلاَّ دعونا نقوم على أمر جامع لا يكون فيه إلاَّ نصرُنا وعزنا جميعاً . .

قالوا وقد أخذهم الحماسُ: هيا وقل لنا ما تفكّر به! . . .

قال اليهودي: لقد نسيتم أنَّ بني قريظة مِنَا نحن معشر اليهود، وأن إقامتهم بجوار محمد ما كانت إلاَّ على مضض، فلِمَ لا نتسلل إلى بيوتهم، ونقنعهم بفتح أبواب آطامهم أمامنا، وبذلك نقطع المدد عن المسلمين، وندخل إلى المدينة نقاتلهم في عقر دارهم ؟! . . .

وطافَ الفرحُ على وجوه زعماء الأحزاب ، فقالوا له : وكيف السبيل إلى ذلك ؟

قال اليهودي : أنا أذهب إلى زعيم بني قريظة وأحرّضه على الانضهام لجموعنا . .

قالوا بصوت واحد : هيا واتِهِ مسرعاً . .

وانتهى ذلك الاجتاع على وفاق بعدما أمكن لابن أخطب أن يقنع قادة الأحزاب بجدوى خطته . . فانتظر حتى أقبل الليل ، وغطت الظلمة القاتمة الأرجاء ، فتسلل في نفر من أصحابه حتى وقفوا على حصن بني قريظة ، وطلبوا أن يتحدثوا إلى زعيمهم كعب ابن أسد . . ولكن كعباً ما أن علِمَ بما جاء له حُيى، حتى ارتعدت

CKOCOCKO CKOCOCKO CKOCOCKO CKOCOCKO

فرائصه من الخوف.، ونصحَهُ بالعودة من حيث أتى قبل أن ينكشف الأمر، وتدور الدائرة عليه وعلى بني قومه. . إلاَّ أن حييا ما زال به، يداهن ويراوغ ، حتى أقنعه بأن يسمح له ومن معه بالدخول ، وما أن تتابلوا ، وصاروا وجهاً لوجه ، حتى بادره حيي قائلاً:

« ويحك يا كعب ، أترفض مواجهتي وقد جئتك بعز الدهـ و وببحر طاء! جئتك بقريش وغطفان مع قادتهـ وسادتهـ ، وقـ د عاهدوني وعاقدوني الآيبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه » . . .

وتردَّدُ كعب بن أسد في الجواب . . . فقد أخده التفكير فيا يعرضه عليه حيى ، ولكنه يرى بأنه صاحب عهد الموادعة مع محمد ، وأن قومه بني قريظة آمنون في ظل هذا العهد ، فهل ينقضه ويعرض بني قومه للهلاك ؟!! . . لا ! إنه لا يقدر على ذلك ، فقال لحيي : « بل جئتنى والله بذل الدهر وبسحاب قد نزل ماؤه » . .

فقال ابن أخطب يحرّضه: «لعلك نسيت يا كعب ما فعله محمد بنا نحن معشر اليهود! ففد أخرج بنبي قينقاع أذلَّةً ، وأجلى بنبي النضير مقهورين ، ولن يأتبي يوم إلاَّ ويكون مصيركم يا بني قريظة مثل مصيركل بني يهود في المدينة » . .

قال كعب : « لقد عاهدنا محمد على حسن الجوار ، ووادعنا على السلم ، وما رأينا منه إلاً وفاء وصدقاً لعهوده ، فما يصيبنا إن حيثنا بالعهد وانتصر محمد » ؟!

قال حييّ : إنه للوهم بعينه . . وكيف يكون له النصر وتلك الجموعُ حول المدينة قد جاءت تطلب الثار عنده ؟ لعلك يا كعب

Conservation of the second Conservation of the s

تستهين بقوة قريش وغطفان ، وتستخف بغايات تلك القبائل التي أتت مؤازرة تطلب السلب والنهب »!

وطال النقاش بين الرجلين، واحتدد الجدر بينها ، وما زال كلّ منها يتمسك برأيه . . فكعب بن أسد يريد البقاء على الحياد ، وحيي بن أخطب يريده أن ينضم إلى الأحزاب . . وما زال به حيي ، يؤلّبه على النبي ﴿ الله منه ، ويغويه بالآمال العريضة ، حتى أقنعه بالانضام إلى الأحزاب ، فأقبل عليه يعانقه ، وهو يعده بالنصر الأكيد . . ولكن كعبا استدرك أمراً لم يثبت عليه أثناء النقاش ، فعاد يقول لحيي : « وعلى فرض أن محمداً قد انتصر فما يحلّ بنا » ؟

قال حُيى: « أعاهدك يا كعب ، لئن رجعت قريش وغطفان ، ولم يصيبوا محمداً ، لأدخلن معك في حصنك ، فيصيبني ما يصيبك » . .

قال كعب : إذن فأمهلونا أياماً عشرةً نتمكن أثناءها من إعداد عدتنا ، ونصبح قادرين على القتال » .

قال حُيى: لك ذلك يا كعب . .

وعاد خيى بن أخطب في تلك الليلة يخبر قادة الأحزاب ـ الذين كانوا ما يزالون في انتظاره ـ بما جرى معه وكيف أمكنه أن يقنع زعيم بني قريظة بالانضام إليهم ، فراحوا يهنئونه على نجاحه ، وهم يتوهمون بأنَّ انحياز بني قريظة لهم سوف يساعدهم على تبديل الأحوال ، وتحقيق ما جاؤوا إليه . . .

ولكن أنى لابن أخطب ، مهما كان صاحب حيلة ودهاء ،

Karee Karee

وذهب هؤلاء الصحابة إلى دار كعب بن أسد ، فأبى أن يقابلهم . . فقالوا : هذا أول البلاء . . . ولكنهم لم يحفلوا برفضه بل أصروا على رؤيته ، مما أجبره على الاجتماع بهم ، وقد جاء في نفر من بني قومه ، تعلو على وجوههم الضغينة ، والشر يبدو من عيونهم ، يسألونهم بحدة وغضب عما يريدون ، فقالوا لهم :

« جئنا نؤكد عهد موادعة رسول الله لكم » . .

فردوا عليهم بصلافة ووقاحة : « ومن رسول الله اللذي تزعمون » ؟! ...

ونظر الصحابة بعضهم البعض ، والغضب يعتمل في

Company Company (Company Company Compa

نفوسهم ، ولكنهم أظهروا اللَّين والصبر ، فقالوا :

« محمد رسول الاسلام! الذي عاهدكم على الموادعة وحسن الجوار » .

فردّ نفرٌ بني قريظة : « لا عهد لمحمد عندنا » .

فقد كان واضحاً للصحابة منذ البداية بأن بني قريظة قد نقضوا العهد بالتأكيد ، إلا أنهم أظهر واالتغافل عن مكرهم وغدرهم لعلهم يجدون سبيلاً لإقناعهم بالعودة على فعلوه ، فراحوا يذكّرونهم بما يلقون من حسن معاملة المسلمين لهم ، وبالحفاظ عليهم ، ويظهرون رغبتهم في البقاء على ذلك الوفاق والوثام . . ولكنهم لم يسمعوا من القوم إلا ما ينذر بالغدر والخيانة إذ قالوا لهم : « الخير لكم في أن تذهبوا ، فها أنتم إلا أعداء لا نرجو إلا قتالهم » . .

وكان سعد بن معاذ حليفاً لبني قريظة ، وقد ساءه ما يبدي حلفاؤه من خيانة وعداوة، إلا أنه رغم ذلك آثر أن يكون ناصحاً لهم لعلّهم يرعوون عن غيهم ، فقال لهم :

« والله إني لأخشى عليكم مثل يوم بثي النضير وأمرَّ منه » . .

وكأنما رأى زعيم بني قريظة في نصح سعد حجة على المسلمين ، فقال له : « ردّوا بني النضير إلى ديارهم ، وسننظر في أمرنا معكم »!

قال سعد : « لقد نكثوا عهدهم ، وخانـوا وعدهـم . وما أراكم تسيرون على خطاهم إلاّ خطأ ، فأنتم حلفائي ويعـزُّ عليَّ أن

Correction Correction Correction

تقعوا بمثل ما وقعوا فيه من خطأ » .

قال كعب : « نحن لا نريد نصح أحد ، وقد اشترطنا عليكم حتى ننظر فيا يكون بيننا وبينكم ، فاذهبوا إلى محمد وأبلغوه شرطنا » . .

وثار سعد بن معاذ ، يريد أن يهجم على الرجل ويقتله ، فقد أراد أن يكون ناصحاً للقوم حافظاً لهم . فها وجد عندهم إلا الغرور والاستعلاء . . ولكنه رغم غضبه عاد يتمسك بالصبر ثم ألح ، عليهم بأن يعيدوا النظر في موقفهم لأن ذلك أجدى لهم ، إلا أنهم لم يبدوا إلا فحشا في القول ، وزيادة في التهجم والاستهزاء ، حتى اخرجوه عن حكمته وصبره ، فراح يكيل لهم الشتائم بمشل ما يشتمون ، غير أن أصحابه أخذوه من كتفه ، وهم يقولون : « دع عنك شتائمهم يا سعد ، فالذي بيننا وبينهم أقوى من الشتيمة وأبعد من الخلاف في القول » .

وخرج أولئك الصحابة من عند بني النضير غاضبين ، حانقين ، حتى أتوا رسول الله ﴿ الله الماحية وأخبروه بحقيقة الأمر ، فأسف لذلك كثيرا ، ثم دعا إليه جماعة من المقاتلين ، وأمرهم بالذهاب ومراقبة بني قريظة فيا يفعلون . . ولم يبق خبر بني قريظة خافياً على المسلمين ، فذعروا منه ، وداخلهم الخوف من عواقبه لأن بني قريظة أمسوا عدواً في الداخل ، قد يكون أشد خطراً عليهم من العدو القابع خارج المدينة . .

Charach Charach Charach Charach

وفي هذه الاثناء التي داهم فيها ذلك الخوف المسلمين ، كانت ثلاث كتائب للاحزاب تحاول التقدم نحوهم ، وقد جاءت إحداها بقيادة ابن الأعور السلمي تنزل من فوق وادي جبل سلع ، والأخرى بقيادة عيينة بن حصن تقترب من تحتهم ، من الجانب السفلي ، بينا اقتربت كتيبة أبي سفيان بن حرب حتى وقفت قبالتهم على الناحية الثانية من الخندق . . وهذا ما جعل خوفهم يزداد ، والرعب في قلوبهم يقوى ، لأنهم رأوا الخطر يحدق بهم من كل جانب . . .

وكانت هذه الفترة من اشد الفترات صعوبة على المسلمين ، وأكثرها حرجا ، فلا شيء من حولهم يبعث على الأمل ، بل على العكس إذ كان كل ما يحيط بهم لا يبعث إلا على الرهبة والذعر ، ولا يثير إلا الهم والقلق . . . .

إنه لبلاء عظيم يخترق بفظاعته حصون نفوسهم فيشير فيها الظنون القاتمة ، ويندفع بفداحته إلى قلوبهم فينزل بها المشاعر المظلمة ؛ ويتعاظم هذا البلاء عليهم حتى يبلغ المدى الذي تزيغ معه الأبصار ، وتبلغ به القلوب الحناجر ، فيصير معه المسلمون على تلك الحالة التي وصفهم بها الله تعالى بقوله العزيز : ﴿ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ك . . .

ورأى رسول الله ﴿ ﴿ مَا أَصَابِ المُسلمينَ مَن هُلَع فِي

CHOCONO CHOCON

النفوس ، وقلق على المصير ، فراح يهون عليهم بأنّ الله سبحانه لن يتخلّى عنهم ، وبأنه قادر على إزالة الشدة ، ورفع الظلم ، وأنه فاتح لهم طريق الظفر بالعدو والنصر عليه ، وهو يقول بثقة النبي الصادق ، والرسول الأمين : والذي نفس محمد بيده ليفرجن الله عنكم ما ترون من الشدة ، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا ، وأن يدفع الله إليَّ مفاتيح الكعبة ، وليهلكن الله كسرى وقيص ، ولتنفقنَّ كنوزهما في سبيل الله .

ويطمئن المؤمنون لوعد النبي ﴿ يَهُونِهُ ، فيشعرون بالهموم تبدّد ، وبالاحزان تتلاشى ، فيصبرون محتسبين ، داعين إلى الله سبحانه أن يعجل لهم في الخلاص من هذا المأزق الشديد . . أمّا المنافقون فيبقى الضعف مسيطراً على نفوسهم ، فلا يحفلون لوعد رسول الله بالنصر ، ولا يقنعون بأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وهم يرون من أخطار العدو ما يوشك أن ينزل بهم البلاء ، وينشر المصيبة ، فلا يحتملون البقاء بين الصفوف ، بل يؤشرون الانسحاب والانصراف إلى منازلهم وهم يحتجون بالقور بانها عورة ويخافون عليها من الدخول والاعتداء . . وإذا كان هنالك من حياء في تصرف هذه الفئة من المنافقين ، وهي تحتج بما تحتج لترك المؤمنين في أصعب الظروف واحلكها ، فإن فئة أخرى بلغت بها الوقاحة حدا أن في تتورع في فرارها عن النيل من رسول الله ﴿ بَرْتِ ﴾ وهي تتهمه في صدقه ، فيقول أصحابها بعضهم لبعض : « يعدنا محمد أن يفتح كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب في

SO OF SECTION OF SECTION OF SECTION

حاجة له ويعود سالماً .. لنذه بن إلى بيوتنا فندخلها آمنين ». وما زالت هذه الفئة من المنافقين تحرّض على الهروب ، والانسحاب ، حتى لم يبق أحد منهم بين صفوف المؤمنين ؛ وفيهم نزل قول الله تعالى : ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا آهل يثرب لا مقاه لكم فارجعوا . ويستأذن فرين منهم النبي يقولون : إنّ بيوتناعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً . إلى قوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً . إلى قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم : هلم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً ﴾ .

فالمنافقون يفرون ، وكتائب الأحزاب تتقدّم ، من أعلى ومن أسفل ، وليس أمام المؤمنين إلا الصمود والقتال ، فتنهال سهامهم على تلك الكتائب مشل وابل من المطر ، فتجبرهم على التقهقر والتراجع ، إلا بعض فرسان من كتيبة أبي سفيان بن حرب ، فإنهم راحوا يقتحمون الخندق وفي زعمهم أنهم يمهدون للآخرين طريق اللحاق بهم ، فلا يلبثون أن يجدوا أنفسهم وحدهم قد أقدموا على ذلك الاقتحام ، بينا تقاعست جنود الأحزاب عن اللحاق بهم . .

وكان اولئك الفرسان الذين اندفعوا في وسط الخندق هم : عكرمة بن أبي جهل ، ونوفل بن عبد العزى ، وضرار بن الخطاب ، وهبيرة بن أبي وهب ، وعمرو بن ود العامري . . وكان عمرو بن ود أول من عبر الخندق ، ووصل إلى طرفه الآخر من ناحية المسلمين ، وهو ينادي بأعلى صوته : « هل من مبارز » ؟! . .

Charles Charle

ويراه المسلمون مندفعاً على تلك الحالة من الهيجان والإقدام ، فلا يجرؤ أحد منهم على أن ينتدب نفسه للنزول إليه وملاقاته . ويزيد في تقاعسهم ذلك ما كان للرجل من شهرة في القتال ، وذيوع صيت في المبارزة ، حتى قيل عنه في الجزيرة : بأنه البطل الذي لا يقوم له رجل من العرب ، وقد سمي لشهرته تلك « فارس يليل » . . أما السبب في هذه التسمية فيعود إلى يوم كان في ركب من قريش ، عبر وأصحابه في ذلك الركب ، بوادي « يليل » ـ القريب من بدر فتصدى لهيم عدد كبير من فرسان بني بكر ، ويشتبكون معهم في فتصدى لهيم عدد كبير من فرسان بني بكر ، ويشتبكون معهم في فتال ، فإذا بعمر و بن و ديصر خ بأصحابه أن يخلوه وحده ، ويذهبوا فارين بانفسهم من الموت . .

فإن أصحابه كانوا يلوذون بالفرار ويختبئون بينا يبقى لوحده يقاتل المعترضين فيجرح من يجرح ، ويقتل من يقتل ، حتى ينزل بهم الهزيمة ويهر بسوا من وجهه . . وما ان هدأ القتال واطمأن أصحاب عمر و إلى أن عدوهم قد ترك تلك الناحية حتى خرجوا من خبئهم يريدون الوصول إلى مكان القتال لأخذ جثة صاحبهم فلا تبقى في الفلاة طعاماً للوحوش والغربان ، فيفا جأون به يطلع عليهم ظافراً ، يزهو بنفسه ، وبتفريقه شمل العدو ، فيستقبلونه بالهتاف : « أهلا بفارس يليل » . . . ومنذ ذلك الحين، وذلك اللقب يغلب عليه ، مدللاً على شجاعته و بطولته . .

تلك الشهرة هي التي أجفلت أبطال المسلمين ، فلم تطاوع أحداً منهم نفُسه ، بالبروز إليه ومقاتلت . .

KOOOKA (KOOOKA) (KOOOKA) (KOOOKA)

ورأى عمرو بن ود تقاعس المسلمين عن ملاقاته ، فزاده ذلك اعتداداً بقوته ، وراح يتخايل في الساح على فرسه ، ويجول ويصول مدلاً بعزمه ، ومضاء حسامه ، وهو لا يفتأ يردد متباهياً : « هل من مبارز ، هل من مناجز » ؟! . .

ويراه أصحابه على تلك الحال من الجرأة والشجاعة ، فيقول أحدهم ، وهو يصف خندق المسلمين بـ « المداد » :

عمرو بن ود كان أول فارس طفر المداد وكان فارس يليل

ويبقى عمرو بن ود يجول في الميدان وحده ، دون ان تنقطع مناداته للمسلمين ، او يتوقف افتخاره بنفسه ، بينا يظل أبطال المسلمين على صمتهم ، وقد سيطر عليهم الرعب منه . . وقد لا يكون هؤلاء الابطال ممن تعوزهم الشجاعة والمبارزة ، ولكنها الظروف القاسية التي تحيط بهم ، والاجواء الصعبة التي تثفل عليهم ، هي السبب في ذلك التقاعس ، واللواذ بالسكون . . ويطول نداء عمرو بن ود لهم ، ويطول تقاعسهم عن البروز له . . ولكن إلى متى ؟! . .

ألا يوجد بين صفوفهم رجل واحد عنده من الشجاعة ما يكفي للتصدّي لهذا المشرك الذي لا ينقطع مذ طفر الخندق ، عن التعالي عليهم بنفسه ، والتباهي ببأسه واشتداده ؟! . .

بلي واللهِ . .

إنه البطل المغوار ، على بن أبي طالب الكرار بسيف ه ذي الفقار ، الذي لا تطاوعه نفسه ، أن يرى كافراً يتعالى على المسلمين

Compression of the compression o

ويتركه وشأنه ، فيتقدم من رسول الله ﴿ بَهِ ﴾ قائلا : « أنا له يا نبي الله » . . ولكنَّ النبي ﴿ يَهُ ﴾ ، يردع عليا عن مراده ويقول له : « إنه عمرويا على ! فاجلس » . .

وتزداد صرا ات عمر وحدة ، وتتحو الى صرا ات مؤنبة ، جارحة للمسلمين ، تستهدف إيمانهم بالذات ، وهو ينادي فيهم : « يا من تزعمون أننا إذا قتلناكم تدخلون الجنة ، وأنكم إذا قتلتمونا دخلنا النار ، هلمو إلى فأنا بانتظاركم . . وهذه طريق جنتكم مفتوحة أمامكم فانزلوا لمبارزتي وأنا أقودكم إلى تلك الطريق ! . . .

وغضب رسول الله ﴿ تَهُ ﴾ لاستهزاء هذا الكافر بهم ، فنادى في المقاتلين :

« من يبرز إلى عمرو وأنا كافل له على الله الجنة » .

ويظل الجميع قابعين في الصمت ، يسيطر عليهم جو الرهبة والحوف ، فيعود علي ويتقدم من رسول الله ﴿بَيْهُ ﴾ قائلا : أنا له يا رسول الله ! .

ويعاود الرسول ﴿ يَهِ ﴾ قوله لعلى : إجلس يا على ، إنه عمرو ! . .

وينصائع على (ع) لأمر النبيّ ﴿ إِنَيْهُ ، فيعود إلى مكانه ، وهو ينظر ناحية الرجل مغضبا به ويشتذُ غضبه وهو يسمخ فخاره يتعالى إنشاداً :

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ٣٧٤

CHOCOLOGO CHO CHOCOLOGO CH

ووقفَ البطل المناجز المشجِّع موقف البطل المناجز إن السياحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز .

ويندفع علي عليه السلام نحو النبي ﴿ إِنَّهُ يَطَلَبُ مَبَارِزَةُ الرَّجِلُ مِن جَدَيْدُ ، فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم : ولكنه عمرو يا على ! . .

َ فيقولَ عليَّ للرسو۔ ﴿ﷺ : وإن يكـن عمرا يا رسو۔ الله ؟!..

وينظر النبي ﴿ يَهُ إِلَى عَلَيٌّ بِعِينِ مَلُوْهِا المُحبة والعطف ، وتتجاذبه حياله شتى الأفكار . . إنه على : الإنسان الذي يجبه من أعها قه ؛ فقد كان اول من آمن به بعد زوجه خديجة ( رضي الله عنها ) وظلَّ بجانبه منذ ذلك الحين ، يعينه على نوائب الأيام وصعابها بقدر ما يستطيع ، وهو الذي فداه بنفسه عندما نام في فراشه يوم هجرته ، وهو زوج ابنته التي منها نسله ، فكيف يسلمه إلى عمرو ابن ود صاحب القوة والبأس ، قاتل الرحال ومشتت الفرسان ! . . .

ولكن أوليس الإسلام بحاجة إلى عليّ الآن ؟

إذن فنداء الواجب أهم من أي نداء آخر ! . .

وما على الرسول ﴿ إِنَّ إِلاًّ أَنْ يَاذَنْ لَعَلَيْ بِالْمِارِزَةِ . .

ويأخذ النبيُّ ﴿ بَهِ وَ دَرَعَهُ ذَاتِ الفَصِوَ ويعطيها لعلى فيلبسه ، ثم يسلّمه سيفه ذاالفقار ، ويمدُّ يده إلى رأسه فينزع عمامة السحاب عنه ويشدّها على رأس عليّ في تسعة أكوار ، فوق وجهه المقنّع بالحديد ، ثم يشدّه إلى صدره ، ويقول له : « تقدم على بركة

Company Compan

ويندفع علي راكضا نحو عمرو ، فيرمقه النبي ﴿ يَهُ الله بنظراته ، ثم يرفع يديه وناظريه نحو السهاء داعيا له الله تعالى : « اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شهاله ، ومن فوقه ومن تحته » . . .

ألا إنّه قد برز الإيمان كله إلى الكفر كلّه. اللهم سدّد عليا وأيده وانصره على خصمه الله الرحم الراحمين. إن رسول الله الله الله الله في هذه اللحظات متوجها بكليته إلى خالقه ، يناجيه بضمير المؤمن الصادق الذي يمتلىء بالخشوع ، وبفكر العابد الذي يحفل بأفاق الإنسانية ، وبنفس المخلص التي تستوعب مشاعر البشرية . . . إنّ الموقف حرج ، والوضع دقيق للغاية ، فإن ناجز عبي بطل الكافرين وقهره ، فالانتصار لا يكون لعلي بل إنه انتصار الذي عبي بطل الكفر ، ودحر الحق للباطل . . وإنه الانتصار الذي تتبدّل به الأوضاع كلها ، فتعود للمسلمين الثقة بنفوسهم ، ويهزمون ذلك الضعف الذي ينطوي في أفئدتهم ، فتكون البداية لتحقيق النصر الأخير بعون الله . .

فالنبي ﴿ يَهُ فِي اتصاله الأشراقي بربه ، وعلى عليه السلام مندفع نحو عمرو في شجاعته وحماسه ، لا يأبه لشهرة هذا الرجل التي تملأ أفاق الجزيرة ، ولا يحفل بغطرسته وتباهيه بقوته . . إنه ينطلز إليه كالأسد الهصور يثب وثبا ، حتى يصير قبالته ، فيبادره مهددا متوعدا وهو يفول له :

لا تعملن ففد أتلك عيب صوتك عير عاجز

ANTICADIO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR

نسية وبصيرة والصدق منجى كل فائز إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. ويعجب عمرو لهذا الرجل ، وقند أتـاه مبـارزاً ، راجـزاً ، فيسأل بكبرياء وعجرفة : « من أنت يا ذا الرجل » ؟ فيسمع عمرو صوتاً يهز مشاعره ويدوّى في أعماقه: أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . . . . كفاك تباهيأ يا عمرو بنفسك ، وأن لك أن تعرف من هم الأسياد أ. ما بالك وفي لحظة قد خبت جذوة التفاخر في حنجرتك ، فلم تْعُد تَرجُزُ شاعراً !.. هل أطاح بصلفك سليل بني هاشم لمجرد ذكر اسمه لك ؟! . إذن فهيّا وقلْ لمبارزك ، وقـد عرفـت من يكون ، ما يروى غليل حقدك وحقد قومك على محمد . . وتمرُّ لحظات وعمر و لا يقولُ شيئاً . . وتطوف في ذاكرته خلال تلك اللحظات تخيلات وتصورات ، ويفتش خلالهما عمَّا يردُّ عنه إجفال نفسه من على عليه السلام فيقول مبدياً الإشفاق عليه: « ليبرز لي غيرك يا ابن أخي . . ففي أعمامك من هو أسـنّ منك وإنى أكره أن أهرق دمك وأنت في سن الشباب » . . وكان عليّ يومذاك يبلغ الثامنة والعشرين من عمره، فقال له:

Conservation of the second conservation of the s

« وَلَكْنِي وَاللَّهُ مَا أَكْرُهُ أَنْ أَهْرُقَ دَمْكُ » .

وثار عضب عمرو لهذا التهديد ، فأراد أن يهجم على علي (ع) بفرسه ، إلا أنه أحجم عن ذلك وهو راجل قبالته ، فقفز عن ظهر الفرس ، واندفع نحوه يستل السيف بيده ، حتى إذا قاربة أهوى عليه بضربة شديدة ، فتلقاها علي بدرقته ، فإذا هي قد قُدت وثبت السيف فيها .

ولم يكن علي (رض) ليقف متلقياً الضربات وحسب يدفع بها عن نفسه ، بل إنه ما كاذ يستقبل ضربة عمروحتى عاجلة بضربة مقابلة هوت على أحد فخذيه فقطعته ، وجعلته مطروحا على الأرض ، مقلوبا على قفاه ؛ فإذا بعمرو يمتشق رمحه ويطعن به عليا فيبتعد عن طعانه ، فيرميه به رميا فيذهب عنه طائشا في الهواء ، عندها يتقدم منه علي يريد القضاء عليه ، ولكن عمرا يصمد مقاوما ، فيدور بينها براز شديد ، ويثور النقع من حولها حتى يعظى كل ما حولها فلا يعود أحد يراهها . .

وما زال على (ع) يدور حول الرجل ، تارة عن يمينه ، وتارة عن شياله ، وعمر و يقاومه بكل بسالة وقوة ، حتى أمكنه أن ينال منه بضر بة نجلاء ـ كان قد وعده بها ـ فلقت هامة ، وطرحته على الشرى يمتزج لحمه بدمه بالتراب ، ثم عاجله فربض على صدره كالاسد الهصور وارتفع صوته يشق عنان الفضاء مكبرا بنداء الحق : الله

فسمع رسولُ الله ﴿ يَهُمْ ﴾ والمسلمون تكبيرة علي (ع) ، فقال الرسول ﴿ يَهُمْ ﴾ بصوت ملؤه الفرح والأيمان : « والمذي نفسي بيده قتله على » . .

KARRON OKARRON OKARRON

ويندفعُ جمعٌ من المؤمنين إلى مكان القتال ، ليقفوا على مشهد للبطولة ما رأوه من قبل .

فهذا عمرو بن ود ، البطل الصنديد الذي تخاف الأبطال المجندل على الثرى ، وهذا علي بن ابي طالب بطل الإسلام وبطل دعوة الحق يقف فَوق رأسه ، وذو الفقار ما زال مشرّعاً في يده ، وهو ينشد الشعر مفاخراً بنصر الله سبحانه ، مشيراً إلى عدو الله عمرو بن ود الذي ألقاه صريعاً وهو يقول :

نَصرَ الحجارة من سفاهة رأيه ﴿ ونصرتُ ربّ محمله بصوابي فضربته وتركته متجندلاً ﴿ كَالْجَادَع بِين دَكَادَكُ وروابِ وعففت عن أثوابه ولو انني ﴿ كنت المقطر بزّني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ﴿ ونبيّه يا معشر الأحزاب .

وكان أصحاب عمرو الذين غبروا معه الخندق ينتظرون نهاية المبارزة بين الرجلين ، وفي ظنهم أنه سيأتي دورهم للقتال بعد أن يكون عمرو قد فرغ من قتل علي ، فإذا بهم يرون صاحبهم يهوي مجندلاً بدمائه ، فيلوون أعنّة خيولهم ويجتازون الخندق ويلوذون بالفرار ، فيسقط نوفل بن عبد العزى عن فرسه ، ويكون الجمع بالفرار ، فيسقط نوفل بن عبد العزى عن فرسه ، ويكون الجمع الذي تقدّم من المؤمنين قد لحق بهم ، وقد أخذوا الحجارة يقذفون بها نوفل وهو في جوف الخندق ، فيضرخ من تحت : « ألا قتلة أحسن من هذه » ؟ عندها ينزل إليه الزبير بن العوام ويقتله بسيفه .

انتهت تلك المبارزة وعاد على (ع) ليستقبله المؤمنون بهتافات النصر والابتهاج ، ويتقدم من رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴿ فَيَا حَدُهُ بِينَ سَاعِدِيهُ ، ثم يقول له : « أبشر يا على ، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم » . .

KAROPET OKAROPET OKAROPET OKAROPET O

وتقدَّم الصحابة من علي يهنئونه ، وفي طليعتهم أبو بكر وعمر ابن الخطاب ( رضوان الله عليهم جميعا ) اللذان قبلاه في رأسه ، وشكر الجميع له همته العالية التي أذهبت عنهم كيد مشرك عات ، أجفل القلوب ، وأوهن النفوس . .

وفيا كان المؤمنون يلتفون حول علي (عليه السلام) مسرورين مغتبطين بضربته البكر التي أطارت ألباب الكفار والمشركين هلعاً ، جاءهم رسول من المشركين يطلب أخذ القتيلين : عمر و بن ود ، ونوفل بن عبد العزى ، عي ن يدفع عشرة الاف درهم مقابل كل منها . فقال رسول الله ﴿ يَرِيْنَهُ ﴾ : « ليأخذوهما ، فهما لهم ، ونحن لا نأكل ثمن الموتى » . .

وروي أنه لما نُعيَ عمرو بن ود إلى اخته ، واسمها عمرة وكنيتها أم كلثوم ، قالت : من ذا الذي اجترأ عليه ؟

قالوا: علي بـن أبي طالب . .

قالت : إذن لم يعد قتله نكداً علي وحرقة في قلبي ، لأرقات دمعتي إن هرقتها عليه (١) ، قتل الابطال ، وبارز الأقران ، وكانت منيته على يد كُفء كريم من قومه ، ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر : ثم أنشأت تقول :

لوكان قاتـلُ عمـروغـير قاتله لكنـتأبـكي عليه طيلـة الأبد لكن قاتـل عمـرولا يُعـاب به منكان يُدعى أبـوه بيضـة البلد وكان أثناء اقتحام جمع الصحابة لمكان المبارزة وقتـل نوفـل

بالحجارة ، أن رمى المشركون أولئك الصحابة بالنبال فاصاب سهم

(١) يعني أنها الن على نفسها أن تحبس دمعتها علبه كلُّما هاجت بها ذكرى قبله ، لان قاتله كنب تُكريم .

Company Compan

لحيان بن قيس بن العرفة كاحل الصحابي سعد بن معاذ فقطعه وهو يصرخ من بعيد : خذها وأنا ابن العرفة . .

يصرخ من بعيد: خذها وأنا ابن العرفة ...
ويسقط سعد على الأرض وهو يردّ على ذلك اللعن بقوله:
«عرف الله وجهك في النار ». فحمله إخوته وأخذوه إلى خيمة نصبت للجرحي . . فلم هذا الاحتفاء بفوز على ( رس ) ذلك الفوز العظيم ، أمر رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ن يعود كلّ إلى مكانه ، ليظلّ على أهبة الاستعداد ، حذر غدر العدو بهم ، ثم ذهب يعود سعدا مطمئنا على حاله ، فأقبل عليه يواسيه ، ويخفف من آلامه بكلامه اللطيف المعهود ، وبحنانه الودود المألوف وهو يرجو له رحمة الله ورضوانه . . ثم لا يلبث الرسول الكريم طويلا عند سعد ، بل يعود سريعا إلى خيمته ليظلّ مشرفاً على سير الأمور ، واقفا على تحرك المشركين . .

وإذا كانت عيادة الرسول ﴿ الله المعد قد خففت كشيراً من الامة ، فإن فكر سعد كان مع المؤمنين ، يرجو الله سبحانه ان يكتب لهم النصر ، وان يبقيه على قيد الحياة حتى يجاهد قريشا وحلفاءها وقد رفع يديه إلى السهاء داعيا : « اللهم إن كنت بقيت من حرب فريش شيئا فابقنى ، فإنه لا قود احب إلى أن أجاهدهم من قود آذوا رسولك وكذبوه وقاتلوه ، وإن كنت يا رب وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة ولا تمتنى حتى تقرّ عيني من بنى قريظة « . .

فها أروع هذا الموقف من الصحابي الجليل . .

إنه سعد بن معاذ ، سيد الأوس ، ولكنه لا يطلب من ربه زعامة ولا سيادة ، ولا يحفل بأي شأن من شؤون الدنيا ، بل قلبه ووجدانه وكافة مداركه مع هذا الرسول الصادق الذي ما زالت

Consideration of the second co

العرب ، وفي طليعتها قريش ، تعمل جاهدة للقضاء عليه وعلى دينه ، ومع هؤلاء المؤمنين الصابرين الذي نذروا أنفسهم فداء لهذا الدين ولرسوله . .

إنه لا ينتابه شعور بالقلق على مصيره من جراء هذا الجسرح الذي أصابه ، بل رجاؤه كله هو أن يبقى على قيد الحياة حتى يجاهد القوم المشركين الذين آذوا الرسول ﴿ يَالِيَّ ﴾ ، وأن يقتص من الماكرين الذين نقضوا العهد ، وخانوا الوفاء . . .

ويسمو سعدبروحانيته،ويخلص في إيمانه، فيرجو ربّه أن يجعل جرحه سبيلاً للشهادة إن لم تعد منحروب بين الكافرين والمؤمنين.

فهل أخلص من سعد في حرصه على نصرة الإسلام وعلو شأنه وسلطانه بين الناس . . .

هنيئاً لك يا أبخا الايمان فيها ترجو وتحب ، وعسى أن يحقق الله أمانيك السامية . . .

ولنترك سعداً في خيمته قائماً على صلواته ودعواته ، ونعود إلى الجموع المحتشدة من ها هنا ومن هناك . . . فقد رأت الأحزاب ما حلّ بأشـد أبطالهم واكثرهم قوة عندما أرادوا أن يتحدّوا المؤمنين ، فهل كانت لهم عبرة في ذلك ؟

لا! . . لم يتعظ المشركون ، بل زاد جاجهم في طلب الثار ، واشتدت النقمة في قلوبهم وهم في ذلك يعتمدون على كثرة عددهم ويعوّلون على قيام بني قريظة بما يوهن قوة المسلمين التي بدت شديدة متاسكة ، وبالفعل كانت جماعة اليهود تلك قد أوشكت على إكمال استعداداتها ، وقارب وقت إعلانها الحرب من داخل المدينة ، فراح بعض أفرادها يعملون على إثارة حفيظة المسلمين با افة نسائهم

KO I CAD OKO I CAD OKO I CAD OKO I CAD

KO O CHO O CHO O CHO O CHO O CHO

وأطفالهم ، والتحرّش بشيوخهم الطاعنين في السن ، وبما يجعل هذه الفئات الضعيفة تستصرخ الذبّ عنها ، فيأتي جمعٌ من المقاتلين لحمايتها وبذلك تتوزع قوى المسلمين وتضعف مقاومتهم . . .

تلك هي الخطة التي اعتمدها بنو قريظة للبدء في العدوان ، ولكنهم ما دروا أن في المسلمين نسأء بلغت الشجاعة في قلوبهن ما يفوق شجاعة الرجال ، وعلت الهمة في نفوسهن بما يجعلهن قادرات على القتال . . .

KAROCKO (OKAROCKO) (OKAROCKO) (OKAROCKO)

ولكن ، يحاول حسان أن يستمد من قول السيدة صفية قوة تعينه على النزول وقتل الرجل ، ولكنه يفشل في ذلك فيعتذر إليها قائلاً : « يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ، فوالله لقد عرفوا ما أنا بصاحب هذا » . . فانفلت بنت عبد المطلب من وراء النافذة ، تشد على وسطها ، ثم تأخذ بيديها عموداً ضخها ، وتسرع في النزول من الحصن ، ترقب اليهودي في طوافه ، حتى إذا قاربته ، اندفعت إليه بعمودها تهوي به على رأسه فتعلفه وتذره يتخبط بدمائه مقتولاً .

ثم تسارع السيدة صفية في العودة إلى الحصن ، وتأتي حسان ابن ثابت قائلة له :

« انزل إليه ياحسان واسلبه ، فوالله لم يمنعني من ذلك إلاَّ أنه رجل » .

فيقول حسان ، بلهجة هادئة :

« مالي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب » .

فتركته السيدة صفية وشأنه ، وهي لا تلومه في شيء ، لأنها تعرف طباعه وخصاله . .

ففي الوقت الذي كان فيه بنو قريظة ، يحاولون إثارة المسلمين ، كان رسول الله ﴿ مَنْ الله الله على على الخطة التي تقضي على كل عمل يمكن أن يقدموا عليه ، فألف كتيبتين الأولى بقيادة سلمة بن أسلم وتضم مئتين من المؤمنين ، والثانية بقيادة زيد بن حارثة وعددها ثلاثمئة ، ثم أمرهم بالذهاب والتوزّع حول المنازل حماية للنساء

CHO ON THE CHOO CONDICATION CO

والذراري من بني قريظة ، الذين بات خطرهم لا يقل عن خطر قريش وغطفان . .

ورأى بنو قريظة أن الأمر أصبح أصعب وأدق بالنسبة إليهم ، فبعثوا إلى الأحزاب أن يقوموا بعمل يتيح لهم فرصة التحرك ، ثم يباشر ون بالهجوم جميعهم . . فعمدت الأحزاب إلى تأليف كتائب عديدة ، توزعت حول المدينة من جميع الجهات والجوانب ، واستعدت خلف الحصون والخندق ، في تظاهرة تندر بالشر المستطير ، ورأى المسلمون ما يقوم به الأعداء ، فإذا بالأمر يختلط عليهم! ولم يعودوا يدرون أين يركزون جهودهم ، ولا أين يجب أن تكون مقاومتهم ، ولا من اية ناحية سوف يكون دخول الأعداء الى المدينة . . لقد عاد الظرف شديداً على المسلمين حقاً ، وعاد الخوف يسيطر عليهم من جديد ، حتى أوشك أن يتحول إلى يأس وقنوط . . ويرى رسول الله ﴿ يَهِ مَه ما يعصف بنفوس المسلمين ، فيلجا إلى ربه مستجيراً ، داعياً ، منيباً ، وهو يقول : « اللهم إني فيلجا إلى ربه مستجيراً ، داعياً ، منيباً ، وهو يقول : « اللهم إني لا يغلبهم غيرك » .

إنه دعاء رسول الله ﴿ يَهِمْ اللهِ ودعاء نبي الإسلام محمد بن عبد الله . . وهو الدعاء الذي يحمل في طياته الإيمان الخالص بعهد الله سبحانه بنضر المؤمنين بقدرته وغلبته ، ولا غالب غبره . « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » . . وهو الدعاء الذي يؤمن الاتصال بين الأرض والسماء ، فلا أحد فيهما ، ولا أحد بينهما ، يعرف مكنون هذا الدعاء إلاً من يصدر عنه . .

CHOCON CHOCH CHOCON CHOCON

وقد جاء المسلمون إلى رسول الله ﴿ يَشْهُ يَشْكُونَ سُوء الْحَالَ ، ونفاد الصبر ، فإذا بالرسول الأعظم يدعوهم إلى شيء واحد ، ولكنه الشيء الذي يحفل بكل الأمور والأشياء ، فيقول لهم : « ادعوا الله قائلين : اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » . .

وتنتصب وجوه المؤمنين نحو السهاء، فتلهج الألسن بالدعاء، وتعمر القلوب بالإيمان. فتختل الموازين في العوالم ، وأهلوها ينصتون إلى هؤلاء المؤمنين من أهل الأرض ، فيتساءلون مستغربين : أإلى هذا الحد بلغ الباطل من القوة والشدة ، حتى استطار شره مستعراعلى الحق ؟! . . . ما هذا الذي يخالف كل منطق ومعقول ؟! . . . ولكن سكان العوالم لا يلبثون أن يعودوا مستدركين : ولكن أيا كانت الأمور فالنتائج بديهية ومعروفة : قد يكون للباطل جولات وصولات ، ولكن جولة الحق واحدة ، وفيها دائما النصر الأخير . .

ولكن إذا كان للايمان فعله ، وللدعاء فعله ، فإنَّ للعمل أيضاً أثره وأهميته . . ففي هذه الأثناء التي كان يبدو فيها الضعف في صفوف المسلمين قد أخذ مداه ، يكون الرسول الأعظم قد تدبر الخطة التي ينفذ منها إلى وحدة الأحزاب ، ليفكك أوصالها ، ويوهن تماسكها ، فيبعث إلى قادة غطفان ومن معها من قبائل نجد ، يطلب مصالحتهم على أن يأخذوا ثلث ثهار المدينة . . ويجتمع مبعوث النبي مصالحتهم على أن يأخذوا ثلث ثهار المدينة . . ويجتمع مبعوث النبي في بالحارث بن عوف ، وعيينة بن حصن ، وهما الأرفع مكانة في تلك القبائل ويعرض عليها مطلب المصالحة ، فيتشاور هذا الرجلان في الأمر ، ويتساءلان : ما الفائدة التي تجني أقوامها إن قاتلوا محمدا في الأمر ، ويتساءلان : ما الفائدة التي تجني أقوامها إن قاتلوا محمدا

مراد مرور من من من المرادة في ال

وأصحابه وهزموهم ، فعادت قريش إلى مكة صاحبة السيادة في العرب ، وعاد اليهود إلى ديارهم في المدينة ينعمون بخيراتها . . أما هُم فإنهم لن يصيبوا شيئاً من هذا ولا من ذاك . . فلم إذن لا يوافقون على طلب محمد ، وفيه ربح لهم لم يكونوا يتوقعونه ؟! . .

وهكذا اقتنع زعاء غطفان وقبائل نجد بالتصالح مع محمد وينه ، ولكنهم أرادوا أن يكون بينهم وبينه ميثاق ، فكتبوه وبعثوه إليه ليوقعه ، وما أن وصل الكتاب حتى بعث الرسول ﴿ وَمَا الله بطلب سعد بن عبادة وبطلب سعد بن معاذ رغم جرحه ، يستشيرهما في أمر الكتاب ، لانهما صاحبا الحق ، قبل غيرهما في الموافقة أو الرفض ، ما دامت لهما زعامة الناس في المدينة ، والأمر يتعلق بثمارها وخبراتها . .

وجماء سيدا الأوس والخنزرج ، فعنرض عليهما رسول الله ﴿ الله الكتاب . فقالاً له :

« أمراً تحبه يا رسول الله فتصنعه أم شيء أمرك به الله » ؟
قال النبي ﴿ الله ﴿ الله عَلَى الله الله على الله على ما أصنع ذلك
إلاً لانني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من
كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما . . . » .

وتمكّر الصحابيان بما قاله رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عند كلمة « أمر ما » . . .

فها هذا الأمر الذي يريده رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ؟! . .

إنه أمر الرسول حقاً ، وإن لم يبده لهما فهذا من شأنه وهو قادر

KOOOKOOKO OKOOOKO OKOOOKO

على معرفة ما يريد وما يقرر ، ولكنَّ الأمر اللذي يشاورهما فيه ، يتعلق بالدين ، ويتعلق بكرامة المؤمنين ، وعليهما اتخاذ الموقف الذي يمليه عليهما الحق والواجب . .

وبعد تفكير وتأنّ ، قال سعد بن معاذ : « يا رسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبده ولا نحفل بامور دينه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعا ، فحين أكرمنا الله ته لى بالإسلام وهدانا إليه ، وأعزنا به وبك نعطيهم امرالنا ! والله ما لنا بهذا من حاجة . والله ما نعطيهم إلا حد هذا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم » . .

والنفت رسول الله ﴿ إِنَيْهُ إِلَى سعد بن عبادة يسأله رأيه فقال : « والله ما قال أخى سعد إلاّ حفا يا رسول الله » . .

هذا هو الحق الساطع ، ينفح من قلوب والسنة المؤمنين الصادقين .

الأمر يتأرجح بين حابن :

إما عيش مع الذل والهوان او موت مع العزة والكرامة . .

والسعدان ، وهما مسلمان ، لا يبغيان طبعا إلا العزة والكرامة . .

نعم لأنها مسلمان يستهينان بالموت ، إذ ليس في طبع المسلم محل للذل ، ولا في نفسه مكان للهوان . .

وسرّ رسول الله ﴿ الله ﴿ يَهِ ﴾ من السعدين ، وما أبيدياه من حرص على

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

نصرة الدين وعزة المؤمنين ، فأعطاهما الكتاب قائلاً : أنتا وذاك . .

فتناوله سعد بن معاذ ، ومحا ما فيه من كتابة . . ثم قاما يريدان الانصراف ، إلا أن سعداً توقف وقد بدا أنَّ أمراً يشغل باله ، فسأله رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ عما به ، فقال سعد :

هل تأذن يا رسول الله في سؤال يحيرني ؟

و ذن له الرسول الكريم ، فقال سعد بن معاذ :

« وما ذاك الأمر يا رسول الله الله عزمت عليه في نفسك » . .

وانشرحت أسارير الرسول ﴿ يَنْهُ وقال لسعد : « باركَ الله فيك وبالمؤمنين يا سعد » . . ثم أبان له ولصاحبه ، بأنه أراد أن يطمئن على أن في المسلمين من يقدر على اتخاذ القرار الصواب ، مؤثرا الدين على كل المصالح والأهواء ، حتى يكون أمثال هؤلاء المسلمين من بعده ذخرا لأمة محمد في مسيرتها بطريق الحق . . . »

واطمأن رسول الله ﴿ يَنْ الله على أن المؤمنين ، ورغم كل الظروف الحرجة التي تواجههم ، ورغم كل العذاب والقهر الذي يحيط بهم ، ما زالوا صابرين ، معاهدين الله ، صادقين فيا عاهدوا عليه . . . واذا كان الله سبحانه ، يكلأ المؤمنين بعين الرعاية ، والعطف ، ويصفهم دائها بالصادقين الأوفياء ، فلا شك أن عنايته سننبدى جلية لحؤلاء الصادقين الصابرين . وها هي حقا تتدخل العناية الربانية لتحول مجرى الأحداث إلى نحو لم يكن لأحد من الناس ان يدركه ، وتجعله يتطور في صالح المسلمين بما لم يكن لأحد

Karocka Okarocka Okarocka Okarocka

أن يتوقعه . . ففي غفلة من الأحزاب ، وفي سبات من إدراكها ، يدلف إلى داخل المدينة أحد رجال غطفان ، نعيم بن مسعود الأشجعي ، ويقصد رسول الله ﴿ الله مبدياً ما عنده ، بقوله : « يا رسول الله ، إن الله سبحانه قد شرح صدري للإسلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ولم يعلم أحد من قومي بإسلامي . وإني والله رأيت شدة القوم على أبناء ديني فها طاوعتني نفسي أن أبقى ساكنا ، فعزمت أن أرى رسول الله علني أكون ذا نفع في هذا الظرف . فمرنى يا رسول الله بما شئت » . .

وفرح رسولُ الله ﴿ يَرْبَيْهِ ﴾ بقدوم هذا المؤمن إليه ، وأيقن أنَّ الله سبحانه قد بعثه له ، فقال :

« يا نعيم إنما أنت رجل واحمد من غطفان ، فلو خرجت فخذً لت عنا ، كان أحب إلينا من بقائك معنا ، فاخرج فإن الحرب خدعة » .

و يخرج نعيم بن مسعود ، فرحا بما أوكل إليه النبي ﴿ يَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ مِن مهمة قد يكون فيها ما يخفف عن إخوانه المسلمين شدة الكرب ، أو ما يوهن حذة الحصار عليهم . .

ويذهب نعيم من توه إلى بني قريظة ، مستغلا فرصة وجوده داخل المدينة ، فيستقبله اليهود بالترحاب ، لأنه كان ينادمهم في الجاهلية ، ويسألونه عما جاء به إليهم ، فيقول لهم :

« يا بني قريظة ! قد عرفتم ودي لكم » ! . .

أجابوه : « قل ، فلسن عندنا بمتهم » . .

44.

قال نعيم: « إن قريشاً وغطفان ـ بني قومي ـ ليسوا كانتم . . البلد بلدكم ، وفيه أبناؤكم ونساؤكم وأموالكم ، وإن اولئك الجموع قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، فإن رأوا نهزة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ، فلا طاقة لكم به » .

وسكت نعيم قليلاً ، وهو ينظر اللي وجوه القوم ، ليرى أشر قوله عليهم ، فلما استبطأوه بالحديث ، راحوا يلحون عليه بالمتابعة ، فعاد يقول لهم : « أرى الا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم » .

وتطلّع بنو قريظة إلى بعضهم البعض ، وملء نظراتهم التلاوم على عدم التنبه لهذا الأمر ، واتخاذ الحيطة من قريش ، فقالوا : « إنَّ ما قاله نعيم لصواب ، فما بال قريش إن رحلت دخلنا مع محمد وحدنا " . . .

وقاء نعيم يريد الخروج ، فتمسكوا به للبقاء عندهم ، إلا أنه قنعهم بضرورة الذهاب عنهم حتى لا يكشف أمره ، وأنه يريد اللحاق ببني قومه من غطفان حتى لا يفتقدوا غيابه ، فتركهم وقصد أحد المنافذ خارجاً من المدينة ، حتى أتى قريشاً ودخل إلى نيمة أبي سفيان في جمع من بني قومه ، فجلس يستمع لأحاديثهم حول هذا الغزو وما يرافقه من أحداث ما لأحد منهم أن يتوقعها ، وهم يلومون في ذلك بني النضير الذين وقعوهم في هذا المأزق الذي لا يجدون في ذلك بني النضير الذين وقعوهم ألسبيل لينفذ منه إلى مأربه في سبيلا للخلاص منه . . وهنا وجد نعيم السبيل لينفذ منه إلى مأربه في تخذيل القوم ، فقال لهم : « يا معشر قريش ! قد عرفتم ودي معكم

KO 30 CKO 30 CKO 30 CKO 30 CKO 30 CKO

وفراقي محمدا . وقد بلغني أمر أرى علي أن ابلعكموه نصحا لكم ، فاكتموا علي » . .

قالوا : « نفعل » . .

قال : « أتعلمون يا قوم أن معشر يهود قد ندموا على خذلانهم محمداً » ؟!...

وكأنما لم يصدقوا ما يقول الرجل ، فطلبوا إليه أن يعجل في الكلام ، فقال :

« بلى يا معشر قريش فصد قوا ، وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالاً ، نسلمهم إليك تضرب أعناقهم ، ثم نكون معك على من بقي حتى نستاصلهم ؟!» . . .

قالت قريش : « ويح بني يهود ، أهل الغدر والنفاق ، لقد فعلوها وماكنا عالمين » ! . .

قال نعيم : « أنا نديم لكم يا معشر قريش ، وقد وعدتموني أن تكتموا عليًّ » . .

قالـوا: « اطمئـن لن نفشي سرك لأحـد ، ولـكن ماذا يرى قومك ، بنو غطفان في هذا الأمر » ؟

قال : « سأذهب وأبلغهم بالأمر حتى ينظروا في أمر بني قريظة » .

وقام نعيم ليذهب إلى بني غطفان ، فيوحي إليهم بمثل ما أوحى

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

لقريش من غدر بني قريظة وعودتهم إلى جانب محمد . . وما زال بهم حتى جعلهم يشورون ويذهبون إلى قريش يتشاورون معها فيما يفعلون . .

وفي مساء تلك الليلة ، وكانت ليلة سبت ، بعثت قريش وغطفان بعض رجالهما مع عكرمة بن أبي جهل ، إلى بنبي قريظة ليسالوهم الإقدام على قتال محمد ومن معه ، وبذلك يتبيّنون صدق نواياهم أو كذبهم . .

ودخل عكرمة ومن معه حصن بني قريظة ، واجتمعوا معهم في دار كعب بن أسد ، قائلين :

« يا معشر الحلفاء ، إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر ( الابل والخيل ) . وقد واعدتمونا أن تقاتلوا محمداً وأصحابه في بضعة أيام ، وقد انقضت المدة ، فأرسلنا قومنا كي تعدّوا أنفسكم صبيحة الغداة فنناجز محمداً ونقضي عليه » . .

فقال بنو قريظة : « إن غداً السبت ، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً . وقد علمتم ما نال من تعدّى منّا في السبت . ولكن إن أردتم أن نقاتل معكم ، فإنا غير فاعلين حتى تعطونا رهائن من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا ، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتدً عليكم القتال أن تشمر وا إلى بلادكم ، وتتركونا والرجل في بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك عليه » .

وأدرك رسلٌ قريش أن غدر بني قريظة قد اتضح ، فقالوا

لهم:

« لا نعطيكم رهناً أبداً ، فاخرجوا معنا إن شئتم و إلا فلا عهد بيننا وبينكم » .

ورفض بنو قريظة ، فخرج عنهم الرسلُ ، فقالوا لبعضهم : « صدقنا والله نعيم بن مسعود » .

ولما أتى عكرمة ورفاقه القوم قالوا لهم : « إنَّ بني قريظة قد خانوا عهدهم وانضموا إلى محمد نادمين » . .

فقالت قریش وغطفان : « صدقنا ـ والله ـ نعیم بن مسعود » .

وهكذا استطاع نعيم ، هذا المسلم الذكي ، البارع في اسلوبه ، الجريء في إقدامه أن يقوم بمهمة من أدق المهات وأصعبها ، وأن يلعب أكبر دور في إيقاع الخلاف بين المشركين . ، وتفريق وحدتهم ، في سبيل نصرة دينه وإعانة إخوانه في هذا الدين . . .

لقد أمكن لنعيم أن يخذّل المشركين حقاً ، ولكن لو لم تكن القدرة الألجية لتريد مثل هذا التخذيل لما حصل ، ولكان انكشف أمره . . ولكن إرادة الله الغالبة ، وهو سبحانه يرقب مجرى الأحداث وقد شاء أن يذهب كيد المعتدين ، وأن يخفف البلاء عن المؤمنين ، فأرسل نعيا ، الرجل الغطفاني الذي لم يره رسولُ الله من قبل ، حتى يقوم بتلك المهمة الدقيقة التي أرادها ، وينفّذ الخطة الحكيمة التي رسمها ، لتكون السبيل إلى انعدام الثقة بين الأحزاب ، فتضطرب نفوسهم ، وتتشنّج أعصابهم ، فلا يعودون قادرين على

Karocka Ckarocka Ckarocka

إنزال الضرر بالمسلمين ...

وبلغ رسول الله ﴿ إِنْ الله مَا قام به نعيمٌ ، وما آل إليه مصير الأحزاب من تفكك وتخاذل ، فشكر الله سبحانه على فضله ، ودعا إليه تعالى مستعجلاً النصر قائلاً : « اللَّهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهرم الأحزاب ؛ اللَّهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم » . . .

والدعاء في الأصل عبادة غايته استدرار الرحمة والعطف من الخالق ، وتحقيق الأماني الخيرة الصادقة . . وأية عبادة أطهر وأنقى وأخلص من عبادة رسول الله ﴿ يَهِيهُ اللهِ يدركُ بأنَّ الله سبحانه ناصر دينه ، مبدد قوى عدوه ، وإنه ليعمد إلى الدعاء تأكيدا لعبادته ، وخضوعا لارادته وحكمته . .

واذا كان دعاء الرسول الأعظم على مشل ذلك الطهر والإخلاص فإنَّ ما من أحد في العالم أحق بالاستجابة من هذا الرسول الأمين الصادق . .

وهذه إرادة الله السنية تحل ، فتأتي على الأحزاب ريح صرصر عاتية ، في ليلة ظلامها داج ، ومطرها وابل ، تعصف بهم عصفا شديدا ، وتزلزل بهم الأرض زلزالاً كبيرا ، وهي تكفأ قدورهم ، وتطرح أوانيهم ، وتطفىء نيزانهم ، حتى وكأنها تقوض أركان وجودهم . .

ويدبُّ الهيجان في صفوف الأحزاب ،'فيزيدهم رعباً في القلوب ، ووهناً في النفوس . . فيحاولون أن يدرأوا عنهم أخطار

الطبيعة ، فلا يجدون سبيلاً لذلك . . إنها قوى عاتية تهبّ عليهم ، فتذرهم على طريق البلاء يتخبطون ، وفي خضم النكبة يقعون . .

لا ! . . لا أدهى ولا أشدَّ ممّا هم فيه إلاَّ الموت الزؤام . . وها هم يجدون في هذه الرياح والأمطار والعواصف ، شفرات سيوف للموت تتسلّط على أعناقهم تكاد تخطف منهم الارواح ، وتنتشل من اعها قهم النفوس . .

وأمام هذه النكبة العاتية ، لم يعد لهم أملٌ في النجاة إلاً الهروب إلى حيث لا مطر ولا عواصف ولا ظلام . .

ويصرخ أبو سفيان في بني قومه : « يا معشر قريش ! . . لينظر امرؤ من جليسه ؛ إنكم والله أصبحتم بدار مقام ، لقد أخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الريح والمطر ما ترون ، فارتحلوا ، فإني مرتحل » . .

وولّت قريش الأدبار لا تلوي على شيء ، ونظرت غطفان وبقية الأحزاب ما فعلت قريش ، فقاموا وراءها يسرعون بالفرار ، تاركين وراءهم كل متاع ، لا يعبأون إلاَّ بما يمكنهم من اللحاق بديارهم ومضاربهم . .

وكان المؤمنون في تلك الليلة ثابتين في مواقعهم ، يتناهى إلى مسامعهم اللغط والضجيج ، ولكنهم لا يعرفون سببه ولا غايته ، وإن تراءى لهم أنَّ الأعداء قد عمدوا إلى شن هجوم عليهم بعد طول انتظار ، فبقوا على أهبة الاستعداد ، لمواجهة الأحزاب في أعنف قتال وأمرّ لقاء ، ولكن ها هو الليل ينقضي والصباح يطلع ، وما من هجوم

أو اقتحام ، بل الأمر على خلاف ذلك كله . . فها هي البرياح قد هدأت وهذه انوار الشمس قد سطعت ، وبات الجو صافياً رائقا . . إنه صباح مشرق في كل شيء . . لا قرقعة سلاح ، ولا ضجيج كتائب في الخارج ، بل هدوء يعمُّ الأرجاء ، وسكون يخيم في الأجواء . . ويعتلي البعض منهم فوق الحصون ، ينظرون إلى ما حولهم ، فإذا معسكرات الأحزاب قد تزحزحت ، وأمتعتهم قد تناثرت وخيامهم قد تبددت ، ولا يظهر أحد من جموعهم التي كانت تملأ الفضاء والضواحى . .

فقد أيقن المؤمنون في هذه الساعة أن الرياح قد زلزلت الاحزاب فشنت جموعهم، وبددت قواهم، حتى جعلتهم ينهزمون بلا قتال ولا مواجهة ، فتنادوا يلتفون حول رسول الله ﴿ إِنَّهُ ، يستبشرون ببركاته فرحا ، وبنصر الله خيراً وهم يتعانقون مبتهجين مسرورين، فيملأ الرسول ﴿ إِنَّهُ الطّريه منهم وهم على تلك الحالة فيقون لهم : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا » . . ويدعوهم للدعاء لله شكرا وامتنانا فيهتف الرسول الأعظم ، ويهتف وراءه المؤمنون : « لا إله الا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا شيء قبله ولا شيء بعده » .

لقد تحقق النصر بقدرة الله تعالى ، وكفى الله المؤمنين شر الفتال ، بقوله سبحانه : ﴿ وردّ الله الذين كفر وا بغيظهم لم ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ .

نعم لقد جاءت الأحزاب غازية ، تدّعي النصر والظفر ، فإذا بها تصطدم بصمود المؤمنين ، وتلبث في قرقعة سلاحها ، ومظاهرها ٢٩٧

KONONO OKONO OKONO OKONO

Company Compan

الخادعة ، مدة لا ترقى إلى شيء ، وفي ليلة وضحاها ، لا يبقى لها حول ولا طول ، فتذهب مدبرة ، خاسرة ، لا تبتغي إلاَّ النجاة والخلاص . .

لقد جاءت تلك الأحزاب وهي تريدها معركة دامية شديدة ، فإذا هي معركة أقسى مما تصوّرت ، ولكن ليس في الميدان ، ولا في القتال المادي ، بل في النفوس ، وفي امتحان للأعصاب والعزائم ، واختبار للقلوب والأفئدة . . لم يحصل كر ولا فرَّ في تلك المعركة ، ولا تطايرت أعناق ولا ضربت هامات ، بل كل ما حصل أن النفوس والقلوب هي التي كانت تترصد بعضها بعضاً ؛ فأما التي امتلأت بالعداوة والأحقاد والكفر ، فقد كانت هي الخاسرة ، وأما التي توهجت بنور الإيمان والصبر والاحتساب فقد كانت هي الرابحة . .

لقد كائت تلك المعركة صداما بين قوى الضلال والباطل ، وبين قوى المداية والحق ، فكان لا بد أن تنتهي إلى تلك النتيجة الحاسمة ، لأنَّ من هم جنود الله هم أولى بالنصر وأحق بالعزّة . . وما كانت إرادة الله العزيز القوي إلاَّ لتردع الظالمين وتردهم على أعقابهم خاسرين ، ومتى حلّت إرادة الله فلا رادً لها . .

## Karon Charon Charon Charon Charon Charon

## سَلَمَان الفَارسِيُ وَتَحَرَّيهِ اعْرَف إِلْحَقيقَة

إِنَّ فِي حياة الأفراد ، كما في حياة الجماعات ، فترات من الحرج والضيق ، قد يعقبها الفرج ، فيدرك الناس كم هي عظيمة مشاعر الارتياح ، وكم هي قيمة أحاسيس الابتهاج . .

وها هُمُّ المسلمون ، بعد ذلك الحصار الشديد ، والكرب الكبير ، ينعمون في فترة راحة وهناءة ، فيؤلفون الحلقات يتذاكرون فيها الأحداث التي عصفت بهم ، ويسترجعون الأمور التي ضيفت عليهم حتى جاءهم الفرج والنصر من الله سبخانه وتعالى .

إنهم إخوة يجمعهم الإيمان الصادق ، فلا يمكن أن تفرقهم عصبية أو جنس ، أولون . .

ويجتمع في حلقة واحدة عددٌ من المهاجرين والأنصار ، ويكون بينهم سلمان الفارسي يحدّثهم بأسلوبه الجذاب ، ويؤنسهم بكلامه اللطيف ، فيقول له أحدهم :

« أرأيت يا أخي سلمان محبة المؤمنين لك ، لقد أراد المهاجرون أن تكون منهم ، فإذا الله سبحانه أن تكون منهم ، فإذا الله سبحانه يبوئلك مركزا لا اعلى ولا أسمى ، فتكون من أهل بيت رسور الله . . هنيئا لك يا أخي سلمان على هذه المكانة الرفيعة » .

499

CHOCOLD CHOCOLD CHOCOLD CHOCOLD

فيردُّ سلمان قائلاً : إنني أحمد الله وأثني عليه لما أنعم عليَّ من فضل . . ولكنني أيها الأخوة أحزن دائماً على أيام عبرت ، ولم أستطع خلالها أن أحضر مشاهد الاسلام لا في مكة ولا في المدينة . . ففاتتني مشاركة الإخوة في العذاب ، وبعدت عني نصرتهم في بدر وفي أحد . .

ونظر إليه بعض الصحابة سائلين : ولكن أين كنت يا أخا الإسلام في تلك المشاهد ؟! . .

ويجيب سلمان متحسراً: لقد كنت هنا في المدينة . . ولكن رغم قربي من رسول الله ، كنت لا أزال بعيداً عنه .

ويستغربون ما يقوله سلمان ، فيسألونه : ولكن كيف ، فهلاً اخبرتنا ! . .

ويردُّ سلمان قائلاً : إنها قصة طويلة ، تعود إلى ماضي حياتي كله . .

وألحَّ عليه الاخوة في إخبارهم عن قصته ، فنزل على رغبتهم وراح يحدثهم عما جرى معه قائلاً :

كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان ، وبالتحديد من قرية يقال لها « جيّ » ، وكان أبي شيخ تلك القرية وحاكمها . وقد أحبني هذا الأب حبّا فاق كلّ حبه للآخرين ، ولم تزل به عاطفته حيالي تشتد يوما بعد يوم ، حتى رأى أن أبقى حبيس البيت ، مثلها يحبس الجواري ، خوفاً عليّ وحرصا على سلامتي ، ولم أجد في حياتي غير النار الموقدة في بيت أبي ، لا تنطفىء لأنها مقدسة ،

AN SECRETARY OF SE

Construction (Construction (Co

فرحتُ أتسلى بخدمة تلكُ النار ، وأنا أوقدُها باستمرار حتى لا تخبو أبدا ، وكنت أتصوَّر أنني كلما ازددت في وقودها ! كلما كان ذلك تعبيرا عن صدق العقيدة التي آمن بها آبائي وأجدادي .

وكانت لأبي ضيعة كبيرة على قرب من قريتنا « جي » ، كان يتردد عليها باستمرار . . فجاءني في أحد الأيام وقال لي : « يا بني أنت تعلم أنني أقيم بنياناً هنا ، وأنَّ هذا البنيان يشغلني عن الذهاب إلى ضيعتي ، فاذهب إليها اليوم بدلاً مني . . » وأمرني بما عليَّ القيام به من شؤون هناك . .

وطرت فرحاً وأنا أخرج من المنزل ، إلاَّ أنَّ أبي استوقفني وقال لي :

« أي بني إياك والتأخر عني ، فإنك عندي أهم من ضيعتي وأموالي ، ومن أمور الدنيا كلها ، فلا تشغلني عن كل شيء من أمري » . .

وكم كانت سعادتي كبيرة وأنا أرى الدنيا بعين الحرية ، والإفلات من الحبس ، ولكنني وأنا ذاهب الى ضيعة أبي ، سمعت وأنا أمرُّ أمام مبنى كبير ، أصواتاً وتراتيل أعجبتني ، فقلت لمن معي : « ما هذا البناء ، وما أسمع » ؟

قالوا: إنه كنيسة ، البيت الديني لعبادة النصارى ، وهم في الداخل يصلّون . .

ووقفت أصغي ، فجذبتني تلك الأصوات بنغماتها ، فقررت الدخول لارى ما يجري في الداخل وعندما صرت بين النصارى ،

Composite Compos

وقفت أرقب وأسمع ، فرغبت في معرفة أمرهم . . وبذلك بقيت طوال اليوم هناك ، حتى غربت الشمس ، وكنت قد نسيت ضيعة أبي وما بعثني لأجله . . ولقد شعرت بأن دين النصارى خير من دين قومي ، فسألتهم عن أهل هذا اللدين ، فقيل لي : « في بلاد الشام » . .

واتفقت معهم على أن يخبر وني عندما يجيء أناس من الشام كي أذهب معهم . . فوعدوني بذلك . .

وكان قد حلَّ المساء واستاخر أبي عودتي ، فأرسل من يبحث عنتي حتى وجدوني ، فأخذوني إليه لأجده مغضبا مغتاظاً ، فيسألني : أي بني ، أين كنت طوال هذا اليوم وليم لم تذهب لما عهدت به إليك ؟

قلت له : لقد شغلت ببقائي في كنيسة للنصارى بعدما أعجبني ما سمعت منهم ، فوالله ما فارقتهم حتى هذا الحين .

قال لي : أي بني ، ولكن ما هو الذي أعجبك وليس في ذلك الدين ما هو خير من دينك ودين آبائك ، ألا إن ديننا المجوسية لخير منه ! . . .

فقلت محتدًا : لا يا أبي ، بل أجده خيراً من ديننا . . .

وغضب مني أبي ، وخاف عليٌّ مما أبديت ، فإذا به ينادي الخدم ويأمرهم بوضع القيود في رجليٌّ حتى أبقى محبوساً لا أخرج الى الكنيسة بعدها أبداً .

ومضت أيام طويلة وأنا على تلك الحال ، ولكنني كنت خلالها

قد توصلت الى ما يؤمِّن فك قيودي ، فأبقيت الأمر مخفياً حتى لا يطّلع عليه أبي ويفسد عليَّ أموري . . . فلما جاءني الخبرُ بأنَّ ركب الشَّام الذي قدم بلادنا يريد العودة اليها ، نزعت القيود ، وخرجت هارباً معهم الى الشام ، وهناك سألت عن أفضل رجال دينهم علماً ومعرفة ، فأخذوني الى أسقف في كنيسة ، فلم دخلت عليه قلت : « إني قد رغبت في دين النصرانية ، وأحببت أن أكون معك لتعلمني هذا اللدين ، وستجدني قائما على خدمتك ، مصلّياً ، أميناً ، وفيّاً . . . فرحَّ بي وجعلني في خدمته . . . وأقمت مع ذلك الأسقف ردحا من الزمن ، اكتشفت أثناءه خصال سوء كثيرة فيه ، إذ كان يأمر أتباعه بالصدقة ، ويرغب الناس فيها لإنفاقها على المساكين والفقراء ، إلاَّ أنه كان يفعل عكس ما يقول ، فكان يكتنز المال لنفسه حتى جمع منه قدرا كبيرا . . . وقد حاولت مراراً عديدة أن أساله عما يخالف به فعله قوله فكان يؤنبني ويهددني بالطرد حتى أصبحت أكره معاشرته وأتمني أن أذهب عنه ، إلا أنه لم يلبث بعد ذلك إلاّ قليلا حتى مات واجتمع الناس ليدفنوه ، فأخبرتهم بسوء تصرفات الرجل وطمعه ، ولكنهم لم يصدقوني لما كان يبدي من حلو الوعظ ، وحسن الكلام ، حتى قدتهم الى مخبأ المال وقلت لهم :

ها هنا تجدون الكنز الذي حدثتكم عنه . . .

ونظر إلى أولئك الناس شاكرين وهم يخرجون سبع قِلال من الذهب والفضة ، فأيقنوا عندها باحتيال الأسقف وخداعه ، فتنادوا على ألا يدفنوه ، وقاموا الى جثمانه يصلبونه ويرجمونه بالحجارة . . . . ثم جاء رجل غيره يقوم على خدمة الكنيسة ، فما رأيت

2.4

KAROPEKAR PEKAR PEKAR

من قبلُ أحداً يصلي أفضل منه ، ولا أشدّ زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة . . . لقد وقف حياته على هدى الناس ، ومواساة الضعفاء ، فأحببته حباً جمّاً ، وتعلقت به حتى بت لا أرغب في فراقه . . . ولكنّ ذلك الرجل الطيب لم يعمر طويلاً ، إذْ دنا أجله ، وصار طريح الفراش ، فلما عرفت أنه مفارق الدنيا سألته أن يهديني الى شخص مثله ، ألوذ به بعد وفاته ، فقال لي : . « أي بني والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه . لقد هلك الناس وبدلوا ، وتسركوا الخير إلا رجلاً في الموصل ، اسمه فلان ، فالحق به » .

وذهبت الى الموصل ورحت أبحث عن الرجل حتى اهتديت اليه ، فأخبرته بأمري ، فوافق على إقامتي معه . . . ولقد وجدت فيه الخصال التي وصفها لي أسقف الشام ، فهو رجل دين وخير ، أقمت عنده حتى قارب أجله ، فتقدمت منه وقلت : « أيها الشيخ الجليل ، لقد أوصاني صاحبك باللحاق بك ، فإلى من توصيني باللحاق من بعدك ، وأنت ترى امر الله ؟

قال الرجل: « يا بني والله ما أعلم أناساً على ما نحن عليه إلاً رجلاً في « نصيبين » واسمه فلان فاذهب اليه عن لساني » .

وجئت صاحب « نصيبين » وأخبرته بأمري ، فألحقني به وقد كان خير رجل ، ثم أوصاني من بعده برجل في « عمورية » من أرض الروم . . . فذهبت اليه أيضاً وأقمت مع رجل إيمان وهدى ، وكانت إقامتي هذه الأخيرة طويلة ، فعملت وأصبت بعض المال حتى صارت لي بقرات وأغنام ، فلما نزل أمر الله بالرجل ، سألته : الى

٤٠٤

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

من توصي بي ، وبمَ تأمرني ؟

قال الرجل: « والله ما أعلم اليوم أحداً من الناس على ما كنا عليه حتى آمرك أن تأتيه ، فقد ذهب من عرفت من أهل البر والصلاح ، ولكنني أقول لك بأنه قد قرب زمان نبيّ يبعث بدين الله في أرض العرب ، ثم يهاجر الى بلاد بين حرّتين بينها نخيل كثير ، وانّ في هذا النبيّ علامات تدل عليه . . . إنه لا يأكل الصدقة ، ويأكل الهدية ، وانّ بين كتفيه خاتم النبوّة . . . فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل » .

وبقيت في عمورية ، بعد وفاة الرجل ، أدأب على كسب العيش ، حتى مرَّ تجارٌ عرفت أنهم من بلاد العرب ؛ فعرضت عليهم أن يصحبوني معهم لقاء ما أملك من البقر والغنم ، فوافقني أولئك التجار وكانوا من بني كلب ، وذهبت معهم مرتحلاً ، حتى اذا أتوا «وادى القرى عدوا على حريتي ظلما وعدوانا ، واعتبر وني رفيقا ، فباعوني عبدا فأخذني الرجل اليهودي الذي اشتراني لأعمل في نخيل فباعوني عبدا فأخذني الرجل اليهودي الذي اشتراني لأعمل في نخيل له ، فلما رأيت النخيل قلت في نفسي : عسى أن يكون بيعي لهذا الرجل خيرا لي ، فربما يكون هذا هو البلد الذي وصفه لي صاحب عمورية . . . .

وفي أحد الأيام ، قدم على اليهودي الذي اشتراني ابن عم له ، فابتاعني منه ، وقد علمت أنه من بني قريظة ويُقيم في بلد يقال له « المدينة » . فذهبت معه ، حتى اذا وصلنا ، فوالله ما أن رأيتها حتى عرفتها بوصف صاحبي لها ،فأقمت أرسف في قيود العبودية

Company Compan

والرق ، ولكني كنت أنتظر بعثة النبيِّ الموعود . . .

وطنت كلمات الرجل في أذني فأخذتني الرعدة وكدت أسقط على صاحبي ، الاَّ أنني تماسكت ونزلت أسأل الرجل :

ماذا قلت يا سيد ؟ هل لك أن تعيد على مسامعي ما حدثت به · عن نبيِّ جاء « المدينة » وهو في « 'قباء » ؟

وكأنما اثار تدخلي حفيظة صاحبي ، فقام يلكمني بيده على وجهي وينتهرني وهو يقول لي :

« ما لك ولهذا أيها العبد ، عُـدُ الى عملك واتركنا » .

وحاولت ان أبدي أسفي ، فقلت له : « لقد أردت الاستثبات مما قاله فقط ، فعذراً لي أيها السيد » .

وجاء المساء فلم يهنأ لي مقام ، فاستأذنت صاحبي في الخروج لبعض شؤوني ، ثم ذهبت الى « قباء » وأنا أحمل معي بعض النس . وهنالك سألت عن مقام النبي ﴿ يَهْ ﴿ وَهَالُكُ سَأَلُتُ عَنْ مَقَامُ النبي الله فقصدته فورا .

2 . 4

ولمّا دُخلت عليه قلت : « لقد بلغني أنك رجل صالح ومعك اصحاب لك ، غرباء ذو وحاجة ، فأردت ان أقدم لكم بعض ما عندي صدقة ، لأني قلت بأنكم أحق بها من غيركم » . .

ولن أنسى كيف نظر الله رسول الله وانا أقدّم له التمر صدقة ، فأبعده عنه ، ولكنه طلب إلى أصحابه أن يأكلوا منه إن شاؤوا . . ولم يمسسه بيده أبداً فلما رأيت ذلك ، قلت في نفسي : « هذه واحدة مما أخبرني بها صاحبي في عمورية » .

ومضى يوم . . . فجئت رسول الله ﴿ إِنَّ بِعدما تحوّل إلى « المدينة » وحملت معي هذه المرة أيضاً تمراً . فلما أتيته قلت : « إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة ، فهذه هدية منسي أقدمها اكراماً لقامك » . فأخذ الرسول ﴿ إِنْ بِعض التمر وأكله ثم أمر أصحابه أن يأكلوا . . . فقلت في نفسي : « وهذه الثانية » فرمقني بنظره الشريف وكأنه كان يريد أن يُزيل ما في نفسي من احتالات ، وقال الشريف وكأنه كان يريد أن يُزيل ما في نفسي من احتالات ، وقال « إِنْ الا نأكل الصدقة حرام علينا .

ورحتُ أتحين الفرص حتى كان رسول الله ﴿ إِن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عنازة لأحد أصحابه « ببقيع الغرقد » فأتيته وهو جالس في أصحابه وعليه شملتان ، فها رأيت إلا أن أقف خلف ظهره متعمّداً حتى ألمنح خاتم النبوة إن قدرت . . ويشاء الله سبحانه أن يريني بأم العين ما أبحث عنه فألقى الرسول ﴿ إِن الله والله و

« تحقُّول » .

وتحوّلت بين يديه فسألني من أكون ، وما أريد ، فأخبرته بقصتي وبالمشاق التي تحملتها وأنا أتنقّل من بلد الى بلد بحثا عن نبي آخر الزمان ، حتى جعلتني الظروف رقيقا لرجل يهودي بعد أن كنت سيدا ، ابن سيد في بلدي . . . فاعجب رسول الله ﴿نِهِ مَن عطشي الداخلي للتحرِّي عن الحفيفة وتحمّل الصعاب من اجل الاهتداء اليها ، والتفت الى من كان معه ، يبدي تقديره لى ولكل انسان في فكره أصالة في الرغبة بالحق تعتمد على الكفاءة الذاتية ، فهي بذلك أفضل بكثير ممّن يقلد ويعتنق المبادىء دون جهد فكرى . . .

وإنه لمن الحق أن يعجب كل من يسمع قصة سلمان الفارسي رضوان الله عليه وان يكبر فيه تلك الروح السامية الني رفضت المجوسية غير قانعة بها كعقيدة تملأ العقل والوجدان ، فلما ادرك النصرانية بهرته لأنها دين سماوي ، ولكن أحد الرجال الاخيار في النصرانية نصح له أن يلحق بالنبي الذي قرب زمانه ، فعمل سلمان سنسم ذلك الرجل حتى انتهى به الحال إلى أن يصير عبدا . . وليكون ـ من شم ـ من سادة الاحرار في الدنيا والأحرة . .

ولكن ظلّ التساؤل في نفوس الصحابة: « كيف اعتق سلمان. من الرق » ؟ فهذا ما لم يخبرهم به ، فلم ساله احدهم عن ذلك ،

CONTROL TO CONTROL TO CONTROL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO

CHOCOCHO CHOCOCHO CHOCOCHO CHOCOCHO

عاد سُلمان يتابع بأنه آمن برسول الله ﴿ الله ﴿ الله عند موقفه معه في « بقيع الغرقد »ولكنه لم يستطع الخلاص من الرق ، حتى جاء الرسول ﴿ الله يوما وهو يشكو سوء حاله ، فقال له الرسول الكريم : « كاتب يا سلمان . . » . . .

وذهب سلمان الى صاحبه القرظي ، فكاتبه على ثلاثمئة نخلة يزرعها له ، وعلى أربعين أوقية من المعدن .

ثم عاد يُعلم الرسول ﴿ يَهِ ﴾ بذلك ، فإذا بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الصحابة أن يساعدوه ، قائلاً لهم : « أعينوا أخاكم » .

... وجاءته المساعدة من الإخوة ، فلم تمر إلا أيام معدودة حتى كانوا قد أنهوا زراعة النخيل ، ثم ساعد الرسول الأعظم خين في دفع المال ، وبدلك وفي سلمان ما كاتب عليه : فأعتق .. ومن يومها صار لا يفارق رسول الله ﴿ الله حتى شهد معه الخندق وهو حرّ بفضل الله تعالى وفضل رسول الله ﴿ الله على ما بلغ من نعمة وبركة ...

تلك كانت قصة سلمان الفارسي ، كما رواها لأصحابه وهم يستريحون من عناء السهر والانتظار ، ومن عنت الأحزاب والكافرين . . . وهي قصة تحفل بأسمى العظات وأبلغها ، إذ يبدو من أحداثها أن سلمان هو ذلك الانسان الذي تخلى عن أهله وماله ، وما عبا براحة نفسه بحثاً عن الحقيقة التي وجدها في الاسلام ، فآمن بها حقيقة مطلقة ، خالدة ، وعمل لها مجاهداً ومخلصاً ، فاستحق

Composition Compos

عن جدارة أعلى وسام شرّفه به رسول الله ﴿ يَقِيَّهُ ﴾ بقوله: « سلمان مّنا أهل البيت » . . .

فهنيئاً لسلمان على جهوده التي بذلها في سبيل الوصول الى دعوة السهاء ، وهنيئاً له على ما بلغ من درجة رفيعة في المكانة والمقام بين صحابة رسول الله ﴿يَهِيَّهُ وأكابر المسلمين ، وعسى أن يكون هذا الانسان \_ وهو أحد الروّاد الأوائل من الاسلام \_ قدوة للأجيال ، ولا سيا منهم الشباب ، ولكل من يريد ان يتحرّى الحقيقة ، والحقيقة وحدها ، ليستحق أن يدرج اسمه في سجل الخالدين من أبطال الاسلام والرجال الإلهيين من أولياء الله . . . .

وبقليل من المقارنة بين موقف سلمان الفارسي ـ وقد كان على المجوسية \_ وبين بني يهود في الجزيرة العربية \_ وكانوا أهل كتاب ودين سماوي ، يتبين الفارق العظيم بين إنسان رفيع الشأن وإنسان منحط الخُلق ، عندما تكون الحقيقة هي وحدها الغاية . . . فيا معشر الناس ، كونوا كمثل سلمان الفارسي رضي الله عنه . . . تحرّى عن الحقيقة ، وطاف الأمصار من أجلها ، فلما بلغها آمن بها وعاش الأجلها ، ولا تكونوا كالذين انتظر وها وفق ما في كتب دينهم ووعدوا بها وحثوا على اعتناقها ، فلما جاءتهم أنكر وها وكفر وا بها ، ثم أوغلوا في العداوة وواحوا يحاربونها ويريدون طمس معالمها ، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . . .

ومن الجماعات التي أنكرت حقيقة الاسلام ، وجهدت في حربه لاطفاء كلمة الله ، كان بنو قريظة ، بعد بني النضير وبني قينقاع . . . .

A TO SO CHO CHO CON CONTROL CON CONTROL CONTRO

## غتزوة بني قريظة

انجلت الشدة ، وتفرقت الأحزاب من حول المدينة ، فدخل المؤمنون الى بيوتهم يلقون الأهل والأحبة ، ويحتفون بالنصر الدي حققته إرادة الله سبحانه . . ولكنّنها لم تحض بضع ساعات فقطحتى تحلّ صلاة الظهر ، فيصلّيها الرسول ﴿ الله من يومه ذاك ثم يأمر بلالا أن يصعد سطح المسجد وينادي في الناس : « مَن كان سامعاً طائعا فلا يصلّينُ العصر إلا في بني قريظة »

وهبَّ المؤمنون يتخلُّون عن كل شيء ، فلا راحة ولا هناءة وتلك الفئة اليهودية الغادرة الباغية في حصونها في منازلها تنصب شباك المكر والخداع للايقاع في المسلمين والاسلام . .

أو ليست هي التي نقضت عهدهما مع رسول الله ظُلماً وتعدّيا ؟؟

أو ليس انحيازها الى الأحزاب جعلهم يثبتون على الحصار، بعد أن كانوا في يأس من أمرهم ويفكرون في الرجوع من حيث أتوا ؟!..

ولم يكن من وراء ذلك الثبات إلاَّ الشدة والعذاب على المسلمين حتى شعروا أنه قد حلَّ بهم زلزال عظيم ؟!...

KOGOCKO OKOGOCKO OKOGOCKO

فلم يطالب المسلمون أن يقف معهم بنو قريظة في القتال ، ولا خانوا عهدهم ، بل كانوا أوفياء على ذلك العهد ، كما يعترف به زعيم بني قريظة ، كعب بن أسد ذاته عندماجاءه حيي بن أخطب يحضّه على شهر العداء للمسلمين والانضام الى الأحزاب ، فيقول له : « ويحك يا حيي ً! دعني فلست بفاعل ما تدعوني اليه ؛ فإني لم أر من محمد الا وفاء وصدقا » . .

واذا كان زعيم بني قريظة قد عاد وآثر الانحياز الى الأحزاب ، فإنَّ رجالاً من بني قومه استنكروا عليه ذلك ، وحاولوا ان يحذّروه من دهاء ابن أخطب وهم يقولون له ولمن اتبعوه : « لا تسمعوا لحييّ فإذا لم تكونوا تريدون نصرة محمد ، فدعوه وأعداءه » . . .

ولكنَّ صوت الحقد والرعونة اليهودية كان قد غلب على الأكثرية الساحقة من بني قريظة ، فوافقوا كعباً وصاحبه حييًا على نقص عهد رسول الله ﴿ مَنْ لَهُ لهم ، فراحوا يستعدون لمقاتلة المسلمين ، ولكنَّ الله سبحانه لم يحقق لهم أمانيهم الخبيثة ، فدحر الأحزاب ودحرهم ، وأوقع بهم جميعاً شرهزيمة ، عمّت النفوس والقلوب . . . .

ذلك الموقف الذي اتخذه بنو قريظة والذي لم يكن يهدف إلا إلى طعن المسلمين من الظهر ، ما كان يمر بدون حساب . . إذ كيف يأمن المسلمون بعدها جانب هؤلاء الخونة الغادرين ، ويقبلون ببقائهم الى جوارهم ، دون أن يخشوا غدراً قد يكون أكبر ، وخيانة قد تكون أعتى وأشد ؟! . .

..! Y

Consideration of the constant of the constant

لا يمكن للمسلمين أن يتركوا بني قريظة مقيمين بينهم معتصمين في حصونهم ، حتى لا يكون هنالك خطر قريب منهم ! . . .

... فمثل هذه الأفكار لم تغب عن أذهان المسلمين منذ أن أعلن بنو قريظة الحرب عليهم ، وأنكروا نبوة الرسول لايته وناصبوه العداء واذا كانوا يومئذ في ظروف لا يستطيعون معها عمل شيء حيال هذه الجهاعة ، فان الساعة قد حانت لتأديبهم ورد كيدهم ودفع شرهم ...

ولذلك ، ما إن سمع المؤمنون بالنداء لمحاصرة بني قريظة ، حتى هبَّ كل من وقف في وجه الأحزاب ، ملبياً ومشمِّرا للقتال .

وماكان أمرٌ رسول الله ﴿ إِنَّ الْحَرُوجِ اللَّ بِنِي قريظة إلاَّ بعد تقدير وحكمة بالغين . . فقد تفكَّر ﴿ إِنَّ ملياً فرأى أنه لا يمكن معاملة هذه الجهاعة بمثل ما عامل به من قبل بني النضير ، عندما اكتفى باحراجهم من ديارهم فقط ، وتركهم يذهبون لشأنهم ، إذْ لم يقبل بنو قريظة برأفة الرسول الكريم بهم ، وتركهم سالمين ، فراحوا يؤلبون القبائل ، ويحرّبون الأحراب عليه ثم يجُمعون على غزو يؤلبون القبائل ، ويحرّبون الأحراب عليه ثم يجُمعون على غزو المسلمين في عقر دارهم ، ولذا فإنه ان ترك بني قريظة أحراراً طلقاء ، فمن يضمن للمسلمين ألاَّ يفعلوا كما فعل بنو قومهم من قبلهم ، فيجمعون الأعداد الغفيرة لقتالهم ، وتعودُ تلك الحالة التي قبلهم ، فيجمعون الأعداد الغفيرة لقتالهم ، وتعودُ تلك الحالة التي أوشكت ن تعصف بالاسلام وأهله لولا رحمة الله وفضله . . .

ومن منطلق هذا التقدير النبويّ كانت الأوامر بضرب احصار

على بني قريظة ، ظهيرة انكشاف الأحزاب عن المدينة ، لأن في مباغنتهم ما يحول دون إعطائهم الفرصة لاستزادة قواهم واستصراخ غيرهم ، فاليهود أهل مكر وخداع وخيانة . . وتراصّت الصفوف أمام المسجد ، فأ مّر رسولُ الله ﴿ يَهِ ﴾ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الجند ، ودفع إليه الراية ، ثم أمره بأن يسير لمحاصرة بنى قريظة . .

واستوى المهاجرون والأنصار في جيش قوامه ثلاثة آلاف راجل وثلاثون فارسا ، وما أوشك العصر أن يحلَّ حتى كان الحصار حول أطام بني قريظة قد اكتمل . .

وأسقط في أيدي بني قريظة ، إذ لم يتوقعوا أن يسارع المسلمون إليهم في نفس ذلك اليوم ، بل كانوا يظنون أنهم يحتاجون إلى راحة لا تقل عن أيام أو أشهر . حتى يمكنهم أن يتلقطوا خلالها أنفاسهم ويستعيدوا قواهم . . أما وقد رأوهم قد أبوا ، وأقاموا من حولهم الحصار ، فإن الأمر قد اختلف ، وهو أمر يعد نذير شؤم . .

ولعلَّ تلك المفاجأة قد جعلت كثيرين منهم يفقدون صوابهم ، فانده عبرا إلى النوافذ ، وطاقات الأطام يكيلون للمسلمين السباب ، وينزلون عليهم أشدَّ الشتائم ، وكانوا يتعمدون في سبابهم وشتمهم أن ينالوا من رسول الله ﴿ يَهْ ﴾ وأصحابه ، ولكن المسلمين لم يردُّوا عليهم إلاَّ بالقول : « السيف بيننا وبينكم يا معشر يهود »! . .

وجاءَ رسولُ الله ﴿ يَنْهُ ﴾ ، يحيط به نفرٌ من الصحابة الأجلاّء ، فراحَ يتفقَّـدُ جنده ، ويطوف بين محاربيه ، وهــو يحُيي فيهــم روح

CKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

العزيمة والمجاهدة ، ويحتهم على الثبات والصبر ، فلا يجد بين الصفوف إلا ذوي بأس وشدة ، وأصحاب إيمان صادق خالص . . إنه الإيمان بالله العزيز القدير الذي هزم الأحزاب ، وهو الإيمان عينه الذي يكفل لهم النصر ، ليس فقط على هذه الجماعة من بني يهود ، وهم لا يحسبون لها أيَّ حساب في القتال ، بل على جيش الشرك والكفر بإذن الله . .

وكانت الخطة التي اعتمدها النبي ويهيه تقوم على عدم شنّ الهجوم على حصون بني قريظة وإجلائهم عنها ، بل الاكتفاء بضرب الحصار حولهم ، ومنع أي مدد أو نصرة يمكن أن تأتيهم من الخارج . .

ومرَّت بضعة أيام ولم يكن هنالك من هجوم ، مما جَعَلَ بني قريظة يطمئنون بعض الشيء ، ويتوهمون بأن المسلمين لا يريدون قتالهم بل يرغبون في التفاوض معهم ، وهذا ما يمكنهم من إيجاد الوسيلة لتقوية موقفهم . . على أنَّ تلك الآمال بدأت تذهب أدراج الرياح ، إذ اكتفى المسلمون بالبقاء في حصارهم ، من غير أن يبدر منهم ما يدلُّ على أنَّهم راغبون في محاورة أو مفاوضة . . فراحوا يتساءلون : وماذا يريد المسلمون ؟! . .

وبعد التفكير والتشاور رأى بنو قريظة أن يبدأوا هُم بمدّ سبل التفاهم مع المسلمين ، فبعثوا الى رسول الله ﴿ يَنْ إِنَ اللهِ مِن السياح لهم بالخروج متع نسائهم وأبنائهم ، وما حملت الابر من أموال ، كما فعل مع بني النضير ، فكان جوابه لرسلهم بأنه لا خروج إلا بالنزول على حكمه . .

210

Charle Charles Charles

وعادوا يسألونه: الخروج بالنساء والأبناء بلا مال ولا سلاح، فلم يكن ردّه إلا كالسابق: لا . . إلاّ أن ينزلوا على حكمه . . .

وأوقع في أيدي بني قريظة ، فاشتد عذابهم ، وزادت الامهم . . فأشار عليهم زعيمهم كعب بن أسد أن يدخلوا في الإسلام إن أرادوا نجاة من هذا المأزق ، وخلاصاً من هذه الشدة ، مذكّراً إياهم بما حفل به كتابهم وبما عندهم من العلم بنبوة محمد فرينه ، ولا أن بني قومه رفضوا رأيه ، ولم يقبلوا الدخول في الإسلام ، مفضلين الموت على ذلك . . وهنا انبرى من عارضوا كعبا يوم جاءة حيى بن أخطب وقالوا : « أرأيت يا ابن أسد . . لقد نهيناك ، ولكنك لم تستمع لنا ، وآثرت رأي ابن أخطب ودهاءه على رأينا ، فما كانت النتيجة إلا وبالا علينا ، بل وشراً مستطيرا » ! . .

وحيال رفضهم الدخول في الإسلام و!صرارهم على الموت ، أشار عليهم كعب بن أسد بأن يقتلوا الأبناء والنساء . . فقالوا له ساخرين من تفاهة رأيه : وما نفع الحياة بعدهم ، إن ظفرنا ؟! .

ولم يعد أمام كعب بن أسد إلا أن يدعوهم للقتال ، فلما عرض عليهم ذلك رفضوه وأبوه . .

وكان حُيى بن أخطب بينهم ، إذ دخل عند كعب بن أسد وفاء لما عاهده عليه بأن يناصره ويكون معه إن ذهبت الأحراب أو كان النصر لمحمد ، فأشار حيى عليهم باعتاد خدعة ، وهي أن ينتظروا ليلة السبت ، فيخرجون في غفلة من المسلمين لظنّ هؤلاء بأن اليهود لا يأتون عملاً في هذا اليوم ، ويولّون الأدبار ، ناجين من القتل ، CAN DE LA CANDIDATION CONTRACTOR CONTRACTOR

فقال بعضهم: « لا نحل يوم السبت » . . وقال آخرون: « وما أدراك يا ابن أخطب أن لا تكون المصيبة أشد إن فعلنا ، فهل أنت ضامن لنا عدم يقظة المسلمين وقعودهم عن الترقب كما تظن . . إنه لرأي أخرق حقا » ثم التفتوا إلى بعضهم البعض يقولون: « انبذوه ولا تستمعوا إليه » . .

ودبّ الشقاق والخلاف بين دهاقنة بني قريظة ، واشتدّ النزاع بين أحبارهم . . وطال النقاش ، واحتدم الجدل ، ولم يجدوا فيا استعرضوه إلاّ ما يورث الندم ، حتى اهتدوا إلى رأي أجمعوا عليه ، وهو أن يعرضوا على محمد بأن يبعث إليهم أبا لبابة ، رفاعة بن المنذر الأنصاري الأوسي ، فهو نصير لهم ، وله عندهم أهل وعيال ، فيتشاورون معه في أمرهم .

ووافق رسول الله ﴿ إِنَهُ على ذلك وبعث إليهم أبا لبابة . . فلم جاءهم وجدهم على حال من الخوف والذعر لا توصف . . فقد هبّ إليه الأولاد يتمسكون بأهداب ثوبه صارخين ، وأحاطت به النسوة تجهش مولولات ناحبات ، أما الرجال فقد بدوا شاكين متألين .

ورأى أبو لبابة ما حلَّ بهؤلاء القوم ، فأخذته العاطفة وغلَبْته الشفقة عليهم ، فراح يهدّئ من غلوائهم ،، ويواسي مصابهم . . ولكن هل تنفع المواساة والخطب من حولهم داهم ؟! فقالوا له حائرين : « ماذا ترى في حالنا يا أبا لبابة ! إنَّ محمداً قد أبى إلاَّ أن ننزل على حكمه فهاذا نفعل » ؟

Conservation of the second conservation of the s

وبدون أن يدرى الرجل ماذا يقول ، ومن غير أن يعي ماذا يفعل ، قال لهم : « فانزلوا » . . قالها وهو يشير بيده إلى عنقه بما يعني الذبح . . فعلا الصراخ والنحيب ، وكثر البكاء والعويل وقد أيقنوا ما هو حكم محمد ﴿ يَهِ فيهم ! . . وكأن شدة الصراخ والضجيج قد اعادت لأبي لبابة رشده ، وأذهبت عنه العاطفة التي فلفت فكره ، فعاد إلى صوابه وأدرك الخطأ الفادح الذي ارتكبه ، وهو يفشي سراً للمسلمين ما كان ينبغي لأعداثهم أن يعرفوه ، ورجع إليه وسيه فعرف نه الف عهد الله ورسوله . فخرج من عند بني قريظة لا يحفل بأمرهم ، وولى هارباً على وجهه ، هاثماً في أرجاء المدينة حتى قادته قدماه إلى المسجد ، فارتبط إلى عسود قريب من منبر رسول الله ﴿ يَهُ فَلَ عَلَى الله على على فيه معنى أن المرابات على وجهه ، هائماً و شرابات من منبر رسول الله ﴿ يَهُ وَلَى على نفسه مقسماً الا يذوق طعاما أو شرابات على وجهه ، ولا يرى في بلد خان فيه الحياة فإنه سوف لا يطأ ناحية لبني قريظة ، ولا يرى في بلد خان فيه الله ورسوله . .

ذلك ما كان من ابي لىابة وهو يعاها. الله مقرأ بخطئه . .

أماالمسلمون فقد انتظروه حنى يعود إليهم، ولكنهم استبطؤوه كثيرا ، فراحوا يتقصّون خبره حتى وجدوه مربوطا في المسجد ، وهو في أشدّ حالة من اللوم والأسى على نفسه ، فعادوا يخبرون رسول الله ﴿ يَهِيَّ ﴾ بأمره ، فقال : « أما إنه لو جاء لاستغفرت له ، فأما إذْ فعل ما فعل فيا أنا بالذي يطلقه حتى يتوب الله عليه » .

واستمرُّ أبو لبابة في رباطه مقيًّا على قسمه ، ولا أحد يتقدّم منه

٤١٨

Consider the Consideration of the Consideration of

إلا امرأته التي كانت تأتيه وقت الصلاة فتفك وثاقه حتى يصلي ، ثم تعود وتربطه من جديد ، حتى انقضت ست ليال ، وقد جاءت امرأته وفكت رباطه كالعادة ، فوقع مغشياً عليه ، خائر القوى ، واهي الفؤاد ، فأسرعت امرأته إليه تسعفه ، فلما أفاق قعد يبكي وياسف على نفسه ، وامرأته ترقبه متأسية عليه ، وهي ترى أن أنفاسه لا تكاد تطلع من صدره إلا بالجهد الجهيد .

لقد كان لوم أبي لبابة لنفسه شديداً ، وندمه على ما فعل كبيراً ، فتاب توبة نصوحا خلصة ، ودعا الله سبحانه بأن يغفر له مقراً بدنب اقترفه لغلبة عاطفته عليه وتأثره لملاقاة القوم له . . وهنا تظهر أيضاً ، كما في كل مرة ، رعاية الله سبحانه لأحوال المسلمين ، فرادى وجماعات ، فغفر الله سبحانه لهذا الرجل ، وأنزل مغفرته قرآناً على رسول الله ﴿ رَبُّهُ ﴾ بقوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم ، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور رحيم » .

وحدَّث رسول الله ﴿ بَهُ ﴾ زوجه أم سلمة بتوبة الله سبحانـه على أبي لبابة ، فقالت مستأذنة :

« أَلاَ أُبشّره يا رسول الله » ؟·

فقال الرسول الكريم : « بلي ، إن شئت » .

فقامت أم سلمة تقف على باب حجرتها ، المحاذية لباب المسجد ، وتنادي أبا لبابة قائلة :

« يا أبا لبابة ! أبشر فقد تاب الله عليك » .

219

Company Compan

وكان في المسجد جماعة ، فهرعوا يريدون أن يفكّوا وثاقه ، ولكنه أبى قائلا : « لا ! لا يفكنَّ أحذوثاقي إلاَّ رسول الله ﴿ بَهْ إِهِ ﴾ فهو الذي يطلقني » . .

ثم لما أتاه رسولُ الله ﴿ يَنْ ﴾ ، وحـلَّه من رباطه ،- رَّ أبو لبابة على ركبتيه أمامَه قائلاً :

« والله إني لَنادمٌ يا رسول الله على ما فعلت ، وقد آليت على نفسي أن أهجر دار قومي التي أصبتُ فيها الذنب وأن أتخلى عن مالى » .

فقال له الرسور الأعظم منته : « يجزيك الثلث أن تتصدّق به » . . .

... وانقضت عشرون ليلة ، والحصار كان ما زال قائما ، وكلًا كانت تمر ليلة ، كانت أحوال بني قريظة تزداد سوءا ، إذ كان الخوف وحده يقيمهم ويقعدهم ، والعذاب يقعس مضاجعهم ، فهاذا ينتظرون من دنياهم وشبح الموت يخيم فوق رؤوسهم ، وما يجديهم البقاء على تلك الحال وقد أفلت زمام الأمور من أيديهم ؟! ...

إذن فلينزلوا على حكم محمد ! . . .

وبعثوا إلى رسول الله ﴿ بَنِي بَهِ : لقد نزلنا على حكمك ، وها إنا سنخرج رافعي الأيدي مستسلمين . .

وبدأ بنو قريظة بالظهور جماعات جماعات ، وراح المسلمون

KOOOKOOKO OKOOOKO OKOOOKO

يتلقّونهم فيوثقون رجالهم بالحبال ، ويضعونهم في ناحية ، ويقودون النساء والدراري إلى ناحية أخسرى ، تلبية لأوامسر رسول الله

فلمّ لم يعد أحدٌ من بني قريظة إلاَّ خرج ، وبعد أن هدأ اللغط وسكن الضجيج ، جاء رجالٌ من الأوس ـ وكان بنو قريظـة حلفاءهم ـ يعرضون على رسول الله ﴿ وَإِنْ ﴾ أن يعاملهم بمثل ما عامل بني قينقاع ـ حلفاء الخزرج ـ وأن يقبل شفاعتهم بهم ، كما قبل شفاعة عبد الله بن أبيّ عندما طلب الرأفة ببني قينقاع . .

فقال لهم رسول الله ﴿ يَقِيُّهُ : « يا معشر الأوس ! أترضون أن أجعل بيني وبين حلفائكم رجلاً منكم » .

قالوا: بلي يا رسول الله .

قال لهم : « فاختاروا من تشاؤون حكماً » . .

وكان سعد بن معاذ ما زال في خيمة الجرحى ، وهي الخيمة التي كانت تشرف عليها امرأة تدعى « رفيدة » نذرت نفسها لخدمة إخوانها في الدين ، فراحت تخدم في ساح الوغى وتقوم على شؤون الجرحى . . وقد كان سعد بن معاذ ما يزال في خيمتها منذ جرح ، إذ طلب يومها الرسول الكريم أن يجعلوه عند « رفيدة » فيعوده من قريب . .

241

KOOPOND OKO PO OKO PO OKO PO OKO PO OKO

فلما طلب بنو قريظة أن يكون سعد بن معاذ حكماً عليهم ، أمر رسول الله ﴿بَيْنَ ﴾ بإحضاره ، فذهب نفر من بني قومه ـ الأوس ـ وحملوه على دابة ـ وراحوا في الطريق يلحون عليه ويرجونه بأن يرأف بحلفائهم بني قريظة ، وأن لا يجعل حكمه قاسيا عليهم ، وكانوا يقولون له : « يا أبا عمرو ! . أحسن في مواليك ، فإن رسول الله ﴿بَيْنَ ﴾ قد ولانا أمرهم لنحسن فيهم ، فأنت قد رأيت ما فعله ابن أبي من أجل حلفائه » . وكانوا يلحون عليه في ذلك وهو ساكت لا يجيب . وما زالوا به على تلك الحال لا ينفكون عن ترداد شفاعتهم تلك ، حتى أخرجوه عن صمته ، فقال :

« لقد آنَ لسعد ألاّ تأخذه في الله لومةُ لائم » .

وانتهوا بسعد إلى مجلس رسول الله ﴿ نَهُ ﴾ ، فادناه بقر به وراح يطمئن على حاله ثم قال له :

« احكم فيهم يا سعد » .

قال سعدٌ : « الله ورسوله أحقّ بالحكم » .

قال له الرسول ﴿ بِينٍ ﴾ : « قد أمرك الله أن تحكم فيهم » .

إذذاك قال سعدٌ للمسلمين : « عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه أنَّ الحكم فيهم بما حكمت » ؟

قالوا : « نعم » . .

قال سعدُ ، وهو يغض الطرف ويشير ناحية رسول الله ﴿يَهْمُ ﴾ إجلالاً له : « وعلى من هنا » . .

فقال الرسولُ الأعظم : « نعم » ...

عندها قال سعـدٌ لبني.قريظـة : « وأنتـم يا بنـي قريظـة ، أترضون بحكمي » ؟

قالوا: « نعم ، وقد ولّيناك حاكماً بأمرنا قبل أن تجيء . . » .

قال : عهدُ الله وميثاقه بأنَّ الحكم فيكم ما أحكم به » ؟

قالوا جميعاً : « نعم » . .

فقال سعد : « فإني أحكم أن تُقتَل الرجالُ ، وتقسَّم الأموال ، وتسبى الذراري والنساء » . . .

فقال رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عن الله من فوق سبع سموات » . . .

وهلع بنو قريظة للحكم . . .

فيا بال هذا الرجل قد تنكّر لهم ! . . ألم يكن حليفهم ؟ أو ليس َ هو الذي اختاروه عن غيره من الرجال والحكام كي يرأف بهم ؟! . . لا شكّ بأن هذا الرجل قد فقد عقله حتى يجعل مصيرهم أسوأ مصير عرفوه . .

وأراد بنو قريظة الاحتجاج ، مبدين التصايح ومظهرين الغضب ، ولكن دون جدوى ، فقد كان حكم سعد بن معاذ ، هو حكم الله عليهم ، لأنّ أي حكم آخر لا يمكن أن يوازي غدر هذه الجاعة وخيانتها ، ولا يمكن ان تؤمن عواقبه بما قد يحمل من أخطارهم على المسلمين . .

Company (Company Company Compa

صدر الحكم ، فاقتيد الرجال من بني قريظة إلى دار أسامة بن زيد في المدينة ، والنساء والذراري إلى دار كيسة بن الحارث ، ثم محمل المتاع والسلاح ووضع في مكان معين . .

وأمرَ رسولُ الله ﴿ وَلِينَهُ بِأَن تَحْفَر لَمْن يَنْفَذُ فَيْهِم الحَكَم حَفَّرُ كَبِيرة ، فَكَانُوا كَلَمَا قَتْلُوا جَمَّاعةً مِن رَجَالهُم دَفْنُوهُم فِي حَفْرة ثُم غُطُّوها بِالحَمَّام حَسَى لا تنتشر الروائس الكسريهة والأوبثة . .

وكان حييً بن أخطب بين رجال بني قريظة ، إذ جاؤوا به مع كعب بن أسد لتنفيذ الحكم ، فنظر إليه رسول الله ﴿ يَانِيُّهُ ﴾ قائلاً : « ألم يمكّني الله منك يا عدو الله » ؟! . .

قال حُيى: « بلى ً . . أبى الله إلاَّ تمكينك منى ! . . والله ما لمُت نفسي في عداوتك قطُّ ، ولكنه من يخد الله يخذل » . .

ثم نظر إلى الجموع المحتشدة وقال :

« أيها الناسّ ، إنه لا بأس بأمر الله ، كتابٌ وقدر ، وملحمة كتبت على بني اسرائيل » فإذا بأصوات ترتفع وتنادي بالإسراع في قتله وهي تقول :

« ما كان اللهُ سبحانه ليظلم أحداً ، وما كان رسولُ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ليأمر بظلم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . .

وجي بحيي فضربت عنقه ، وسلمَ الناسُ من شرّه . .

وفي ذلك الوقت أسلَّمَ ثلاثة رحال من بني قريظة ، فأمَّنهــم

CHARLES CHARLE

رسولُ الله ﴿ يَهِ عَلَى أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهُمْ وَأَمُوالْهُمْ ، وصَارُوا إِخُوةُ فِي الدينَ . .

وكان من بني قريظة عمرو بن سعد ، قد وقف ضد الرأي في نقض العهد من المسلمين ، وقد شهد بذلك عدد من الرجال ، فأمر رسولُ الله ﴿ يَنِينَ ﴾ بألا يقتل ، بل يطلق سراحه ، على ألا يبقى في المدينة ، فذهب مولياً الأدبار ، لا يعلم إلا الله سبحانه وجهة سيره ، فلما ارتحل قال الرسول الأعظم : « ذاك رجل نجاه الله بوفائه » . .

وكان رفاعة بن السموال ، قد بعن وهو في الأسر إلى أم المنذر الأنصارية أن تجيره ، وكانت تلك المرأة تعلم بعض الفضائل التي تميز بها هذا الرجل عن بني قومه ، فلما جاءها رسوله ذهبت الى رسو الله فيهذا الرجل عن بني قومه ، فلما الرسول الكريم . . وكان لذلك أثر كبير في نفسه ، إذ لم يلبث إلا أن تفكر وأدرك ، فأعلن إسلامه صادقا . .

وهكذا ُنفِّذ حكمُ الاعدام في رجال بني قريظة ، فها جاءَ ليلُ ذلك اليوم إلاَّ وكانوا جميعهم ، وهم يزيدون على ستاية رجل ، قد ذاقوا الموت مستحقين . .

ثم إنَّ رسولَ الله ﴿ تَهُمْ أَمُوالَ بني قريظة ، والنساءَ والأبناء ، على المسلمين ، وأمر ببعض السبايا أن تحمل إلى نجد وبلاد الشام ، تباع لتأمين السلاح والخيول . . وإذا كان رسولُ الله ﴿ يَهُمُ لهُ يَكُره العبودية ، وقد عمل على نبذها من قبل ، إلاَّ أن الله سبحانه يامره بأن يعامل الفئة الباغية بمثل ما تعامل به المسلمين ،

Conservation of the second of

وذلك لقوله تعالى : « فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . .

فمن قبل غدر أعداء الله بالمسلمين في مواقع عديدة ، فقتلوا أربعين بلا ذنب ، وقبلهم باعوا اثنين لقريش في هكة ، بعد قتل رفاقهم ! . . . فإن لم يظهر المسلمون لسكان الجزيرة ـ وهم على ما هم عليه من عقلية جاهلية ، وطباع وعادات قاسية ـ أنَّ بأمكانهم استعال الأساليب التي يستعملها اعداؤهم ، لكان ذلك مدعاة للاستخفاف بشأنهم ، وعدم الركون إلى قدرتهم ، ومن أجل ذلك اختار رسول الله ﴿ وَهُ عَدَا ضَئيلاً من السبايا وأرسله للبيع في البلاد البعيدة ، ولو أراد خلاف ذلك لكان بعث بالسبايا كافة للبيع ، ولما كان قد أعطى الأوامر الشديدة بالاً يفرق بين الأم وابنها في القسمة وهو يقول للمسلمين : « لا يضرق بين الأم وولدها حتى يبلغوا » . . ولما كان أيضاً قد جعل من ريحانة بنت عمرو ، وقد يتوفاه الله سبحانه ، وهي ما تزال عنده . .

وكانت الأخبارُ لما حلَّ بالأحزاب قد بلغت الجنويرة كلها ، فأيقنَ الناسُ أن هناك قدرة خفية ساوية ترعى المسلمين ، وتكلؤهم بعين الرعاية والحفظ ، وإلاَّ لما كانت تسلّط على اعدائهم قوى الطبيعة لتعصف بهم وتبدّد ما يتمتعون به من قوة ، في كل مرّة يشتد الخطب على المسلمين . .

وكانت تلك الأخبار قد تناهت إلى مسامع بني يهود ، فقالوا : « لا نحفل بما يجري » . . فلما أن عرفوا ما حل ببني قريظة جزء

Constructed Construction (Construction Construction Const

لخيانتهم ، قال أحد زعماء بني النضير ، وهنو سلام بن مشكم : « هذا كله عمل حيى بن أخطب . . ما كان أحرى بالرجل أن يترك بني قومه وشأنهم ولكنه ابى إلا أن يناجز محمدا وأصحابه فكانت تلك المصيبة الدهماء » . .

. . . الآن قد فرغت المدينة من أعداء الله ، فحق للمسلمين أن يهنأوا بالظفر وأن يلاقوا الراحة . .

لقد عمت الفرحة والسعادة جميع بيوت المؤمنين ، فطابت النفوس راضية ، واستوثقت بحكم الله قانعة . .

واذا كان الله سبحانه قد أفاء على المسلمين بتلك الراحة ، فمن أحق بها ، بعد رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

وهل كان سعد بن معاذ ، إلاَّ أحد أبرز هؤلاء المؤمنين ؟!.. فها هو يتفكّر بقدرة الله ، وبنعمائه السنيّة ، فيقرَّ عيناً ، ويهنأ بالا . . .

لقد دعا سعد (رضي الله عنه) ربه ، ساعة حرح ، وعرف أن جُرحه بليغ ، وأنه قد يلاقي ربه بين لحظة وأخرى ، فإنه لم يكن له من هم آنئذ إلا أن يمنحه الله سبحانه فرصة من العمر ليناجز قريشا إن أرادت حرباً على المسلمين ، أو أن يشهد قصاص بني قريظة جزاء على نقضهم العهد وإنزال الشدة بالمسلمين ، ومن بعدها فليمد ، فرير العين بعد أن يكون قد اطمأن على الإسلام سيداً . . . .

Conserva Con

... ويتفكّر سعدٌ بدعائه لله سبحانه ، فيرى أنّ الله سبحانه قد استجاب له ، فجعله هو ذاته حكما على بني قريظة ، فيقر عيناً .. ويدهب به الخيال إلى البعيد ، وكأنه يريده أن يستشف المستقبل ، فيقول في نفسه : « إن رسول الله ﴿ يَهِيهِ ﴾ قائم في المسلمين ، فلا خوف غليهم ، وإنّ الإسلام دين الله الحق ، فلا خوف عليه ، فالله تعالى ناصر دينه لا محالة » .. وتسري الطمأنينة في وجدان هذا الصحابي الجليل فيقول : « لم يبق لي مطمع إلاً في الشهادة » ..

ولقد كتبت له الشهادة منذ أن جُرح قرب الخندق . . فها أن توجّه بدعائه الخالص المخلص ، ساعتئذ ، ورجا ما يرجوه من ربه ، حتى كانت الملائكة قد حملت ذلك الدعاء كلما ب حق على أبسطة من نور ، فتنشرها في الوجود كله أصداء نفس تحبب الله و يجبها الله سبحانه ، فتستبشر الملائكة فرحة وهي تقول : « بارك الله لسعد ابن الأرض فقد بات يستحق بأن يكون عبداً لله سبحانه » . .

ولقد كانت الاستجابة السنية عظيمة لدعاء سعد . .

وكيف لا تكون وسعد قائم في وسط الشدّة والكرب ، لا يعبأ بدمائه تنزف ، ولا يهتمُّ أن لا أحد يستطيع وقف هذا النزف ، بل تصبو نفسه إلى أمل واحد ، وهو أن ينصر الله سبحانه الإسلام . .

فلله درُّ هذا الصحابى ما أعظم إخلاصهُ في إيمانه ، وما أقربه إلى ربه . . فأمّا أن يكون الله تعالى قريباً من عبده ، فهذا أمر بديهي ، شاءته العزة الإلجية منذ أن خلقت الإنسان ، بقوله تعالى في

Compression of the control of the co

الفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في .. فلا وجود أبدا لمسافة نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في .. فلا وجود أبدا لمسافة تفصل الخالق عن مخلوقه ، لأنه سبحانه أقرب إليه من خففان قلبه .. وهذا هو السر الذي قد يخفى على كثير من الناس ، ولا يدركونه ، فيذهبون مندفعين في طلب الدنيا ، متنكرين لخلقهم ، وما هم عليه من صنع دقيق وإتقان عظيم ، ومتناسين لتلك العطايا الكبيرة التي من الله تعالى عليهم من جراء هذا الخلق : في واتاكم من كل ما سألتموه في ..

نعم! أن يكون الله تعالى قريبا من عبده ، فهذا الحق المطلق ، وأما أن يكون العبد قريبا من ربه ، فهنا حكمة الإنسان وهدايته . وليس أو جب على هذا الإنسان، وحتى يبلغ هذا القرب إلا أن يكون مستجيبا لخالقه كها هو مطلوب منه ، وهذه الاستجابة هي التي تؤمن له الفرب من ربه ، لقوله تعالى : يم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون به . .

ويبرز سعدٌ بن معاذ على مدار الزمان إنسانا استجاب لربه . . فآمن بالإسلام ، وصدق رسوله ﴿ الله وجاء هو لرفع كلمة الحق ، وبذَلَ كل ما منَحة الله تعالى من نفس ومن نفوذ ومال ، في سبيل الله . . فهل أحسن استجابة ، وأخلص عبودية ، وأشد وإيماناً من ذلك ؟! . .

وكيف إذن لا يستجيب اللهُ سبحانه لدعائه ؟! . .

Company Compan

بلى والله إن سعدا من الشهداء الأبرار . . قرن عينه بالحكم الذي هداه الله إليه ، فنام قرير العين ، يغفو في طيب الشهادة ، وتحبن ساعة ممل جمانه ، فيعجب الناس من حمله الخفيف ، فيقولون لبعضهم بعضا :

« والله إنه كان لبادناً ، وما حملنا من جنازة أخف منه » .

... الميت يثقل حمله ، ويزيد هذا الثقل إن كان بدينا ، كما كان سعد بن معاذ ( رحمه الله ) .. ولكن جثمان سعد وهو منقول إلى قبره ، لا ثقل له ! . . . فيعجب الناس ، ولكن رسول الله جرية وهو العالم بالأمر لا يأخذه أي عجب ، بل يقول للناس ، ليذهب عنهم ما يخالطهم من تساؤلات : « إنّ له حملة غيركم . والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد ، واهتز له العرش » . .

.. نعم ، نزلت الملائكة تحفُّ بجثهان سعد بن معاذ ، وتحملُهُ إلى الخلود ، وهي مستبشرة بهذه الروح الكبيرة تشع إيمانا خالصاً وتتوهيج نوراً قدسياً . .

فهنيئا لك أيها المسلم الصادق ، يا سعد بن معاذ ، على هذه المكانة الرفيعة التي منحك إياها ربك ، وألهم الله تعالى أهل الاسلام كي يسيروا على خطاك وينهجوا نهجك حتى يخضوا بالمكانة التى حظيت . .

ولم تحزن المسلمين شهادة سعد بن معاذ ، بل على العكس كانت لهم سمة عزة وكرامة ، لأنها الشهادة التي تثبت رعاية الله لجنده ، وتحقق للمستشهدين الكرامة عند رجم . .

Kaga CXO CX aga CXO CX aga CXO CX aga CXO

إنهم جميعاً رجالٌ عاهـدوا الله . . فمنهـم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدّلوا تبديلاً ، فحقّ لهـم فيما قضـوا ، وفيما ينتظرون أن ينعموا بالفخار والسؤدد . .

وهكذا وبالقضاء على بني قريظة ، خلت المدينة من الأعداء وارتاحت من المنافقين ، بعد ان فقدوا المؤلّب والنصير ، ولاذوا بأنفسهم يحتمون من الخطر على حياتهم ، فلم تعد لهم أصوات تسمّع ، أو شأن يبرز . . لقد كانت لهم شوكة ولكنها انكسرت إلى الأبد ، فلا تقوم لهم بعدها قائمة على الإطلاق .

وبالمقابل راحت أمور المسلمين تستوي شيئاً فشيئاً ، وتسير في طريق أقلَّ تعثراً وأكثر أمناً . وأخذت الدعوة الإسلامية تتسم بطابع القوة والغنى والاعتزاز ، بدلاً من طابع الضعف والفقر والاستكانة الذي رافقها في مراحل عديدة من حياتها السابقة . .

فسلاح المشركين والخائنين الذين استولوا عليه ، وما أضافوا إليه من عتاد وعدّة اشتروها وفر لهم القوة الكافية ، والأموال والمتاع التي أصابوها أمّنت لهم أسباب العيش الوافرة . . وإنه لو لم تكن غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة ، وما آلت إليه من الناحيتين المادية والمعنوية ، لما كان للدعوة ذلك الطابع الجديد ومما لا شك فيه بأن الفضل كله في تينك الغزوتين كان لله تعالى ولرسوله العظيم . . ففي غزوة الأحزاب قال عزّ وجلّ :

﴿ وردَّ اللهُ الذين كفروا بغيظهم ، لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ .

وفي هزيمة بني قريظة ، قال سبحانه وتعالى :

﴿ وأنزل الذين طاهر وهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ، فريقا تقتلون وتأسر ون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضماً لم تصووها وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ .



77

## غـــزوة بني لحيكان

كانت السنة الخامسة للهجرة قد قاربت على نهابتها لمّا ظفر المسلمون ببني قريظة وخلصت المدينة من الأعداء ، فانصرف الرسول الأعظم إلى تقوية دعائم المجتمع الإسلامي ، شانه في كل مرة نناى فيها ظروف الحرب والقتال وتتاح له الفرصة لذاك البناء المجتمعي .

وإذا كان سلطان الإسلام قد بدا قويا في ذلك الحين ، إلا أن اعداءه كانوا ما يزالون كثيرين في شتى أنحاء الجزيرة ، ولذلك فإن الاهتام الداخلي لم يصرف رسول الله وينه على أن يبقى دائما على الخذر واليقظة خوفا من خدر مفاجىء ، او مداهمة على حين غرة ؛ فكانت عيونه منبثة في تنل مكان ترقب وترصد تعرك العرب والبهود ، حتى إذا حاولوا القيام بعمل صده ، سارع إليهم ياخذهم على حين عرة ، فيشت قواهم حتى لا يبقى لهم مجال للاتفاق عليه ، أو السير إليه في أى حال من الأحوال .

وإذا كان الثار ما يزال يومذاك من عادات العرب المستحكمة في نفوسهم ، فإن الإسلام ولا شك ينبذ تلك العادة الجاهلية ويعمل للقضاء عليها ، إلا أنه يامر في الوقت نفسه بإنزال أشد القصاص بأهل الغدر والخيانة إذا قاموا بعمل يستدعي مثل هذا القصاص ،

\* ' '

CONTRACTOR CONTRACTOR

وذلك حرصاً منه على اجتثاث جذور الشر ، واستئصال العقبات التي تقف حائلاً دون انتشار الإسلام في المدى الذي يجب أن يصل إليه ، أو تسدَّ الطرق والمنافذ أمام هداه للناس . . فقد كان رسولُ الله ﴿ يَهِ عَمْرُ صَ دُوماً على تطبيق هذه القاعدة كلما برز مكان للغدر وأهله . .

ولم ينس رسولُ الله ﴿ رَبِّيتِ ﴾ أن بني لحيان قد جاؤوه منذ سنتين خادعين ، يطلبون أن يبعث معهم نفراً من قرّاء المسلمين يعلمونهم الدين ويفقهونهم به ، حتى إذا أوفد معهم في تلك المهمة ستة من الصحابة الأخيار ، انقضوا عليهم في ماء الرجيع ، فقتلوا من قتلوا ، واقتادوا من اقتادوا إلى قريش للبيع والإذلال . .

قتلك الخيانة الكبيرة لم تكن لتمرّ بدون قصاص ، فها إن استهلَّ شهر ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة ، حتى جهّز رسولُ الله ﴿ على رأسها في مئن من الرجال الأشدّاء ، يريد تأديب بني لحيان ، الذين ينزلون في وادي « فزَّان » من نواحي مكة بالحجاز . ولقد آشر أن يخفي مقصده حتى لا يعلم به العدو فيتخذ له الحيطة اللازمة ، فخرج من المدينة مُيمًا نحو الشهال ، ومظهرا أنه يريد الشام ، حتى إذا بعد به المسير ، وصار في منأى عن شبهة ذلك العدو وظنونه ، عاد وانفتل المسير ، وصار في منحدراً إلى ناحية الجنوب ، ومراده الوصول راجعاً الى طريق مكة ، منحدراً إلى ناحية الجنوب ، ومراده الوصول ذلك فأسرع وقت ، إلا أن قوما كانوا قد ر وه في انحداره ذلك فأسرعوا إلى بني لحيان يخبر ونهم بأمره ، فأدرك هؤلاء أن محمدا قد جاء يريدهم ، فهر بوا يعتصمون برؤوس الجبال ومعهم

CONTRACTOR OF CO

متاعهم ، وبذلك فات رسول الله ﴿ يَهِ أَنْ يَصِيبِهِم إِذْ وَجَدَّ دَيَارِهِم خَاوِية خَالِبة مِن الناس والعجاوات . . فأقام في تلك الناحية سحابة يومين ، بعث حلالها باثنين من فرسان الإسلام إلى ناحية مكة ، فسارا حتى بلغا مكانا قريبا من مكة يسمى « كراع الغميم » فلبشا قليلا فيه ثم عادا إلى « فزان » ، وبوصولها أمر رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ الناس بالرجوع إلى المدينة ، وقد دخلها بعد غياب أربع عشرة ليلة ، في يوم قائظ بلغ من قيظه أن كان الرسول ﴿ يَهِ ﴾ يقول : « آئبون تأثبون إن شاء الله لر بنا حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفر وكأبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال » .



Consider the consideration of the consideration of

## غتزوة ذي قترد

لم تكد تمر بضع ليال على أربه رسول الله ﴿ ٢٠٠٠ الى المدينة من غزوة بدر لحيان ، حتى أغار عبينة بن حصن في رجال من غطفان على نوق د اح للمسلمين كانت ترعبي بين أشحار الغابة في اطراف المدينة ...

ولذ . كان دافع عيينة الى ذلك الغز و والخذلان الذي عاد به من غزوة الاسراب ، إذ كانت غطفان قد عولت على صلح مع المسلمين تنال فيه من ثمرات المدينة وخيراتها ما يثبع أطهاعها ، فلها أن ابى المدينة ناذ ينيلوها شيها من أموالحسم ، عزمت على أن تأخذ عن طريق السا ، والنهب ما لم تستطعه عن طريق الصلح .

وكانت النوس الما في رعاية رجل من بني عفار وامرأته فقتله رحال غطفان وساقوا لا ل واختطفوا المرأة ، إلا أن سلمة بن عمرو بن الأكوم الأسلمي كان فد راهم بعدما حرج في الصباح الباكر يريد الغابة متوشحاً فوسه ونباله ، فصرخ بأعل صوته وهو مشرف على ناحية من « سَلْع » : « واصباحاه » ! حتى اسمع ما بين ناحيتي المدينة . .

وسمع المسلمون تلك الاستغاثة ، فهب جميع منهم وهـو ينادي : « يا خيل الله اركبي » . . وكان أولُ الواصلين إلى رسول Conservation of the conser

الله ﴿ بَيْ ﴾ الذين سارَعُوا يستبقون إلى تلببه النداء ، المقداد بس الأسود فأمره رسولُ الله ﴿ ... ﴾ ن يخرج ومن جاء من فرسان المسلمين في طلب الفوم حتى يعود ويلحق بهم في من يلحق .

أما سلمة فكان قد اندفع بعد ندائم ، يلحن بالغزاة حتى أدركهم على ماء « ذي قرد » وهم يستقون ، فجعل يرشقهم بالنبال وهو يتول :

«أنا، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضع»(١٠

وفي هذه الأثناء كانت طلائع فرسان المسلمين قد اقتربت ، فسارع غيينة واصحابه في الفرار من وجوههم نجاة بأنفسهم ، لكن الفرسان كانوا قد أدركوا مؤخرتهم فقتلوا تلاثة منهم ، واستنقذوا بعض الابل ، بينا افلت الباقون بعيداً عن منافه .

وكان رسولُ الله ﴿نَيهُ قد وصل في حسمته من الفرسان إلى « ذي قرد » ، فأبدى فريق حماسة واندفاعاً ، وهمو يريد اللحاق بالغزاة الفارين ، إلا أن الرسول ﴿نَيهُ وَهُم عَن ذلك بعد أن كان رجال غطفان قد بلغوا منازلهم .

وعرف الرسول الكريم ما أبداه سلمة بن الأكوع من ضروب الشجاعة والإقدام ، فأثنى عليه وقال :

« خير فرساننا اليوم أبو قتادة ، وخير رجّالتنا اليوم سلمة » . . وقد أكرمه الرسول الكريم على صنيعه الحسن ذاك أن كان يعطيه سهم الراحل والفارس معا . .

ر ١ ) الدصم ؛ اللثا

وأقام الرسول ﴿ يَنِيهُ ﴾ في تلك الناحية يوماً وليلة ، ثم قفل راجعاً بالمسلمين إلى المدينة ، فما أن دخلوها ، حتى كانت المرأة التي اختطفت قد لحقت بهم ، إذ استطاعت أن تتغفّل القوم أثناء انشغالهم بالقتال وتفلت من إسارهم ، فسارعت إلى ناقة من نوق المسلمين تركبها وتغذّ فيها المسير فارة بنفسها » .

وجاءت تلك المرأة تقص على النبي ﴿ يَهِ عَهِ خبرها ، وتعلمه بأنها نذرت لله تعالى أن تنحر الناقة التي حملتها إن نجّاها الله سبحانه عليها . . فتبسّم رسولُ الله ﴿ يَهِ ﴾ وهو يسمع ما تقول المرأة ، ثم قال لها: «بئس ما جزيتها أنّ حملك الله عليها ونجّاك بها ثم تنحرينها ، إنه لا نذر في معصية الله ، ولا لأحد في الا يملك . . ارجعي إلى أهلك على بركة الله » . .



OKO GO CONO (OKO GO CONO) (OKO GO CONO) (OKO GO CONO)

# مقتل أحد زعهاء بني النضير ابي رافع سلام بن أبي الحقيق

وكأنَّ غزوة عيينة بن حصن لأطراف المدينة ، قد أوهمت البعض بأن المسلمين ما زالوا أضعف مما يظنَّنهُ الناس ومما تنشر الأخبار عن قوتهم ، وإلاَّ لما كانوا تركوا بني غطفان يفلتون من أيديهم . .

ولاقت تلك الظنون أكثر ما لاقت هوى في نفوس اليهود ، وخاصة منه نبي النضير الذين لجأوا إلى خيبر بعد إجلائهم عن المدينة ، وأحكموا سيطرتهم عليها حتى صاروا أسيادها . . ولذلك رأى ابو رافع سلام بن أبي الحقيق ، أحد زعاء بني النضير ، أن يخرج ليؤلّب بعض القبائل على محمد ، فلعّله يستطيع كما فعل من قبل هو وحيى بن أخطب أن يجمع الجموع من جديد لغزو المدينة واستئصال محمد وأصحابه . . وكان أبو رافع صاحب تجارة واسعة ومال كثير ، حتى كان يلقّب بتاجر الحجاز . .

حمل هذا الرجلُ مالاً وفيراً معه ، وراح يتنقّل بين بني غطفان ومن جاورهم من قبائل العرب ، وهو يغريهم بالمال كي يستعدوا لقتال محمد من جديد . .

وعرف المسلمون بأمره ، فجاء نفرٌ من الخزرج بينهم عبد الله ابن عتيك ، وعبد الله بن أنيس ، ومسعود بن سنان الأسلمي رسول

Kare Charles C

وخرج هؤلاء النفر إلى خيبس ، فلمّا بالمغوها رأوا أن يكنسوا أمرهم متخفين حتى إذا هدأت الطرقات من المارة وسكنت الحركة ، قصدوا منزل اليهودي مقدّمين أمامهم عبد الله بن أبي عتيك لأنه كان يحسن اللغة العبرية ، فدق الباب قائلا :

« قد جئت أبا رافع بهدية » . .

وأسرعت امرأة أبي رافع تفتح الباب ، فإذا بها ترى رجلا يستلُّ السيف في وجهها ويهددها بالقتل إن صاحت أو علا صوتها وممًّا زاد حوف المرأة ، وعقل لسانها عن النطني أنها رأت وراءه أربعة رجال يحملون سيوفهم ، ويأمرونها بأن تدُهُم على مكان زوجها ، فقادتهم إليه مكرهة ، وأرشدتهم إلى حجرته . .

ودخل الرجالُ على أبي رافع ليجدوه في بهو فسيح ، وقد انشغل في عدّ الأموال بين يديه ، فتقدموا منه مسرعين ، لا يدعون له فرصة لسؤال أو لقول كلمة واحدة ، بل يهوون عليه كل بضربة سنيف تزهق روحه ، ولم يكتف عبد الله بن أنيس بضربته ، بل وقف فوقه وغرز ظُبة السيف في بطنه حتى بلغ الفراش الذي كان يتمدّد عليه

KOOOLIO OKOOOLIO OKOOOLIO OKOOOLI

.. فلما أيقنوا هلاكه تركوه ، وخرجوا على عجالة يلاحقهم صراخ زوج المفتول . .

وكان عبد الله بن عتيك رجلاً ضعيف النظر ، فزلّت قدمه وهو ينزل على السلّم مسرعاً فأصيبت إحدى رجليه إصابة منعته عن التقدّم مع رفاقه ، فعادوا إليه يحتملونه حتى أتوا منهلاً من عيون خيبر فدخلوه مختبين . . وسعت في أثرهم جماعة كبيرة من خيبر ، تحمل المشاعل وتبحث في الجوانب والطرقات إلاَّ أنها لم تعشر عليهم ، فظلوا متخفين عن العيون لمدة يومين ، خرجوا بعدها يحملون عبد الله ويقفلون راجعين الى المدينة ، ليأتوا رسول الله ﴿ الله و يخبر وه بالقضاء على أبي رافع العدو الحاقد ، إلاَّ أنهم اختلفوا في الإجهاز عليه ، وكان كلَّ يدعيه لنفسه ، فطلب منهم الرسول العظيم ان يعطوه أسيافهم، وبعد أن تا ملها وفحصها اعادها اليهم وهو يشير إلى سيف عبد الله بن أنيس ، السيف الذي أجهز على عدو القيل . .

وهكذا كانت السنة السادسة للهجرة مليئة بالسرايا والمناوشات الدائمة ، لا يهدأ فيها المسلمون أبدا ، يأمرهم الرسول الأعظم بالخروج ، قاصدين مختلف الأنحاء في شبه الجزيرة ، حتى أمكنهم الوصول إلى أطرافها ، كي يغزوا الأعداء أينا وجدوا ، ويداهموهم قبل أن يستعدوا ، معتمدين في ذلك عنصر المفاجأة حتى تبقى المبادرة بين أيديهم ، فلا يفرض عليهم قتال ، بل هم الذين يفرضونه أينا أرادوا ، ووقت ما شاؤوا . . .

Compression of the complete of

ولكن العنصر الأهم ، والأعلى شأناً في قتال المسلمين ، كانت الفضيلة التي اعتمدها الرسول الحكيم ﴿ بَيْنَ ﴾ والتي كان يوصي بها قادة حربه وسراياه . فقد كان صلى الله عليه وآله يأمر جيشه بالتأني قبل أن يتقدّم للقتال ، وكان يدعو المؤمنين لا يتمنوا قتالا ، لأن فيه امتحاناً للقلوب وهدماً للأجسام ، فكان يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام : « لا تتمنوا لقاء العدو ، وإذا لقيتموه فاصبروا » . .

وكان صلى الله عليه وآله ، إذا وجد أنه لا مفرَّ من مقاتلة الأعداء رفع كفيه نحو السماء وقال في دعائه : «اللّهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، اللّهم اهزمهم وانصرنا عليهم ، لأنهم معتدون علينا وعلى الحق الذي أنزل من عندك » . .

وكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصاً على منع القتال حتى عند أخذ الأهبة له . ونحن نراه ﴿ يَهِيّهُ بعد زمن من هذه الأيام ، يقول لمعاذ بن جبل ، وقد أرسله إلى اليمن قائداً : « لا تقاتلوهم حتى تدعوهم ، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم ، فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ثم أروهم ذلك وقولوا لهم : هل إلى خير من هذا سبيل ؟ فلئن يهد الله على يديك رجلاً واحدا خير عما طلعت عليه الشمس » . .

ومثل هذا التوجيه كان من رسول الله في وقت كان الله سبحانه فد أعز الإسلام ، وجعله دينا ثابتا ، موطّد الأركان والدعائم ، لا دينا يفاتل أتباعه كي يردوا عنهم هجمة الأعداء ، ويستميتوا في سبيل حرية معتقدهم . . .

Company Compan

فسنة الرسول ﴿ إِنَّ فِي الحرب كانت دائماً مجسدةً في وصاياه التي تحمل الرحمة والرأفة ، والشرف والرفعة ، وكلُّ ما يرتجى منه خير الإنسان ، ولو كانت وسيلته الحرب ، فلا يأمر جماعة بالخروج إلاَّ ويوصيهم قائلاً : « انطلقوا باسم الله وعلى بركة الله . لا تقتلوا شيخاً فانيا ، ولا طفلاً ، ولا امرأة ، ولا تغلوا أو تخونوا ، وضمّوا غنائمكم ، وأصلحوا وأحسنوا ، إن الله تعالى يجب المحسنين » . .

هذه هي تعاليم الحرب الإسلامية ، تظهر في وصايا رسول الله المنه الجنوده . ومنها يظهر جليّا أن الحروب لا يجوز أن تكون إفناء وإتلافا ، ولا إفساداً أو تحلّلاً من القيود الإنسانية ، بل هنالك أهداف يجب أن تكون مشروعة ، وقد فرضت الحرب كوسيلة أخيرة لتحقيق هذه الأهداف . أو أن تكون هنالك حقوق معملوبة ، والواجب الديني والدنيوي يفرض استرجاعها . فلا يجوز أن تكون الحرب من أجل الحرب ، أو من أجل المطامع والاستغلال والظلم ، ومتى لمت الحرب من المطامع والنزعات الشريرة فلا يمكن أن يباح فيها كل شيء ، كما يفعل مجرمو الحرب في أيامنا ، حيث يتحللون من فيها كل شيء ، كما يفعل مجرمو الحرب في أيامنا ، حيث يتحللون من فيها كل شيء ، كما يفعل مجرمو الحرب في أيامنا ، حيث يتحللون من فيها كل شيء ، ويتخلون عن كل الفضائل ، ضاربين عرض الحائط بقيم الانسان ، وعاملين على إهلاك الحرث والنسل وبالتالي مستبيحين كل شيء من اجل اغراضهم الدنيئة . .

وقد يأخذ الناس العجب من الكلام عن الفضيلة في الحروب ، فهل يعقل أن تتحكم هذه الفضيلة في العقول والنفوس ، إذا ما دوّت المدافع ، وانهالت القنابل ، وازهقت الأرواح ، واستبيحت الحرمات ؟! . . قد يكون ذلك وفي معتقدات أهل هذه

Karon Marana Mar

الأيام جنوحاً نحو الخيال والوهم . . إلا أن هذا هو الخطأ بعينه ، إذ ينبغي أن يعرف الناسُ أن إبعاد الفضيلة عن الحروب شركله ، لأنه لولا ذلك لما كانت الاتفاقات الدولية قد عقدت ، ولما كانت المؤتمرات والمحافل قد أقيمت بهدف وضع القواعد والنظم التي تنتهي في غاياتها إلى حد أدنى من الفضيلة في الحروب . .

على أنَّ كلَّ ذلك ، ومها كانت دوافعه أو غاياته ، فإنه يبقى مقصرًا عن النظام الأمشل الله وضعمه رسو للابسلام في الحروب ، والسدي بان جليا واضحا في وصاياه وأوامره إلى قادته وجيوشه . . فالرسولُ ﴿ الله قد قام حقا بالحروب ، ولكنها كانت حروب النبوة المقيدة بقانون الساء ، وقد قام بها ليعلمها للناس من أجل خير الناس ، لالقتل الناس وإفنائهم ، ومتى كانت الحرب لخير الناس ، ووفق المفاهيم وافنائهم ، ومتى كانت الحرب لخير الناس ، ووفق المفاهيم التي أرساها رسول الإسلام ، فإنها تكون حين فر رحمة من الله على الناس . .



### معاهدة الحكديبية

لقد حقق الاسلوب الحربي الذي اعتمده المسلمون في حروبهم ، باعتاده عنصر مباغتة العدو ومفاجأته على حين غفلة منه ، أغراضه بنجاح ، إذ ما كادت السنة السادسة للهجرة تقارب على خانت هيبة المسلمين قد تمكننت من النفوس ، وأصبحت قبائل العرب تقر لهم بالقوة ، وتخاف شدَّة بأسهم ، مما أخذ يهيء لحياة استقرار تقوم على علاقة حسن الجوار ، وعلى نبذ التارات ودفن الجزازات تمكيناً للعيش في أمن وسلام . .

وإذا كان الاسلام قد ثبت سلطانه في المدينة ، إلا أن قبائل العرب وفي طليعتها قريش ، وجماعات أخرى من سكان الجزيرة كبني يهود في خيبر ، ما زالت لا تعترف بالاسلام ديناً من أديان شبه جزيرة العرب ، ولأتباعه من الحقوق مثل أتباع الأديان والمعتقدات الأخرى ، ولا سيا حقهم في زيارة المسجد الحرام ، والحبّج اليه في الاشهر الحرم . .

وإذا كانت السنوات الست التي انقضت منذ هجرة محمد بن عبد الله ﴿ الله ﴿ من مكة قد تلاحقت مليئة بالحروب والمعارك ، فإنّ ذلك لا يمكن أن يدوم الى ما لانهاية ، بل يجب ان يحلّ اليوم الذي يدرك فيه أهالي جزيرة العرب ان محمد بن عبد اللّه ﴿ الله ﴾

Company Compan

ما جاء داعية حروب وقتال ، ولا منادياً بالتفرقة وزرع بذور الفتنة بين الناس ، بل على العكس من ذلك تماماً ، جاء هاديا ليخلص الناس من أدران الوثنية ، وينتشلها من موبقات الجاهلية . . واذا كانت قريش واليهود قد رفضوا الانصياع لنداء العقل . و صروا دائها على محاربة الاسلام ، فقد آن لهم أن يدركوا خطل عنادهم وبعدهم عن الحق ، وقد اثبتت لهم السنوات الأخيرة التي انقضت ن الاسلام كلما تقدمت به الايام ، علا شأنه ، وازداد انتشاره ، فليم إذن البقاء على معاداته دون تفكير في سلام معه ؟! . .

ولكن لا . . فلا يمكن لأعداء الاسلام ان يفكروا في مهادنته وإقامة علاقات سلام مع أتباعه ما داموا يفكرون أإ-هم قادرون على عاربته والنيل منه . . . إلا أن نبي الاسلام وقد وصل الى المرحلة التي وصل ، يريد هذا السلم ، وما كان تفكيره منذ جلاء الأحزاب عن المدينة إلا منصبا على هذه الناحية . . ولكنه كان يرى أن اليهود في خيبر ما زالوا أبعد الناس عن تقبل هذه الفكرة لظنهم ن ما يتمتعون به من قوة كفيل بأن يحق لهم القضاء على محمد ودينه يوماً ما . . إذن فلم يبق إلا الطرف الآخر في العداوة ، أي قريش ذاتها ، فمعها يكن إقامة معاهدة سلام الى حين من الزمن ، حتى تنجلي الحقيقة وتستوي الأمور ! . .

ولكن كيف السبيل الى إقناع قريش بإقامة صلح مع المسلمين ؟!.

وما عسى أن يصنع رسول الله ﴿ الله على يحقق هذا الغرض ؟!

Construction (Construction Construction Cons

لقد تفكر الرسول الأعظم طويلاً بذلك ، فرأى ان يقصد بيت الله الحرام كي يؤدي فريضة الحج ، غير راغب في حرب ، ولا طامع في قتال ، وما على قريش إلاً أن تقبل بحجه أو ترفضه ، وإن كانت الدلائ كلها تشير الى القبول دون الرفض ، ما دامت تلك الوحدة التي كانت تتمتع بها قد عراها الضعف ، والقوة التي كانت تتعالى بها قد شابها الوهن ، فباتت تخشى المسلمين ، وترهب جانبهم ، بل ويستبدُ بها القلق وتأخذها الهواجس كلها تناهت اليها اخبارهم ، أو علمت بمآثرهم . .

فقد عزم رسولُ الله ﴿ يَهُ الله الله الله الله الحرام خطة سلام تمكّنه من الاجتاع بقريش والتفاوض معها على الحرام خطة سلام تمكّنه من الاجتاع بقريش والتفاوض معها على ختلف الشؤون التي تهم الطرفين . . وإنه لفي تدبّر الطرق الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة ، اذ برؤيا نبويّة شريفة تجيئه وهو نائم بأنه سيدخل المسجد الحرام مع أصحابه آمنين ، محلّقين رؤوسهم ومقصّرين ، المسجد الحرام مع أصحابه آمنين ، محلّقين رؤوسهم ومقصّرين ، لا يخافون عدوا يصدّهم ، ولا مانعاً يمنعهم . . .

وبشر رسول الله ﴿ الله ﴿ المسلمين بذلك ، ففرحوا لها كثيرا ، واتسمت امامهم الآمال واسعة ، وأقبلت عليهم الأماني عريضة ، فأمّا الأنصار فقد كان الشوق يغالبهم لزيارة المسجد الحرام منذ ست سنوات ، عندما حرموا من تلك الزيارة ، ومنعوا من دخول مكة والوصول إلى الكعبة الشريفة للطواف حولها ، واللواذ بجوارها أمنين مطمئنين . . .

وأمّا المهاجرون فلم تفارقهم صورة البيت العتيق منذ ارتحلوا

عنه مكرهين ، فهم على حبهم للعودة الى أحضانه ، يعنون أيضاً الى مكة ، موطن الطفولة والشباب ، وموثل الأهل والأحباب . . نفيها قد خلفوا شطرا من حياتهم لا يمكن ان يصدأ بنسيان ، أو أن يحوه معاد . .

و مكذا وما أن سرت بشرى الرسول بن به في النفوس ، حنى كانت العواطف تسيل فياضة ، وتحنّ القلوب منتاعة . . وإنّ لفي روحانية الاسلام ، وما يبعثه في الجوارح من صفاء ونقاوة ، ما يزيد في تأثّر تلك النفوس و يجعلها آكثر رهافة وشفافية . . فراح المسلمون يستحدّون للسفر الى الحجّ ، وأعما قهم مليشة بالارتياح والسعادة . .

على أن رسول الله ﴿ إِنَ اللَّهِ يَا هُ بِهِ السَّلَمِ السَّلِي وَحَدَّهُم فَي السَّلَمُ الشَّهِ وَ اللهُ الراد أن يكون معهم من قبائل العرب النبي لم تدخل في الاسلام ، وكا من يرغب في مرافقتهم حتى تستبقن فريش بأن محمداً ﴿ يَهُ اللهُ اللهُ مِن ليسوا على دينه . . فإن وقفت في الحيج ، ومعه من النباس من ليسوا على دينه . . فإن وقفت في وجهه ، وحالت دون وصوله البيت الحرام فإنّ ذلك سيكون حجمة ضدها . ومنعها حينئذ يجعل الناس يؤمنون بأن الدعوة الاسلامية ليست دعوة عداوة واعتداء ، وإنما هي دعوة محبة ووئام ، ولا يمكن ليست دعوة عداوة واعتداء ، وإنما هي دعوة محبة ووئام ، ولا يمكن الأ أن تكون كذلك إن أراد الناس أن يقفوا على حقيقتها و يعرفوا الحجوهرها . ومن أجل ذلك بعث الرسول الحكيم والسياسي العظيم الى قبائل العرب المجاورة للمدينة بأن يشتركوا معه في الذهاب الى الحبّ في ذلك العام .

OKO 49 CHO OKO 49 OKO 49 CHO OKO 49 CHO

وتهيّات الأحواء للمسير ، وتعالى الآذان بالحج ، فخرج الناس وراء رسول الله ، ، في شهر ذي الفعدة من السنة السادسة للهجرة قاصدين بيت الله الحرام في مكة ، وقد عقد لواء المسير لعني بن أبي طالب عليه السلام فتقدم المسيرة وقد أخذ معه سبعين بدنة من الحدي اساقها النبي ﴿ يَهِ عَلَى الله الحرية ابن أم مكتوم ، وحمل معه من نسائه ام سلمة ( رضي الله عنها ) ؛ وكان عدد من خرج من المهاجرين والأنصار ، ومن لحق عنها ) ؛ وكان عدد من خرج من المهاجرين والأنصار ، ومن لحق بهم من العرب غير المسلمين ألفا وأربعائة رجل ، لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغهادها ـ وهي سلاح المسافر عادة في بلاد الصحراء ـ ، وكيف يحملون سلاحا ومقصدهم الحج وليس القتال الوالحرب ! . .

ثم تقدّم رسول الله ﴿ إِنهِ النّاسِ على ناقته القصواء ، حتى إذا قطع بهم مسافة تقارب الأميال السبعة كانوا قد بلغوا محلة تسمى « ذو الحليفة » ، وهنالك أحرم الناس ولبوا بالعمرة : «لنببك اللهمم لبيك ، لبيك لا شربك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . .

وبعد التلبية والاعتار ، سار بهم الرسول ﴿:... نحو مكة ، مقدّما أمامه عباد بن بشر في عشرين فارسا ، يرتادون لهم الطريق ، فكانوا للحاجين طليعة حذر وانتباه ، وراية سلام وامان . .

ر ۱ بالم ما به الم المربهم الاعام .

ولما كان الرسول ويهيه يريد أن يعرف نوايا قريش من خروجهم ، فقد بعث رجلا من بني كعب ، اسمه بشر بن سفيان ، يتقصّـي أخبارهــا ، ويقف على ردّة الفعــل لديهــا ؛ وظــلَّ محمد ﴿ الله على بعد مرحلتين على بعد مرحلتين المحمد ﴿ الله على بعد مرحلتين المعلمة على المعلمة على المعلمة الم من مكة ، وهنالك التقاه بشر بن سفيان ، عائداً من مهمته لينبئه من أخبار قريش وما عزمت عليه لما بلغَ ها خبره بالخروج ، إذ أخذتها المخاوف ، وهي ترى أنه جاء غازياً مكة ، كما غزت الأحزاب المدينة من قبل ، وإن كان مجيئه تحت ستار الحبج الى بيت الله الحرام ، ولذلك قررت أن تحول بينه وبين دخول بلدها ، مُهما كلفها الأمر من تضحيات ؛ وقد اثتمر سادتها بذلك ودعوا للتأهب للقتال ، والاستعداد للحرب ، ثم جهزوا جيشا كبيراً بلغ عدد فرسانه مئتين ، عدا الرجالة والمحاربين من بني قومها ، ومن استنصرت بهم من أقوام آخـرين جاؤوا يذودون معهـا عن حياض مكة ويقاتلـون المسلمين ، وقد خرج الجيشُ الذي أعدته بقيادة خالـ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ؛ وقد انهي بشر احباره للنبي ﴿ إِنَّيْ ﴾ بقوله : « وقد لبسوا جنود النمر ، ونزلها بذي طوى يعاهدون الله لا تدحلها عليهم أبداً . وهذا خالد بن الوليـد في خيلهـم قد قدموها الي كراع الغميم ، . . .

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

أَظُهْرَنِي الله عليهم دخلوا في الاسلام داخرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ، فها تظن قريش ! فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله او تنفرد هذه السالفة » . . قال ذلك وهو يشير ( الى صفحة عنقه الشريف قاصداً به أنه سيظل يجاهد في سبيل دين الله حتى ينتصر هذا الدين أو يموت دونه . .

وقد الرسول المسول المسول المسافة لا يصد المسلمين ويبعدهم عن مكة ، وهو يرابط الآن على مسافة لا تبعد اكثر من أميال ثمانية عن مكانهم ، فإن تابع مسيره في اتجاهه فإن القتال سوف يقع لا محالئة لأن المسلمين لا تنقصهم الحمية ، ولا يعوزهم السلاح ، وفي أغهادهم سيوف قد تعودت الضراب والقتال طوال ست سنوات ، فضلاً عن تمرس كثيرين من أصحابها بأيام العرب وحروبها المتواصلة ، وإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جيش قريش ، وهو يحول بينهم وبين تلك الغاية الشريفة التي جاؤوا لها ؛ وهذا كله ما لا يريده محمد وبين تلك الغاية الشريفة التي جاؤوا وليس الحرب ! . . فهذا عساه أن يصنع إذن ؟

إنه لا يريد الحرب حقاً ، بامكانه أن يُظهر للملا بأن قريشاً تريد الظلم والعدوان وها هي قد بشت بجيشها لتحول بين هذه الجهاعات التي جاءت مسالمة ، لا تريد الا حقاً مشروعاً لا يمكن لأحد أن يمنعها عنه ، فإن استبدّت برأيها ومنعت هذه الجهاعات من زيارة المسجد الحرام فكأنها بذلك تصرفهم عن عقيدتهم التي هي دين اسهاعيل وملة أبيهم ابراهيم عليهها السلام » وإن في ذلك ما يجعل العرب كلها ضد قريش ، إذ ماذا يضمن للقبائل الا تتحكم قريش

501

KOOO OKOO OKOO OKOO OKOO OKO

وبذلك كان رسول الله ﴿يَلِيُّهُ ۚ فِي تَفْكِيرِهِ أَبِعِدُ نَظْراً وَاكْثُـرُ حَنْكَةً ، وَادْفُ سَيَاسَةً مِن أي انسان آخر . . .

إذن لن يغير الرسول الأعظم ﴿ يَهُ الْحُطّة التي اعتمد ، فأعلن في الناس ما فعلت قريش ، وما بعثت من جيش يرابط في طريقهم ، ثم نادى في الجموع : من يخرج بنا على غير طريق جيش قريش التي هو عليها ؟

وخرج من بين الناس حمزة بن عمر و الأسلمي قائلا : « أنا يا رسول الله » .

وانطلق حمزة أمام حجاج بيت الله الحرام ، يسلك بهم طريقاً وعرة ، ضاقت ممراتها ، وكثرت نتوءاتها ، مما جعل السير فيها صعبا للغاية ، لا يأمن السائر على نفسه من الانزلاق بين لحظة وأخرى أو الانحدار نحو أعماق الوادى الذي يمرون فوقه ؛ وما زالوا يجهدون في

قطع تلك المسالك حتى وصلوا الى سهل عند منقطع الوادي فسلكوا ذات اليمين حتى خرجوا على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . وما أن بلغوا الحديبية حتى بركت القصواء ناقة النبي ﴿ يَبِينِهِ على حين فجأة ، فظنها الناس قد جهدت ، فجعلوا يصيحون بها لتنهض ، إلا أنها ظلت في مكانها باركة ، مما أدهش الناس فقالوا : « لقد خلأت القصواء أي حرنت لا تريد القيام » ! . ولكنّ رسول الله ﴿ يَبِينِهِ قال لهم مستدركاً : « ما حلأت وما هو لها بحُلُق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ! والذي نفس محمد بيده ما تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم ، وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم اياها » .

اما جيش قريش فها أن بلغه تجوّل المسلمين عن وجهة سيرهم ، واتخاذهم مسلكا يؤدي بهم الى الحديبية ، حتى أخذه الخوف والفزع ، من تجاوزهم له واقتحامهم حدود مكة ، فأصدر قادته الأوامر سريعا بالاندفاع للتصدّي لهم ، والوقوف في تلك

Conservation of the conser

الناحية التي يمكن أن يشنوا منها الهجوم ما دامت خالية من الجيش الذي يمنع ذلك الهجوم .

وهكذا صاركل فريق في ناحيته فالمسلمون في الحديبية ، وجيش قريش على مدخل مكة ، وصاركل فريق تراوده شتى الأفكار لا يقوم به أصحاب المعسكر الآخر . . فأما أصحاب الحديبية فقد كانت أوامر الرسول لهم صريحة واضحة . . لاقتال ولا حرب ، ولا مظاهر للعنف أو القوة ، وأنهم جاؤوا حاجين ولن يغيروا إلا بعد أن تهاجمهم قريش أو تغدر بهم ، وعندها لا يبقى إلا امتشاق السيوف وإنزال الضربة القاضية بالمعتدين .

وأما قريش فكانت ما تزال تصر على موقفها ، وهي محاربة المسلمين وردهم عن بلدها ولو ادى ذلك الى فنائها عن بكرة ابيها . . ولكنها وبعد مضي مدة وجيزة ، وقد رأت أن محمداً ومن معه ما زالوا في الحديبية ، لا يتقدمون نحو مكة ، راحت تراجع حساباتها وهي في حيرة من أمرها ، لا تعرف ماذا تصنع ، فعاذ رؤساؤها الى دار الندوة يتشاورون في الأمر ، ولكنهم لم يستقروا على رأي ، فقد اعتبروا أن الساح للمسلمين بدخول مكة والحج الى المسجد الحرام مذلة تصمهم بالعار مدى الحياة ، وإن قاتلوا المسلمين فإنهم لا يضمنون النصر . وكلا الأمرين اشد من الآخر ، ولذلك سيطر عليهم الحنق حتى كاد يقتلهم ، واستبد بهم التردد حتى كاد يودي

وكانت كلما مرت الأيام شعر المسلمون من جانبهم بالضيق والتململ ، وهم يرون أن قريشاً لن تمكنهم من زيارة المسجد الحرام

Charle Charles Charles

راضية ، بل إنها تصر على منعهم بعناد ، وهم لن يظلوا في مكانهم ساكنين ينتظرون بلا جدوى ، فلم اذن لا يقاتلونها كي يردّوها عن غيها ، فتستوي الطريق آمنة أمامهم لزيارة بيت الله الحرام ؟!.. وجاء نفر كبير منهم يعرض على رسول الله ﴿ الله ﴿ الله الله التي رسمها تلك ، فرفض بشدة مؤكداً انه لن يحيد عن خطة السلم التي رسمها منذ أن أعد للعمرة عدتها ، وأنه يؤثر الانتظار لمعرفة ما ستفعله قريش !..

ولما طال الانتظار من الجانبين ، كانت قريش قد استبدّ بها القلق ، فرأت أن ترسل الى محمد من يقف على مدى قوته ويتعرف على حقيفة نواياه ، فبعثت بدينل بن ورقاء في رجال من خزاعة وخزاعة من قبائل العرب الموالية لمحمد ، مسلمها وكافرها . ، يسألونه عها جاء به وماذا يريد ؟! . . فأقنعهم رسول الله ﴿يَيِّة ﴾ بعد مفاوضة قصيرة أنه ما جاء لحرب وإنما زائراً للبيت العتيق ، معظها لحرماته ، وهو يقول لهم : « إنا لم نأت لقتال أحد ، ولكن جئنا معتمرين ، فإن شاءت قريش ماددناهم مدة ويخلوا بيننا وبين الناس ، وإن أبوا فوالذي نفس محمد بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى ننفرد سالفتى » .

لقد اتضح موقف محمد وبان صدقه جلياً ، فعاد ذلك الوفد الى قريش قائلا : « يا معشر قريش ! إنكم والله تعجلون على محمد ، ابه لم يأت لقتال و إنما جاء زائرا للبيت » . ولكنّ قريشا اتهمت رجال حزاعة بالمراوغة ، ممالأة ونصرة له ، فقالت لهم :

« وإن كان قد جاء لا يريد قتالاً ، فوالله لا يدخلها علينا عنوة بداً ولا تتحدث عنا العرب بذلك » .

فأوفدت قريش من جديد مكر زبن حفص ، أخابني عامر ، في سمع هذا الرجل من رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ مَا سمع وفد خزاعة )، فعاد يجدث قريشاً بالحقيقة ولكنها لم تؤمن به . . .

لا .. لن تقنع قريش بأن محمدا جاء مسالما .. وكيف تقبل بمثل هذه الفكرة وفي أعها قها لا يوجد إلا الحقد والضغينة عليه إذن فهي لا ترضى إلا بقتاله واستئصاله هو وأصحابه من الحياة ! . . . ولكن كل من ذهب اليه رجع يؤكد لها موقفه السلمي . . .

وعاد القلق يستبد بقريش والتردد يمسك باعناقها حتى يكاد يخنقها . إنها لا تدري ماذا تصنع ، ولكنها هل تقف مكتوفة الأيدي ولا تقدم على ما يحقق لها مأر با ؟! . . طبعا لا ، ولن يعوز أشرارها أمر تدبر ما يحقق مآربها . . ولذا رأت بعد أن ائتمرت وتشاورت ، أن ترسل لمفاوضة محمد ، الحليس بن علقمة سيد الأحابيش وغرضها من ذلك إثارة حفيظة هذا الرجل عليه إن فشل معه في المفاوضة ، فير يحونها منه ومن فيعود جانقاً ليقود بني قومه لقتال محمد وأصحابه ، فير يحونها منه ومن الهم الذي جاءها به . . . . .

207

Construction of the constr

ورأى الحليسُ الهذّي مغبلة في عرض الوادي وقد أخذت سبيلها للرعي لشدة ما أصابها من جوع بسبب حبسها ، وتطلع الى معسكر الحديبية فها وقع بصره الا على أناس معتمرين ، تحف من حولهم مظاهر العبادة ، وتنتشر في أجوائهم نفحاتُ الأمان ، فثارت نفسه لتلك المشاهد المؤثرة التي لا يراها صاحب نفس صافية إلا ويشعر بأنها قد نفذت الى أعهاقه ، لتريل منها كل كوامن الحقد والضغينة . .

ووقف الحليس يرقب ويتأمل ، ثم لم يلبث أن يعود منقلبا الى مكة من غير أن يلقى رسول الله ﴿ إِنْ الله الله عَلَى قريشا طالباً إليها أن تخلى ببن محمد ومقصده لانه جاء طالب عبادة حقّا . . . ولكنّ الحليس أغاظ قريشا بما أبداه ، فقال له أشرافها : « اجلس فانما أنت أعرابي لا علم لك » .

واحس الحليس بالمهانه فهذه فريش تصفه بالغباء لأنه لا يعرف شيئا من مكيدة محمد ، وها هي توجه اليه التوبيخ على جهالته ، فيشعر بالضيق وينفر في وجوههم مغضبا وهو يهدّدهم قائلا :

« والذي نفس الحليس بيده لـتُحلنَ بين محمد ومـا جاء له أو لانفر نّ بالأحابيش عن مكة نفرة رجل واحد » .

و وقعت قريش في سوء فعالها ، وخافت من مغبة الأمر . . .

فهذا الحليس يهددها بالنفور عن مكة في الأحابيش ، ولئن فعل فانها ستخسر قوما محاربين ، أشداء في القتال ، فتضعف قوتها ، وتخور عزائمها ، وبذلك تصبح لقمة سائعة لمحمد ،

EOV

CHO ON CHO CHO CHO CHO CHO CHO ON CHO CON CONTROL ON CO

يستطيع أن يقضي عليها قضاء تاماً . . . إذن فلتستدرك الأمر ! . . .

وقام سادة قريش إلى الحليس يسترضونه ، وهم يرجونه بأن يهلهم بعص الوقت حتى يفكر وا فيما يرون من أمر . . . وأجمعت قريش بعد التشاور على أن تبعث الى محمد رجلا حكيما حازما ، تكون لديه القدرة على إقناعه بالغودة من حيث أتى دون أن يدخل مكة ، فها رأت رجلا أفضل لذلك من عروة بن مسعود ، سيد بني ثقيف ، فلما حدّثوه في الأمر ، قال عروة : « ما ارى الا الرجل يعرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » . . . وما كان رأيه ذلك الا مما رأى من تغرير قريشا فريش لمن أوفدتهم وعادوا اليها بالرأي الصواب . . . ولكن قريشا قالت لعروة : « إن محمدا لا يقصد إلا إذلالنا وأنت خير من يقدر على معرفة نواياه » . .

قال عروة : إذن فسأتيه .

قالوا: فأتبه . .

وجماء عروة الثقفي يلقى النبيّ ﴿ يَهِ اللهِ ويقلول له: «يا محمد! إني تركت قومك قد استنفروا لك ، وهم يقسمون بالله لا يخلّون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم ، وإنما أنت من قتالهم بين أمرين: إما أن تجتاح قومك ونحن لم نسمع برجل اجتاح قومه قبلك ، وإما أن يخذلك من ترى معمك ، فإني لا ارى معمك ، الأوباشا من الناس لا اعرف وجوههم ولا انسابهم » . . . .

وكان أبو بكر الصديق ( رضي ) جالسا خلف رسول الله ﴿...﴾ فلم يحتمل تلك الاهانة بل ردّها على الرجل ، وقام يؤكد له

Charach Charach Charach Charach

أن أيّا من المسلمين لن يتخلى عن رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ أو يموت دونه ، وكان مما قالمه له : « ويحلك يا عروة ، أنحن نخذل رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ وننهزم عنه ؟! لا والله يا من تعبد الصنم ونحن نعبد الله » . . . .

ونظر اليه عروة حانقا وهو يقول له: « أما والله لولا يد كانت لك عندي با ابن ابي قحافة لكافأتك بها ولكن هذه بها » . . وكان عروة يشير بذلك إلى انه كان يجمل دية فأعانه فيها أبو بكر « رضي » وكان ينوى ان يردها إليه ولكن اهانته له كانت مقابلها . . .

وراح عروة بن مسعود يحاور رسول الله ﴿ يَهِ فَي محاولة لا قناعه بالعودة عن مكة ، والرسول ﴿ يَهِ لَه يَه بكل أناة وصبر ، داحضا ما يبدي من حجج ، بالمنطق السليم والقول المتزن ، مما جعل النقاش يطول بينها . . . وكان في الجمع الذي يحيط برسول الله ﴿ يَهِ له المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة ـ وقد وقف فوق رأس النبي ﴿ يَهِ له وسيفه بين يديه ، فخفي أمره على عمه من المغفر الذي وضعه على وجهه . . وكان المغيرة يرقب كل حركة بدقة وانتباه ، فرأى ان عروة يحاول أثناء الحديث أن يمسك لحية رسول الله ﴿ يَهُ لَهُ بِي المُلاطفة ، والرغبة في التحية والتواصل ، فاذا به يمنعه عن ذلك ويضرب يده بكعب السيف ويقول له : اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل ويقول له : اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل فقال له : « و يحك ما أفظك وما أغلظك » . . . .

Consider the second Consideration to the s

ثم التفت الى النبي ﴿ يَهِ الله عَلَيْهِ ﴾ يسأله : من هذا الرجل ؟ فابتسم رسول الله ﴿ يَهِ الله عَلَيْهِ ﴾ وقال له : إنه ابن أخيك : المغيرة ابن شعبة . . .

فدهش عروة وقال : ويحلك يا ثقفي ! . . إن حبَّ محمد عند أصحابه فوق حبهم لأهليهم . . .

ولم يجرؤ عروة بعد ذلك أن يمد يده نحو وجه النبي ﴿ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ خَوْفًا مِن أَنْ تقطع ، ولكّنه لدهائه ، ظلّ مجادلاً يجادل رسول الله ﴿ وَمِنْهُ وَمِفَاوِضُه ، مستعملاً شتى الأساليب ، وأفانين الحيل كي يوقع النبي ﴿ وَمِنْهُ فَيَا يَحتَجُّ به عليه ، ولكنه لم يسمع منه إلاَّ جواباً واحداً : السلم . . ولم يجد عنده إلاَّ شيئاً واحدا . . الحج الى بيت الله الحرام . . .

وأفرغ عروة بن مسعود كلّ ما في جعبته دون أن يحصل على ما يريد ، فقام عائداً الى قريش ، والذهول يأخذه مما رأى ، فما كاد يصل اليهم حتى بادرهم قائلاً : « يا معشر قريش ! إني جئت كسرى في ملكه ، وقيصر في ملكه ، والنجاشي في ملكه ، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قطّ مثل محمد في أصحابه . لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا الخذوه وإنهم ليقبلون التراب الذي تدوسه قدماه ، وإنهم لن يسلموه لشيء أبدا ، فروا رأيكم » ؛

وأسقط في يد قريش ولم تعد تجد لها ذريعة تحتج بها . . . خزاعة ، وعامر ، والأحابيش ، وثقيف . . . جميعاً بعثت الى

Charle Charles Charles

محمد ، وجميعا عادوا مصدّقين لمحمد ومثبتين صفاء سريرته في مجيئه ، فهاذا تصنع ؟!..

.. وطالت المشاورات في قريش ، وطال بها تشتت الرأي وتوزع الكلمة .. فلا أمراً تجمع عليه ، ولا خطة تهتدي اليها ، لقد غلبها محمد حتى أفلت من يدها كل حجة ، فباتت حائرة مترددة ، لا تعرف ماذا تفعل ...

ورأى النبي ﴿ إِن قريشاً لم تعد تبعث أحداً لمفاوضته ، فأراد أن تكون المبادرة منه ، فأرسل اليها خراش بن أمية الخزاعي ليقف على ما وصلت اليه ، ولكنها ما إن رأت رسول محمد ﴿ إِن حتى ذهب كل تباين في رأيها واعجى كل تقلّب في فكرها ، فكان اجماعها على ردّه . . . . فقاموا اليه يعقرون جمله ، ويريدون قتله لولا أن تدخّل الأحابيش ومنعوهم من ذلك ، فخلّوا سبيله . . .

واحتمل الرسول الأعظم ذلك الخطأ الكبير الذي اقترفته قريش ، رغم أن مهانة الرُّسل لا تحتمل ولا تُغتفر ، وغفر لها تلك الحياقة التي ارتكبتها . . . ولكنَّ هذا لم يزدها إلاَّ إمعاناً في الغرور والكراهية ، فراحت تبعث في جوف الليل سفهاءها يرمون عسكر المسلمين بالحجارة ، ويسمعونهم شتى أنواع الشتائم وأقبر السباب ، والمسلمون ساكنون لا يردون عليهم بشيء ، حتى كانت السباب ، والمسلمون ساكنون لا يردون عليهم بشيء ، حتى كانت إحدى الليالي وجاء خمسون رجلاً من قريش كعادتهم للتحرش بالمسلمين ، فقاموا إليهم يمسكون بهم ويقودونهم الى رسول الله وطلب إطلاق سراحهم ، فها كان منه في الله أن عفا عنهم وطلب إطلاق سراحهم . . .

173

Compared Com

تلك الفعال الشنيعة من قريش ، وما قابلها من سياحة محسد صلى عليه واله وسلم وخلقه العظيم ، كانت لها أصداؤها المدوية على الرأي العام في مكة ، حتى باتت غالبية هذا الرأي في جانبه ، ولو أراد دخولها في ذلك الحين لوجد أنه لا يقف في وجهه كثيرون ، بل على العكس يلقونه مرحبين ، ويستقبلونه معتزين . . ولكن مقاصد رسول الله ﴿نَنِهُ كَانَتُ بعيدة ، فترك لقريش أن تشوب الى رشدها ، وأن ترعوي عن غيها ، وتفكر فيا آل إليه أمرها ، من استنكار الناس لأفعالها ، والاستهجان من مواقفها ، وأدركت قريش ذاك ، فغلب عليها السكون ، وارتضت بالمفاوضة والركون إلى السلام . .

وأراد رسول الله ﴿ يَهُمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالْمَانَتُ لَمُاوضته ، وقد يكون أن يبعث رجلا إن أتاها ركنت إليه واطمأنت لمفاوضته ، وقد يكون عمر بن الخطاب ( رص ) هو ذلك الرجل ، فلما عرض عليه الرسول الكريم هذا الأمر يستشيره فيه ، أبدى عمر عذره في عدم الذهاب بقوله : « يا رسول الله إني أحاف قريشا على نفسي وليس بحكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني ، وقد عرفت قريش عداوتي لها وغلظتي عليها » .

ودعا رسولٌ الله ﴿ إِنْهُ ۗ إليه زوج ابنته ، عثمان بن عفان ، وأوفده إلى قريش مفاوضاً . .

فذهب عثمان ( رض ) إلى مكة ، فلما بلغها لقيه أبان بن سعيد ، فطلب إليه أن يجيره ، فأجاره أبان الوقت الذي يفرغ فيه من أداء رسالته . . وقصد عثمان ( رص ) أبا سفيان بن حرب ، CKO O CKO O CKO O CKO O CKO O CKO

واجتمع اليه في عدد من أشراف قريش ، يخبرهم بأن رسول الله ﴿ الله لا ينفك يريد زيارة المسجد الحرام . . ولكنَّ القوم ثاروا في وجهه وأبوا ذلك قائلين : « يا عثمان ! إن شئت أن تطوف أنت بالبيت فطف » . . فأجابهم عثمان ( رضي ) :

« ما كنت لأفغل حتى يطوف رسول الله ﴿ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ : إنما جئنا لنزور البيت العتيق ولنعظم حرماته ، ولنؤدي فرض العبادة عنده . وقد جئنا بالهدى معنا فإذا نحرناها رجعنا بسلام » . .

ولكي يهدىء رسولُ الله ﴿ الله ﴿ مِنْ ثَائِرَةَ غَضَبِ المسلمين ، ويمنَعُ ذلك الهياج الذي سيطر عليهم ، دعاهم اليه ، ثم وقف تحت

Company Compan

لقد كانت نفوس المسلمين قد عزمت على القتال ، ولكن رسول الله ﴿ يَهِيّه كَانَ يَوْمَلُ السلم الذي أراده ، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يطلب منهم البيعة ، وهم على تلك الحالة ، فإذا هي سكينة تنزل عليهم من السهاء ، وتفعل هذه السكينة فعلها حتى يعود عثمان بن عفان (رضي) سالما ، لم تتطاول عليه قريش بسفاهة ، أو تنل منه بأذى ، بل عاد موفور الكرامة ، مرفوع الجبين وقد أدّى تلك المهمة الصعبة التي انتدبه لها رسول الله ﴿ يَهِينَهُ .

.. وتناهى سريعاً خبر البيعة إلى قريش ، فخافت على نفسها ، ورأت أنّ الأمر لم يعد يحتمل التسويف والماطلة ، لأنّ المسلمين قد ملواالانتظار وهي ما تزال تعاند في مواقفها . ولذلك ائتمرت واقرت بأن تفاوض على صلح يقيم التوافق بين مطالبها ومطالب محمد ، ويكون سبيلها للتخلّص من المازق الذي أوقعت نفسها فيه . . ولكنّ قريشا ، ورغم الضيق الذي كانت تشعر به ، فقد أرادت أن تحفظ ماء وجهها ، فوضعت المطالب التي تريدها ، ثم بعثت سهيل بن عمر و ، أخا بني عامر ، ليفاوض في تلك المطالب ، وهي توصيه قائلة : « ائت محمدا فصالحه ، ولا يكن في صلحه إلاً

575

Karon was and Charach Construction of the Cons

أن يرجع عنا عامه هذا ، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدأ » .

وجاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية يطرح مطالب قريش على بساط المفاوضات . . وعرف النبي ﴿ الله بتلك المطالب فوافق على البحث بها ، لأنه رأى أن مجرد إقامة عهد بينه وبين قريش إنما بحقق المقصد الذي أراده ، فلا يضيره أن يزور هو والمسلمون البيت الحرام هذا العام أو أن يزوره العام المفبل ، إن شاء الله تعالى ، فذلك امر مفروغ منه ، ولكنَّ الأهمُّ أن يجعل قريشاً توقع على العهد ، لأن في هذا التوقيع اعترافا منها بالإسلام دينا من اديان جزيرة العرب ، و بحقوق أبناء هذا الدين في زيارة البيت العتيق ، بل وهم أولى من غيرهم بزيارته بعد أن جعله الله سبحانه قبلة للمسلمين فاعطاه قدسية أعلى من قدسية قريش له ، لانها وهي تعدَّسه فإنها لا تفدسه للعبادة وحسب ، بل لغاية دىيويــــ أيضا ، وهى الحفــاظ على مكانتهــا سير العرب ، تلك المكانة التي نالتها بفضل هذا البيت ووجوده في بلدها مكة . . كما أن إقامة صلح ما بين محمد: ﴿ يَهِيُّهُ ۗ وقريش من شأنه ان يعزل اليهود في خيبر ، الذين لا يزالون يطمعون في محاربته والقضاء عليه ، وتلك العزلة ستحول بينهم وبين التزلُّف لقريش و إعوائها على الوقوف بجانبهم في الحرب ضد محمد ﴿ الله علم من ذلك كله ، أن الرسول الكريم سيفرض في شروط صلحه ما يمنع قريشا من الوقوف في وجه انتشار الدعوة الإسلامية ، فتنطلق تلك الدعوة أمنة من الغدر ونصب المكائد لها . .

من أجل هذه المقاصد البعيدة ، رضي رسولُ الله ﴿ إِنَّ ﴾ أن

KARO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

يفاوض في مطالب قريش كما عرضها سهيل بن عمرو ، فقال لأصحابه من حوله مستبشراً الخير: « قد سهل أمركم . . القوم ما تون إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح ، فابعثوا الهدي وأظهروا التّلبية ، ولعلّ ذلك يلين قلوبهم » .

. . واهتزّت أرجاء الحديبية بأصوات التلبية ، فحملت الرياح الأصداء تنشرها في أجواء مكة ، وتنفذ الى داخل بيوتها ، فترتعد أوصال ساكنيها ، وترتجف قلوبهم لوعة وأسى . . .

ودخل رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ في المفاوضات مع سهيل بن عمرو . . فكان سير تلك المفاوضات شاقاً للغاية ، إذ كان ابن عمرو يبدي كثيراً من التشدّد ، ويجهد في فرض المطالب التي يرجو تحقيقها . . وقد أعلن أكثر من مرة رغبته في التوقف والانقطاع عن المفاوضة ، إلا أن الرسول الأعظم ، وبما عهد فيه من حكمة وحنكة ، وبما عرف عنه من دقة في السياسة ، وقدرة على المحاورة ، كان يحول بين ابن عمرو ورغبته تلك ، مبدياً من التساهل ، ما أدهش الصحابة ، ومن التسامح ما عقل ألسنتهم ، وإن كانوا في قرارة أنفسهم مغضبين على ابن عمرو لصلافته وتشدّده ، إذ وكأنه قرارة أنفسهم مغضبين على ابن عمرو لصلافته وتشدّده ، إذ وكأنه على خلاف ذلك . .

ومهما يكن من أمر ، فقد تتابعت المفاوضات ، وجرت مناقشة كافة المسائل المطروحة ، حتى التأم الأمر على الصلح ، ولم يبق إلا كتابة المعاهدة . . فدعا الرسول ﴿ يَنْهَ ﴾ على بن أبى طالب عليه

السلام ليكون كاتب الوثيقة فجلس أمام رسول الله ﴿ الله وعلى جانبه سهيل بن عمرو ، وقد أحاط بهم جمع غفير من المسلمين ومن المشركين . .

وبدأ الرسول ﴿ يَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ » . .

فقال سهيل بن عمرو: « امسك! لا اعرف من هو الرحمن الرحيم ، بل اكتب باسمك اللهم » .

فقال الرسول ﴿ عَلَيْهُ « اكتب : باسمك اللهم » .

وتابع قائلاً: واكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسولُ الله سهيل بن عمرو » . . فعاد ابن عمرو يعترض ويقول: « أمسك! لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكنْ اكتب اسمك واسم أبيك » . . فوافق الرسول ﴿ إِنْ الله على ذلك وأشار إلى على قائلا: « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » . .

.. وكان الصحابة يرقبون ما يجري ، والدم يغلي في عروقهم من اعتراضات ابن عمرو ، ولكنَّ ثقتهم المطلقة برسول الله خيرة ، وقناعتهم التامة بصدقه ، وبعد تفكيره ، ند عقلت السنتهم ، فمنعتهم من الجهر بما يجيش في صدورهم ، فظلوا صامتين . .

وتابع النبي ﴿ إِنْهُ ﴾ يملي على علي عليه السلام نصَّ المعاهدة حتى

KARON OKARON OKARON OKARON OKARON

اكتملت ، فجاء أبرز بنودها :

- ١ ـ إقامة هدنة بين المسلمين وقريش لا يجوز أثناءها أن يجري قتال أو تدور حرب .
- ٢ ـ من أسلم من قريش واتى محمدا بغير إذن وليّه ردّه عليه ، ومن ارتذ من المسلمين و جاء قريشاً فلا يردّونه عليه .
- ٣ ـ من أحبَّ من العرب محاافة محمد فلا جناح عليه ، ومن رغب في محالفة قريش فَلَهُ ذَلك .
- ٤ رجوع محمد وأصحابه عن مكة عامهم ذاك ، على أن بعودوا إليها في السام التالي ، فيدخارها ويقيموا فيها ثلاثة أيام وليس معهم من السلاح إلا السيوف في أغهادها ، ولا سلاح آخر .
  - ٥ ـ ما.ة المعاهدة عشر سنين من تاريخ توقيعها .

وجر بى التوقيع ، وأشهد الشهود : رجال من المسلمين ومـن المشركين . .

ومن جراثها حالف ، عزاعة محسداً ، بينها حالف بنـو بكر قريشاً .

وتلك المعاهدة برغم توقيع الرسول ويهيه على وثيقتها ، وقبوله بشروطها ، لم ترض تثيرين من المسلمين ، حتى انَّ بعضهم ضاق بأمرها صبراً ، فثارت ثائرتهم ، وعلا معسكرهم الهياج ، وهم ينددون بقريش وصلافتها ، فأتى عمر بن الخطاب النبيَّ صلىً الله عليه وآله بعد نقاش جرى بينه وبين أبي بكر الصديق ( رضى الله

\$ 7/

عنها ) يبادره بقوله : ألست برسول الله ! .

قال رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ : بلي !

قال عمر : أو لسنا مسلمين وهم مشركون ؟

قال ﴿ يَالِيُّهُ } : بلي .

قال عمر : فعلام نعطى الدنيَّةُ في ديننا ؟

قال رسولُ الله ﴿ بَاتِيَّ ﴾ : ﴿ أَنَا عَبَدُ الله ورسوله ، لن أخالف أمره ولن يضيعني » .

وكأنما أراد الله سبحانه أن يمتحن صبر المؤمنين وقوة وفائهم للعهد الذي أخذه على نفسه النبي الكريم ﴿ يَنْهُ ﴾ ، فبعث إليهم في تلك الساعة التي اضطربت فيها النفوس أحد المسلمين ، وهو أبو جندل بن سهيل بن عمرو ذاته ، رئيس وفد المفاوضة ، وقد جاء هاربا من مكة يرسف في قيوده ، مؤملاً أن يلحق بإخوانه المسلمين ويذهب معهم قبل مغادرتهم الحديبية ، بعدما بلغه نزولهم هناك ، فعمل ما في طاقته حتى يفلت من السجن ، وقد وافته الفرصة فعمل ما في طاقته حتى يفلت من السجن ، وقد وافته الفرصة لذلك ، فهرب يلوذ بالجبال ، ويتجنّب الطرقات ، حتى قدر على إدراك الحديبية ، ولكن في ساعة كان العهد فيها قد جرى توقيعه ، وأصبح ملزما للطرفين . .

ورأه المسلمون يندفع نحوهم على تلك الحال المزرية ، فتلقُّوه مهللين ، مكبرين ، وكأنه جاء تنفيســاً عن الكرب الـذي يمــلأ نفوسهم . .

وكان سهيل بن عمر و يرقب احتضان المسلمين لابنه ، فجن جنونه لمرآه ، وأطاح الغضب برشده ، فتقدّم إليه يضر به على وجهه بأقسى شدّة ، ويمسك بتلابيبه ، وهو يحاول أن يجرّه ويبعده عن المسلمين ، مما زاد في غضبهم ، وجعلهم يحيطون بذلك الأب القاسي ، ليمنعوه عن أخيهم في الدين ، فإذا بسهيل بن عمر و يصرخ بأعلى صوته : « يا محمد ! هذا أول من قاضيتك عليه ، ردّه» . وهنا تدخل رسول الله في الأمر ، فطلب إلى ابن عدر و أن يترك أبا جندل وشأنه بعيداً عن العهد وشروطه ، ولكن ابن عمر و أبى عليه ذلك ، وعاد إلى ضرب ابنه من جديد ؛ وحاول رسول الله في نفع ذلك شيئاً مع ابن عمرو ، بل قال : لفد تمت القضية بيني في نفع ذلك شيئاً مع ابن عمرو ، بل قال : لفد تمت القضية بيني وبينك قبل ان يأتيك هذا .

فراح أبو جندل المسكين يصرخ :

« يا معشر المسلمين أأرث إلى المشركين يفينونني عن ديني » ! . .

ولكنَّ رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ مِنَ أَبَا جَنَدَلُ وَقَالَ لَهُ مُواسِياً : « يَا أَبِيا جَنْدُلُ ! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً . إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ، وإنّا لا نغدر بهم » . . .

ولم يكن أمام أبي جندل إلاَّ الرضوخ لحكم الله ، فخفض صوته ولاذ بالصمت ، وأسلس الزمام لأبيه يعيده إلى مكة كما جاء يرسف في القيود . .

OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

لقد حزن النبي ﴿ إِنَّ على أبي جندل كها حزن عليه سائر المسلمين ، وتمنّى أن يخلّصه من كربته ، ولكنّ قسوة الأب قد غلبت وهو يحتج بالعهد ، مما اضطره للسكوت وفاء لهذا العهد ، الذي ما وقعه إلا لما رأى فيه من خير ومصلحة الأمة التي يجب احترامها والحفاظ عليها إذا ما تعارضت ومصلحة الفرد . . لقد كان رسول الله والحفاظ عليها إذا ما تعارضت ومصلحة الفرد . . لقد كان رسول الله من هياج وعدم رضى على العهد ، ولكن ما أغاظه هو ما بدر من المسلمين من هياج وعدم رضى على العهد ، دون أن يتفكروا في النتائج التي سيحققها في مستقبل أيامهم ، فذهب إلى خيمته وما تزال آثار الغيظ بادية عليه ، فسألته زوجه ام سلمة ( رضي ) عها به قائلة : « ما شأنك يا رسول الله » ؟! . .

فأخبرها ويهيه بما عليه الناس من غضب وهلع ، فقالت :

« يا رسولَ الله . أنت القدوة لأبناء أمتك ، وما رأيت مؤمنين اكثر إخلاصاً لرسالتهم ، ولا أشد حبّاً لله ولرسوله من هؤلاء المسلمين الذين تخلوا عن الدنيا ومباهجها واتبعوا دعوتك . فعلى بركة الله يا رسول الله تحلق وتتحلل ، فستجدهم بعون الله راضين ، يقبلون على ما تقبل عليه ، ويفعلون مثل ما تفعل » .

٤٧١

CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACT

فسألوه : والمقصرّ ين يا رسول الله ؟

فأعاد : « يرحم الله المحلّغةن » . .

وخافت الجماعة التي فصرت ، فجاءت تسأله مسترحمة : والمقصرين يا رسول الله ؟

فقال ﴿ الله عليه : والمقصر بن ...

ولما أرادوا أن يعرفوا منه لم - عسَّ بالرحمة المحلّقين أولا ، الجابهم : « لأنهم لم يشكوا » . . .

... لقد استجاب المسلمون ، فنحروا الهدي ، وحلقوا الرؤوس ، وأحلوا من الاحرام ، ولكنهم كانوا في قرارة نفوسهم لا يزالون على مضض من امز الصلح اللذي أنفذه رسول الله ﴿ إِنَّهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَجَدُوهُ بَحِفًا بِحَقَهُم ، وقد أوقع فيهم الحيف والغبن ، فقد وجدوه بجحفًا بحقهم ، وقد أوقع فيهم الحيف والغبن ، فتساءلوا : ولم ذلك ؟! . . أمن أجل إقامة صلح مع قريش وهي الأضعف والأذل ، أم من أجل سلامتهم وهم لن يتوانوا عن حرب ؟! . . .

ولشدة ما كان يعتمل في نفوسهم ، جاؤوا رسول الله ويه يستجلون الحقيقة ، فقالوا له : « يا رسول الله ، لقد وعدتنا بزيارة المسجد الحرام ، وها نحن عائدون ولم ندخله » . . . .

فكان جوابه: « أكنت حدثتكم أنكم تدخلونه هذا العام ؟ »

قالوا : لا . . .

قال : فإنكم ستدخلونه ، وتطوفون به إن شاء الله . . .

Concerd Conservation Conservation

قالوا: وكيف نردُّ الى الكفار من جاءنا مسلماً ، ولا يردون علينا من جاءهم مرتدًا ؟

قال : من ذهب منّا اليهم فلا ردّه الله ، ومن جاءنا منهم فرددنا ، فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا .

وأدخسل حديث الرسسول ويه بعض الطمأنيسة الى نفوسهم ، فهداوا وسكنوا ، وراحوا يتهيّاون للرحيل . . .

وكانت إقامة المسلمين في الحديبية قرابة عشرين يوما ، أذّن بعدها مؤذن الرسول ﴿ الله بالعودة الى المدينة . وقد شاء الله سبحانه حتى لا يبقى في نفوس المسلمين أثر للقلق مما أنفذ رسوله من عهد أن يجعل الأمن في قلوبهم ، والسكينة في نفوسهم ، قأنزل على رسوله الكريم وهم في طريق العودة « سورة الفتح » . . . نزل بها جبريل الأمين على قلب الرسول ﴿ وَالله فَيْ فَتِلاها على مسامع المسلمين آيات بينات مباركات من أولها الى آخرها وهي قوله تعالى :

﴿ إِنَا فَتَحْنَا لِكَ فَتَحَا مُبِينَا لِيغْفَرُ اللهَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُنْجِمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صَرَاطًا مُستقياً ، وينصركَ الله نصراً عزيزا ﴾ الى آخر السورة الكريمة . . . . .

وما إن فرغ رسولُ الله ﴿ عَيْنَ ﴾ من التلاوة حتى أيقن المسلمون أن معاهدة الحديبية كانت فتحا مبينا حقاً للمسلمين ، وأدركوا أن الجموح الذي أخذ بأنفسهم لفترة من الوقت ، إنما كان هفوة ارتكبوها ، فاستغفروا الله وأثنوا عليه . . .

Construction (Construction) (Constru

وهكذا حفق الرسول ﴿ الأغراض التي قصدها من معاهدة الحديبية ، وقد تجلت بما يلي :

- ١ ـ تغيير الرأي العام من عداوته للدعوة الاسلامية الى قبولها واقعا لا مفرَّ منه ، وذلك ليس عند قريش وحسب ، بل عند العرب عامة ، وهذا القبول يشكل الاعتراف بالاسلام دينا ، وبحمد ابن عبد الله رسولاً لهذا الدين .
- ٢ ـ أكّدت قوة إيمان المسلمين وشدة اقدامهم على المخاطر . إذ لا ينبغي التجاهل بأن قريشا كانت أقوى قبائل العرب وألذ أعداء الاسلام ، وأنّ ذهاب المسلمين الى مكة ، معقل قريش بالذات ، يبيتن ذلك الإقدام ، والاستهانة بالموت في سبيل الله تعالى .
  - ٣ ـ فصلت البهود عن قريش وأبعدتها عن كل تحالف في المستغبل .
- خعلت المسلمين المستضعفين داخل مكة يشكلون جيبا داخيل معسكر العدو ، إذ خففت قريش من ظلامتها لهم ، وتركت لهم بعض الحرية التي سلبتهم إياها من قبل بصورة كاملة . . .
- بينت للمسلمين أن المناورات السياسية هي من وسائل الدعوة الاسلامية ، وأن الطريقة في السياسة هي من جنس الفكرة : صدق ووفاء عهد . . لكن الوسيلة يمكن أن يتخلّلها دهاء ، بإخفاء الغايات الحقيقية عن العدو ، والسبل التي يمكن اعتادها للوصول الى تلك الغايات .

Karon A Charon A Char

ولكن أبرز النتائج التي حققها صلح الحديبية ، وأبعدها أثراً ، يبقى ذلك الفتح المبين على الاسلام والمسلمين . . . فالإسلام منذ أن ظهر دينا للقضاء على الشرك ، قامت ضدّه العرب بأجمعها ، لا تتورع عن استخدام أي عمل أو القيام بأي شيء يمكن من منع هذا الحدين أن يُبصر النور ، ومن اعتنقه عرف بأنه سيلاقي الظلم والاضطهاد حتى من أقرب الناس اليه ، ومع ذلك راح اتباعه يتكاثر ون شيئاً فشيئا حتى شكّلوا القوة التي تقف في وجه أعدائه . . وقريش كانت العدوة الأولى ، وهي يومئذ صاحبة الكيان السياسي وقريش كانت العدوة الأولى ، وهي يومئذ صاحبة الكيان السياسي حذوها في كثير من الأحايين . . وهذا أمر واقع في حياة الدول والشعوب ، نراه اليوم ، كما كان قائما في الماضي . .

ولذا فإن عقد صلح مع قريش ، سيكون من جرائه نزع تلك العداوة من نفوس قبائل العرب ضد الدعوة الاسلامية مما يؤمن لها سبيل الانتشار بعيداً عن العوائق والسدود في وجهها . . وهذا ما حفقه بالفعل معاهدة الحديبية ، إذ كان الصلح حقا ، فتحا مبيناً للمسلمين ، أتاحه الله سبحانه لهم بفضل حكمة الرسول طبي و بعد نظره ودقة حنكته السياسية .

Charles Company Compan

## غَــزوة خيــبر

عادَ رسولُ الله ﴿ عَلَيْهُ مَنِ الحديبية ، مطمئنًا إلى ما هداه الله تعالى إليه ، وما من عليه به من فتح مبين . وإذا تنان ذلك الفتح قد أرضى نفسه وملا وجدانه ، فإن خطته التي اعتزم تنفبذها لم تكن قد اكتملت بعد . . فقد كان بلغه قبل خروجه قاصداً الحبِّ ، أن اليهود وقريشاً يأتمرون به ، ويُعِدُّونَ العدَّة لغزو المدينة من جديد . ولذلك كان من مقاصده في ذلك الخروج إقامة سلام مع قريش حتى يامن غدرها من ناحية الجنوب ، فلا يبقى أمامه إلا معالجة أمر يهود خببر المقيمين في ناحية الشهال من المدينة . . فلم كان له ما أراد . وأقام عهد الحمديبية ، عادَ إلى المدينة يتفكّر في شأن هؤلاء البهـود ، والطريق الذي يسلكه معهم . . وقد دار في خلمد الرسول ﴿ يَهْمُ ﴾ إقامة صلح معهم على غرار الحديبية ، إلاّ أنه رأى ذلك غير مهيد . لما في نفوسهَمْ من ضغينة عليه ، ولما لهم من تارات قديمة تدفعهم إلى البقاء على عداوتهم كلما تذكروا الخسائر التي حلَّت بهم ، والهزائم التي لحقتهم من جراء تلك العداوة التي جعلتهم ينقضون العهود . . كما أن الرسول ﴿ إِنَّهُ وأَى أنه لا يمكن ترك أولئك اليهود على حالهم ، لانه لا يُؤمن لهم جانب ، فهم في حصون منيعة ، وعندهم من الثروات والأموال ، ما يجعلهم قادرين على الوقوف في وجمه الدعوة الإسلامية ، والحؤول دون انتشارها . كما أنه ليس ما يمنع هؤلاء اليهود بعد ان نفضوا يدهم من قريش الآن ، من أن يتوجّهوا إلى الملوك خارج جزيرة العرب ، يوغرون صدورهم بالحقد على الإسلام ونبية ، ويقنعونهم بإعلان الحروب ضده ، وتجييش الجيوش لقتاله ، إذ يبيّنون لهم أنه يقيم سلطاناً قد يهدد كيانهم وعروشهم بالزوال . . إذن فإن صالح الدعوة يستوجب القضاء على شوكة يهود خيبر قضاء تاماً ، حتى لا تقوم لهم بعد ذلك بهلاد العرب قائمة أبداً .

وفي وقت قصير اكتمل الاستعداد ، فاستخلف الرسول المحرّة على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري ، ثم انطلق في شهر المحرّم من السنة السابعة للهجرة في ألف وستاية مقاتل فيهم مئتا فارس ، فراحوا يُغلون المسير مسرعين حتى يفاجئوا العدو ، على حين غرة ، قبل أن يعلم بخروجهم في انقضت ثلاثة أيام حتى كانوا قد قطعوا الطريق ما بين المدينة وخيبر ، ونزلوا « بالرجيع » ليحولوا بين أهل خيبر وغطفان إذ كان هؤلاء مظاهرين لهم على رسول الله بين أهل خيبر وغطفان إذ كان هؤلاء مظاهرين لهم على رسول الله بين أهل خيبر وغطفان إذ كان هؤلاء مظاهرين الحرب . .

Company Compan

أما اليهود فكانوا يتوقعون أن يغزوهم محمد ﴿ يَهُ ، بعدما اقام عهد هدنة مع قريش ، وقد تشاوروا في الأمر فرأى بعضهم أن يوجدوا قواهم مع يهود وادي القرى وتياء ، فيشكلوا كتلة واحدة للتصدي لجيش المسلمين عندما يغزوهم ، بينا رأى البعض الآخر ان إقامة حلف مع محمد هو أجدى وأحسن ، إذ يأمنون به خطره ويحولون دون خروجه إليهم . ولكن غلب عليهم الحقد الدفين في نفوسهم ، وأخذتهم الغطرسة ، فآثر وا الحرب على سلم محمد في سنطرون خروج المسلمين إلى منعة حصونهم ، وشدة قوتهم ، ينتطرون خروج المسلمين إليهم ، حتى يذيقوهم من العذاب أمرة ، ومن الهوان أشدة ، و بهذا الاطمئنان عمّى الله تعالى عليهم البصر والبصيرة وسدًّ منافذ التفكير ، فلم يشعروا بنزول الجيش الإسلامي قرب حصونهم ، حتى اذا كان الصباح ، وقد خرجوا إلى أعالهم في زراعة الأرض والنخيل ، إذا بهم يفاجأون بذلك الجيش أمامهم ، فيولون الأدبار وهم يتصايحون وينادون :

« محمد والخميس . . محمد والخميس . . لقد جاء محمد بجيشه . .

ورآهم المسلمون ينكصون على أدبارهم هكذا ، فأراد رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ أن يزيد في فزعهم ، وفي تخويفهم ، فراح يصرخ فيهم قائلاً : « الله أكبر خربت خيبر ! . . الله أكبر إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين . . »وكان رسول الله ﴿ يَهِ عندما وطيء أرض خيبر ، قد نزل عن راحلته ، ثم رفع يديه نحو الساء يبتهل إلى الله سبحانه ، ويسأله النصر على الأعداء مبتهلاً بهذا الدعاء :

٤٧٨

Charles (Charles Charles Charl

« اللهم ربّ السموات وما أَظْلَلْنَ ، وربّ الأرضين وما أَقْلَلْنَ ، وربّ الأرضين وما أَقْلَلْنَ ، وربّ الرياح وما أَقْلَلْنَ ، وربّ الرياح وما أَذْرَيْنَ . نسألُك خيرَ هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرّ ما فيها » .

ووقف المسلمون أمام حصون خيبر متأهبين للقتال ، ولكن لم ينهيّن لهم الأمر جليّاً ، ولا قـرَّروا بأيِّ من تلك الحصون يبدأون ، ولا في أيِّ منها تجمعت مقاتلة اليهود وقواها ، ذلك أنَّ حصون خيبر ومساكنها كانت موزعة في مناطق ثلاث ، وفي كل منطقة أقيميت الحصون المنيعة ، على سفوح الجبال أو على رؤوس الهضاب . . ففي منطقة « النطاة » قامت ثلاثة حصون كانت : حصن الناعم ، وحصن الصعب بن معاذ ، وحصن الزبير ويقال له حصن فــــــــ . وفي المنطقة الثانية التي كانت تدعى : « الشق » برز حصنا « أبعيّ » و« البريء » . أما في المنطقة الثالثة وهـي « الكتيبـة » فقـد قامـت حصون : الوطيح ، والسُّلالم ، والقموص ويقال له حصن نزار . ولقد ساعد على إقامة تلك الحصون انتشار قرى وحصون خيبر في واحة كبيرة خصبة ، ذات ماءٍ وفير ، وزروع ونخيل كثيرة ، مما جعـل أهلهـا يتفرقـون في حصـون منيعـة وبيوت متينة ، أقاموهـا خصيصاً لتشكل معاقل لهم تمنع عنهم العادين ، وتردّ الغازين . . وقد أمكن ليهود خيبر بفضل ما منحتهم طبيعة تلك البلاد من منعة وخبرات أن يتدربوا على فنـون الحـرب ، ويتمـرّسـوا على ضروب القتال حتى برزوا أقوى بني يهود في جزيرة العرب ، وأعلاهم شأناً وأوفرهم مالأوسلاحاً . 0x20 40x00 (0x20 40x00 x0 40x00 (0x20 40x00 40x00 x0 40x0

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يترقبون بحذر ويقظة ، كان اليهبود قد أسرعوا يُلجئُونَ النساءَ والأولادَ ، ويجمعبون الأموال في حصون « الكتيبة » ، بينا يستعد مقاتِلوهم في حصون « النطاة » وقد عقدوا لواء القيادة لأحد زعائهم : سلام بن مشكم . . .

ولئن كان المسلمون قد أمصه البعض الوقت ، لا يعرفون الحصن الذي تجمّع العدو فيه للقتال ، فإن الله سبحانه وتعالى قد مهد الامر ، إذ رأوا اليهود يعنلون حصن « الناعم » في منطقة « النطاة » ، كأنهم كانوا يدلون على انفسهم ومكان حشودهم ، فاندفع المسلمون إلى ذلك الحصن يريدون اقتحامه ، إلا أن اليهود كانوا قد أعدوا العدة فراحوا يرمونهم بالسهام والنبال ، ويرمونهم بالحجارة ، فقتل محمود بن سلمة برحى القيت علبه ، وهم يردّ في وتفهقر المسلمون إلى الوراء يحتمون خلف دروعهم ، وهم يردّ ن على العدو بمثل السلاح الذي كان يرميهم به .

ومضت بضع ساعات على تلك المناوشات المبادلة . رأى أثناءها اليهود عدم الجدوى منها ، إذ أنها في الواقع لا تصبب المسلمين بخسارة ، بل تضيّع السلاح اليهودي وتذهب به بدداً ، وهم أضنُّ من أن يفقدوا شيئاً منه لحاجتهم الماسة إليه في مشل هذا الظرف العصيب .

إذن ماذا يصنعون ؟

هل يبقون على تلك الحال داخل الحصن ؟ ولكن إلى متى وهم

**፤** ለ ነ

Constant of the second Constant of the second

لا يمن النفس بمدد يأتيهم من البعيد ، أو بعون يقدمه لهم أحد من القبائل ؟

وثمة أمر هام يعوّلون عليه أيضاً وهو اعتدادهم بالقوة واعتزازهم بالخبرة في القتال ، مما يجعل كرامتهم تأبى عليهم الاكتفاء بموقف الدفاع ، والظهور بمظهر الجبن والتخاذل . . هذا ما تفكر به زعاء اليهود فائتمر وا بالخروج إلى المسلمين ليجعلوها معركة طاحنة تقتل منهم من تقتل وتُجلي الناجين عن أرضهم! .

وهكذاانطلق اليهود خارج الحصن ، فتلقّاهم المسلمون عقاومة عنيفة ، ودأر بين الفريقين قتال شديد مرير ، إذ كان كل من الفريقين يريد أن يُنزل بعدوه الضربة القاضية ، ولكنه لم يقدر على ذلك. فاليهود بألوفهم العديدة وبغرورهم بأنفسهم كانوا يتوهمون بأنهم سيسحقون المسلمين . وهؤلاء بقوة إيمانهم ، وببسالة أبطالهم كانوا يرجون تحقيق النصر . . ولكن أيّا من الفريقين لم ينل من الآخر إلا عندما قتل قائد اليهود سلام بن مشكم ، فإذا بهم يرتعدون المقتله ، ويهلعون لفقده ، فيرتدون سريعاً إلى الوراء ، ويدخلون الحصن وهم يحكمون إغلاقه خوفاً من لحاق المسلمين بهم . وينقضي أول يوم للقتال على ذلك النحو ، فلا المسلمون قدروا على فتح الحصن ، ولا اليهود قدروا على التغلب عليهم . . ومرت بضعة أيام أخرى ، كان اليهود قدروا على التغلب عليهم . . ومرت بضعة أيام مدججة بالسلاح ، ويهجمون على المسلمين ، والأوهام كانت لا مدججة بالسلاح ، ويهجمون على المسلمين ، والأوهام كانت لا تزال تأخذ بعقولهم وهم يرددون : « محمد يغزونا ! هيهات ! هيهات ! . . فيلقاهم المسلمون بالمقاومة التي الفوها ، وبالشدة

A SO CONTROL OF CONTRO

التي تمرّسوا بها ، فلا يلبشون أن يرتدوا الى حصنهم خاسئين كما خرجوا منه خائفين . . ودامت تلك الحال سبعة أيام متواصلة ، فرأى المسلمون بعدها أنهم قد أجهدوا فعلا . وقل معهم الزاد ، مماقد يؤثر على صمودهم واستمرارهم في القتال . . وكان رسول الله ( على يعطي كل يوم لواءه لاحد الصحابة كي يقود المسلمين إلى فتح الحصن فيرجع ومن معه منهوكي القوى ، تعبين ، دون أن يقدروا على فتحه . . فقد أعطى اللواء في اليوم الأول إلى أبي بكر الصديق فتحه . . فقد أعطى اللواء في اليوم الأول إلى أبي بكر الصديق فأعطا من بعده في اليوم الثاني الى عمر بن الخطاب ( رضي ) فقاتل وأصحابه فنالاً أشد من قتال الأولين ، ولكنه عاد بدون جدوى ، وأصحابه فنالاً أشد من قتال الأولين ، ولكنه عجز عن فتح حصن وأصحابه فنالاً أشد من قتال الأولين ، ولكنه عجز عن فتح حصن والناسم » . . فبدا للمسلمين أن هذا الحصن عليهم إلا أن الرسول الاعظم ( عليه ) بدد تلك الفكرة من رووسهم عدما قال لهم :

« أما والله لأذفع عن غدا بلوائي إلى رجل يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله ، مأس يرجع حتى يفتح الله عليه » . فارتاح المسلمون قاطبة لهذه البشارة المنتح ، ثم اشرابت أعناق الفهم - من أبطال المسلمين ـ تتطلع إلى من يعطى الراية في عام ليفتح الله على يديه ، وليكون الفائز بحب الله ورسوله له ! . .

فها ان صلّى رسولُ الله ( ﷺ) صلاة الغداة من اليوم الثاني حتى دعا إليه على بن أبي طالب (ع)، فجاءه وهوارمدُ العين، وحلّ س بين يديه ، فأمسك الرسول ( ﷺ) برأسه ، وراح يمسح على عينيه ويرقيه بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وهو ينفخ فيهما ،

ξΛΥ.

Con a series de la constante d

فقال له الرسول ( الله ): « على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله بحقها ، فإن فعلوا حقنوا منّا دماءهم وأموالهم ، وحسابُهم على الله عنز وجلّا » .

واندفع علي (ع) إلى حصن الناعم في مقدمة الجيش ، فها أن رآهم اليهود حتى خرجوا إليهم ، يسبقهم فارس مقدام ، عليه مغفر يماني قد ثقبه مثل البيضة على رأسه ، وهو يمتشق من السلاح سيفاً ودرعاً ورمحاً وخناجر على جانبيه ، فكان كأنه في إقدامه يهب الموت لعدو قبل أن يلقاه .

وقبل أن يقترب ذلك الفارس صرخ على (ع) بالبهود، داعياً إياهم إلى الإسلام، فذهبت صرحاتُهُ أصداء في جوف الفضاء، لا تقع في مسامع العدو موقع قبول ولا رضى. وكان الفارس اليهودي قد اقترب من صفوف المسلمين وأخذ يرتجز:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحياناً وأحياناً أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب

KO YOU OKO YOU

A DECAR CONTRACTOR CON

كأن هماي كالحمري لا يُقررب

فانطلق على (ع) للقائه بقوة المؤمن الصادق ، وبعنفوان البطل الأبي ، وهو يردُّ عليه راجزاً :

أنا الذي سَّمتني أمي حيدره أكيلكم بالسيف كيل السَّندره ليث بغابات شديد قسوره أ

ثم المنتقى البطلان ، وثار النقع تحت حوافر فرسيها ، وارتفع الغبار فوق رأسيها في مبارزة عنيفة مريرة ، كان يشهدها المقاتلون من الفريقين فتهلع لها قلوبهم ، وترتعد لمرآها فرائعسهم ، فاستطاع مرحب اليهودي أن يقارب علياً (ع) وأن يوجه إليه ضربة أرادها كالصاعقة ، رلكن علياً أمكنه تلافيها وهو يحيد عنها فذهبت في الهواء طائشة خائبة ، ثم لم ترتيد يبد صاحبها منها ، حتى كانت الضربة النجلاء من مبارزه علي (ع) قد هوت فوق رأسه تقد المغفر الذي عليه ، وتفلقه شقين حتى تصل الى الأضراس في حلقه ، فاهوى مرحب ، بطل اليهود الأكبر ، عن ظهر فرسه ، مجندلاً على الشرى ، يفور منه الدم الغزير ليروي التراب من تحته . .

ورأى المحاربون اليهود ما حل ببطلهم مرحب ، فاندفعوا ، نحو المسلمين في هجمة شرسة عاتية ، وقد استبد بهم الحقد ، وهاجت في نفوسهم الضغينة ، فأرادوا ان يستأصلوا أعداءهم من على وجه الأرض استئصالاً . . ولكن من أين لهم ذلك الوهم الخادع ، وكل واحد من المسلمين بطل مقدام بحيث كانوا ينقضون عليهم كالليوث الكاسرة ، فيفرقون صفوفهم ، ويشتتون

Construction (Construction Construction) (Construction Construction Co

جموعهم . . ولكن واحداً منهم كان يدور حول على (ع) ويلحقه ويترصده من مكان إلى آخر ، وهو يريد أن يختلسه بضربة تعجل عليه ، ثم ما زال كذلك حتى أمكنه الدنو منه ، فأهموى عليه بسيفه ، فتلقى علي ضربته بدرعه ، غير أنها وصلت إلى مقبضه فقطعته وأطاحت به من يده ، فها كان من علي (ع) إلا أن عاجله بسيفه البتار ، وأهوى عليه بإحدى ضرباته البكر النجلاء ، لتفلق هامه وتذره على البطحاء شطرين . .

ولم يكن اليهود قد شهدوا في سالف أيامهم مشل تلك الضربات التي تفلق هام الرجال ، فراعهم الهلع ، وأخافهم الفزع ، فتقهقروا إلى الوراء مرتدين إلى الحصن ، فارين لهول ما الفزع ، ثم حاولوا إغلاق بابه وإحكام إقفاله من الداخل ، ولكن علياً (ع) كان أسرع من أن يمكنهم من إيصاده جيداً ، إذ اندفع نحو الباب يشد به إلى الوراء حتى اقتلعه بيديه ثم حمله يتترس به ، ويهجم على الأعداء يدحوهم به دحواً حتى أبعدهم عن المدخل ، فرجع وجعل الباب جسراً على الخندق الذي كان أمام الحصن كي يعبر عليه المسلمون ، ويلاحقون الأعداء من ناحية إلى ناحية ، ومن زاوية إلى زاوية ، حتى قتلوا منهم عشرات الرجال وفر الباقون من أمامهم ، فطاردوهم حتى أجلوهم عن الحصن تماماً ولم يبق منهم فيه أحد " . وعندها هدأ القتال وانتهت تلك المعركة بفتح حصن فيه أحد " . وعندها هدأ القتال وانتهت تلك المعركة بفتح حصن فيه أدعاه الرسول خري على بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ، فدعاه الرسول خري إليه ، يضمه ألى صدره ، فرحاً بقوة باسه فدعاه الرسول خرية إليه ، يضمه ألى صدره ، فرحاً بقوة باسه وشجاعته ، شاكراً الله تعالى على ما أنعم عليه وعلى المسلمين من نصر وشجاعته ، شاكراً الله تعالى على ما أنعم عليه وعلى المسلمين من نصر

وكان شاعر رسول الله ﴿ يَنِيهِ ﴿ حسان بن ثابت ، يرقب ذلك الحنان يفيضه رسولُ الله ﴿ يُهَمُّ عَلَى حَبِّبُهُ وَأَخْيَهُ عَلَي ﴿ عَ) فَيَنْفُذُ أَثْرُهُ إلى مشاعــره ، ويلتقــي في ذهنــه مع صور جولات علي (عِ ) وصولاته ، فاستأذن النبيُّ ﴿ إِنَّهُ ﴾ وتلا عليه في ذلك شعراً معبّراً ، صارخاً ، كان من جُـملته :

> وكان على أرمـدُ العـين يبتغي يحسب إلهسى والالسه يحبه فأصفى لها دون البسرية كألها

دواءً فلم لم يحس مداويا شفاه رسول الله منسه بتفلة فبورك مرقيّاً وبورك راقيا وقال سأعطى الراية اليوم صارماً كميّا محبّاً للرسول موالبا به يفتح الله الحصــونُ الاواببا علَّياً ، وسماَّه الــوزير المؤاخيا

واطمأنُ الرسول ﴿ إِنَّهُ ﴾ واطمأنَّ معه المسلمون إلى ذلك الفتح العظيم ، وحقَّ لهم أن ينالوا قسطاً من الراحة بعد جهاد دام عدة أيام ، فأخلدوا إلى السكون في ديار خيبـر ، وقــد وقف الحــراسُ مترقبين لكل حركة ، حذرين من أي غدر قد يفاجئهم به العدو . .

ولكن ما شهدوه من بطولة على بن أبي طالب (ع) وشجاعته في ذلك اليوم كان عجباً حقّاً ، فقضوا سهرتهم يتحدثون بتلك القدرة الفائقة ، وكانوا يتساءلون : كيف أمكن لعلي (ع) أن يقدر على قلع ذلك الباب الضخم ورفعه بين يديه ، والهجوم به على الاعداء يدحوهم به دحواً . . فقام نفرٌ من ثمانية رجال ، بينهم أبو رافع ، مولى رسول الله ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ وَذَهُمُوا إِلَى الْبَابِ يُرْيُدُونَ أَنْ يُرْفَعُوهُ ، فَمَا

قدروا على أن يقلبوه قلباً ، وحاولوا ذلك مران عديدة ، فأعجزهم ثقل الباب ، حتى أن أحدهم قال: كنا عشرين نحاول رفعه كما رفعه علي فلم يستطع أن ينفذ الضوء من تحته ! . . وكانوا كلهم أمناء صادقين ، فعادوا إلى الرجال يتحدثون بما حاولوا ولم ينجحوا ، وراحوا يثنون على قوة على (ع) و يحمدون الله سبحانه على ما منح أحد ابطالهم من القوة حتى أمكنه فتح الحصن . .

ثم بات المسلمون تلك الليلة هانئين ، مرتاحين . . وما أن طلع الصباح وأدّوا فريضة الصلاة ، حتى راحوا يتهيأون للقتال ، فيما كاد عهار بن ياسر يفرغ من استعداده حتى شعر بدافع يلح عليه برؤية علي (ع) والتحدث إليه ، فقصد خيمته ودخل عليه فوجده قذ وضع أمامه بعض الخبز اليابس ووعاء فيه ماء لتناول طعام الفطور . ودعاه علي (ع) لمشاركته في الأكل ، فشكره مبديا الشبع ، ثم جلس بجانبه يريد البدء في الحديث ، فإذا به يرى ما يدهشه ويعقل لسانه عن الكلام . فقد كان علي (ع) يأخذ الرغيف اليابس بين يديه ، ويجهد بكسر قطعة منه ليضعها في فمه فلا يقدر فيكسره على ركبته . ويراقب عهار ذلك المشهد في تكراره فلا يرى علياً (ع) إلاً وقد صعب عليه كسر رغيف الخبز اليابس . . وتعجب (علي) من تحديق عهار به ، فسأله :

ـ يا عمار ! لماذا تحديق في وأنت دَهِش ؟! . .

فقال عمار: والله لقد أخذني العجب مما رأيته بالأمس وما أراه

اليوم ؟! . .

٤AV

قَالَ عَلَيٌّ : وماذا رأيت بالأمس وماذا ترى اليوم ؟

قال عمار: لقد شهدت معك البارحة فتح الحصن ، فرأيت جبلاً عظياً لا يقف في وجهه شيء مهما عظم ، وأرى اليوم إنساناً عادياً ، يأخذ رغيف الخبز اليابس كي يكسره فلا يكاد يستطيع ذلك ! . . لا ، ليس من السهل علي أن اصد ق بأن داحي باب خيبر يعجزه رغيف يابس ! . .

فابتسم علي (ع) وقال : يا عمار ! بالامس كنت أقاتل لله تعالى فكانت قدرة الله تعضدني والآن أبذل جهداً لنفسي فهذه قدرتي .

ها هنا تكمن العظمة في نفوس العظماء . .

ليس من الصعب على الرجل - أي رجل - أن يكسر رغيف خبز يابس . . . ولكن أدب المائدة ، وتقدير قيمة لقمة العيش التي جعل الله تعالى فيها حياة الإنسان هي بعض شهائل الرجال العظاء . ولم تكن شيمة علي بن أبي طالب (ع) إلا التأدب أثناء تناول الطعام ، وإعطاء لقمة العيش قدرها الحق ، فلا يعقل أن يكون قاسي القلب وهو يحاول كسر الرغيف ، بل يأخذه على هون ويكسره بلين ، حتى ليبدو لناظره بأنه واجد صعوبة في ذلك . . ولكن ليس هذا المهم ، وإن كان ينم عن أرفع الاخلاق وأسهاها ، بل إن ما يستوقف الإنسان ، ويجعله متأملا ، متفكرا ، ذلك الإيمان العمهق في قلب علي (ع) وهو يؤكد أن الله سبحانه يهب لرجاله المخلصين من القوة ما يجعل أعها لهم بمثابة المعجزات ، عندما تكون الغاية من القوة ما يجعل أعها لهم بمثابة المعجزات ، عندما تكون الغاية

خالصةً لله ، ويكون الجهد مرصوداً لنصرة دين الله تعالى . . أما في الشؤون الخاصة ، وفي الأمور المتعلقة بحياة الإنسان الشخصية ، فيشمخ علي (عليه السلام) في بساطته ، وفي تقشفه ، ولا سيا في تواضعه ، فلا يفاخر بأنه أتى عملاً عظياً أبداً ، وإنما يجعل الفضل كله فيا أتاه لله تعالى وحده .

نعم هذا هو الايمان الصادق ، الـذي يستحـق صاحبـه تلك المكرمة السنية . فيكون محبّاً لله ولرسوله ، وحبيباً لله ولرسوله . .

نعم ذاك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه . بطل خيبر الأول الذي استطاع ان يدحر اليهود مع رفاق أوفياء في حصن « الناعم » ويضطرونهم إلى ترك الحصن والفرار منه ، يلتحقون بحصن « الصعب » ويحتمون في داخله . . ولكن هل تكون لهم هماية في ذلك والمسلمون جادون في أثرهم ؟! . . لا ، ما كان اليهود قادرين على تأمين سلامتهم حين لاذوا بذلك الحصن هاربين ، فقد كان المسلمون أقدر على اقتحامه ، وأسرع في فتحه من حصن الناعم ، اذ لم يكادوا يضربون الحصار عليه لمدة وجيزة ، حتى الخفرهم الله تعالى بالغلبة على عدوهم ، فأخذوا منه الاسارى ، وغنموا الأموال والخيرات . . ولقد كان زاد المسلمين قد بهذ أو أوشك على النفاذ ، وكاد الجوع يعضهم بنابه ، وأرهقهم الجماف بشدته ، ولذلك ما أن فتحوا حصن « الصعب بن معاذ » ووجدوا ما وجدوا فيه من تمر وعسل وسمن وزيت وقمح ، وشتى أنواع المؤن ومحتلف فيه من تمر وعسل وسمن وزيت وقمح ، وشتى أنواع المؤن ومحتلف أصناف المتاع ، حتى أقبلوا يسدون الجوع مشبعين ويدهيون العطش

Compression of the contraction o

مرتوين .. وفوق المتاع والمؤن الوفيرة ، عشر المسلمون في ذلك الحصن على دهليز قادهم إلى كهف مليء بآلات الحروب وأدواتها من السيوف والدروع والحراب والنبال ، وفي جانب منه وضع منجنيق كبير ، ندر وجوده في بلاد العرب ، فسر المسلمون بالعشور علبه سروراً عظها ...

لقند كانت ذخائر الحصن كثيرة ، وأصبحت غنائم للمسلمين ، وكادت تغريهم بحملها وتشغلهم عن متابعة القتال عاماً كها حدث يوم أحد \_ في حين أن حصون الاعداء كانت ما تزال عديدة ولم يفتحوها بعد . . من اجل هذا ، ولكي لا يكون هنالك توان من المسلمين في أداء الواجب ، بعث رسول الله ( الله الله الله عنه عن ينادي في الناس بأمر منه أن : « كُلوا واعلُفوا ولا تَحْمِلوا » . . فكان ذلك تطبيقاً لقاعدته \_ ( الله عندما أعلن : « لا يُلدغ المؤمن من جُحرٍ مرتّين » . . اذ لا مجال للانصراف إلى الغنائم ، والانشغال بها ، ما دام إخضاع اليهود ، والاستيلاء على بلادهم لم يتم بعد . .

.. وفر اليهود بعد سقوط حصن الصعب بن معاذ إلى حصن الزبير الذي يقوم على رأس قمة عالية ، تجعل مهمة اقتحامه أمراً صعباً ، والوصول إلى داخله أمراً شاقاً . . وبالفعل واجهت المسلمين عقبات كأداء في حصارهم لذلك الحسن ، إذ كان عدوهم يعلو فوقهم ، مسدداً إليهم السهام والنبال التي كانت تنزل عليهم كوابل من المطر ، فتمنعهم من التقدم ، وتجبرهم على البقاء في

CHOOPE CHOOLE CONDICTION CONDICTI

أماكنهم ، حتى دام الحصار ثلاثة أيام وهم على تلك الحال ثم بعث الله سبحانه أحد أسرى اليهود يخبر رسول الله ﴿ الله على الفور وراء الحصن يزود أهله بالماء ، فأمر النبي ﴿ الله على الفور بالحؤول دون وصول اليهود المحصورين في الحصن إلى ذلك الماء . فوجد اليهود أنه لا يمكنهم البقاء بعد ذلك داخل الحصن معتصمين فيه ، خوف أن يموتوا عطشا ، فخرحوا لمواجهة المسلمين ، ودار قتال عنيف ين الفريقين ، قتل فبه لليهود عشرة رجال مقابل رجل واحد من المسلمين ، ثم دارت الدائرة في النهاية على اليهود وغلبوا على أمرهم ، ففروا إلى الحصون الاخرى ، ودخل المسلمون حصن الزبير ، وبسقوطه في أيديهم صارت منطقة « النطاة » وحصونها جميعا تحت سبطرتهم . .

وكان قرار اليهود في هذه المرة إلى حصن « أبي » في منطقة « الشق » ، فاندفع المسلمون يصعدون جبل « شمران » الذي يقع على رأسه ذلك الحصن ، فحاصرونه من جميع الجهات ، ثم لا يلبثون أن يشنّوا عليه هجوماً عنيفاً ، بقيادة أبي دجانة الأنصاري ، لا ينتهي إلا بفتحه وهروب المقاتلين اليهود من فوق الجُدُر التي كانت توصلهم إلى حصن آخر هو « حصن البريء » حيث يستجمعون قواهم ، ويستعدون للقتال من جديد ، محتمين بمناعة الحصن ، معتمدين على متانة بنيانه .

وزحف رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ بجيشه وراء عدوه الهارب ، فتلقّاهم اليهود بالنّبال والحجارة التي كانت تسقط عليهم مثل وابل المطر ، حتى أن نبلاً أصاب ثوب الرسول ﴿ يَهِ ﴾ وعلق به . وإذْ رأى

﴿ عَلَيْهِ ﴾ أنَّه لا قبل للجيش على التقدّم و إلاَّ تعرض لخطر شديد أمر بالمنجنيف فنصب . وعندما رأى اليهود أن قذفهم بتلك الآلة الهدامة لا محالة واقع ، انتابَهُمُ الهلعُ ، فولُّوا هاربين ، وللحصن وراءهم مخلّين . . عندها دخله المسلمون دون حرب ، وراحوا يشكرون الله تعالى على ما أيَّدهم به من نصر عزيز . . وباستيلاء المسلمين على حصن « البريء » تكون منطقة « الشق » قد سقطت في أيديهم ، كما سقطت منطقة « النطاة » من قبل ، ولم يبق أمامهم من بلاد خيبر إِلاَّ المنطقة الثالثة والأخيرة وهي منطقة « الكتيبة » التي لاذ اليهود في أشدٌ حصونها منعة ، وهو حصن « القموص » الذي كان لبني الحقيق وتحت إشرافهم وهم يعتبرون أبرز زعماء اليهسود وأعلاهسم قدراً ، فجمعوا النساءَ والـدراري فيه ، وخبَّاوا الكنوز والشروات . . وتحوَّل المسلمون إلى ذلك الحصن وأخدوا يضيَّقون الخنـاق على أصحابه في حصار شديد دام بضعة ليال ، أمكنهم بعدها فتحه على يدي علي بن أبي طالب (ع) أيضناً ، فاندفعوا إلى داخله يقتلون من اليهود بضعة عشر رجلاً ، ويسبون النساءَ والذراري ويأسرون عدداً من الرجال والمقاتلين كان بينهم كنانة بن الـربيع بن أبـي الحقيق ، الذي أبى أن يفارق الحصن مفضلاً الأسر على تركه . .

وكان رسولُ الله ﴿ يَهِ ﴾ يعرف أن كنانة هو الذي حمل كنز بني النضير يوم أجلاهم عن المدينة ، فلما جيء به أمامه ﴿ يَهِ ﴾ سأله عن الكنز فأنكر معرفته بمكانه . ولكن النبي ﴿ يَهِ ﴾ حذره من إنكاره ذاك وقال له :

« أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك » ؟

294

Charles Charle

قال كنانة : نعم أ . .

وراح المسلمون يبحثون عن الكنز دون أن يعثر وا عليه ، حتى قادهم شخص إلى خربة كان يرى كنانة بن الربيع يتردد إليها كثيراً ، ويقيم الساعات الطوال فيها ، فحفر وا في تلك الخربة حتى وجدوا الكنز ، عندثل أمر رسول الله ( على ) أحد الصحابة ، محمد بن سلمة ، أن يضرب عنق هذا اليهودي الخبيث عقاباً له على كذبه وعداوته . .

والتفت رسولُ الله ( ﷺ ) إلى صفية ، فاذا هي شابّة في ريعان الصبا ، يتهلل وجهها بالجهال والوقار ، وتنطق قسهاته بالألـم

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

والحزن ، إلا أنها تأبى أن تظهر ذلا أو مهانة ، بل كانت تناسك وتتجالد بأنفة وكبرياء ، مما جعله يرحم مشاعرها ، ويغضب لما فعله بلال بها وبرفيقتها فأنّبه بتوله : « أنّزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمرّ بامرأتين على قتلاهما ؟ »!

فأجاب بلال آسفاً: « ما ظننت أنك تكره ذلك يا رسول الله . وأحببت أن تريا مصارع قومها » . . ثم راح يبدي ندمه ، ويقسم ألا يعود إلى ذلك أبدا ، فصرفه رسول الله ﴿ الله الرحيم بالناس من وجهه . لقد كانت صفية ابنة سيّد في قومه ، وسليلة نسب، نبوي ، فهي تعود في نسبها إلى « هارون بن عمران » أخي موسى عليها السلام ، وأمها بره بنت سموأل أخت رفاعة بن سموأل من بني قريظة ، فأراد الرسول ﴿ الله الله الله عاملها معاملة حسنة ، بما يخف عنها الأسى ، ويتلل من شأن يعاملها معاملة حسنة ، بما يخف عنها الأسى ، ويتلل من شأن المصاب عليها ، فأمر أن تُنحى جانباً عن السبايا ، وأن يوضع عليها رداؤه ، فكان ذلك إعلاناً منه بأنه اضطفاها لنفسه .

أجل ، فُتِح حصن « القموص » ولم يبق أمام المسلمين إلا حصنان هما : « الوطيح » و« السلالم » . فأمر الرسول ﴿ الله جرياً على ما كان يفعل كل مرة ، أن يُضرب الحصار عليهما ، وأن يزيدوا في تشديد ذلك الحصار بما يفرض على القوم الاستسلام العاجل . .

ورأى يهود خيبر أن ملاذهما الباقي أصبح يمنشُّل هذان الحصنان ، فهما آخر معاقلهم ، والمطاف النهائي لمقاومتهم وقتالهم ،

KARONA PROPERTY (KARONA PROPERTY CARONA PROPER

لقد جاء هؤلاء النفر من يهود خيبر يطلبون من النبيّ ﴿ الله الصلح على أن يحقن دماء المقاتلين منهم ، وان يترك لهم الذرية ، وعلى أن يخرجوا من خيبر ، ويخلّوا وراءهم كل ما لهم من أراض وزروع ، وما عندهم من أموال وأسلحة وخيول . .

وقبل رسولُ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله الصلح لأنَّ مقصده الأول والأخير من غزو خيبر إنما كان لقطع دابر الفتن ، والقضاء على مصادر المؤامرات التي كان يحيكها اليهود ضده ، وضد الدعوة . وها قد أظفره الله تعالى بهذه الفئة الباغية ، التي أنكرت تعاليم كتبها ، وحاكت جميع المكائد للمسلمين وتفنتت في مقاومة الإسلام خلافاً

CHOCKO CHOCKO CHOCKO CHOCKO

لتلك التعاليم ، فلِمَ لا يقبل رسول الله ﴿ وَمِنْ الصلح وهو الرسولُ الذي بُعث رحمة للعالمين وهو رؤوف ، بسائر العالمين . . وخصوصاً بعد أن دفع الله تعالى عنه وعن المسلمين كيد هذه الفئة الباغية الضالة .

وبفتح حصون « الكتيبة » واستسلام اليهود انتهى ما كان لهم من سلطان سياسي ، ومن قوة مادية ، في المدينة من قبل ، وفي بلاد خيبر الآن . . إذن فليرحلوا عن أرض الجزيرة كلّها ، لأنه لا يمكن لهم البقاء فيها إلى جانب الإسلام . . إلا أن اليهود ، بعدما عزموا على الجروج من تلك البلاد ، عادوا إلى النبي ﴿ وَإِنْ الله يستعطفونه بالساح لهم في البقاء ببلادهم ، ويبدون رغبتهم عن الهجرة إلى غيرها ، على أن يعملوا في الأرض ويأخذوا نصف ثهارها مقابل غيرها ، على أن يعملوا في الأرض ويأخذوا نصف ثهارها مقابل

CK DOGO KAN (CK DO

عملهم ، فوافقهم الرسول ﴿ إِنَّهُ على ذلكُ ولكنه حدَّرهم ونبهم الى أنه إذا شاء أن يخرجهم خرجوا ، فقبلوا راضين . . ولقا كان أيضاً في جملة مقاصد رسول الله ﴿ يَهُ مِن نلكُ المصالحة مع اليهود توفير اليد العاملة ، وتأمين الخبرة اللازمة ، لاستغلال أرانبي خيبر حتى تبقى معطاءة ، والمسلمين مجنّدين في غالب الأوقات للدفاع عن الدعوة والعمل على نشرها ، مما كان يستنزف جهودهم ويصرفهم عن السعي وراء المعاش إلا في فترات قليلة من السنة ، ولولا فضل الله تعالى عليهم من غناثم لكانت تعالى عليهم من غناثم لكانت المجاعة قد حملًت بهم . .

وأما اشتراط الرسول الأعظم على اليهود إخراجهم متى شاء ، فكان من اجل ردعهم عن التآمر ، وإبعادهم عن المكائد ، لأنه وإن كان قد أمِنَ بأسهم بسقوط خيبر ، وآمَن بأن لن تكون لهم قوة مانعة بعدها ، إلا أنهم يبقون أهل دهاء ومكر وخبث ، ولا يتورعون على سلوك شنى الطرق الملتوية ، واستخدام مختلف الوسائل المنحطة والاساليب الدنيئة للوصول إلى أغراضهم والنيل من كرامة الآخرين ، فحتى لا يكون لهم سبيل إلى ذلك ، ولكيلا تسول لهم أنفسهم معاودة التآمر ما زالوا قد طلبوا عدم الخروج ، لذا كان شرط رسول الله في ذاك سيفاً مسلطاً فوق رؤوسهم ، يهدهم دائماً بطردهم النهائي من جزيرة العرب حين يشاء . .

وكان بين الغنائم التي أحرزها المسلمون في حصون خيبر ، صحائف مقدسة من التوراة ، فلّما رأى اليهود معاملة النبيّ ﴿ مِنْ الحسنة لهم ، زادتهم طمعاً به ، فطلبوا أن يعيد لهم تلك الصحائف

KARONA (KARONA) (KARONA) (KARONA)

التي من بينها صحف تحتوي على وصية موسى \_ عليه السلام \_ لبني اسرائيل من بعده ، وكان بنو النضير قد حملوها معهم عند إجلائهم عن المدينة . . فأمر الرسول الكريم برد تلك الصحائف إليهم مما يدل : « على ما كانت لهذه الصحائف في نفس رسول الله ﴿ الله المكانة العالية ، الأمر الذي جعل اليهود يشيرون إلى النبي ﴿ الله المنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة ، ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها سنة ٧٠ ميلادية إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها أرجلهم ، وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حيث أحرقوا أيضاً صحف التوراة ، بل يتذكرون ما فعله بختنصر من قبل حين قتل اليهود وأسر الرجال والنساء والأطفال ، وهدم الهيكل وأحرق ودمر . . وهم الآن يرون البون الشاسع بين اولئك الفاتحين وبين رسول الإسلام » عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لما رأوا من رحمته ولطفه وخلقه السمح الرفيع . .

ولمّا فرغ رسول الله ﴿ إِنْ مِن إعطاء الصلح ليهود خيبر ، بعث إلى أهل « فدك » \_ وهي قرية يهودية تقوم بالقرب من خيبر \_ أن يدخلوا في الإسلام أو يسلّموا أموالهم فوقع الذعر في قلوبهم عندما جاءتهم رسلُ النبيّ ﴿ يَنْ ﴾ ، لأنهم كانوا يعلمون ما حلّ بأهل خيبر ، وما وصلت بهم الحال لمقاومتهم وعنادهم ، فارتضوا بالتنازل عن نصف أموالهم من غير قتال . وبذلك كانت « فدك » خالصة لرسول الله ﴿ يَنْ ﴾ ، لأنه لم يوجف عليها بخيل أو ركاب ، أي لم

Construction (Construction (Co

يهاجمها ولا أعمل فيها حرباً ولم تؤخذ بقتال ، بخلاف خيبر التي أصبحت فيئاً بين المسلمين لما جاهدوا في سبيل الله حتى أمكنهم فتحها بالقوة . ولذلك فقد قسم رسول الله ﴿ وَالله عنائمها بين المسلمين ، بعد أن خسها ، فأعطى الراجل سهياً ، والفارس ثلاثة أسهم : له سهم ولفرسه سهان ، كي يحت المسلمين على اقتناء الخيول والاعتناء بها لتكون أداة مفيدة مساعِدة لهم في حروبهم مع المشركين والأعداء . ثم أعطى من خمسه ما أراه الله تعالى لذوي القربى من الأهل ، رجالاً ونساء ، كما أعطى للسائل واليتيم وابن السبيل . وكذلك أعطى شيئاً من تلك الغنائم لبعض النسوة والموالي ممن شهدوا خيبر ، دون أن يسهم لهم ، واستبقى فدك لنفسه كما قلنا لأنها مما أفاء خيبر ، دون أن يسهم لهم ، واستبقى فدك لنفسه كما قلنا لأنها مما أفاء

 A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

النبي ﴿ وَهُ المهاجرون إلى الحبشة ، فقد كان قبل خروجه إلى خيبر قد أرسل كتاباً الى النجاشي ، يطلب فيه أن يبعث المهاجرين من المسلمين ، فوصل هؤلاء بصحبة جعفر بن أبسي طالب المدينة ، والتقى مع أبي موسى الأشعري وقومه ، فلما علموا بخروج الرسول ﴿ وَالتقى مع أبي موسى الأشعري وقومه ، فلما علموا بخروج الرسول النصر قد تم للمسلمين ، فقام النبي ﴿ وَلَكُنهم وصلوا عندما كان النصر قد تم للمسلمين ، فقام النبي ﴿ وَلِيَّهُ لِيستقبلهم بالسرور والبهجة ، ويفرح أشد الفرح لعودة جعفر ، فيقول له : « ما أدري بأيها أنا أسر ، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟ » ، فقسم النبي ويقال هذم من الغنائم ما أراه الله سبحانه وتعالى . .

وقي الندليل على مغانم خيبر الوفيرة ، قصة رجل من المسلمين جاء يوما الى رسول الله ﴿ مَانِيه لِهِ عللهِ الله ﴿ مَانِيه لِهِ عللهِ الله الله الله الله عن النساء ، دون أن يكون لدبه صداق معجل لها ، فلم سأل المرأة عن القبول بدلك وانة من ، فقال للرجل :

« أترضى أن از وحك فلانة ؟ » ( ولم يذكر مُـهراً ) .

قال الرجل: نعم يا رسول الله .

فسأل المرأة : « أو ترضين أن أزوجك فلاناً ؟ » .

قالت : « نعم يا رسول الله » . .

وعاشا زوجين سعيدين حتى إذا أتاه الأجمل أوصى الرجمل قائلاً: « لقد زوجني رسول الله ﴿ الله ﴿ مِنْ أَمْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَمْرَاتِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَعْطَيْهَا شَيْئًا ، وإني أَشْهِد أنني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر » .

Company Compan

وبعد وفاة ذلك الرَّجل ، أرادت أرملته أن تبيع سهمه في خيبر فبلغ ثمنه يومذاك مئة الف درهم .

هكذا كان فتح خيبر الذي أفاض الخيرات على المسلمين ، كما دلّت قصة الأرملة التي باعت سهماً واحداً من في على المبلاد بمئة الف درهم! . . فلم يكن ذلك الفيء إلا نعمة كريمة من الله سبحانه من بها على جنوده المخلصين ، لتبقى نفوسهم متوثبة دوماً لنصرة دينه العزيز ، ولا تشغل بأمور الدنيا ولو كانت من الأمور ضرورية للكسب والمعاش ، لأن الوقت كان حرجاً ، والظرف على الدعوة كان صعباً ، فإن لم تجد من يذود عنها ، و يحمل لواءها ، فلا يمكن أن يكتب لها النجاح ، ولذا فإن شأنها كان بلا ريب أهم من الكسب والمعاش ، حتى إذا بلغت مداها ، وأراد لها الله تعالى أن تستقر ، عادت القاعدة العامة ، وهي الالتفات الى الكسب والرزق الحلال ، عا تفرضه سنة الحياة ،

 A SOCIAL CONTRACTOR OF SOCIAL

ألاّ يتناولوا شيئاً منها وقال لهم : « إن هذا العظم يخبرني بأنه مسموم » . . ثم دعا إليه صاحبة الهدية ، يسألها عمّا وضعت في الشاة حتى صار لها طعم غريب ونكهة غير مألوفة ، فلم تُنكر زينب بنت الحارث أنها وضعّت فيها السمّ ، بل اعترفت بجريمتها وقالت : « لقد سألت عن أي عضوٍ من الشاة أحب إليك ، فقيل لي : الدراع ، فأكثرت فيه السم ، ثم جعلته في سائر الشاة » .

وسألها رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : « وما حملكِ على ذلك يا امرأة ؟ » .

قالت: بلغت من قومي ما لم يَخْف عليك ، فقلت : إن كان ملكا استرحنا منه ، وإن كان نبياً فَسيُخْبر » . . وسواء كانت تلك المرأة صادقة فيا قالت ، أو أنها احتجت به حتى تخفف من عقاب جريمتها ، فإن الجريمة قد وقعت ومات بشر بن البراء بسبب السم . . . فأراد رسول الله ﴿ يَهِ الله الله عليه الله عاد وتجاوز عنها أنفة من قتل النساء ، وتقديراً بأن لديها دوافع كثيرة للغدر به ، فهي امرأة موتورة ، قد قُبِل أبوها وزوجها ، وأخْضيع بنو قومها ، وفي ذلك ما يكفي لملء قلبها بالحقد ، والتفكير بتدبير تلك الحيلة الخبيثة . .

فهاذا يربد اليهود بعد هذا التسامح الكريم من محمد بن عبد الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْهُ ﴾ ؟

لقد حرص على أن يقيم معهم العلاقات الطيبة ، لأنهم أهل كتاب وقد وجدوا في كتبهم ما يدلُّ على نبوته ، ولكنهم بدل أن يؤمنوا

KOOOKA OKOOOKA OKOOOKA OKOOOKA

به ، او يصدّقوه على الأقل ، شهروا له العداوة ، وأعلنوا الحرب على دعوته . . ثم لما خسروا المعارك أقام معهم المواثيق والعهود،وقد كان أمّنهم ويؤمنهم في ديارهم وأموالهم ، ولكن بدل أن يحفظوا عهوده لهم ، كانوا دائماً يُنقضونها ويتآمرون على قتله ، ويعملون على استثصال دعوته . . بل لقد أوغلَ اليهود في عداوتهم إلى أن صاروا يشكلون خطراً مستفحلاً على الإسلام ، وصار لا بد من كسر شوكتهم وازالة نفوذهم السياسي والاقتصادي والمادي ، فلما غزاهم الرسول ( الله ) وهزمهم من تراث تاريخي هام لهم م . . رغم هذا ديارهم ، ولم يَحرمهم من تراث تاريخي هام لهم م . . رغم هذا الخبيئة التي عملت على قبله مسموماً ، نظر إليها بعين التسامح ، الخبيئة التي عملت على قبله مسموماً ، نظر إليها بعين التسامح ، وغفا عنها . . فهل يطلب اليهود أكثر من ذلك ؟

نعم طلبوا! فرغم الضعف المذي هم فيه ، والهزيمة التي لحقت بهم ، جاؤوا بعد الصلح يشكون لرسول الله ( اله و اله بعضاً من المسلمين يقع في حرمهم ، فيا كان منه ( اله وقال : « يا معشر وخطبهم ، بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه ، وقال : « يا معشر المسلمين. إن بني يهود شكوا إلي انكم وقعتم في حظائرهم، وقد أمناهم على دمائهم وأموالهم التي بين أيديهم ، وعاملناهم على أراضيهم ، وإنه لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها » . . فكان المسلمون بعدها لا يأخذون من بقولهم وثمراتهم شيئاً إلا بثمن . . حتى بعد فتح خيبر ورجوع المسلمين إلى المدينة ، كان اليهود يبدون دوماً الاعتراض ، ولا يجدون إلا براً بهم ورحمة . فعندما كان يذهب

KO GO CHO (CHO GHO GHO GO CHO)

عبد الله بن رواحة لتقسيم الغلال بينهم وبين المسلمين ، كانوا يقولون له : « لقد جُرْت علينا » ، فلا يكون من عبد الله إلا أن يخيسهم : « إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلنا » . . فلا يكون جوابهم إلا القول : « بهذا قامت السموات والأرض » . .

هكذا كانت معاملات الفاتح الرحيم محمد بن عبد الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ا

. وأخيراً انتهى رسولُ الله ﴿ الله ﴿ من تثبيت الأمور في «خيبر» ، واطمان لل رضوخ أهل «فدك» ، فأذّن مؤذنه الانصراف ، ثم عزم أن تكون عودته للمدينة عن طريق « وادي القرى » ، الوادي الذي تتوزع فيه قرى صغيرة عديدة ، تسكنها جماعات من اليهود ، تقوم حياتها على الزراعة في تلك الأراضي الواقعة ما بين خيبر وتياء . . . ونزل الرسول ﴿ الله بالجيش الإسلامي قريباً من « وادي القرى » وبعث إلى أهلها يدعوهم إلى الإسلام ، فأنوا وتجهزوا للقتال ، فيا كان منه ﴿ الله إلا أن أمر بمحاصرتهم وتضييق الخناق عليهم ، حتى دام ذلك الحصار أربعة ايام ، شن بعده المسلمون هجوماً شديداً عليهم ، فلم يستطيعوا دفعه ، بل أذعنوا إلى الاستسلام بعد أن قُتل منهم أحد عشر رجلاً . وطلب أهل « وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهِ الله كما رجلاً . وطلب أهل « وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُلُورُ وَهُ كُما الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُلُورُ وَهُ كُما الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُما الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُلُورُ وَهُ الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُلُورُ وَهُ الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ فَيُهُ كُما وَهُ الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ فَيُهُ كُما الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كَا كُلُورُ وَهُ الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ كُا كُلُورُ وَهُ الله وادي القرى » الصلح من النبي ﴿ يَهُ الله عليه والله وادي القرى » المسلمون النبي ﴿ يَهُ الله وادي القرى » المسلمون النبي ﴿ يَهُ الله وادي القرى » المسلمون النبي ﴿ وادي القرى » المسلمون النبي ﴿ وادي المورى » المسلمون النبي ﴿ وادي المورى » المسلمون النبي ألم المورى النبي ﴿ وادي المورى المورى

فعل مع اهل خيبر ، فأعطاهم الصلح بنفس الروحية من الرحمة والشفقة على الناس . . وعندما رأى أهل « تياء » أنه لم يبق غيرهم من اليهود ، وأنه لا قبل لهم على مواجهة المسلمين وقتالهم ، بعثوا إلى البين ﴿ وَالله عليه مقابل الله على على على على مواجهة عليه مقابل جزية يدفعونها كل عام .

وبذلك سقطت بلاد اليهود ، وانتهى كل ما كان لهم من نفوذ في جزيرة العرب ، وأصبح المسلمون بمأمن من ناحية الشمال إلى الشام ، كما أمنوا بعد صلح الحديبية ناحية الجنوب .

وهدأت المعارك ، ولم يعد من قتال في هذه النواحي ، بينا كان سعر المعركة ما زال يحتدم هناك في نفوس قريش ، إذ لم تكن أخبار فتح خيبر ، وسقوط معاقل اليهود قد وصلتها بعد ، ولم يكن قد أتاها من يبدد ذلك الانقسام الذي شهدته بين رجالها وأبنائها منذ أن تناهت إليها أخبار غزو خيبر ، وقد وقفوا في جانبين : جانب يرى في قوة اليهود ، وكثرة عددهم وعدتهم ، وفي محالفة غطفان لهم ، عوامل تؤمن لهم الغلبة ، فيقول : « تظهر يهود وحلفاؤها » ، وجانب يأخذ عبرة من ماضي المسلمين وما عندهم من إيمان قوي بالدين الذي اعتنقوه ، فيرى في هذا الإيمان ، وما يمنحه لهم من عزم ، وفي قتالهم وما يجهدون بتنظيم أسلوبه ودقة تخطيطه ، وعلى الأخص في وحدتهم وعاسكهم واستهانتهم بالموت في سبيل عقيدتهم . . يرى في ذلك كله أكبر الأثر الكفيل بتحقيق نصرهم ، فيقول : « يظهر محمد وأصحابه » . .

OKO 49 CHO OKO 40 CHO OKO 40 CHO OKO 40 CHO

ثم يشتد الحماس عند كل فريق ، فيتمسك برأيه ، مصراً على تقديره ، حتى يقع بينهم الرهان الكثير ، فتقبع قريش كلها في ترقب وانشغال بال وهي تنتظر أن تصلها الأخبار حتى أنها لتبعث كل يوم جمعاً من رجالها يقفون على مفارق الطرق ليسألوا كل قادم أو عابر عما آلت إليه الحرب بين محمد ﴿ الله و يهود خيبر ، ولكن أحداً لم يعطها الجواب الذي تريد حتى عيل صبرها ، إلا أنها لم تمل الانتظار ولم تقلع عن الترقب . . وظلت قريش على تلك الحالة حتى قدم عليها الحجاج بن علاط السلمي . .

وكان الحجاج قد دخل حديثاً في الإسلام ، فلم يعرف بأمره أهل مكة . وقد شهد خيبر مع إخوانه المسلمين ، فلّما أتمّ الله سبحانه لهم فتحها ، أتى النبيّ ﴿ يَهِمْ ﴾ يستأذنه في الذهاب إلى مكة ، قائلاً :

« يا رسول الله . إنَّ لي بمكة مالاً أودعته أم شيبة بنت أبي طلحة ، وديوناً متفرقة عند تجار أهل مكة ، وقد جئت استأذنك بالذهاب لمكة واسترداد مالي » . .

وأعطاه النبي ﴿ الآنِ الأَذِن بالذَهاب ، إلا أن الحجاج لم يتحرك من مكانه ، بل عاد يستأذن النبي ﴿ الله بأن يقول شيئاً . وأجابه النبي ﴿ الله من أن أقول » . وأدرك النبي ﴿ الله ما يرمي إليه الحجاج ، فهو يريد أن يوارب في الحديث ، ويحابي في الحقيقة حتى يأمن قريشاً على بفسه ، وحتى يكون له سبيل إلى جمع ماله ، فإذن له النبي ﴿ الله بذلك قائلاً : « قل . . » .

وقدم الحجاج إلى مكة ، حتى إذا كان في محلة تدعى « ثنبة البيضاء » على إحدى مداخلها ، وجد رجالاً من قريش ما أن راوه قادماً نحوهم ، حتى هبنوا واقفين ، وقد سمعهم يقولون : « هوذا الحجاج بن عِلاط عنده \_ والله \_ الخبر » . .

وكان الحجاج يتوقع من قريش أن تستطلع منه الأخبار ، بل وأن تلح عليه في السؤال ، ولذلك بادروه قائلين : « أخبرنا يا حجاج عما وراءك . فقد بلغنا أن محمداً ـ القاطع لرحمه ـ قد زحف على خيبر ، بلد اليهود وريف الحجاز » . .

فردَّ الحجاج قائلاً : « يا معشر قريش . . قد عرفت ذلك ، وعندي من الخبر مايسـرُّكم » .

ومثل ومض البرق ، انكب عليه أولئك الرجال ، يمسكون بزمام ناقته ، ويحيطون به من كل جانب ، وهم يلحون عليه في السؤال : « إيه يا حجاج ! أتخبرنا بما عندك ؟ » .

قال الحجاج بدهاء: « هُزِمَ هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ، وقتل أصحابه شر مقتل ، وهو الآن أسير بين يدي عدوه ، يقولون: لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيثارون منه بين أظهرهم بمن اصاب من رجالهم » .

لم يذكر الحجاج اسم النبيّ ﴿ إِنْ الله ولكن َّ رجال قريش أيقنوا أنه يقصد محمداً ، فأطار الخبرُ صوابهم ، وراحوا يركضون نحو منازل مكة وهم يصيحون ، ويصرخون : « يا معشر قريش ! يا معشر قريش ! لقد جاءكم الخبر . وهذا محمد إنما تنتظرون أن

KONSON BOKON WIND BOKON WARD BOKON WARD

يُقدَم به عليكم فين قتل بين أظهركم » .

وإنْ هي إلا تلك الصيحات، حتى خرجت مكة بأسرها إلى الساحات يملأونها ، وإلى الأزقة يعجُّون بها ، وهم يزغردون بالفرح ، ويهزجون بالنشوة . . إنه منتهى الأمل اللذي يصبون إليه . . هزيمة محمد هي وحدها ذلك الأمل ، فلِمَ لا يفرحون ، ولِم لا ينتشون ؟! . . .

عمم الابتهاج أنحاء مكة فرقصوا وغنوا . . وتناسى أصحاب الرهان ما تراهنوا عليه : فأمّا من كان يقول بأن محمداً سينتصر فلم يعد يهمه الآن وقد بلغته هزيمته مأن يخسر لأنه على استعداد لآن يدفع أضعافاً مضاعفة من رهانه طالما أن محمداً قد همر من وأمّا من كان يقول بأن الغلبة ستكون لليهود فلا يعبأ برهان يأخذه طالما أن الخبر عنده أهم من أي مال ! . . .

هكذا سيطرت عليهم الأوهام ، فطابوا بها نفساً ، وأقبلوا على الحجاج ، وهو من زف هم البشرى ، يريدون أن يولموا له الولائم ، ويقيموا المآدب على شرفه . . ولم يمانع الحجاج بن علاط بذلك بل رجاهم التريث في الأمر ، ولكي يزيد في إيهامهم ، راح يتذرع برفض الدعوات قائلاً :

« يا قوم ! إن أردتم تكريمي فأعينوني على جمع مالي بمكة من غرمائي ، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هنالك » . .

وانطلت على قريش حيلة الحجاج ، فراحوا يعينونه على جمع

۸۰٥

Company Compan

ماله بكل خاطر طيب ، ثم إنه لم يلبث أن قصد أم شيبة ، يطرق بابها ، ففتحت له بقلب مفعم بالسرور ، ودعته إلى تناول الطعام ، ولكنه رفض قائلاً : « يا أم شيبة . هلاً أعطيتني مالي المودع عندك علني ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع مالا يفوِّت علي ربحاً كبراً ؟ » .

وقامت أم شيبه من فورها ، تدفع إليه بماله ، وهي تودّعه بأماني النجاح في طريقه ، فانصرف عنها ، ليطوف على من بقي من تجار مكة يستوفي منهم ديونه ، حتى إذا كان عند أحدهم جاءه العباس بن عبد المطلب ، باحثاً عنه في كل مكان حتى التقاه ، وما كاد الحجاج يراه حتى عرف ما يريد منه ، فتقدم نحوه مسرعاً ، وأشار إليه بالانفراد جانباً . وفي غفلة من القوم ، بادره العباس سائلاً : « يا حجاج ! ما هذا الذي جئت به ؟ » .

قال الحجاج : « وهل تحفظ ما أضع عندك ؟ » .

قال العباس: لستُ متهماً . .

قال الحجاج : « إذن فاستأخرني حتى أفرغ . . » .

وبقي الحجاج ملحاحاً في طلب ماله ، محتجاً بالعجلة والذهاب للمتاجرة به ، فلمًا كان له ما رغب وفرغ من جمع ذلك المال ، ذهب يلتقي العباس قائلاً :

« احفظ علي عديثي ثلاثاً يا أبا الفضل \_ فإني أخشى الطلب \_ ثم قل ما شئت » .

A DO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

قال له العباس: « أَفعل ».

قال الحجاج: « فإني ـ والله ـ تركت ابن اخيك عريساً على بنت ملكهم ، ولقد افتتح خيبر وأحرز ما فيها وصارت له ولأصحابه » .

قال العباس بلهفة ودهشة : « ما تقول يا حجاج ؟! » . .

قال له: « إي والله ، فاكْتُم عني . ولقد أسلمت وما جئت إلاَّ لآخذ مالاً لي خفت من أن أُغْلَب عليه . فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو ـ والله ـ على ما تحب » .

خرج الحجاج من مكة مطمئناً الى ماله الذي جمع . . وانتظر العباس بفارغ من الصبر ، حتى إذا انقضى اليوم الثالث من خروج الحجاج ، لبس أجمل حلة لديه ، وتطبيب بالعطر ، ثم حمل عصاه وخرج حتى أتى الكعبة طائفاً . . ورأته قريش على تلك الحال ، فظنت أنه يريد أن يموه وقع المصيبة على نفسه ، ويُدهب عنه الحزن فظنت أنه يريد أن يموه وقع المصيبة على نفسه ، ويُدهب عنه الحزن لمزيمة ابن اخيه محمد ﴿ وَقَع المصيبة » فجاؤوا يقولون له : : « هذا ـ والله ـ التجلّد لِحَرِّ المصيبة » . فها كان من العباس إلاَّ أن قهقه في وجوههم وقال : « كلا ، والله الذي حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبر ، وتُرك عريساً على ابنة ملكهم ، وأحرز أموالهم ! » .

قالوا متعجبين: « هراء! . . ومن أتاك بهذا الخبسر الكاذب ؟! » .

فقال لهم العباس: « الذي جاءكم بخبركم . . فلقد دخل

Karoka Charoka Charoka

عليكم مُسْلماً فأخذ ماله وانطلق ، هازئاً بكم ، لبلحق بمحمد وأصحابه فيكون معهم »! . .

قالوا مغضبين : « يا لعباد الله !! . . لقد سخر بنا عدو الله وقدر على ان يستغفلنا ؟ . . أمّا والله لو عليمننا ، لكان لنا ولمه شأن » . .

وهمدت قريش مكظومة ، حتى أن كشيرين لم يريدوا أن يصدِّقوا ما قاله العباس ، واعتبروه إيهاماً لهم . . ولكنَّهم لم يلبثوا بعده إلاَّ قليلاً حتى جاءهم الخبر اليقين . فقد توافد القادمون إلى مكة من جميع الجهات ، وكان كلُهم يؤكد خبسر العبساس بن عبند المطلب ، حتى لم يبق مجال للشك عند قريش بنصر محمد ﴿تَنْ \* على بلاد خيبر ، فقعدت ملومة ، محزونة . .

لا ، لم تكن قريش لتتوقع أن تنهار خيبر بهذه السرعة ، وهي على ما هي عليه من التحصين والمنعة ، ولم تكن لتعتقد بأن محمداً ﴿ وَلَيْهُ عَدْ بِلْغُ وَأَصِحَابِهِ هَذَا الْحَدْ مِن القَوة . . فَنَصْرُهُ قَدْ أَذْهُلُهَا حقاً ، وجعلها تبدّل أفراحها بالحزن ، وابتهاجها بالكآبة . .

ولئن كان خبر انتصار المسلمين ذاك قد أدهش قريشاً وأذهلها ، فإنه بالحقيقة انتصار يدعو الى التأمل والتفكير . . فاليهود كانوا من القوة الظاهرة بحيث يُظن أنهم لا يُنقهرون . . كان عندهم عشرة آلاف مقاتل مدرّ بين على فنون القتال وضروبه ، ماهرين في الرمي ، أشدّاء في الاقتحام حتى عُرفوا كأشد الطوائف اليهودية بأساً في الحروب . . وكانت لهم حصون كبيرة ، منيعة ، ملئت بآلات

Consected Consec

الحرب على اختلافها ، وبالمؤن الوفيرة على تنوعها . . ولم تكن لتنقصهم أسباب الحمية التي تدفع للاستهانة بالموت حماية للحرم ، أو ذوداً عن الوطن أو دفعاً للعدوان . . ولذلك لم يكن متوقعاً لهم أن يهزموا وهم على تلك الأحوال ، بخلاف المسلمين المذين لم يزد عددهم ، عندما جاؤوا يغزون بلاد خيبر وما جاورها ، على ألف وستاية مقائل ، لا يحملون معهم من آلات الحرب إلا السيوف والرماح والقيسي والنبال ، وقد ولجوا أرض المعركة ولا حصون وعزيمة كانا أقوى من المحصون واغرم من المعاقل .

وعلى رغم هذا الاختلاف بينهم وبين اليهود ، ومع وجود ذلك البون الشاسع في تكافؤ القوى وتهيؤ الأسباب فقد استطاعوا أن يحققوا ذلك الانتصار الباهر . وعلى من ؟ على ذلك الشعب الذي استبدت به روح الغرور وطغى عليه عنفوان الغطرسة ، حتى ظنن بنو يهود أنهم هم الأقوى و « أنهم مانيعتهم حصوئهم مين الله ، فاتناهم الله مِن حَيث لم يتحتسيوا»، بعدما قذف في قلوبهم الرعب وزلزل بهم ، فكانوا فرقاً أشتاتاً .

هذا المصرُ الرَّباني هو ما أذهل قريشاً ، وأدهشها بعد أن تحققت خبره . ومثلها بُهرتْ بهذا النصر قبائلُ العرب وجموعُهم ، فقالوا متعجِّبين : « خيبر تسقط؟! » . .

وكان يأخذهم العجب أكثر ، فيزيدون : « وتذعن اليهود في شتى ديارهم ، وفي سائر أماكن تواجدهم : في « فدك » و« تياء »

911

Construction (Construction Construction Cons

مستسلمين بلا قتال ، وتنهارُ « وادي القرى » ببضعة أيام . . . إنه حقاً لَـلْـعَـجـبُ العجاب ؟! » . .

نعم لقد أخذ هذا النصر من رب العالمين بألباب الناس ، وجعلهم يُقِرُون بأنه بات للمسلمين قوة يخشى بأسها ، وشدة يُرهب سلطانها . إنهم لا يقيمون للكشرة وزنا ، ولا تردهم الحصون أو تعوقهم القدرات ، بل إن أيديهم تضرب بسرعة مذهلة حتى أنه لا يقف بوجههم حائل ، ولا يَعوق تقدمَهم مانع . .

ولئن سيطر الذهول والانبهار على قريش فأطارا صوابها ، إلا أنها عادت تستفيق من الذهول لتدرك الحقيقة المرة وهي أن حلفاءها اليهود وشركاءها في عداوة الإسلام قد قضي عليهم حقا ، وزال كل ما لهم من نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري في أقاليم الحجاز ، أو أن هذا النفوذ قد تقلص إلى الحد الذي ينبىء بمحو آثارهم ، وآثار أفكارهم الدينية . . فهاذا يمكن لقريش أن تفعل حيال هذا الواقع المرير ؟

هل تقدر بعد على إشهار العداوة للمسلمين ، وفرض القتال عليهم كما كانت تفعل من قبل ؟ لا ، لن تقدر قريش بعد اليوم على القيام بما كانت تقدم عليه من صلافة وغطرسة ، بل إنها تجد نفسها حيال قوة المسلمين ملوية العنق ، واطئة الجبين ، وتحس كأن أيديها قد غلت إلى أعناقها . . وتحاول أن تفتش عن سبيل للخلاص فلا تقع عليه وفي مواجهتها هذا السيل الجارف الذي لا تستطيع له صداً ، وتضيع أمام هذا القضاء النازل الذي لا تملك له رداً . . لقد

Company Company (Company) (Company)

فاتتها الحيلة بالمقاومة ، وبعدت عنها الطريق إلى الفرار ، فلا ترى إلاَّ الاستسلام للأمر الواقع ، والمكوث في ديارها منتظرة ما قد يداهمها به القدر من أحداث . . . تلك كانت الآثار التي خلفتها غزوة خيبر على المكابرين والمشركين . .

أما بالنسبة للمسلمين فقد كان الأمر مختلفاً تماماً ، إذ جاءت النتاثج عظيمةً مشجِّعة للغاية .

فإلى جانب النصر وما ينطوي عليه من تعزيز الثقة بالنفس ، كان ذلك الفيء الكبير من المغانم التي أذهبت عنهم الفقر والحاجة إلى حد بعيد ، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن شعورهم بالاطمئنان إلى ولوج الدعوة شتى الدروب التي باتت تمه لانتشارها داخل جزيرة العرب وخارجها ، قد أخذ طريقه إلى النفوس والقلوب .

لم تستغرق غزوة خيبر وما جاورها من بلاد اليهود إلا نحواً من شهر ونصف الشهر ، فقد ذهب إليها النبيُّ ( الله ) في أوائل المحرم من السنة السابعة للهجرة ورجع منها ظافراً في النصف الثاني من صفر .

وكان النبيُّ ( الله على الله على العزوة ، من سبايا خيبر صفية بنت حُيِّ بن أخطب لم وجد فيها من غلائه الاحترام والاعتزاز بالكرامة ، فأكرمها إلى أبعد حدود الإكرام ، ورفعها إلى أعلى مراتب الانسانية فأعتقها ، وترك لها بعد عتقها أن تختار ما بين الإسلام فيتزوجها أو اليهودية فتبقى في بني قومها . . ولقد اختارت صفية ما هو أقرب إلى نفسها ، وما رأته أوثق الى الحق ، فقالت للنبيًّ

११९

Karoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Kanoka Ka

ودخلت صفية في الإسلام طائعة ، مختارة ، فعقد عليها النبي وانم وانه والكنه لم يُعرس بها على الفور لانشغاله في ترتيب الشؤون العامة ، بل أنزلها في رحله عزيزة الجانب ، موفورة الكرامة ، يسعى جاهداً أن يؤمّن لها الراحة ، وأن يُدخل الطمأنينة إلى نفسها ، حتى يذهب عنها الحزن والأسى لما حلّ بها من نكبات ومصائب . فلممّا كان في طريق العودة إلى المدينة ، ونزل العسكر في مكان يقال له « تبار » ، على بعد ستة أميال من خيبر ، مال والحروب والقتلى ، فتركها حتى بلغ المكان المسمى « الصهباء » والحروب والقتلى ، فتركها حتى بلغ المكان المسمى « الصهباء » فنزل يأخذ قسطاً من الراحة ، فأقبلت صفية عليه ﴿ وَهِي تبدي استعدادها وتهيؤها للعرس ، نما جعله ﴿ وَهِي يطلب من أم سليم بنت ملحان \_ والدة أنس بن مالك \_ أن تقوم على تهيئتها ، وقال لها بنت ملحان \_ والدة أنس بن مالك \_ أن تقوم على تهيئتها ، وقال لها ولن كان معها من نساء : « عليكن بصاحبتكن فأمشطنها » . .

ونشطت أم سليم للمهمة مسرورة ، ولكن لم يكن معهم فسطاط ولا سرادق ، فأخذت عباءتين وشدّتها وسترت بينها إلى شجرة ، فمشطت صفية وعطّرتها ، حتى اذا فرغت ظهرت صفية عروساً مجلوّة ، فقالت أم سليم : إنها لم تَر بين النساء أضوأ

KOZECKO (KOZECKO) (KOZECKO) (KOZECKO)

منها ، ولم تحُسُّ برائحة أطيب من ذلك اليوم » .

وأدخلت عروس محمد ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ، عليه في خيمته ، فقام يستقبلها بوجمه يطفح بشراً ، ويجلسها بجانب يحدثها حديث الاطمئنان ، ويُـقبل عليها بالعطف والحنان ، فتستجيب هي بنفس راضية وبقلب ملؤه السعادة ، وبقيت صفية في عالم الأحلام حتى أعادتها كلمات رستول الله ﴿ يَقِينَ ﴾ إلى النواقع إذْ سألها : « ما هذا ؟ » ، مشيراً إلى آثار كدمة قرب عينيها كانت ما تزال باقية ، فتنهَــدت طويلاً وقالت : « يا رسول الله . إني رأيت في المنام ، ليلة عرسي بكنانة بن الربيع وكأنَّ قمراً أقبل من يشرب حتى وقع في حجري . وفي الصباح أفقت وما زال ذلك الحلم في مخيلتي لا يفارقني ، ترتسم صورته أمام ناظري فأحسم وكأنه حقيقة راهنة أشهدها في اليقظة ، مما أشعرني بالسعادة ، ورجوت أن يشاركني زوجي هذه السعادة فأقبلت أقصُّ عليه رؤياي في المنام ، فإذا به يُجَينٌ جنونه بعدما سمع مني ما قلت ، وينهالُ عليَّ بالضرب وباللُّكمات واللُّطهات على وجهى مما جعل آثار إحمدي لطهاتمه باقية حيث ترى ، وكان لا ينفك أثناء ضربه يصرخ بي ويقول : « ما هذا إلاًّ أنك تمنين ملك الحجاز محمداً » وما زال بي كذلك حتى أفلت من 

وراح النبي ﴿ يَشِينَ ﴾ يطيّب خاطرها ، ويخفف عنها وقع ألم الذكرى وهو يتمنى لها بأن يعوضها الله سبحانه من هو خير من كنانة . . فأقبلت هي عليه سعيدة ، تريد أن تدفن كل ماضي حياتها في ظلّه الظّليل ثم سأل رسولُ الله ﴿ يَشِينَ ﴾ بتؤدة : « ما حملَك يا صفية

KARON OKARON OKA

على الامتناع في المنزل الأول ؟ » . .

فقالت بحزم: « ما حبسني يا رسول الله الا خشيتي عليك قرب اليهود » . .

إذن فقد كانت المرأة حكيمة ، وفية ، مخلصة لإيمانها ولرسول دينها الجديد ، فخافت عليه من غدر اليهود ، ومضت تلك الليلة المباركة . واستيقظ الرسول ﴿ عَنْ ﴾ في الصباح الباكر ، فإذا به يسمع حركة حول خيمته ، فيسأل عن صاحب الحركة فإذا به أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري ، فيخرج الرسول ﴿ عَنْ ﴾ لملاقاته ويستفسر منه عها أبكر به في تلك الساعة ، فيسكت أبو أيوب قليلاً ثم يقول للرسول ﴿ عَنْ ﴾ : « الحقيقة أنني لم أنم ليلتي يا رسول الله ، وإنما بقيت ساهراً ، أطوف حول الخيمة ، وقبضة يدي على سيفي ، أحاذر كل حركة ، وأرقب كل سكنة » . .

ولكن ما الذي يؤرق أبا أيوب و يجعله ساهراً متيقظاً ، محاذراً ؟ فعندما سأله الرسول ﴿ الله عن السبب في ذلك فقال : « يا رسول الله ! لقد خفت عليك من هذه المرأة ، فقد قتل أبوها وزوجها ، وأظفرنا الله سبحانه ببني قومها ، وإنها لا تزال حديثة عهد بالإسلام ، فخفت عليك منها يا رسول الله » . .

لقد أفرَحَ هذا الوفاءُ قلبَ رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وزادَه اطمئناناً ، فدعا لأبي أيوب بما يستحق على الوفاء والمحبة قائلاً : « السلّهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني » .

وأَزِفَ موعد السير ، فأذُّن في العسكر للعودة إلى المدينة محفوفاً

KUROCKO OKUROKO OKURO OKUROKO

بنصر الله ونعمائه . .

فلم يكن زواج النبي و النبي و

وكانت الغيرة قد أخدت من نفس أم المؤمنين عائشة كل مأخذ ، حين كانت تسمع ما تتحدث به النساء عن محاسن صفية وجمال خصالها ، فصممت على أن تذهب لرؤيتها ، وخرجت من منزلها متنقبة على حذر ، إلا أنها لم تعلم بأن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ كان

KOOOKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

قد رآها أثناء خروجها ، وأدرك ما ترمي إليه ، فلما عادت دخل عليها يسألها : « كيف رأيت يا شقيراء ؟ » . .

قالت ، والغيرة ما تزال تملأ قلبها : « رأيت يهوديَّة » ! .

ولكن ً رملة لم تستجب لتوسلات أبيها ، ولا لإغراءاته ، ممّا عرضها وزوجها لظلامة قريش واضطهادها ، حتى أذا حاق بهما العذاب ، مثل سائر المسلمين ، هاجرا مع من هاجر إلى بلاد

الحبشة .

وأقامت « رملة بنت أبي سفيان بن حرب » مع زوجها عبيد الله بن جحش في ديار الهجرة ردحاً من الزمن ، ثم لم يلبث عبيد الله أن ارتد عن دينه الجديد الذي من أجله هاجر ، واعتنق النصرانية ، دين أهل الحبشة في ذلك الوقت . وسعى عبيد الله أن يَرد وجه رملة عن الإسلام ، إلا أنها أبت عليه ذلك وخذلته شر خذلة ، فتفارقا كل في حال سبيله ، لتعيش رملة مع طفلتها حبيبة ، وحيدة في تلك الديار ، تذوق مر العزلة والفقر ، وتلاقي من الصعاب ما يجعل أيامها تمتل عبالهموم ، ولياليها تثقل بالتعاسة . .

وفي خضم هذا الظرف العصيب الذي كانت نعيشه تلك المرأة الصابرة ، جاء يوماً من يطرق بابها ، فإذا هي جارية قد بعثها النجاشي إليها بأمر هام . ودخلت تلك الجارية حجرة « رملة » تقول لها : « يا سيدتي ، إن الملك يقول بأن نبي العرب قد بعث إليه يخطبك منه ، فاختاري من تشائين ليكون وكيلاً عنك في هذا الزواج إن أرديه » . .

وأحسّت أم حبيبة بدوار في رأسها وأوشكت أن تهوي على الأرض مُغمى عليها . . هل حقاً ما تقول هذه الجارية ؟! . . . . سبحانك يأرب ! . . . يا من أنت وحدك قادر على أن تغير بين لحظة ولحظة الأحوال والأقدار . . أنت الإله ، وعينُك ساهرة على خلقك ، فرحماك يا صاحب الرحمة والنعمة . . . .

وهل بعدُ من رحمة أوسع وأعظم من أن تنتقل أم حبية من مآسي

OKO 19 CKO 99 CKO 99 CKO 99 CKO 99 CKO 99 CKO

الوحدة ، ومهانة الاغتراب وذل الفقر إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات ، فتصير زوجاً للرسول الأعظم محمد بن عبد الله في إنها حقاً لمفاجأة مذهلة لأم حبيبة ، ولكنّها بعد أن استيقنت من البشرى وأفاقت من الذهول ، أقبلت على الجارية تخلع سواري الفضة من يدها وتقدمها هدية لها على بشراها ، ثم لم تلبث أن أرسلت في طلب « خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » أحد المهاجرين من بني قومها ، لتوكّله بأمر تزويجها . . وجاء خالد بن سعيد يقول للنجاشي بأنه وكيل أم حبيبة ، فبعث ملك الحبشة في طلب جعفر بن أبي طالب ليكون شاهداً على عقد التزويج . . وتم طلب جعفر بن أبي طالب ليكون شاهداً على عقد التزويج . . وتم العقد وأصدق النجاشي أم حبيبة أربعمئة دينار عن النبي ﴿ يَتِينَهُ ، ثم دعا إليه جميع المسلمين في الحبشة وأولم لهم وليمة الزواج قائلاً :

« أجلسوا وأولموا ، فإن سنَّة الأنبياء اذا تزوجوا أن يؤكل طعامً على التزويج » . . .

وفي صبيحة اليوم التالي جاءت جارية ملك الحبشة تحمل إلى أم المؤمنين « أم حبيبة » هدايا نساء الملك من عود نَدِّ وعنبر وطيب ، وقد رغبت أم المؤمنين أن تهدي تلك الجارية خمسين ديناراً من صداقها ، إلا أن الجارية رفضت أن تقبلها وقالت لها : « إن الملك قد أجزل لي العطاء ، وأمرني أن لا آخذ منك شيئاً ، كها أمر نساءه أن يبعثن إليك مما عندهن من طيب ، فحملته إليك » .

ولقد احتفظت أم المؤمنين « أم حبيبة » بتلك الهدايا لكي تحملها معها إلى بيتها بجوار النبي ﴿ يَهِينَ ﴾ الذي أراد ان يعوّض على

Construction Const

ابنة زعيم قريش \_ أبي سفيان بن حرب \_ عما لاقته من مرارة الهجرة وقساوة الوحدة والاغتراب ، فما رأى إلا رفعها إلى أعلى المراتب بين النساء وإدخالها البيت النبوي زوجة عزيزة موفورة الكرامة ، علية المكانة أين منها مكانة أبيها بل ومكانة سائر أشراف العالم وزعمائهم . .

وعاشت « أم حبيبة » كما عاشت « صفية » مثل سائر أمهات المؤمنين ، في كنف رسول الله ﴿ الله ﴿ يَلَيْهُ ﴾ يغدق عليهن من الحنان والرأفة ، ومن المحبة والألفة ، ما يجعلهن راضيات ، هانئات . . ولم تكن أجواء الطمأنينة مقصورة على آل رسول الله ﴿ يَهِ \* وحدهم ، بل كانت تعم المسلمين جميعاً ، ما دام الرسول الأعظم يرعى شؤونهم كافة بنفس الرعاية لأهل بيته ، ولا سيا تلك الرعاية الدائمة على التثقيف بأمور دينهم وأحكامه ، وترسيخ المفاهيم الإسلامية في مجتمعهم المناهض لمجتمع الجاهلية وعاداتها . .

وعاش المسلمون في تلك الأجواء الرحبة ، ملتفيّن حول النبيّ (متحابين ، متآلفين حتى لَيندر أن توجد وحدة مثل وحدتهم ، أو لحمة مثل لحمتهم عند أي من الأمم والشعوب الأخرى . . فكلّهم على طريق واحد ومصير واحد ، وجميعهم يعملون من أجل هدف أعلى مشترك وهو إعلاء كلمة دين الله عز وجل . بلا تنافر ولا تنابذ فيا بينهم ، بل تنافس أبداً على الإخلاص للدعوة ، وتسابق على محبة الله ورسوله . . وإنّ في جدال عمر بن الخطاب وأسهاء بنت عميس ( رضي الله عنها ) لأروع المثل على ذلك التسابق . . فقد جاءت أسهاء مع زوجها جعفر بن أبي طالب ( رض ) ،

Charles Charle

الإنسان الحبيب إلى قلب رسول الله ﴿ الله على مع من جاؤوا من مهاجري الحبشة في صحبة عمرو بن أمية الضمري على سفينتين أمّنها عليها نجاشي الحبشة ، ليقيموا مع الأهل والأخوان في المدينة ، بعيداً عن الاغتراب والوحدة ، ينعمون في ظلال الوحدة الإسلامية ، ويحيون بأنفاس اللحمة المحمدية ، رغم تفرقهم في الجاهلية إلى بطون مختلفة من قريش وغير قريش ، ورغم تباعدهم ، قبل دخول الإسلام ، في الحسب والنسب . إنهم الآن جميعاً مسلمون ، وليس في مدينة رسول الله ﴿ مِنْ الله الله عَلَيْهِ الله أجواء إسلامية ، قوامها المحبة والتعاون ، والألفة ، والاجتاع . .

وفي هذه الأجواء الطببة ، التقت أسهاء بعمر بن الخطاب ( رضي الله عنهها ) وهي في زيارة لابنته حفصة زوج رسول الله خيلة . . فقد دخل عمر ( رض ) عليهها هانيء البال ، رخي العيش ، يُسلّم والسرور بادعليه ، وكأنه رغب في سروره هذا ، أن يلاطف أسهاء زوج جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنهها ) فقال : « الحبشية هذه ، البحرية هذه ؟ » أي يقصد أنها جاءت من الحبشة منقولة مع المهاجرين على سعبنة في البحر . .

وردت عليه أسهاءٌ ، ملاطفة أيصاً ، وهمي تقول : « نعم ! . . » .

فتابع عمر ( رض ) قائلاً : « سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول الله ﴿ رَقِيهُ ﴾ ا

عندها نفرت أسماءً وقالت : « كلا والله ! كنتم مع رسول الله

014

KOOOCHO (KOOCHO) (KOOCHO) (KOOCHO)

صلى الله عليه وآله وسلم ، يُطعم جائعكم ، ويعظ جاهلكم . وكنا في دار البيداء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله تعالى ورسوله . وأيا الله لا أطعم طعاماً ولا أذوق شراباً حتى آتي رسول الله وأسأله . لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه » .

وقامت أسهاء من فورها ، تأتي رسول الله ﴿ يَهُ الله عَلَيْهُ وتخبره بما دار بينها وبين عمر بن الخطاب ، وتسأله أي من المهاجرين أولى بالفضل ، فقال لها الرسول الأعظم : « ليس بأحق منكم ، فله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان » .

كان ذلك هو التنافس بين المؤمنين . . تنافس على كسب الفضل والأجر ، وعلى محبة الله ورسوله . وفي هذا التنافس موطن الشرف ومؤمل الفخار ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . .

هاجروا مع النبي ﴿ وَلَيْهُ أُوفِياء ، أَمناء ، فنالوا نعمة الموعظة وشرف الجهاد . .

وهاجروا وحدهم لواذاً واحتساباً ، فذاقوا ألم العزلة ووحشة الغربة . . ولكنهم عندما عادوا إلى موطن الدعوة ، يحملهم نفس الإيمان الذي ارتحل بهم إلى البعيد ، عادوا ينضوون ، مشل سائر المهاجرين الآخرين ، تحت لواء القائد الأعلى ، والرسول الأعظم ، ليشاركوا في حمل عبء الرسالة ، ويَحْيَوا بلاء الجهاد ونصرة الدين .

فأصحاب الهجرة ، وأصحاب الهجرتين ، كانوا مسلمين صادقين ، ولكن ً الأجركان على قدر المشقة والبلاء . . فمن كان له

هجرتان فحقه بالأجر والثواب أكثر ممن له هجرة واحدة ، وتلك هي حكمة رسول الله هري صدق إيمانه وسموٌ فكره ، فكفى بهم جميعاً جنوداً لدين الله ، أحباء لرسوله ، وكفى بالمتنافسين في سبيل إعلاء كلمة الله والإخلاص لرسوله اعتباراً وافتخاراً . . نالوا

جيمعاً الفضل والأجر ، فهنيئاً لهم على ما نالوا ، ونعياً لهم على ما استحقوا . .

في هذه الأجواء التي تعبق بالإخلاص والتفانـي ، وفي هذه الرحاب التي تزدان بالمحبة والوثام ، عاش المسلمون في ظلال الإسلام ، وفي رعاية الرسول ﴿ يَهِ ﴾ حياة نقية ، طاهرة ، تبقى على الزمان مثالاً خالداً لكل أمة أرادت أن تعيش الحياة الحقة ، ولكل شعب رام المجد والسؤدد . . وكيف لا يعتلى الإسلام بأبنائه إلى ذرى المجد ، وكيف لا يشُّقُّ لهم طريق الحياة الأفضل ، وهو يرعى الفردَ في أدقّ شؤون حياته مثل رعايته لشؤون الجهاعة كلها وها هي تلك الرعاية تبرز فيها انبثق عن عهد الحديبية من حوادث فردية ، وما كان لها من آثار على حياة الجماعة عامة . . فقد تضمن ذلك العهد أحكاماً كان النبيُّ ﴿ يَهِيهِ حريصاً على الالتزام بها بصورة كاملة ، إلاَّ أنَّ ما خرج على تلك الاحكام ، ولم يكن فيه للفرد الإسلامي أو للجماعة الإسلامية مصلحة ، لم يكن ليقيِّد الرسولَ ﴿ يَهِيُّهُ فِي شيء ، وإن خالف مصالح قريش ومآربها . . فإذا كان عهد الحديبية قد قضى برد كل مسلم من قريش يخرج من غير إذن وليه ، فإنَّ ذلك العهد لم يتطرق في أحكامه إلى النساء ، ولم يأتِّ على ذكرهن ، ولذلك لم يقبل رسنولُ الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أن تُردُّ المهاجراتِ إليه من قريش ، إن جئنه

 Consider the consideration of the consideration of

الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُم ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا . ذَلِكُم مُ حُكْمُ الله يحْكُم بَيْنَكُم ، والله عَليم حَكيم \* . .

هذه هي أحكام الله سبحانه وتعالى ، تسوِّي العلاقات العادلة حتى في حالة الاختلاف في العقيدة وفي نمط الحياة وأسلوب التعايش بين الأمم والشعوب . . فالمؤمن والمؤمنة حقوقها مصونة ، وكذلك الكافر حقوقه مصونة ، في ظلِّ هذا الحكم الإلهي ، عندما يتوجب الافتراق بين الرجل والمرأة . . وتلك أحكام الله ثابتة في شرع الإسلام ، وليس من عقيدة أو مبدأ إلاه ، إن رُمنا عدالة في الخلق . .

على أنه = بالمقابل = كان رسولُ الله ﴿ وَ الله كَانَ عَلَيْهُ حَازِماً فِي تطبيق ما نصت عليه معاهدة الحديبية ، حريصاً على الإيفاء بجميع شروطها ، وذلك انسجاماً مع خُلقه العظيم ، وتكريساً منه لإقامة العلاقات السليمة واحترام المواثيق والمعاهدات ، وتنفيذ أحكامها دون أي إخلال بمنطوقها عملاً بأوامر الله سبحانه وتعالى ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهُدِ اللهِ اذًا عَاهَدْتُم وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بعُد تَوكِيدِهَا ، وَقَد جُعَلتُم الله عَلَيْكُم حَفِيلاً ﴾ .

فقد أتاه يوماً وهو ﴿ إِنَّهُ فِي المدينة ، رجلٌ يدعى أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية \_ حليف بني زهرة \_ وكان قد أسلم وحبس بمكة ، إلا أنه استطاع الإفلات ، فخرج منطلقاً إلى المدينة ، بدون إذن مولاه . وعرف المشركون بأمره فبعث أزهر بن عوف والأخنس بن شرَيق، رجلاً من بني عامر ومولى له إلى رسول الله ﴿ يَهُمُ اللهِ وَمعها اللهِ اللهِ عَلَمُ ومعها

Charles Charle

كتاب كي يردَّ أبا بصير إلى قومه . فلما وصله كتاب ذينك المشركيْن ، دعا إليه أبا بصير وقال له : « يا أبا بصير . إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصح في ديننا الغدر ، وإنَّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، فانطلق إلى قومك » . .

قال أبو بصير : « يا رسول الله ! أتردُّني إلى المشركين يفتونني في ديني ؟ » .

فعادَ الرسول ﴿ يَهُ ﴾ يؤكد عليه بقوله : « يا أبا بصير ! انطلق فإنَّ الله سبحانه سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وغرجاً » . .

وامتثل أبو بصير لأمر رسول الله ﴿ وخرج مع الرجلين يجر رجليه جراً وفي نفسه لوعة وأسى عما ستفعل به قريش بعد إرجاعه لها . .

إنه يتصور ما سيلاقي من ألم وشقاء ، ويتخيّلُ العذاب الذي سينزل به كي يُمفتن عن دينه ، فيزيد ذلك في آلامه ، ويجعله تاثها عن صاحبيه اللَّذين يقودانه إلى ذلك العذاب . .وفيها هو غارق في همومه تلك إذا بفكرة تلمع في خاطره ، فيتحول فجأة تجهّم وجهه إلى ارتخاء ، وعبوسه الى تبسَّم ، ويقبل على الرجلين ، محدثا ، ممازحا ، يتذكر ما عنده من طرافات فيحكيها ، وما حصل معمه من حوادث فيرويها، حتمى آنس صاحبيه وجعلها يُسرّان بصحبته . .

وظل أبو بصير على ثرثرته وتحدثه ، حتى بلغوا « ذا

VY O

الحليفة » ، وهتالك أمكنه أن يغافل الرجلين ، ويعاجل بامتشاق سيف العامري بيده ، ثم يهوي عليه بضربة قاتلة ، تقضي عليه من فوره . .

ويلتفت أبو بصير إلى المولى يريد الإجهاز عليه أيضاً ، إلا أنه لم يجده بجانبه ، فقد رأى ذلك المولى ما حل بالعامري ، فانطلق مسرعاً يطلب النجاة بنفسه ، وكان قد بعد كثيراً في طريقه إلى المدينة عندما وقع نظر أبي بصير عليه ، فاشتَد في أثره ليلحق به . .

لقد اندفع ذلك المولى يريد المدينة ، فلمّا بلغها توجه إلى المسجد يريد الموصول إلى النبيّ ﴿ الله كي يحتمي به ويشتكي إليه ، وما إن رآه النبيّ ﴿ الله مقبلاً على تلك الحالة حتى قال للصحابة من حوله : « إنّ هذا الرجل قد رأى فزعاً » . . فها أن تقدم منه حتى سأله : « ويلك مالك ؟ » . .

قال المولى : « لقد قتل صاحبكم صاحبي » . .

وطلب الني ويلي من الرجل أن يهدىء من روعه وأن ينبره بما حدث ، فراح يروي ما محصل في الطريق ، وكيف قتل أبو بصير صاحبه العامري ، وهو لا يكف عن اللهث والتاوة . . في هذه الاثناء كان أبو بصير قد طلع ، متوشحًا السيف ، فأسرع يتقدم من النبي وهو يقول :

« يا رسول الله ، قد وفيت ذمتك ، وأدّى الله عنك . أسلمتني للقوم وقد امتنعت بديني أن أفتن أو يُعبث بي » . . فلم يكن من النبيّ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إلا أن قال : « ويلُ أمه ، مُسعِر حرب لو كان

Company Compan

معه رجال » . .

فخاف أبو بصير مما قاله رسولُ الله ﴿ وَمَنِي ﴾ وشعر بأنه لن يتأخر عن تسليمه إلى قومه ، فالتزم بالصمت ثم خرج من حضرته منطلقاً إلى البراري والطرقات حتى نزل العيص على ساحل البحر ، في طريق قريش إلى الشام . .

وكان المولى الذي جاءً مع العامريّ قد خرج أيضاً عائداً إلى مكة يخبر المشركين بما أصاب صاحبه على يد أبى بصير ، وكبف خرج هذا إلى البراري والقفار لا يلوي على شيء ، ولكنه يتمتع بالحرية بعيداً عن الظلم والجور . . وإذا كانت أخبار هذا المولى قد أغضبت قريشاً واحنقتها ، إلاَّ أنها وقعت في مسامع المستضعفين من المسلمين ، المغلوب على أمرهم ، مثل النسائم تهب على تائه في وسط الهاجرة ، لتشُدُّ من عزمهم ، وتجعلهم يتحفُّزون لاغتنام الفرص والإفلات من قيود المشركين ، هاربين من جورهم إلى البعيد . . وكان أبو جندل ابن سهيل بن عمر و أول من استطاع الهرب بعد تلك الحادثة ، فلم يأت المدينة خوفاً من أن يردّه الرسول ﴿ بِينَ ﴾ إلى قريش ، بل راح يبحث عن أبي بصير حتى اهتدى إليه ، فأقام معه . . ومثل أبي جندل خرج كثيرٌ من مستضعفي المسلمين ، الواحد تلو الآخر ، حتى بلغ عددهم حوالي سبعين رجلاً ، التفوا كلُّهم حول أبي بصير وأقاموا معه على مناوأة قريش والتصدِّي لها ، لا يتركون لها عبراً تمر إلا اعترضوها ، يقتلون من استطاعوا من رجالها ، ويأخذون ما وصلت إلبه أيديهم من أموالها . Construction (Construction (Co

وأفزَعَ أمرُ هؤلاء الرجال قريشاً ، وهم يغزون قوافلها ، ويهاجمون تجارتها ، حتى باتوا يشكلون مصدر خطر لبس فقط على الأرواح ، والأرباح التي يجنون من تلك التجارة ، بل وعلى حياتهم كلّها ، لأنهم إن استمروا في ذلك ، فإنهم سوف يحرمون قوافلهم من الخروج ، ويوقعونهم في الحاجة والفقر . .

ورأت قريش أنها عاجزة عن القضاء على هؤلاء الرجال ، فبعثت إلى النبي ﴿ وَمِنْ لَهُ تَسَالُهُ بِأَرْحَامُهَا إِلاَّ آوى هؤلاء المسلمين حتى يتركوا الطريق أمناً ، وتطلب إليه الرَّفق بها والعطف عليها حتى لا تقع في التهلكة . .

ولكم كان ارتياح رسول الله ﴿ الله الله على الضعف وقلة الحيلة ، بل قريش تلك . فهي لا تنطوي فقط على الضعف وقلة الحيلة ، بل تحمل أيضاً تنازلاً صريحاً عن الشرط الذي أصرت عليه في معاهدة الحديبية وهو أن يرد إليها كل من آتاه من المسلمين في مكة بغير إذن وليه . . نعم سقط ذلك الشرط ، وأصبح الرسول ﴿ الله في حل منه ، يستقبل من يأتيه من المسلمين مهاجراً من عنت قريش وظلمها ، كما يستقبل المهاجرات المؤمنات ، بلا قيد ولا شرط . .

اطمأن رسول الله ﴿ إِنَّ الله ﴿ إِنَّ الله ﴿ إِنَّ الله ﴿ إِنَّ الله ﴿ الله القدوم ومن معه إلى المدينة ، وأن لا يعترض بعد اليوم أحداً من رجال قريش ، أو يتعرض لعيرها . . ولكن أمر الرسول ﴿ إِنْ الله كان قد بلغ أبا بصير وهو مشرف على فراق الدنيا لمرض أصابه ، فتلقّاه برضى واطمئنان ثم أغمض عينيه مرتاح الضمير

لأنه قدر على أن ينجو من عذاب قريش ، وأن يتخلّص من فتنتها له عن دينه ، ثم ينتصب لها هو وأصحابه قوة تهدد كبانها ، وتنزرع الأخطار في دروبها ، حنى جعلها تذلُّ ، وتنزل عن تلك الغطرسة التي تتعالى بها وتتفاخر . .

ودُفِنَ أبو بصير في المكان الذي كان فيه ، ثم ارتحل أصحابه إلى المدينة ، نزولاً على أمر رسول الله ﴿ يَهْمَ ﴾ ، وعاد طريق الشام أمناً أمام قوافل قريش . .

همدا كانت الأوضاع تسير بعد معاهدة الحديبية ، من حسن إلى أحسن ، ومن انتصار إلى انتصار . . كل ذلك والإسلام آخذ في الانتشار في الجزيرة ، لا تخلو منه بقعة من بقاعها ، ولا يغيب عنه حدث من أحداثها . . فقد استوى سلطانه مترامي الأطراف ، بعد القضاء على نفوذ اليهود ، حتى عم أقاليم الحجاز كلها ، إذ لم تعد قريش تشخل نلك القوة التي تستطيع الوقوف في وجه الدعوة ، ولم يعد لليهود ذلك الشأن الذي يعرقل مسيرتها . . واذا كان رسول الله ويقوي هيبنها في النفوس ، فيه كان في الوقت نفسه يتحسس الموقف الدولي ، ويتفهم أوضاعه وما يدور فيه من أحداث وعلى صوء هذا الفهم وما يصله من نتائج كان يخط طلاً لإقامة العلاقات خارج حدود دولته ، لكي يجعل الترابطقائياً ما بين الاتصال الداخلي والاتصال الخارجي . على أن ذلك الاتصال الخارجي لم يكن منعدماً في الأصل ، بل اختلف مداه و زمانه باختلاف الظروف ومسيرة في الأصل ، بل اختلف مداه و زمانه باختلاف الظروف ومسيرة الدعوة . فعندما أقيمت الدولة في المدينة لم يكن هنالك سوى قريش الدعوة . فعندما أقيمت الدولة في المدينة لم يكن هنالك سوى قريش

Charle Charles Charles

في مكة ، واليهود في خيبر وجوارها . . أمّا قريش فقد انتزع منها النبيّ ﴿ يَهُ الصلح انتزاعاً وحصل الاتصال الخارجي الذي فرضته الدعوة ، وأما اليهود فلمّا لم يكن ممكناً إجراء صلح معهم ، فقد أخضعوا لسيطرة الدولة ، وبذلك لم يعد لهم من كيان مستقل يفرض ذلك الاتصال . .

وها إن الأوضاع بعد الحديبية وخيبر قد تبدلّت واختلفت ، وأصبح الاتصال الخارجي بما قد يحصل ما بين الدولة وبين الأقاليم التي تقع على أطراف الجزيرة ، والتي تشكّل إما دولاً قوية أو إمارات تابعة لتلك الدول ، أو كيانات مستقلة . .

ولكن كيف يجب ان يحصل هذا الاتصال الخارجي إلى ما وراء حدود الجزيرة ؟

هل يتوفّر ذلك بإقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين دولة الاسلام وتلك الدول والإمارات ؟ وهل تلك الدول والإمارات تعترف لدولة الإسلام بكيانها المستقل حتى تقبل بإقامة علاقات معها ؟ لا ، فإن الاتجاه الفكري يَدُلُّ على انعدام كافة الروابط السياسية ما بين الجزيرة وسائر الكيانات الواقعة على أطرافها ، لأن هذه الكيانات لم تعبأ يوماً بما يجري في داخل الجزيرة ، ولم تهتم قطّ لظهور الدعوة الاسلامية وسيرها . . .

ولكن اذا كان هذا شأن تلك الكيانات ، فإن تفكير رسول الله ﴿ كَانَ دَائِها مُنصِبًا عَلَى إيصال هذه الدعوة إلى الأمصار البعيدة لأن الدين عند الله الإسلام ، وهو دين البشر جميعاً ، ولأن محمداً هو CONCRETE OF CHOICE OF CHOI

رسول الله للناس كافة ، وهذا هو حكم الله تعالى في عليائه ، وتأييده في از ل به قوله سبحانه وتعالى في سورة الانبياء : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

إذن فالإسلام ليس ديناً خاصاً بالعرب ولا ديناً خاصاً بالعجم ولا هو دين للشرق أو للغرب ، بل هو دين جميع الأمم والشعوب ، دين الناس كافة ، وأينا وجد هؤلاء الناس وفي أي بقعة من بقاع هذه الأرض . . وما دام الإسلام ديناً للناس كافة ، فيجب ألا يبقى محصوراً في نطاق ضيّق لا يتعدى حدود جزيرة العرب بل يجب أن ينطلق إلى البعيد البعيد متخطياً حدود الاقاليم ، ومتجاوزاً الأبعاد والفوارق . . فهذا هو الاهتام الذي كان يشد رسول الله نه . . له إلى المعام بعد أن تمكّن من تثبيت دعائم دولته واطمان الى تركيز سياستها الداخلية ، وإلى اعداد كافة أسباب القوة لسياسته الخارجية . .

في هذا الظرف ومن خلال ترقبه مسير الأحداث التي تجري في الداخل والخارج ، وبعد تفكير عميق ودقيق ، قرَّر الرسولُ الأعظم الداخل والخارج ، ان يوجه الدعوات إلى كل الملوك والأمراء والحكام في اطراف الجزيرة العربية وما وراءها للدخول في الإسلام . .

ويتوقف العالم بأسره عند هذا القرار . .

إذ كيف يمكن لمحمد " . " وما تزال دولته في بدء نشوئها ،

٤٣٥

Construction Const

وفي أول عهدها بالقوة والنفوذ ، أن يخطر بباله دعوة هرقل ملك الروم لأن يعيِّر ديانته النصرانية ، ودعوة كسرى ملك الفرس لأن يتخلى عن ديانته المجوسية ، مع ما يحمل هذا التخلي وذلك التغيير من تنازل عن السلطان ، وفقدان للعرش وذهاب للعظمة ؟! . . .

إنه قرار خطير ولا شك ذاك الذي عزم عليه محمد ﴿ مِنْ الله مِنْ عَطَام فِي ذلك الحين ، بأدق الامور وأهم القضايا ، ألا وهي العقيدة الدينية ! . .

وتنبع خطورة ذلك القرار من كون دولتي الروم والفرس أقوى دول العصر يومذاك . فقد كان لهما من المكانة ما يبعث على الرهبة في النفوس والهيبة في القلوب ، حتى لا يخطر على بال أي حاكم إلا التقرب إليهما وطلب ودهما ورضاهما . . فأمبراط ورية السروم بالإضافة إلى رقعة امتدادها الشاسعة كانت تخضع لسلطانها بلاد الشام ومصر بأسرهما ، وأمبراطورية الفرس بالإضافة أيضاً إلى ترامي أطرافها كانت تسيطر على اليمن والعراق . ولقد كان لهما وحدهما السلطة في تقرير مصير السياسة الدولية ، بحيث تمليان على غيرهما من الدول ما تريانه ، دون أن يكون لأي من هذه الدول الحق في الاعتراض أو القدرة على التأثير في مجرى الأحداث . . وما قام خارجها من مملكات أو إمارات فقد بقيت بعيدة عن القيام بأي دور على مسرح السياسة ، كما هو الحال مثلاً بالنسبة الى اليامة وعمان والبحرين ، التي كانت إمارات مستقلة ، واهنة ، ضعيفة أمام دولتي الروم و الفرس ، أو كما هو الحال بالنسبة الى تهامة والحجاز ، دولتي الروم و الفرس ، فقد تفرقت عن بعضها تحت النفوذ القبلي ،

ه۳٥

Company Compan

وكانت لا تعرف الوحسدة السياسية ، ولا كيان الدولة القوية، فالعلاقات بين هذه الدول والقبائل وبين الدولتين الكبيرتين كانت مقتصرة على العلاقات التجارية وخاضعة لمخططاتهما وموافقتهما .

ومن هنا ومن انعدام قوى الدول في ذلك العصر = باستثناء دولتي الروم والفرس وبفرضه السياسة التي تريدان ، وتحكمها بمصائر الأمم جميعاً = كانت الخطورة التي تفرض على محمد ﴿ وَهُوَ الْحُاذُ قَرَاره بدعوة هرقل الروم وكسرى الفرس للدخول في الإسلام إلى جانب دعوته للآخرين .

ولكن متى علمنا بأن محمداً ﴿ وَالله كان يعمل في سبيل الله بفهم سياسي مستنير ، مستوحى من الإسلام ، فإن أي شان للأباطرة والملوك يهون في عينيه . . فلقد كان محتاً على خاتم النبيين والله الى أولئك الحكام حتى يؤدي الأمانية الكبرى التي عهد الله تعالى إليه بأدائها ، وأن يدعوهم إلى اعتناق هذا الدين ليؤمن من آمن عن بينة ، ومن كفر وعاند فأمره إلى الله سبحانه . فالغاية تنحصر في إيصال الإسلام إلى الناس ، ولا فرق إن كانت هنالك علاقات سياسية بين بلاده والبلاد الأخرى ، أو إن وجدت روابط تجارية أو غير تجارية . فهذه كلها بعيدة عن الغاية التي فيها الخير كل الخير لأولئك الحكام وشعوبهم ، ولذلك كان قرار النبي فيها الخير كل الخير لأولئك الحكام وشعوبهم ، ولذلك كان قرار النبي فيها الخير كل الخير لأولئك الحكام وشعوبهم ، ولذلك كان قرار النبي فيها الخير كل الخير لأولئك الحكام وشعوبهم ، ولذلك كان قرار النبي فيها الخير كل الخير لأولئك والحكام للدخول في الإسلام . . .

وإنَّ أكثر ما يبرز عظمة رسول الله ﴿ يَهِ الله اتخذ قراره بدعوة جميع الملوك والحكام ، بصورة واضحة وصريحة ، لا لبس فيها ولا غموض ، ولا ممالأة ولا محاباة لأحد منهم قطَّ . . وفي الوقت نفسه لم

CLOQUE DE CARONE DE CARONE

يناصب أحداً منهم العداء في دعوته ، بل توجّه الى الجميع ، أقوى الملوك وأضعف الحكام ، بدعوة الحق المبين ، وبلهجة الحاكم النبيل العادل ، وبعزم النبي الأمين الصادق . وذلك رغم معرفته بقلة حيلة الملوك الصغار ، وبالعداوة الشديدة بين ملكي الروم والفرس ، وأثر تلك العداوة على مشاعر أهل الجنزيرة ، بل على سير الدعوة نفسها . .

فقد كان صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منذ مبعثه يعيش الأحداث يوماً بموم ، ويرافق التطورات ساعة بساعة . .

ولقد تبين له ، أنه على رغم انعدام الروابط السياسية ، ما بين الجزيرة والدول من حولها ، فإن ظهور الإسلام قد أوجد نوعاً من العلائق الروحية والمشاعر الدينية جعلت المسلمين يميلون إلى الروم لأنهم أهل كتاب ، بينا جعلت هوى المشركين إلى الفرس لأنهم مثلهم على الوثنية . وذلك الشعور الديني المتضارب أدى بالجميع إلى متابعة حروب الروم والفرس باهتام بالغ . وكان كل فريق يتمنى غلبة الدولة التي يؤيدها . فالمسلمون يؤملون انتصار الروم ، والمشركون يتمنون انتصار الفرس . وقد حدث قبل هجرة النبي ﴿ فَيْ \* لِلهِ الله المدينة ، أن وجّه كسرى جيوشه إلى أرض الروم تحت إمرة قائد من قادته يدعى « شهر براز » فالتقى بهم في أذرعات وبصرى من بلاد الشام وهزمهم بعد أن قتل منهم مقتلة عظيمة وخرب مدائنهم ، وتتابعت بعد ذلك انتصارات الفرس فاحتلوا بلاد مصر ، ثم زحفوا يتقدمون في آسيا الصغرى حتى هددوا « بيزنطية » نفسها ،

Company Compan

العاصَمة الرومانية .

وكان أهل الجزيرة على اطلاع دائم على أخبار تلك الحروب ، يتقصّونها بفارغ الصبر حتى يكونوا على علم بسيرها ونتائجها نظراً لتأثيرها على مشاعرهم الدينية ، وكان المشركون يفرحون بانتصارات الفرس ، كما كانت تشق على المسلمين هزيمة أهل الكتاب أمام الوثنية ، ويكرهون أن لا يكون النصر للروم النصارى .

وكان الكفار في مكة ، وهم يبدون فرحهم بانتصار الفرس ، يَعْرُون هزيمة عدوِّهم إلى دينه النصراني ، معتبرين اعتناقهم لهذا الدين أحد الأسباب الرئيسية في الضعف ، وهذا ما جعل المسلمين يحنقون على هذا التفكير الأخرق ويغضبون منه ، بل ويعتبرون أن ما يبديه الكفار من شهاتة بالروم هو إهانة لهم .

وهكذا اتخّد رسول الاسلام قراره بدعوة الملوك والحكام خارج الجزيرة للدخول في الاسلام ، وعزم على بعث سفراء له يحملون تلك الدعوة ، ثم خرج يومًا على أصحابه وقال لهم : «إن الله تعالى قد بعثني رحمة للناس كافة فلا تختلفوا علي ًكما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم » عليه السلام .

قــال الصحابــة : « وكيف اختلف الحــواريَّـون يا رســول الله ؟ » .

قال لهم : « دعاهم إلى الذي دعوتُكم إليه ، فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضي وسلم ، وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل » .

Respected the special term of the special terms of

ولما تساءل الصحابة عن مقصد رسول الله ﴿ إِن الْحَبرهم الله مرسل إلى الملوك والأمراء: هرقل الروم ، وكسرى الفرس ، ونجاشي الحبشة ، والمقوقس حاكم مصر ، والحارث الغساني ملك الحيرة ، والحارث العميري ملك اليمن ، رسلاً تحمل إليهم كتبه التي يدعوهم فيها للإسلام . . وكانت فرحة الصحابة عظيمة جداً وهم يسمعون ما عزم عليه الرسول الأعظم ، فأجابوه لما أراد ، وقدم كل يسمعون ما عزم عليه الرسول الأعظم ، فأجابوه لما أراد ، وقدم كل واحد نفسه للذهاب في المهمة إن شاء الرسول ﴿ إِن الله مه الإسلام . ، راحوا يدعون إلى الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمة الإسلام .

واستعداً رسول الله ﴿ يَهُ فَصنع له خاتماً من فضة نقش عليه: « محمد رسول الله » ليمهر به كتبه ، ثم اختار سفراء له لحدى أولئك الملوك والحكام ، يحملون إليهم رسالة الدعوة للدخول في الإسلام ، وهم : دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ، وعبد الله ابن حذافة السهمى إلى كسرى ، وعمر و بن أمية الضمري الى النجاشي ، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في النجاشي ، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر ، وعمر بن العاص السهمي إلى ملكي عان ، وسليط بن عمر و إلى ملكي اليامة ، والعلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين ، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني ملك تخوم الشام ، والمهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الغساني ملك تخوم الشام ،

. . وحمل كلِّ من هؤلاء الصحابة كتاب رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ يبلِّغه إلى صاحبه ، فكانوا أول رُسُل يحملون الإسلام خارج جزيرة العرب .

ولقد تضمنت تلك الكتب النصوص التالية:

## 

### كتاب الرسول ( ص ) إلى هرقل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من ا تبع الهدى . أ مّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلِم تسلّم تسلّم يؤتك الله أجرك مرّ تَين . فإنْ تولّيت فعليك إثم الأريسيّن(١) .

يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاَّ نعبـدَ إلاَّ الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخـدُ بعضُنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولَّـوا فقولوا اشْهَـدوا بأنَّـا مسلمون » .

(١) ألاريسين تعني الحدم والحشم ، والمقصود أن هرقل مسؤول عن إثم رعيته إن صدهم عن الدين الذي يدعوه إليه محمد (ص) .

وحمل دحية هذا الكتاب وسافر ليُلقي به إلى هرقل وهو في مدينة حمص ، ذاهباً إلى بيت المقدس ليوفي نذر الحج الذي قطعه على نفسه إن انتصر على الفرس . وتُلي خطباب الرسول ﴿ الله على هرقبل وتُرجم له ، فلم يأخذه منه ما يأخذ الملوك عادة من خوف على ملكهم ، بل تأثر به تأثر عاليم ينتظر خبراً هاماً له صلة بعلمه ، ذلك أن هرقل كان رجلاً عنده سعة اطلاع ومعرفة بالملاحم وعلم الفلك وأخبار الأنبياء ، فلما بلغه كتاب محمد ﴿ الله لم يغضب ولم تشر ثائرته ، بل بعث من يبحث عن قوم لهم صلة بأخبار نبي الإسلام ، فذهب الموفدون من عنده يفتشون في كل بلاد الشام حتى وجدوا قافلة من قوافل مكة جاءت في تجارة ، وكان على رأس تلك القافلة زعيم المشركين يومئلو أبو سفيان بن حرب ، فدعاهم جنود هرقل إلى مجلس الملك بأمر منه . فلما دخلوا عليه ، سألهم بلسان الترجمان :

- « أيكم أقرب نسباً بذاك الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ » .

قال أبو سفيان : أنا أقربهم نسباً إليه أيها الملك .

قال هرقل ، يأمر جنوده : أدنوا مني هذا الرجل ، وقر بوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره .

ثم أمر ترجمانه قائلاً:

\_ قل لهم : إني أسأل هذا ( وهو يشير إلى أبي سفيان ) فإن كُذَبنى فليكذبوه . .

وعند سماع أبي سفيان لما قاله الترجمان ، تضاربت في نفسه المشاعر ، فهو يريد أن يبخس محمداً حقه ، لأنه عدوه اللـدود ،

QLO OF CHO QUE CHO QUE CHO QUE CHO

ولكنه يخاف من غضب هرقبل إن عرف أنه كاذب . . على أن اسا سفيان عاد وجعل أصالة البداوة ، وصفاء الصحراء ينتصران عله فقال يقنع نفسه: «ولكن الحياء يغلبني، ولولا هذا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكنت كذبت ، ولكني أفضل الصدق وأجيب

وسأل هرقل أبا سفيان قائلاً:

\_ كيف نسب من يدعى النبوة فيكم ؟

قال أبو سفيان : هو فينا ذو نسب . .

قال هرقل: فهل كان من آبائه من ملك ؟

قال أبو سفيان : لا .

قال هرقل : فهل قال قوله أحدُّ منكم قطُّ قبله ؟

قال أبو سفيان : لا .

قال هرقل : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟

قال أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . .

قال هرقل : أيزيدون أم ينقصون ؟

قال ابو سفيان : بل يزيدون .

قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟

قال أبو سفيان : لا .

MONOR OF ON THE PROPERTY OF TH

قال هرقل : فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

قال ابو سفيان : لا .

قال هرقل: فهل هو يغدر؟

قال أبو سفيان : لا ، ولكن نحن معه الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها .

قال هرقل: فهل قاتلتموه ؟

قال أبو سفيان : نعم .

قال هرقل: فكيف كان قتالكم إياه ؟٠

قال أبو سفبان : الحرب بيننا وبينه سجال ، ينالُّ منًّا ، وننال

منه

قال هرقل : وماذا يأمركم ؟

قال أبو سفيان : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً . واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والصدق ، والعفاف والصلة .

فلما فرغ هرقل من استجواب أبا سفيان، تفكُّر ملياً ثم أجمل لترجمانه يأمره: « قل لهذا الرجل :

سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب فيكم . . وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها .

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول الذي يقوله . .

21

CASSECTO CASSECTO CASSECTO

فذكرتُ أن : لا . . فقلتُ : لو كان أجدُ قال هذا القول قباله ، لقلت : رجل يتأسى بقولٍ قبل .

وسألتك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن : لا . . قلت : فلو كان من آبائه من ملك ، فهذا رجل يطلب ملك أبيه .

وسالتك : هل كنتم تتهمه بنه بالكذب قبل أن يقول ما يقول ، فلاكرت أن : لا . . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله .

وسألتك : أأشراف الناس أتبعوه ام ضعفاؤهم ، فذكرت أن الضمناء منهم آتباعه ، وهم هؤلاء أتباع الرسل . وهل إنهم يزيدون أو ينقصون ، فعرفت منك أنهم يزيدون . . وكذلك أمر الإيمان حتى يتم .

وسألتك : أير تد أحد من أتباع هذا الدين الجديد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فذكرت أن : لا . . وكذلك الإيمان حين تعالط بشاشته القلوب .

وسالتك : هل يغدر ، فنفيت عنه الغدر . . وكذلك الرسلُ والأنبياء لا تغدر ولا يمكن أن تغدر .

وسألتك : بم يأمركم ، فأجبت بأنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، فهو ينهاكم عن عبادة الأوثان ، ويأمركم بدلاً عنها بإقامة الصلاة والتحصين بالصدق والعفاف . .

هذا ما قلت لي أيها الرجل ولم يكذبك أحدٌ من بنسي

2 2 6

CALLO COLLO COLLO

قومك .. إذن فلتعلم يا هذا: إن كان ما تقول حماً ، فسيملك رجلكم موضع قدمي هاتين ( يقصد موضع العرش الذي يجلس عليه ) .. وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولكني لم أكن أظن أنه في العرب ، فوالله لو أني أخلص ليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » .

وخرج أبو سفيان وصحبه يزفرون بالتأوه ، أما هرقل فقد أمر بإخلاء مجلسه ، ليقعد وحده متفكّراً بما جاءه من دعوة ، وبما سمعه من أحبار صاحب الدعوة ، فأيقن أنه حقاً النبي المنتظر ، وخاتم النبيين على الأرض ، ومثل تلك القناعة قد هيّاته لقبول الحق إذ جاءه بشيرة إليه ، وقد شاء أن يتحرّى عن صدق هذا البشير . فجاءت الصورة واضحة جلية في أخبار من رأوا ذلك النبي وعايشوه ، وبما يؤكد صدق نبوته .

نعم أراد هرقل أن يقف على الحقيقة فتحرّاها بدقة ، حتى كان مثالاً لمن أراد أن يقف على الحق ، والحق وحده ، دون تعصب لفكرة ، أو شطط في المعرفة ، فلما اكتملت عنده القناعة السويّة ولم يعد لديه من شك بأن ما يُعرض عليه هو الحق ، قام إلى الملا من قومه يستشيرهم في أمره ، فأمر بالوزراء والمستشارين ورجال الكهنوت أن يحضروا في مجلسه ، حتى إذا اكتمل توافدهم ، أغلقت عليهم أبواب دسكرته في حمص ، فخاطبهم قائلاً : « يا معشر الروم ، هل لكم في الفلاح والرشد ، وأن يثبست لكم ملككم ؟ لئن أردتم ذلك فاتبعوا هذا النبيّ الذي جاءتنا دعوته » . .

CHO ON CHO ON CHO ON CHO ON CHO ON CHO

وأجفل أهلُ الجمع وخافوا . . لم يناقشوا ملكهم ، ولم يحاوروه ، بل جلَّ ما فعلوه وهو يعرض عليهم ما عرض ، أن سكتوا وظلوا مطأطئي الرؤوس ، واهني النفوس ، لقد قلقوا على مصيرهم ونفوذهم وعلى الامتيازات التي يتمتعون بها ، دون أن يأبهوا لدعوة حق أو لداعي إيمان ، فأنكروا في قلوبهم ما يقوله الملك ، ولكن أحداً لم يجرؤ على البوح له بمكنون نفسه . . ورآهم هرقل على تلك الحال ، يأنهم يحيصون حيصة حمر الوحش ، فأمر بارفضاض الحال ، يأنهم يحيصون حيصة حمر الوحش ، فأمر بارفضاض

وقاموا يسرعون في الخروج ، فاصطدموا بالأبواب ما تزال مغلقة في وجوههم . . وأدرك هرقل ما عندهم من نفرة ، وأيقن ما في خلدهم من مطامع ، وكان يعرفهم أهل دهاء وخبث ، وذوي قدرة على صنع المكائد والدسائس ، فخاف على نفسه وعلى ملكه منهم ، فأمر سريعاً بردِّهم عليه ، وأجلسهم يقول لهم : « ما أظن قادة الرأي في ملكي يباين جه الشطط إلى هذا الحد من اختبار أراد مليكم أن يمتحن به صلابة مراة نهم ، وقوة ثباتهم على دينهم . وقد رأيت من ردة الفعل ما يزيدني اطمئناناً ، ويزيدني ثقة بكم » . .

ومثل لمح البصر تبدلت المشاعر ، وتغير الموقف ، فقاموا إليه يسجدون له خاشعين راضين ، وبالمجد له داعين . . وهكذا غلبت الشقوة على هرقل ، واستحب العمى على الهدى . . لقد برق له نور الحق وأضاء وجوده ، ولكنه كان للحظات ، ما لبث أن خيمت عليه ظلمات المطامع ، وغطته سحب الاغراءات ، وغلبته شهوة الملك والسلطان . . لقدوقفت الدنيا ومادياتها في وجه هرقل فصدته عن

الآخرة وروحانياتها ، منتصرة عليه بحفنة من الدهاقنة ودوي المطامع ، فانصاع إليهم هاوياً في الضلالة والتياه . . ولم يكتف هرقل بالمراوغة والمداهنة ، بل ظلَّ الخوف يسيطر عليه ، فحتى يُبعد عنه شبح الاغتيال او الانقلاب عليه ، ولكي يطمئن أولئك الذين يخافهم ، انبرى يقدم لهم البرهان على صدق ما يفوله لهم ، وكان ذلك البرهان أمرة بقتل كل مسلم يعثر ون عليه في بلاد الشام .

هـذا ما كان من موقف هرقـل وتباعـده عن دعـوة محمـد 
هـذا ما كان من موقف

ولكن ماذا جرى لـرُسُـل النبيِّ ﴿ بَنِيْ ﴾ الآخرين وهم يحملون كتبه إلى غير هرقل من الملوك والحكام ؟

#### کتاب رسول الله الی کسری عاهل الفرس

دخل شجاع بن وهب على كسرى في إيوانه ، وقد اجتمع من حوله القادة والوزراء والعظهاء ، فلما سألوه عما يريد قال بأنه يحمل كتاباً من نبي الإسلام إلى عظيم الفرس كسرى ابر ويز بن هرمز فأمر كسرى أحد وزرائه بأن يأخذ الكتاب ويرى ما فيه ، غير مهتم لما يقوله الرسول القادم عليه عن نبي . . ولكن سفير النبي ويري رفض أن يسلم الكتاب وهو يقول :

ـ لقد أمرني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بأن أسلِّمه إلى كسرى يداً بيد .

ودهش عاهل الفرس ، ودهش من حوله ، لجرأة هذا الرجل ، فطلب كسرى أن يدنوه إليه ، فلما وقف أمامه . تقدم وناوله الكتاب ، ففتحه ، وكان عنده كاتب من أهل الحيرة ، فدفعه

CONTRACTOR OF CO

إليه كي يقرأه .

وتناول ذلك الكاتب خطاب النبيِّ ﴿ يَهْمُ ﴾ وراح يقرأه ، فإذا

فيه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس . سلام على من اتّبع الهدى ، وشهد أن لا إله إلاّ الله وحده ، لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله . وأدعوك بدعاء الله تعالى ، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حيّا ، ويحق القول على الكافرين . فإن تُسلِم تُسْلَم وإلاّ فإن عليك إثم المجوس » .

واستبدً الغضب بكسرى وهو يسمع ما كتب إليه محمد ﴿ الله عَمد ﴿ الله عَمد ﴿ الله عَلَم الله على الغضب إلى بازان سامله على اليمن سامره بأن يبعث إلى ذاك الرجل في الحجاز من يأتيه

وترك شجاع بن وهب مجلس كسرى وخرج عائداً الى المدينة يخبر رسول الله ﴿ الله ﴿ علله كسرى بكتابه فقال : « فرق الله ملكه » وكان رسول كسرى قد بلغ اليمن وسلم ملكها أمر سيده فاستدعى من فوره رجلين : أحدها قهرمانه ويدعى « بابويه » وكان كاتباً حاسباً ، والثاني رجل عضل وقوة واسمه « خرخوة » ثم بعث بها إلى النبي ﴿ يَنْ الله عملان كتاباً فيه دعوته للذهاب معها إلى كسرى .

وخرج الرجلان يُعندان المسير حتى بلغا الطائف ، فالتقيا رجلاً من قريش ، فسألاه عن مقام الرجل اللذي يدَّعي النبوَّة ،

0 ሂ ለ

Consideration of the control of the

فأخبرهما أنه بالمدينة ، ولكنه سألهما عما يريدان منه ، فأخبراه بأن كسرى عظيم الفرس غاضب منه ، وأنهما جاءا يحملانه إليه ، وطار ذلك الخبر في أنحاء الطائف ، فاستبشر أهلوه بالخير وراحوا يقولون لبعضهم بعضاً : « إن محمداً قد ناصب كسرى ملك الملوك ، كفيتم الرجل » . . .

قال بابویه: « إنَّ شاهنشاه ملك الملوك كسرى ، قد كتب إلى مليكنا بازان يأمره بأن يبعث من يأتيه بك ، وها نحن مكلَّفان بالمهمة ، فانطلق معنا ، فإن فعلت كتب إلى كسرى يمنعك ويكفّه عنك ، وإنْ أبيت فهو من قد علمت ، مهلكك ومهلك قومك ، وغرب بلادك » . .

ولم يزد قول ذلك الرجل رسول الله ﴿ يَهِ إِلا تَبسّل ، حتى ظن وصاحبه إنه وافقها على الذهاب خوفاً ورهبة . إلا أنها لم يلبثا أن رأيا جمعاً من الناس يحيطون بها ، ويأخذونها بعيداً عن مجلس من جاءا إليه ، فخافا على نفسيها ، وأرادا المقاومة ، إلا أن الجميع أبدوا اللين والرفق ، مما جعلها يطمئنان ، ثم زال عنها كل هم وقلق ، عندما أدخلا إلى منزل وقد م إليها الطعام بحفاوة وإكرام . .

وبات الرجلان في مكانهما حتى اليوم التالي ، فاقتيدا إلى رسول

ولم يصدق الرجلان . . إلا أنها نزلا على أمر الرسول وهو يقول لهما : « اذهبا إلى سيدكما بازان واخبراه عني بأن الله تعالى قد أوحى إلى بمقتل المليك ، وأبلغاه أن ديني سيبلغ مدى ما بلغ كسرى وينتهي إلى الخف والحافر ، وقولا له إن رسول الله يقول لك : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك ، وملكتك على قومك » . . ثم أمر النبي ﴿ يَهِ بَهِ بَهِ نَهِ أَسُلُمُهَا لَمُ اللهُ يُوصِلاها إلى سيدهما ويبلغاه ما رأيا وما سمعا . .

وانطلق الرجلان حائر ين . . إن ما قاله محمد ﴿ الله لله لله لله لله حقاً ويدعو إلى العجب ، ولكن ما عليهما إلا إبلاغ سيدهما ما كُلّفا بحمله إليه . . ولم يكن عجب أهل المدينة بأقل مما أصاب الرجلين من عجب ودهشة ، ولكن هل في الأمر ما يدهش والرسول الاعظم هو الذي قال إن كسرى قد قتل على يد ابنه ؟ لا ! إنهم يصدقون قول رسول الله ﴿ إِنَهُ وَهَا هُم ينتظرون الوافدين من البعيد لتتأكد لهم صحة الخبر عن بينة محسوسة ، ومرأى من العين .

وكانت دهشة بازان كبيرة أيضاً عندما عاد موفداه يخبرانه بما قاله لهما النبي ﴿ وَمِنْ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ لَمُ مَا وَقَع تَحْت أَبْصَارِهُما وما التقطته آذانهما ، فأمعن ملك اليمن مفكراً وهو يسمع ثم قال : « ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً ، فلئن كان ما ذكره عن كسرى

KINGO CHO (CHO GO CHO) (CHO CO CHO) (CHO CO CHO)

حقاً فإنه لنبي مُرسَل . وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا » . ولم يمض إلا وقت قصير ، كان بازان خلاله في حيرة من أمره ، حتى قدم عليه من يحمل كتاباً من شيرويه ، وقد جاء فيه : « أما بعد ، فإني قتلت كسرى ، ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم . فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة بمن قبلك ، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تهييجه حتى يأتيك أمري فيه » .

ولقد كان لكتاب شيرويه أبلغ الأثر على بازان . فقد جاء يصدق رسالة ذلك النبي في بلاد الحجاز إليه ، فوقف متفكّراً : كيف أمكنه أن يعلم بالخبر ؟ أن المسافة طويلة بين فارس والحجاز ، ولا يمكن أن يصل إليها المسافر بمثل هذه السرعة لينقل الأخبار . ثم كيف اتفق لذاك الرجل وحده أن يعلم من دون سائر الناس ، إذ أبدى كل من سمع ذلك منه أعظم دهشة لساعهم ما يقول ، كما أخبره رسولاه . . ثم ألم يقل له « بابويه » : « ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منه ؟ » . . إذن فليش علم ذلك الرجل إلا نبوءات الأنبياء . . فهو إذن نبي حقاً . .

تلك الأفكار كانت تجاذبت بازان عندما وصله كتاب شيرويه . فلم انتهى إلى ما انتهى إليه من تفكير وآمن بأن محمداً نبي حقّاً ، أسلم مطمئناً ، وأسلم الكثير لله ممن كان معه من فارس باليمن ، إذ عاشوا نفس الأحداث التي عاشها ملكهم بازان لفترة من الوقت والتي جاءت كلها تدفعهم إلى الإيمان بالنبي محمد ﴿ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَمَد اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَمَد اللهِ وَاللهِ وَلهُ وَاللهِ وَا

يروه.

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

وبدخول هذه الفئة في الأسلام ، هيّا الله أرض اليمن لتكون نقطة ارتكاز قوية لدعوة النبي ﴿ الله في جنوب شبه الجزيرة ، كما دلت على ذلك الأحوال بعد عامين أثنين .

#### كتاب رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ ﴾ إلى النجاشي ، ملك الحبشة

أما الكتاب إلى نجاشي الحبشة اصحمة فقد كان نصه:

« بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة . فإني أحمد الله تعالى إليك ، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ، المؤمن ، المهيمن . وأشهد أن عيسى بن مريم روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى ، فخلقه الله تعالى من روحه ونفخه ، كها خلق أدم بيده ونفخه . وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني ، فإني رسول الله . وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، وقد بلغت ونصحت ، فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى » .

وبعد تلاوة الخطاب ووقوف النجاشي على ما جاء فبسه ، استأذنه حاملُهُ عمرو بن أمية الضمري يشرح مضمونه وتوكيده ، فلما أذن له قال عمرو :

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

« أيها الملك ، إنَّ علي قولاً فأرجو أن تسمعني . أنت كأنك في الرقة علينا ، ونحن كأنا في الثقة بك . لم نظن بك خيراً إلا نلناه ، ولم نَخَفْكَ على شيء إلا أمناه . وقد أخذنا الحجة عليك من فيك ، الأنجيلُ بيننا وبينك شاهد لا يُرد ، وقاض لا يجور . وفي ذلك الموقع الحز وإصابة المفصل ، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم ، وقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسله في الناس فَرَجاك لما لم يَرْجُهم وأمنك على ما خافهم عليه ، بخير سالف وأجر ينتظر » .

فلَّمَا انتهى من خطابه ، أجابه النجاشي قائلاً :

« أشهدأنه النبيّ الأميّ الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل ، وأن العيان ليس أشفى من الخبر » . ثم حمَّل عمرو بن أمية كتاباً إلى رسول الله ( ﷺ ) هذا نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم . إلى محمد رسول الله ( ﷺ ) ، من النجاشي اصحمة .

« سلام عليك يا نبي الله ورحمة من الله وبركاته . الله الذي لا إله إلاً هو .

أما بعد ، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت في عيسى عليه السلام . فورب السهاء والأرض إنْ عيسى لا يزيد على ما ذكرت ، إنه كما ذكرت . وقد عرفنا ما بعثتَ به إلينا ، وقد عرفنا ابن

.004

Company Compan

عمك جعفر بن ابي طالب وأصحابك . فأشهد أنك رسولٌ صادقٌ مصدَّق ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين » .

تلك كانت إجابة النجاشي ملك الحبشة ، وفيها الدلالة الواضحة على إيمان الرجل بصدق النبي ﴿ يَهِيّه ﴾ وتصديقه ، فأسلم ، ودعا من معه إلى الإسلام ولكنه لم يُكرههم على الإيمان بما آمن به ، لأنه كان ملكاً عادلاً . وقد استجاب لنداء الحق من غير تباطؤ أو تردد ، فكان من ذوي الإيمان الصادق والسيرة الحسنة .

كتاب رسول الله ﴿ يَهُمُ ﴾ إلى المقوقس عظيم القبط في مصر

حمل حاطب بن أبي بلتعة هذا الكتاب وقد جاء نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط . سلام على من التبع الهدى . أما بعد ، فإنتي أدعوك بدعوة الإسلام . أسليم تسسلم ، أسليم يُؤتِكَ الله أجرك مرّتين ، فإن تولّيت فإن عليك إثم جهل القبط . يا أهل الكتاب : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نُشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولّوا فقُولوا : اشهد وا بأنّا مسلمون » .

قدم حاطب على المقوقس ، فأكرمه وأنزله منزلة جليلة ، ثم

OK DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF THE SECOND OK DESCRIPTION OF THE SECOND O

جمع إليه بطارقته يستشيرهم في أمر الكتاب ، فأشاروا عليه بأن يسأل الرسول الذي جاءه بالكتاب عن أخبار النبيِّ الذي بعثه به ، فدعا المقوقس إليه حاطباً ، وقد دار بينهما الحديث التالي :

المقوقس : هلم أيها الرسول وأخبرني عن صاحبك ، ألبس هو نبياً ؟

حاطب : بلى ، هو نبيٌّ ورسولٌ لله سبحانه وتعالى .

المقوقس : فما له حيث كان هكذا ، فقد بلغنا أن قومه آذوه وأخرجوه من بلده إلى غيرها ، فلم لم يدعُ على هؤلاء القوم ؟

حاطب : أولست تشهد أن عيسي بن مريم هو رسولُ الله ؟ المقوقس : بلي

حاطب : فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون قد دعا عليهم .

المقوقس: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم . . هات بعض ما عندك . .

حاطب : أودُّ يا عظيم القبط أن أتحدث في أمر الكتاب الذي حملته إليك فأقول : إنه كان في هذه البلاد من قبل رجل يزعم أنه الرَّب الأعلى ، فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى ، فانتقم الله تعالى به ، ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ، ولا يعتبر غيرك بك .

المقوقس : إنَّ لنا ديناً لن ندعه إلاَّ لما هو خيرٌ منه .

حاطب : ندعوك الى الإسلام الكافي به الله سبحان عما

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

سواه ، إن هذا النبي قد دعا الناس فكان أشدهم قريشاً وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى . ولعمري ما بشارة موسى بعيسى بن مريم إلا كبشارته بمحمد بن عبد الله عليهم جميعهم السلام . وما دعاؤنا إياك إلى القرآن الا كدعاء أهل التوراة إلى الانجيل ، وكل نبي أدرك قوماً فهم أمته ، فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت عن أدركه هذا النبي .

المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي مع بطاركتي وأعواني فوجدته لا يأمر بجزهود فيه ، ولا ينهى عن مرغوب إليه . ولم أجده بالساحر الضال ، ولا الكاهن الكاذب ، ووجدت معه آيات النبوة بإخراج الجن والإخبار بالنجوى . . وقد عرفنا ذلك كله قبل قدومكم إلينا ، فنحن قد تفحصنا الأخبار في بلاد العرب ، ووقفنا على مجرى الأحداث فيها . . وسأنظر . .

كان المقوقس أثناء الحديث يحمل كتاب رسول الله ﴿ مَيْنَهُ بِينَ يَدِيهُ ، فلما فرغ من كلامه جعله في وعاء من عاج وختم عليه ثم أمر بحفظه في مكان أمين ، ودعا إليه كاتباً يحسن العربية ، فملاه كتاباً إلى رسول الله ﴿ مِنْهُ ﴾ جاء فيه :

« إلى محمد بن عبد الله من المقوقس .

سلام ، وبعد ، فقد قرأت كتابك ، وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه . وقد علمت أن نبيّاً قد بقي وكنتُ أظن أنه يخرج بالشام . وقد أكرمت رسولك ، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم ، وبكسوة ومطية لتركبها . . والسلام » .

Construction (Construction Construction Cons

وبعد ان ختم الكتاب دفعه إلى حاطب ، ثم أمر بالجاريتين والهدايا فأعد الركب ، وسار به حاطب عائداً إلى المدينة .

كانت تلك الجاريتان اللتان أهداهما المقوقس للنبي ﴿ بِينَ ﴾ « مارية بنت شمعون » لأب قبطي وأم مسيحية رومية واختها « سيرين » وقد ولدتا في قرية من صعيد مصر تدعى « حفن » قريبة من بلدة « أنصنا » الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه الأشمونين . وقد انتقلتا في مطلع شبابهما الباكر إلى قصر « المقوقس » ـ عظيم القبط ، وعاشتا فيه ، حتى جاء حاطب موفداً من النبي ﴿ بَهُ يَهُ ﴾ .

تركت الأختسان بلادهما وفي قلبيهما حزن ، وفي عيونهما دمعة ، تذكران الأيام التي عاشتاها في البلاد ، وتتفكران في الحباة التي تنتظرهما في بلاد جديدة لا تعرفان عنها شيئاً . . ورأى حاطب ما يعتمل في نفس الأختين ، فأقبل عليهما طوال الطريق يحدثهما حديث الأنس ، ويهون عليهما ألم البعد ، وكان يمنيهما بحياة كريمة في ظل رسول الله ﴿ يَهِنَ ﴾ اللطيف الشهوق ، العطوف . . وظل كذلك حتى بلغ الركب المدينة ، وقدم على رسول الله ﴿ يَهِنَ ﴾ فقرأ كتاب المقوقس وعلم أنه اقتنع بالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ، ولكنه كصاحبه هرقل الروم تردَّد في الدخول في هذا الدين إما ظناً منه ووهماً بأن النبي هرقل الروم تردَّد في الشام ، وإما خوفاً على ملكه وسلطانه . .

وأعتق الرسول ﴿ يَهِ الأَختين ، فتـزوج من « مـارية » ثم

A STANCE OF THE PARTY OF THE PA

تزوج «حسان بن ثابت » من أختها «سيرين » . وقد ولدت مارية للنبي ﴿ الله المراهيم عليه السلام وولدت «سيرين » لحسان ابنه عبد الرحمن .

# كتاب رسول الله ﴿ الله الحارث بن أبي شمر الغساني

كان الحارث بن شمر الغساني حاكماً على دمشق سن قبل الروم عندما جاءه كتاب رسول الله ﴿ وَهُمْ مَع شَجَاع بن وهب الأسدي ، وقد كتب له فيه :

« بسم الله الرحمن الرجيم .

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر . سلام على من النبع الهدى وآمَـن بالله وحـده لا شربك له يبق ملكك » . .

وقد بلغ شجاع دمشق في وقت كان فيه الحارث يستعد لتهيئة الضيافة لقيصر الذي كان سباتي من حمص إلى إيلياء حيث كشف الله عنه جنود فارس شكراً لله تعالى . وقد انتظر شجاع يومين حتى أمكنه أن يوصل خطاب الرسول ﴿ يَهْ ﴾ إلى الحارث ، فلما قرأه رمى به وهو يقول : « من ينتزع مني ملكي ؟ » ، ثم أمر بتجهيز الجيش يريد ان يبعث به إلى المدينة لقتال النبي ﴿ يَهُ ﴿ مَا اللهِ عَادَ وكتب إلى قيصر ينبره بالأمر فجاءه الردُّ بالتريث . . إلا أنه لم يلبث بعدها إلا قليلاً حتى مات ولم يجب على كتاب رسول الله ﴿ يَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ﴾

Construction Const

وَكَانَ شَجَاعَ قَدَ عَادَ وَأَخْبَرَ النَّبِي ﴿ يَهَ ﴾ بأمره ، فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام : « بادَ مُلكه » . .

# كتاب رسول الله ﴿ يَهْ ﴾ إلى هوذة بن على الحنفي حاكم اليامة

حمل سليطبن عمرو العامري كتاب الرسول ﴿ يَنْ الله الله على حاكم المامة وقد جاء نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي . سلام على من اتَّبع الهدى . واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسْلِم تُسسَّلَم وأَجْعَلُ لك ما تحت يديك » .

كان هوذة حاكم اليامة على دين النصرانية ، فلم يرغب في الردّ على دعوة رسول الله ﴿ يَهِينَ ﴾ له إلى الإسلام ولكنه بعث إليه جواباً على كتابه قال فيه : « ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني ، فاجعل لي بعض الأمر أتّبعك » .

وكأنَّ هذا الرجل قد أراد الشركة في النبوَّة ، أو استخلاف رسول الله ﴿ يَنِيَّ ﴾ له من بعده . فلما جاء ردَّهُ الرسول ﴿ يَنِيٍّ ﴾ قال : « لو سألني بلحةً من الأرض ما فعلت » .

كتاب رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ إلى المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين .

بعث النبي ﴿ يَهِينَ ﴾ بكتابه إلى المنذر بن ساوى مع العلاء بن

CONTRACTOR OF CO

الحضرمي . وهذا بص الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد رسول الله الى المندر بن ساوى . سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا آله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد اطاعني . ومن نصح لهم فقد نصح لي . وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً وإني قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم . وإنك مها تصلح فلن نعزلك عن عملك ، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته ، فعلبه الجزية » .

وقد عرض المنذر الإسلام على أهل البحرين ، وكانوا هوداً أو مجوساً . وقد دخل في هذا الدين من أحب ومنهم من بقي على دينه . أما مليكهم المنذر فقد دخل في الإسلام وحسن إسلامه ، وقد جاء من البحرين حتى التقى رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ وَاجتمع إليه .

كتاب رسول الله ﴿ رَبِيَّةٍ ﴾ إلى ملكي عُمان جَـ يُـفر وعبد إبني الجلندي

وقد حمل الكتاب إلى هذين الملكين عمرو بن العاص . وقد

جاء فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي . أما بعد

7.

فإني أدعوكما بدعاية الاسلام . أسلما تسلماً . فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيّاً ويحق القول على الكافرين . وإنكما إن أقررتما بالإسلام ولَّيتكما . وإن أبيتا أن تقرا بالإسلام فإن ملككما

فلمًا وصل الكتاب إلى هذين الأخوين الملكين دخلا في الإسلام واسلم معهما خلق كثير ، ووضعت الجزية على من لم يسلم .

زائل عنكما وخيلي تحـل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما » .

تلك هي الكتب والرسائل التي بعث بها رسول الله ﴿ إِنَّةُ ﴾ إلى الله كُون والأمراء والحكام على تخوم بلاده . ولقد حملت تلك الكتب والرسائل دعوة الرسول الأعظم لهم ولشعوبهم بالتخلي عن دياناتهم ومعتقداتهم والدخول في الإسلام ، وهو واثق من قوة رسالته ونصر الله سبحانه وتعالى . ولولا تلك الثقة وذلك الإيمان العظيم لما أقدم النبي ﴿ وَمِنْ عَلَى بعث سفرائه بقلب ثابت وعزم صادق .

وكان من آثار تلك الكتب ان دخل بعضهم في الإسلام ، وأن العرب قد أقبلوا على هذا الدين معتنقين إله ، وقد تتابعت وفودهم على المدينة تعلن إسلامها . أما غير العرب ، خارج حدود الجزيرة ، فقد كان منتظراً أن يأتيها الإسلام ، لما بدأ الرسول ﴿ الله على العدة ويهيء القوة لجهادها . والحق إن في كتب محمد ﴿ الله ورسائله إلى أصحاب النفوذ والحول والطول ، وإلى ذوي القوة والجبروت لآيات تتصدر على التاريخ إقدام الأبطال ، وعزم الرجال ، وثقة الأكفاء . وإنها لتبدو في نظر كل باحث عن الحقائق الكونية ، والمعجزات الإنسانية والنصر الإلهي ، قوى تندفع من عزم محمد والمعجزات الإنسانية والنصر الإلهي ، قوى تندفع من عزم محمد

- 11

مري المراب المر

﴿ الله الموقع وَثُوق اليقين بأن الاسلام سوف ينتشر ويسود حتى يعم المورد الوهاج فجاجاً بعيدة في العالم .

وإن في وجود الفارق الكبير بين القوى المادية التي يملكها النبي ﴿ الله التي يملكها أعداؤه من الأباطرة والملوك لأقوى برهان ، وأصدق رد على أولئك النفر من المسلمين الذين يشكون في نجاح دعوة الاسلام في أواخر القرن العشرين ، بحجة أن الإسلام يفتقر إلى قوة دنيوية كبيرة . .

والحقيقة الناصعة التي يجب أن يدركها اولئك النفر وغيرهم أن المسلمين في بقاع الأرض لا تنقصهم القوى المادية ، إن لم يكونوا يملكون أعظم قوة في تأثيرها على مصير العالم الحاضر ، على أن القوة الأكثر فعالية والأشد أثراً من أي قوى مادية ، هي تلك القوة الإيمانية التي يتميز بها الإسلام ، وهي نفسها القوة الهائلة التي لا سبيل إلى قهرها إن استطعنا إدراكها والعمل بوحيها . . وإنها للقوة نفسها أيضاً التي استطاع المسلمون الأوائل أن ينتصر وا بها حيث أقدموا على قتال أو سيروا جيوشاً أو أرادوا فتح أمصار . .

فها أجدر المسلمين اليوم بتدبر هذه الحقيقة . . إن العالم بأسره ليحتاج إلى الإسلام أكثر من أي وقت مضى ، وهو يتعطش إلى هذا الدِّين عطش الطهآن إلى الماء الزلال . . فالمادية التي تطغى على عالم اليوم لا تختلف من حيث المضمون والجوهر عن تلك المادية التي كانت تطغى على العالم أيام ظهور الإسلام . والزمن تغطيه دائماً موجات من المادية والروحانية ، ومن الإلحاد والإيمان ، يتلو بعضها

CANONE CA

بعضاً . ولعل هذه اليقظة التي أخذت تدب في عالم اليوم إنما تشير إلى أن موجة الإيان قد أخذت في الظهور ، وأن موجة الإلحاد المادي ، الذي أُغرق العالم حيناً من الدهر ، قد بدأت تنحسر ، وأن أمر هذا الإلحاد منتم إلى زوال بإذن الله : « وَتِلْكَ الأَيّامُ لُدَاوِلُها بَيْنَ النّاس » .



### A CONTRACTOR CONTRACTO

#### عسمرة القضاء

وكرّت الأيام ، بعد معاهدة الحديبية وغزوة خيبر ، يُناً وبركة على الدعوة الإسلامية ، إذ حفلت الشهور المعدودة التي أقامها بعدهما الرسول ويهيه في المدينة بالأعمال المشمرة . فبعد أن أمِن صلوات الله عليه مقاتلة قريش وغدر اليهود ، انصرف للبناء الداخلي في مجتمعه ، فأخذ يعزّز قواعد التعامل السوي بين الناس ، ويسن الأحكام العامة وفق وحي السماء ، أو كما يهديه إليها عقله النير ، ثم يستقبل الوافدين إليه إيماناً بالإسلام واقتناعاً بنبوّته ، وذلك كله من غير أن يهدا تفكيره في الطرق والوسائل التي من شأنها إيصال الدعوة إلى الأمصار البعيدة ، فيبعث سفراءه وموفديه إلى الأباطرة والملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى دين التوحيد ، دين الإسلام العظيم .

على أن تلك الشهور لم تكن لتخلو من بعض المناوشات التي كانت بعض قبائل الأعراب تتجرأ على القيام بها طمعاً في الغنيمة والسلب ، فيسيِّر رسول الله ﴿ يَهِيّن ﴾ السرايالتأديبها وإبعادها عن طرق القوافل والناس وعن شتى أنحاء الجزيرة التي أصبحت تحت نفوذه ، وذلك لكي يكون في تأديب تلك القبائل عبرة لغيرها فتستقر الأوضاع ، ويسود الأمان والاطمئنان في سائر الربوع والمناطق . . وإذا كانت تلك السرايا قد أدت إلى استشهاد بعض المؤمنين

Charles Charle

المجاهدين ، فإنّ ذلك أمر طبيعي ، لأنه ما من قتال ينشب أو حرب تقع ، أو احتكاك مسلح يحدث ، إلاَّ ويكون من النتائج إصابة أو موت أشخاص كثيرين من فرقاء النزاع . .

وفيا عدا تلك المناوشات ، ظلت الدعوة الإسلامية طوال السنة السابعة للهجرة ، تسير من حسن إلى أحسن ، ومن تقدم إلى تقدم ، وتوسع إلى توسع ، مكرّسة هيبة الدين في النفوس ، وموطّدة دعائم الأيمان في القلوب . وبانقضاء تلك الشهور كان الحول قد دار على عهد الحديبية ، وحان الموعد لخروج المسلمين حاجين إلى بيت الله الحرام ، كما قضى ذلك العهد . فما إن أهل شهر ذي القعدة من تلك السنة حتى أعلن رسول الله ﴿ وَالله الله عمرة الله عمرة القضاء ، على أن لا يتخلف عنها أحد ممن شهد الحديبية . .

ولقد جعل ذلك الإعلان الفرحة تعمر القلوب وتنعش النفوس ، فها هي الفرصة قد واتت لرؤية ذلك البيت المقدس الذي غرست محبته في قلوب المؤمنين فلا تفارق صورته الأذهان أبداً . وها هي الأماني التي ساروا في العام الفائت لتحقيقها تعود من جديد لتحفزهم على السير وتشدهم إلى الذهاب معتمرين . .

واندفع جميع المؤمنين ، من أصحاب الحسديبية ، يتهيأون للخروج الميمون ولم يتخلف منهم أحد قط إلا من كان الله سبحانه قد توفاه أو أناله الشهادة في خيبر أو في سرية من السرايا أو أي عمل كان يقوم به مؤدياً فريضة واجب الجهاد المقدس . . وقام مع هؤلاء المؤمنين جمع من المسلمين ممن لم يشهد الحديبية يُبدي رغبته في زيارة

Consider the Consideration that the Consideration the Consider

المسجد الحرام ، فصار العدد كبيراً حتى بلغ حوالي الالعين من الرجال عدا النساء والفتيان والأولاد .

ولم تدم فترة التهيؤ تلك طويلاً ، كان رسول الله ﴿يَهُ ۗ فِي آخِرِهَا قد استخلف على المدينة أبا ذر الغفاري ( رض ) ، فما هي إلاً أيام معدودات حتى أقبل يوم المسير ، فأحرم الرسول ﴿يَهُ على باب المسجد ، ثم خرج في تلك الجموع على هدى الله وبركاته . .

وسار ذلك الركب الإسلامي يتدفق على الطرقات بأعداده الغفيرة ، ويملأ الأجواء بتلبياته ونداءاته . . خرجوا معتمرين ينشرون في الدروب البرّ والسلام ، ويمضون عازمين ، متقلدين السيوف والدروع والرماح ، لا تنكّراً لعهد الحديبية وهو يقضي بالا يحملوا معهم إلاّ السيوف في أغهادها ، ولكن حذر غدر قريش ولؤمها ، لأن تجارب الماضي تشهد بأنّ هؤلاء القوم لا يتورعون عن ارتكاب الذميمة ، وافتعال الشر إذا وجدوا الظروف مؤاتية ، والأوضاع مساعدة . . ويسوقون معهم من الهدي ستين بدنة ، ويقودون من الخيول مئة ، لا ليرُجفوا بها على اولئك القوم ، وإنحا تماشياً مع واجب الحيطة واليقظة ، وإعلاناً عن هيبة الدعوة وعلو شأوها . .

أجل ، كانت وجهة الركب زيارة بيت الله الحرام فلا قتال ، ولا حرب ، بل البيت الحرام وحده مقصدهم . . ولكن ما إن بعدوا عن المدينة قرابة سبعة أميال ، وبلغوا جوار إحدى القرى ، حنى دعا الرسول ﴿ يَنِينَ ﴾ إليه كلاً من قائد السلاح بشير بن سعد ، وقائد

Constant of the second Constant of the second

الخيالة محمدبن سلمة ، وطلب إليها التقدّم طليعة للمسلمين على الآ يتخطيا بمن معها حرم مكة وأن ينحدروا إذا هم بلغوا مر الظهران الى واد قريب منها . ومضت خيول المسلمين تلك ، تغذّ السير حتى بلغت الأماكن التي عينها لهم رسول الله ﴿ يَنْ الله ﴿ يَنْ الله عَلَيْهِ الله عليه وآله وسلم يصبّح هذا المنزل غداً إن شاء الله » . .

ولكن ذلك الاطمئنان لم يهدىء من هلع قلوب نفر قريش ، فخلُوا المكان وسارعوا إلى مكة يخبرون قومهم بأن المسلمين قادمون بالخيول والسلاح ، فإذا الخوف يعم أرجاء مكة كلها ، فيقول بعضهم لبعض : « والله ما أحدثنا حدثاً! وإنا لعلى كتابتنا ومعاهدتنا ، ففيم يغزونا محمد وأصحابه ؟ »! .

وكان الركب قد وصل إلى حيث نزل الفرسان وحاملو السلاح ، فأمر رسول الله ﴿ إِنَهُ بِإِنَاحَةُ الرحال لأخذ قسط من الراحة ، أما قريش فكان قد استد لله بها القلق ، فعاجلت توفِدُ مكر ز ابن حفص في عددمن الرجال كي يلتقوا محمداً، ويسترحموه، مذكّرين بالعهد القائم ، وبحفاظهم عليه لا يبتغونه نقضاً ، ولا يرجون قتالاً . . وجاء ذلك الوفد يعرض على النبيّ ﴿ إِنَهُ استرحام بني قومه ، قائلين : « يا محمد ! ما عُرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر ، تدخل بالسلاح على قومك وقد شرطت لهم الا تدخل إلا بسلاح المسافر ، السيوف في القرب ! » . . فتبسم رسول الله بسلاح المسافر ، السيوف في القرب ! » . . فتبسم رسول الله

﴿ مِنْ الله وقد البه وقد المسادق الواثق : « لا أدخل عليهم بالسلاح » . .

ونزلت كلمات رسول الله ﴿ إِن على قلوب وفد قريش برداً وسلاماً . . إنه يقول لهم : لم يأت غازياً ، ولا يريد قتالهم ، وهم قد عرفوه صادقاً ، لا يقول إلا صدقاً ، ولا يفعل إلا حقاً ، فما دام يطمئنهم ، فليطمئنوا ! . . نعم لقد هدأ الخوف في نفوس وفد قريش ، فالتقط رئيس الوفد « مكرز ، أنفاسه ، فقال للرسول قريش ؛ « وهذا الذي تعرف به من البر والوفاء » . . ولم يعتم أن قام يدعو أصحابه بالعودة ، ليقول لبني قومه : « يا معشر قريش ! إن محمداً على الشرط الني شرط لكم . . فلا تخافوا ، ولا تجزعوا ، فما محمداً على الشرط الني ينقض عهوده ، ولا بالذي يخون أمانته ، إنه جاء معتمراً وحسب ، وهذا من حقه ، فعليكم أن تفوا أنتم بعهدكم وتفسحوا له في الطريق ، بلا مضايقات ، ولا خبث ولا مكيدة »! . .

أمنت قريش بعد عودة مكر زبن حفص أنَّ ما جاء إليه محمد لا يتعدِّى زيارة الكعبة ، فجلا أشرافها وسادتها عن مكة نزولاً على صلح الحديبية ، وصعدوا آلى التلال المجاورة حيث ضربت الخيام وقبعوا ينتظرون . . واذا كان صلح الحديبية قد شرط على قريش بأن تجلو عن مكة عند دخول محمد ﴿ يَنْ ﴿ وَاصحابه إلى الكعبة ، فإنّه كان في نفوسهم من الضغينة والحقد ما هو أقوى من شروط المعاهدات ، وبنود المواثيق ، فمشاعرُ الكراهية تلك هي التي أبت عليهم البقاء في مكة ، فقد كانوا يقولون لبعضهم بعضاً : « لا ننظر

Karocka Okarocka Okarocka Okarocka

إليه ولا إلى أصحابه » . . وليت معشر قريش جربوا ، فبقوا في مكة ، لوجدوا أن نبي الإسلام لا يمنع عليهم ذلك البقاء ، بل كان يفضله لأن فيه ما قد يؤلف القلوب ، ويبعد التنافر . .

ومثل اولئك السادة والأشراف في حقدهم وكراهيتهم كان غيرهم من قريش في حبهم بالشهاتة ورغبتهم في الاستهزاء من المسلمين ، إذ كان قد أشيع في مكة بأن المسلمين قد أصابتهم الحمى فأنهكتهم ، فجاؤوا هزالا ، ضعافا ، ولـذا آثـرت هذه الجاعـات الأخرى البقاء في مكة لرؤية حالة أولئك الضعاف العجاف وما فعل بهم المرض أو أنزله الانهاك والتعب . . ولكن سرعان ما تغير رأيهم عندما رأوهم على خلاف ما تناهى إليهم . . فقد دخلوا مكة بوجوم تطفح بالحيوية ، وأجساد تمتلىء بالصحـة والعـافية ، وسواعـد تطفح بالحيوية ، وأجساد تمتلىء بالصحة والعـافية ، وسواعـد مفتولة ونفوس قوية عامرة بالإيمان .

ونظر أهل مكة إلى هؤلاء الأصحاء ، الأقوياء ، فإذا بالمنظر يغريهم ويُسلِمُهم إلى التأمل والعجب . . وكيف لا يعجبون لمنظر أناس يحفون بالنبي ﴿ مَنْ الله فوق ناقته القصواء ، ويحوطونه بأجسادهم وقلوبهم ، وهمم يتوشحون بالسيوف ، ويتنقلون بالتوثب ، لا يغريهم شيء من عرض الدنيا إلا محبة هذا النبي الكريم وبلوغ بيت الله الحرام ؟! . . .

ويسير الموكب متهادياً في أرجاء مكة ، وأصوات أصحابه تعجُّ بالتلبية لله العلي القدير ، الذي منَّ عليهم بهذه العمرة : « لبَّيك اللَّهم لبَّيك » . . ويكون عبد الله بن رواحة آخذاً بزمام ناقة النبيِّ

﴿ مَنْ اللَّهُ مَا خُذُهُ نَشُوةَ الفَرْحِ ، ويملأه الحماس ، فيندفع راجزاً في سيره أمام الناقة:

خلَّـوابنـي الكفـارعن سبيله خلَّـوا فكلُّ الخـير في, رسوله قد أنـزل الرحمـن في تنزيله بأن خـير القتـل في سبيله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

ويرى الرسول في إنشاد عبد الله ما ينـمُ عن صيحة حرب ، فيأمره قائلاً : « مهلاً يا ابن رواحة ! وقل لا إلَّه إلا الله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وخذل الأحزاب وحده » .

فنادي بها ابن رواحة بأعلى صوته ، وردِّدها المسلمون من بعده بقوة وحماسة ، فتجاوبت بأصدائها جنبات مكة كلها ، وارتفعت رهبتها إلى قلوب أولئك الحانقين الذين أبوا ألاَّ أن يفارقوا بيوتهم لئلا ينظروا ويسمعوا ، فيأبي الله سبحانه إلاَّ أن يسمعهم ما شاء ، وأن يريهم ما أراد رغماً عنهم ، وخلافاً لإرادتهم .

لقد كان المشهد فذاً في التاريخ ، لم تقع عيون أهل مكة على مثله قط ، وكان النداء المنبعث من القلوب ، والمدوّي في الآفاق « لبّيك اللّه ملبّيك » يخترق آذانهم بما لم يسمعوا مثله أبداً . . ويبقى ذلك المشهد حافلاً بروعته وبهائه حتى يبلغ رسول الله ﴿ بَيْنِ ﴾ المسجد ، فينزل عن ناقته ، ويلتف بردائه ، ثم ينتقل بخطوات ثابتة وثيدة حتى يلامس الركن عنىد الحجر الأسود ، فيقول : Karolin Charolin Char

« اللهم ارحم امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة »! ثم لمّا وصل الى الركن الياني راح يمشي والجموع معه تمشي بسبعة أشواط ، في طواف كانت تحفل به نفوس أصحابه بايمان عامر ، وقوة بادية ، وكانت تنظر إليه قريش من فوق التلال ، ويرقبه أهل مكة في صفوفهم المكتظة ، فيأخذهم منه جميعاً البهر من كل مكان ، فيقولون لبعضهم بعضاً : « أهؤلاء الذين تزعمون أن الحمّى أضعفتهم ؟ . . إنهم لينفرون كها تنفر الظباء »! . وبذلك أدركت قريش أنها تشهد وترى ما يمحومن افئدتها كل وهم بوهن محمد وأصحابه . .

ولما أتم النبي وسي والمسلمون الطواف حول الكعبة المباركة ، انتقل بهم إلى السعي ما بين الصفا والمروة في سبعة أشواط ، حتى إذا أتمّوها ، وقف وسي يدعو إلى نحر الهدي قائلا : «هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر » . . ونُحِرَ الهدي عند المروة ، وشارك في النحر مع النبي وسي كل من شهد الحديبية مسلم . وما كادوا ينتهون حتى حلق النبي وسي رأسه ، وحلق أصحابه ، متممين بذلك فرائض العمرة . عندها بعث وسي إلى «بطن يأحج» قرابة مايتين من المسلمين لكي يقوموا على حراسة الخيل والسلاح ، بدلاً من إخوان لهم ، يجب ألا يفوتهم القيام بمناسك العمرة أسوة بإخوانهم من المسلمين . .

وأقبل بعد ذلك رسول الله ﴿ يَقِيُّهُ إِلَى الْكَعْبَةُ ، وَفِي قَلْبُهُ شُوقَ لَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي رَحَابُهَا . . أوليست الكعبة بيت الله الآمن ، وزيارته مباحة لكل قبائل العرب

011

KOSOKO (KOSOKO) (KOSOKO)

KOOOKOOOKO (KOOOKO (KOOOKO) (KOOOKO)

وأبنائها ؟ فلِم تعتب قريش إذن في حرمان محمد وأصحابه من دخوله ؟ ولِم هذا الظلم والعدوان على المسلمين ؟! . . ولكن إذا أمكن لقريش ذلك فيا مضى فإن الله سبحانه أبى إلا أن يخذلها ، وأن يدع رسوله الكريم يعود إلى بيته الحرام معززاً مكرماً . . وها هو ذا الرسول الكريم يدخل الكعبة على مرأى من قريش ، فيدور في أرجائها ، ويتلمس مواضع الطهر والعبادة التي كان يقضي فيها كل يوم شطراً من أوقاته ، ثم يجلس مستنداً إلى ركن من أركانها وهو يتلو قرآناً كريماً تتردد اصداؤه في جنبات البيت الحرام آيات حق أنزلت من السهاء ، لتعيد ذكر الله كها أراد ابراهيم واسهاعيل عليهها السلام وكها يريد خاتم النبيين محمد (ما الله على أراد المراهيم واسهاعيل عليهها السلام وكها الأرض أرضاً ، والسهاء سهاء . .

وظل رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ في محرابه ذاك قائماً على ذكر الله العلي القدير ، غير آبه بتلك الأصنام والأوثان المنصوبة في جوف الكعبة تعلن عن أباطيل الكفر والشرك ، حتى يجين موعد صلاة الظهر ، فيدعو بلالاً ليصعد فوق ظهر الكعبة ويؤذن للصلاة ! .

وترددت في أرجاء مكة تلك الكلمات الخالدات : الله أكبر ، وتلك الدعوات الصالحات : حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَيًّ على الفلاح . . فترتجف أوصال قريش ، وترتعد فرائصها لهذا الآذان ، يرتفع عالياً فوق ظهر الكعبة ، التي تستمدُّ منها المكانة بين العرب ، والسيادة بين القبائل ، فتحسُّ بالقهر والذلّ ، وتأبى حتى العرب ، والسيادة بين القبائل ، فتحسُّ بالقهر والذلّ ، وتأبى حتى على جوارحها أن تسمع وأن ترى ، فيضع بعضُهم أصابعهم في آخرون وجوههم بأيديهم يحجبونها ، كما

فعل سهيل بن عمرو وجماعة معه . .

ثم لا تقف قريش في غلوائها ضد نداء الحق عند هذا الحد ، بل يدفع الضيق والغيظ بعض أبنائها للتعبير عن مشاعرهم الحاقدة بما يخالف كل مألوف في التصرف قولاً وفعلاً ، فيقول عكرمة بن أبي جهل ، ذاكراً في هذا الموقف عداوة أبيه للإسلام : « لقد أكرم الله أبا الحكم ( يعني أباه ) فلم يسمع هذا العبد ( بلالاً ) يقول ما يقول » ! . . ومثله يذكر صفوان بن أمية أباه في حقده ضد الدعوة فيقول : « الحمد الله الذي أذهب أبي قبل أن يرى ويسمع هذا الذي نراه ونسمعه » . .

ويتمثّل بهما خالد بن أسيد ، فيقول : « الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم إبن أم بلال ينهق فوق الكعبة » . .

آذى المشهد القرشيين ووقر آذانهم ، فلم يطيقوا صبراً على احتاله ، فاجتمع نفر منهم بعدما تشاوروا ، وأتوا رسول الله خيلة وانقين ، قائلين : « يا محمد ! إن هذا لم يكن في شرط الحديبية » . . فردهم الرسول الأعظم خاسرين ، وهو يعلن لهم أن صلح الحديبية يخوله زيارة المسجد الحرام مع ما تحمل هذه الزيارة من حق للمسلمين في إقامة شعائرهم الدينية : عمرة ، وصلاة ، وآذاناً ، ونحراً ، وأن منعهم من الآذان فوق ظهر الكعبة هو النقض نفسه لمعاهدة الحديبية ، فلتكف إذن قريش عن دعواتها الباطلة ، وعن افتراءاتها الجوفاء ، لأنها لن تجد أي جدوى من ذلك . .

٥٧٣



KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO

واحتملث قريش آلامها على مضض ، واعتصرت حقدها على كيد حتى تنقضي الأيام الثلاثة لإقامة المسلمين في مكة طبقاً لما نصت عليه معاهدة الحديبية ، فلاذت بالسكون ، ولم تحاول التحرس بالمسلمين مرة أخرى .

وانطلق المسلمون أثناء مكوثهم في مكة ، يروحون و يجيئون آمنين ، لا يجرؤ احدا من المشركين على التصدي لهم بشيء . . على أنه لم تكن هنالك من حاجة لمثل ذلك التصدي ، فهؤلاء المؤمنون لا يأتون من الأعمال إلا بما يدل على البر والتقوى ، ولا يتحدثون إلا بما يعبر عن القيم والمثل ، وهم في ذلك كله مثال الإخلاص لدين الله ، ونبراس المحبة لرسول الله . .

وما كانت خصال المسلمين الحميدة ، وأخلاقهم الفاضلة ، إلاَّ لتؤثر في المشركين ، فتبهرهم وتدهشهم ، فإذا بهم يعجبون بهم حقاً ، بل وتمتلىء نفوسهم إعجاباً فيتساءلون :

ماذا فعل الإسلام بهؤلاء الناس ؟ ا . .

لم يكن المسلمون يوم هجرتهم من مكة إلا بضع أشتات ، يحوطهم الضعف ، وينزل عليهم الأذى والعذاب ، يفرون من ظلم قريش لهم ، ويهربون من استبدادها بهم ، فإذا بهم اليوم يعودون ، وقد بدّلوا الضعف بالقوة ، والشتات بالوحدة ، والظلم والاستبداد بالمحبة والتسامح . . إنهم يبدون متألفة قلوبهم ، موحدة أهدافهم ، لا اختلاف بين العصبيات ، ولا أحقاد بين القبائل حتى أشدة عداوة في ماضي أيامها ، لا يغرهم تفاخر ولا يوزعهم

تدابرٌ ، بل تلفّهم إلفةٌ واجتاعٌ ، وهم على نهج واحد ، ومسيرة واحدة . .

نعم هذا ما فعله الإسلام بهؤلاء الناس. وهذا ما سعى إليه محمد بن عبد الله ﴿ وَهِهُ ، وجهد من أجله ، إذْ أمكنه حقاً بفعل إيمانه وقوة عقيدته ، أن يجمع الناس في هذه الوحدة المتاسكة وأن يجعل قوامها هذا التعاطف والتساند ، وأساسها هذا التحرر من الوثنية ، والعبودية لله الواحد الأحد .

ذلك ما ظهر لأهل مكة جلياً واضحاً ، فقالوا : إنه والله لكرين حق ، وإنه لنبي كريم . . أما سادة قريش فقد أخافتهم مشاعر الناس ، وأوجفتهم أحاديثهم فقالوا : لئن بقي محمد وأصحابه في ديارنا ليفتنوننا عن ديننا فلا يبقى أحد في مكة لا يتبعه ، فالخير في رحيله عنّا قبل أن يطغى علينا المد وتفرقنا أمواجه الدافقة ! . . ولذا ، ما كادت الأيام الثلاثة تنقضي جتى أتى سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العنزى ، موكلين من القوم ، يقولان للنبي وحويطب بن عبد العنزى ، موكلين من القوم ، يقولان للنبي وحويطب بن عبد العنزى ، مؤلين أمن القوم ، يقولان للنبي وحويطب بن عبد القد انقضى أجلُك فاخرج عنا » .

فقال لهما رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عليكم لو ترتكتموني ، فأعرست بين أظهركم ، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه » .. . إذن فالرسول ﴿ الله كله عديد إقامته في مكة ! . . ولكن إلى ماذا يرمي من وراء ذلك ، وما هي مقاصده ؟! . .

لقد كانت لا قامة المسلمين وعلى رأسهم رسول الله ﴿ وَمِنْ فَيُ فِي مَكَة خلال تلك الأيام آثارها البالغة على الناس ، مما جعلهم يتأثرون

بالمناقب التي أبدَوها وبالخصال التي أظهروها . . وكانت أشد الناس تأثراً « برة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية » ( أبوها أحد أشراف مكة ، وأمها هند بنت عوف ) فهي سيدة اشتهرت بالفضل والنسب الرفيع ـ وهي خالة خالد بن الوليد .

كانت « برة » إحدى أخوات أربع ، إحداهن أم الفضل لبابة ، زوج العباس بن عبد المطلب ، أول امرأة آمنت بالرسول إبابة ، زوج العباس بن عبد المطلب ، أول امرأة آمنت بالرسول ويلت بعد أم المؤمنين خديجة الطاهرة عليها السلام . ويذكر التاريخ لأم الفضل حادثة شهيرة تدل على عمق إيمانها وكرم خلقها . . فقد دخل عدو الله أبو لهب ، بيت أخيه العباس أثناء غيابه فاحتمل مولاه ( أبا رافع ) وضرب به الأرض ثم برك عليه يضربه لأنه أسلم . فقامت أم الفضل إلى عمود في البيت فضربت به أبا لهب فشجته شجة عنيفة ، وقالت : « استضعفته إن غاب عنه سيّده » فقام أبو لهب ذنيلاً وولى ، وقد اعتل ابو لهب بتأثير تلك الضربة ، فكانت من الأسباب التي عجّلت في موته عجّل الله بروحه إلى النار .

في بيت هذه الأخت المؤمنة ، الشجاعة ، عاشت « برّة » إثر فراقها عن زوجها « مسعود بن عمر » بعدما استحكم الخلاف بينها على الإسلام ، إذ كانت تريد أن تؤمن ويؤمن معها زوجها ، ولكنه ركب الضلالة والبغي وأبى عليها وعلى نفسه الهدى حتى انتهى بها الأمر إلى النزاع والافتراق ، فذهبت تعيش عند أختها أم الفضل حتى كانت عمرة القضاء ، ورأت من أحوال المسلمين ما أعجبها ، ومن شأن النبي ﴿ وَمِن عَلَمُهُمُ مَا جعل قلبها يقفز بين جنبيها تقديراً وحباً . وأفضت « برّة » بمكنون قلبها إلى شقيقتها أم الفضل ، ورجتها

Roger Company (Company Company Company

ملحة أن تتدخل لدى زوجها العباس ليحدثه بأمر « برة » وأمنيتها في الزواج منه لتحظى بالمكانة الرفيعة ، والشرف العظيم : زوجة لسيد الخلق وأمّــاً للمؤمنين . .

ولم يتردّد العباسُ في عرض ما توده « برة » على ابن اخيه محمد في وما تطمح إليه ، فلاقى ذلك قبولاً عند النبي ﴿ إِنَّهُ ، فطلب إليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو زوج أخت « برة » من أمها ، أسهاء بنت عميس الخثعمية ، وبعثه فخطبها له ، ثم تولى العباس من بعد ذلك أمر تزويجها ، وهو الذي دفع صداقها أربعمئة درهم ، ورأى النبي ﴿ إِنَّهُ الاَّ يعرس في مكة إلاَّ بعد انقضاء الآيام الثلاثة المتفق عليها لمكوثه وأصحابه ، علّه يقنع قريشاً بتمديد الإقامة بعد تلك الأيام بغرض تأليف القلوب ، وزيادة عرى التواصل ، وفي سبيل انتزاع كوامن الحقد من نفوس هؤلاء القوم ولذلك طلب من مبعوثي قريش أن يُعرس بين أظهرهم ، ويدعوهم إلى وليمة العرس . .

ولكن ذينك المبعوثين رفضا ذلك بعناد وإصرار . . إذ أدركا بأن مكة ستفتح ولا شك أبوابها طائعة لمحمد اذا امتد مقامه فيها ، لأن اجتاعه بالناس في جو الوليمة الهادىء ، والتحدث إليهم في نشوة الأنس سيجعل الوشائج تعود بينه وبينهم ، إذ أنه قادر على أن يملكهم بقوة نفسه وسحر بيانه ، وأن يزيل ما بينه وبينهم من حواجز جهدت قريش في إقامتها طوال سنوات سبع حتى تبعد الناس عنه ، وتمنعهم من الوصول إليه . ولذلك قالا : « لا حاجة لنا في طعامك فاخر بعنا ، ننشدك الله والعهد الذي بيننا وبينك ، إلا خرجت عن أرضنا

Company Compan

فهذه الثلاث قد مضت » .

وأثارت هذه الغلظة سعد بن عبادة سيد الأنصار . فقال : ما بال هذين الرجلين يعرض عليهما رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ المودة والقربى وهما لا يبديان إلا المكابرة والمباعدة ؟ ثم قام غاضباً إلى سهيل بن عمر و يصرخ في وجهه : « كذبت لا أ م لك ، لسنا بأرضك ولا أرض أبيك ، والله لا يبرح منها إلا طائعاً راضيا » . فابتسم رسول الله ﴿ يَنْهُ وَقَالَ لُسعد :

« يا سعد . . لا تؤذِ قوماً زارونا في رحالنا » . .

وقد كان قول النبي ﴿ بَانِينَ ﴾ هذا حسما للموقف ، وإعلاناً منه بالرحيل عن مكة ، موفياً بذلك ذمته لما عاهد به قريشاً ، ومثله من يفي بالذمم والعهود .

وأذّن مؤذن رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ بالخروج من مكة ، بعدما خلّف وراءه مولاه « أبا رافع » ليلحق به في صحبة زوجه « برة بنت الحارث » التي أبي علبه القوم أن يعرس بها بين ظهرانيهم . .

وما كاذ موكب رسول الله ﴿ بَيْهِ يتحرك في المسير ، حتى رأى الناس وسمعوا فتاة تركض وهي تصرخ : « يا عم ! . . يا عم ! . . يا عم ! . . » . .

فقد كانت تلك الفتاة عمارة بنت سيد الشهداء ، حمزة بن عبد المطلب ، التي وقفت ترقب خروج الموكب النبوي وفي عينها دمعة ، وفي فؤادها لوعة ، تذكر أباها وتتمنَّى لو كان في هذا الركب! . فهي لا تستطيع أن تحبس نفسها عن اللحاق بسيده حين تراه يذهب

0 V V

إلى البعيد وبجانبه على (ع) يرافقه » . . وحانت من على (ع) التفاتة ، فرأى عمارة بنت عمه حمزة فأخذها من يدها ثم دفعها إلى زوجه فاطمة الزهراء (عليها السلام) وقال: « دونك ابنة عمك لحمايتها ، فإنا والله لا نترك ابنة عمم لنايتيمة بسين ظهرانسي المشركين » . . وسر رسول الله ﴿ والله للله عميه لذلك ، وبدت السعادة عليه ، فأمر بأن يؤتى بأم الفتاة ، سلمى بنت عميس ، كي تخرج مع المسلمين ، بدل أن تبقى وحيدة في مكة ، محرومة من النوج والابنة ، وأن تظل بلا أنيس ، مهيضة الجناح كسيرة الخاطر ، وقد كانت زوجاً لأشهر فتيان قريش وأشجعهم . .

نعم ، تخلف مولى رسول الله ﴿ إِنْ الله ﴿ الله ﴿ الله عادَ وادرك الركب في الوقت في مكة حتى هيّات « برة » نفسها ، ثم عادَ وادرك الركب في محلة « سرق » ، وهنالك أعرس النبي ﴿ إِنَّهُ بَرُوجه ، وأبدل اسمها من « برة » إلى « ميمونة » لأنه رأى في زواجه منها مناسبة ميمونة عليه وعلى المسلمين ، إذ أمكنهم الله تعالى بهذه المناسبة من دخول مكة وزيارة المسجد الحرام بعد حرمان سبع سنين بسبب تعنت قريش وصلافتها . . ومنذ ذلك الحين أغفل الناس اسم « برة » لينادوا أم المؤمنين بالاسم الجديد الذي أعطاها إيّاه رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ وهو : « ميمونة » . . وقد فرحت أم المؤمنين باسمها الجديد ، ورأت فيه حقاً عناً وبركة . .

لم يكن مجيء عمارة بنت حمزة ( رض ) حادثاً عابراً بالنسبة إلى بعض الصحابة الأبرار . فقد رأى نفر منهم في مجيئها ما يواسي الألم

049

CHO CON CONTRACTOR CON

في نفوسهم على فراق أبيها ، وما يدخل السعادة إلى قلوبهم بقربها منهم . ولذلك جاء كل من جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ، يطلبها من علي (ع) حتى تقيم معه موفورة الكرامة ، عزيزة الجانب ، كما هي عند علي (ع) إلا أنه امتنع عن التنازل عن فراقها راضياً ، مما جعل هؤلاء الصحابة يأتون رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ ويحتكمون إليه بأمر عمارة ، وكل يدعي أنه أحق بها من الآخرين . .

فأما على (ع) فقد كان يريد الاحتفاظ بها عنده لأنها ابنة عمه حزة ، وهو الذي أخرجها من عند المشركين فله ولاؤها وولايتها . . وكانت حجة زيد أن عهارة هي ابنة أخيه ، لأن الرسول آخي بين حمزة وزيد وقت المؤاخاة بين المسلمين ، فهو أحق بأن يكون وصيّاً على ابنة أخيه وأولى الناس بها . . وأما جعفر بن أبي طالب فإن عهارة ابنة عمه ، وإن مقامها مع زوجه أسهاء بنت عميس هو آنس لها لأنها أخت أمها سلمي بنت عميس ، وهذه الخالة أحنى عليها وأقرب إلى القيام على رعايتها .

قد عَرَض أولئك الصحابة حججهم ، وأبانوا محبتهم ، فكان حكم رسول الله ﴿ إِنَّهُ بِينِهِم أَنْ قَالَ : « أَمَا أَنْتَ يَا زَيد فَمُولَى الله تعالى ومُولَى رسوله . . وأما أنت يا على فتشبه خلقي وخلقي . . وأنت يا جعفر أولى بها لأنَّ خالتها زوجتك ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها » . . لقد قضى رسول الله ﴿ إِنَّهُ بِعَارَة بِنْتَ حَمْرَة بِعَدُ رَرْض ) مؤثراً واجب الحكم الشرعي على العواطف والأحاسيس لأنه لو أراد أن يكون للمشاعر المكان الأول لكان هو ولا ينه أولى الناس بها وباحتضانها ، إذ كانت عارة ابنة أحيه حمزة في

CK DOOCK DOO

الرضاعة ، كما أفصح له ﴿ وَابان للصحابة : « وهي ابنة أخي من الرضاعة » ، وإنه لا يمكن أن ينسى عمّه همزة وهو يقف إلى جانبه في الشدة ، و يجاهد معه في سبيل الله ، حتى ذوى في « أحد » فحزن عليه حزناً شديداً ، وبكاه وتأثّر جداً لمّا لم يكن له بواكي في المدينة . . إن ذكرى هذا العمّ المجاهد باقية في نفسه ، عزيزة عليه ، فلمّا جاءت ابنته إلى المدينة أراد أن يعوضها عما عانته من فقدان الأب ، ومرارة اليتم ، فأحاطها بالرعاية والحنان وإن كانت في بيت جعفر ( رض ) الذي أسبغ عليها من المحبة والألفة ما جعلها تطمئن إلى الحياة ، ثم لم يشأ ألا أن يكمل سعادتها ، فاختار لها عريساً يليق بها ، ورجلاً يحفظ كرامتها و يجبها ، فزوجها من سلمة عريساً يليق بها ، ورجلاً محفيرها ومستقبلها . .

وإنَّ هذا الحدب المحمديَّ على ذوي القربى ، لا يعادله إلاَّ التفاته الدائم واهتامه بشؤون كلِّ فرد من أفراد المسلمين . . وإذا كان هذا الاهتام في الشؤون الفردية هو نهبج دائم لرسول الله ﴿ يَهِينَهُ فَإِنّهُ لَم يمنعه أبداً من أن يكون محور فكره الشأن الأكبر ، شأن الأمة بأسرها في رعاية كافة شؤونها وإقبالها على الدعوة تحفزها تلك التربية الإسلامية التي يعمِّق الرسول ﴿ يَهْ الله على النفوس : تعاليم هداية ، ومصابيح نور ، تشع على الناس حيثها كان المسلمون وأينا وجدوا . .

وتلك التعاليم ، واشعاعات ذلك النور ، هي ما بهرت أهل مكة في عمرة القضاء . . وإذا كانت هذه العمرة قد سمّيت عمرة القصاص ، لأنها كانت نوعاً من القصاص بسبب صدّ المشركين

OKO 00 CHO OKO 00 CHO OKO 00 CHO OKO 00 CHO

للمؤمنين عن العمرة ، وزيارة المسجد الحرام ، إلاَّ أنها تبقى في جوهرها تحلُّق في نورها القدسي وهو يعكس على أهل مكة سيرة الإسلام ، إذ يرون أثناءها إناساً لا يسيرون إلاَّ سيرة هذا الدِّين ، فيؤدون إلى الله تعمالي كل يوم صلواته ، ولا يأتمون معصية ، ولا يغريهم الطعام ولا الشراب ، ولا تفتنهم في الحياة فتنــة ! إنهــم لاً يَعْصُونَ الله مَا أُمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون . . هذا هو الاسلام وهؤلاء هم المسلمون ، وعلى تلك السيرة ، لا يمكنهم إلا أن يؤتِّـروا في أهــل مكة ، فكانَ أن هوت إلى الاســلام نفوسهـــم ، وأدركت عقولهم بأنه الدِّين الحق ، وبأن نبيَّه صادق مصدَّق . . صحيح أن كثيرين من قادة قريش قد جانبت نفوسهم دعوة الحق التي يبشر بها المسلمون ، وأجفلوا عن أسباب الإيمان والمودة والرحم التي عرضها عليهم محمد ﴿ على الأ أن آخرين منهم قد سرت تلك الدعوة إلى نفوسهم ، وزادهم تطلُّعاً إليها ما يرون من علاء الإسلام وسمّوه ، ومن هبوط مكانة قريش وأفول نجمها . . . وكان من بين هؤلاء الذين هفت نفوسهم إلى الإسلام ، ثلاثة رجال معروفين في قريش : خالد بن الوليد بطل المشركين في أحد ، وعمر و بن العاص مبعوث قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ، لاغرائه بتسليم المسلمين المهاجرين ، وعثمان بن طلحة الموكل إليه مفاتيح الكعبة المكرمة ، بيت العرب المقدس ، ومكان حجهم وأمنهم . .

هؤلاء الرجال التقوا في صفر من سنة ثهان للهجرة ، دون أن يكون بين بعضهم البعض موعداً محدداً ، واجتمعوا في محلة تدعى « الهدة » ليسيروا معاً إلى المدينة ، ويدخلوا في الإسلام .

Compression of the property of

أما خالد بن الوليد ، فيروي قصة إسلامه بأن يقول : « لما أراد الله عز وجل بي ما أراد من الخير ، قذف في قلبي الاسلام ، وحضر لي رشدي ، وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد في رشدي ، وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد في نفسي أني في غير شيء ، وأن محمداً سيظهر فلما خرج الرسول ﴿ يَهِيّ ﴾ إلى الحديبية خرجت في خيل لاصدة ، حتى إذا وصلنا عسفان ، أقمت بإزائه ، فصلًى بأصحابه الظهر أمامنا ، فهممنا أن نغير عليهم ، ثم لم يعزم فصلًى بأصحابه الظهر أمامنا ، فهممنا أن نغير عليهم من حديد ، فإذا به يصلي العصر بأصحابه صلاة الخوف ، فوقع ذلك منّا موقعا ، فإذا به يصلي العصر بأصحابه صلاة الخوف ، فوقع ذلك منّا موقعا ، فقلنا : إن الرجل ممنوع . فاعتزلنا ، وعدل عن سير خطنا وأخذ فقلنا : إن الرجل ممنوع . فاعتزلنا ، وعدل عن سير خطنا وأخذ ذات اليمين ، فلما صالح قريشاً بالحديبية قلت في نفسي : أي شيء نصرانية ، أفاقيم في عجم ؟ أفاقيم في داري ؟! . .

وبينا أنا في ذلك حائر لا أدري ما أفعل ، دخل رسول الله المنه في عمرة القضاء ، فتغيبت ، ولم أشهد حضوره . وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع أصحاب محمد (منه مكة في تلك العمرة ، فطلبني فلم يجدني . فكتب إلي كتاباً فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك ومثل الإسلام ما جهله أحد ، قد سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك وقال : أين خالد ؟ فقلت : يأتي الله به فقال : ما مثله يجهل الإسلام ! ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيراً له ، ولقد مناه على غيره ، فاستدرك يا أخي ما على المشركين كان خيراً له ، ولقد مناه على غيره ، فاستدرك يا أخي ما

Company Compan

قد فاتك من مواطن صالحة » . . فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة رسول الله ﴿ يَهُ ﴾ ، ورأيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت منها إلى بلاد خضراء واسعة . فلما أجمعت على الخروج إلى المدينة لقيت صفوان بن أمية ، فقلت : يا أبا وهب ! أما ترى أن محمداً ظهر على العرب والعجم فلو قدمنا عليه واتَّبعناه فإن شرفه شرف لنا ؟ فقال : لو لم يكن يبقى غيري ما اتَّبعتهُ أبداً . فقلت : هذا رجل موتور قتـل أبـوه وأخـوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبي جهل ، فقال مثل ما قال صفوان بن أمية . فذهبت إلى منزلي وأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن أبي طلحة فقلت : إن هذا لي صديق ، فلو ذكرت له ما أرجوه ، ولكنني تذكرت مقتل أهله يوم أحد : أبيه طلحة ، وعمه عثمان ، وأخوته الأربعة : مسافع والحلاس والحارث وكلاب . . فكرهت أن أحـدُّته ، بأمـري ، ولكننـي عدت وقلـت في نفسي : « وما عليَّ وأنا راحل من ساعتي » . فحدثته بما آلت إليه الأمور قائلاً: « ألا ترى يا عثمان : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لوصب فيه دلو من ماء لخرج ؟ ثم أخبرته بما كان موقف صفوان وعكرمة ، فإذا به يواعدني على الخروج ، ونتفق على محل نلتقي فيه ، من يسبق الآخر ينتظره .

وفي الفجر التقينا فغدونا حتى انتهينا إلى « الهدة » فوجدنا عمرو بن العاص هناك . فقال : مرحباً بالقوم ، أين مسيركم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتباع محمد . قال عمرو : وذلك الذي أقدمني . فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة ، فأسخنا بظهر الحرة

Consideration Co

وكما حدَّث خالد بن الوليد عن دخوله الإسلام ، كذلك عمرو بن العاص . فإنه يروي قصة إسلامه ، فيقول : « لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق ، جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني ، فقلت : تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً ، وإني لقد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟

قالوا: وماذا رأيت ؟

قال : أن نلحق بالنجاشي في الحبشة فنكون عنده ، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد . وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتبنا منهم إلاً خير .

قالوا: إن هذا هو الرأي.

Company Compan

قلت : فاجمعوا لنا ما نهديه له .

وكان أحب ما يهدى للنجاشي من أرضنا الادم . فجمعنا له أدماً كنيراً ثم خرجنا حتى قدمنا علبه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمر و بن أمية الضمري وكان رسول الله ﴿ الله في قد بعثه إلبه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه ، فدخل علبه ثم خرج من عنده فقلت لاصحابي : هذا عمر و بن أمية الضمري لو دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضر بت عنقه ، فإذا فعلن ذلك رأب قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد.

فدخلت عليه فسجدب له كما كنت أصنع . فقال : مرحباً بصديقي أأهديت إلى من بلادك شئاً ؟

قلت : نعم أيها الملك فد أهديت إليك أدما كثيرا . ثم قربته إليه فأعجب ، وفرق منه شيئاً بين بطارقته . فلما رأيت طبب نفسه قلت : أيها الملك إني قد رأيت رجلاً خزج من عندك وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافنا وخياريا فأعطنيه لأقتله .

وما كاد النجاشي يسمع ذلك حتى غضب ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره ، فلو انشقت الأرض لي لدخلت فيها فرقاً منه ، ثم جعلت أتلقى الدم بثيابي وأنا أقول له : أيها الملك لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك .

قال النجاشي : يا عمرو ! أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر اللذي كان يأتي موسى وعيسى عليهم السلام لنقتله ؟

647

Company and Compan

قلب في نفسي : « عرف هذا الحق للعرب والعجم ، وتخالف أنت ؟ » .

ثم قلت للنحاشي : أيها الملك ، أكذاك هو ؟

قال النجاشي : و يحك يا عمر و أطعني واتّبعه ، فوالله إمه لعلى الحق ، ولبظهر نَّ على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده .

قلت : أف بعني له على الإسلام ؟

قال: نعم

فبسط يده ، فبايعته على الإسلام ، ثم دعا بطست ، فغسل عني الدم ، وكساني ثياباً بدل ثبابي التي امتلأت بالدم فألقيتها .

وخرجت على أصحابي وأنا في حلتي الجديدة ، فلما رآني أصحابي سروا وقالوا لي : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟

قلت لهم : كرهت أن أكلمه في أول مرة ، وقلت أعود إليه ـ وأنا أكتم إسلامي عنهم . .

فقالوا: الرأي ما رأيت . .

ولكني لم ألبث أن فارقتهم ، وذهبت الى موضع السفن ، فركبت واحدة مع جماعة حتى نزلت البر ، فابتعت بعيراً وخرجت أريد المدينة ممررت على الظهران وسضيت حتى إذا كنت بالهدة ، فإذا بي ألتقي خالد بن الوليد ، وعثمان بن أبي طلحة ، فتقدمت وسلمت عليهما وسألتهما : أين يريدان ؟ فقال خالد : دخل الناس في الإسلام ، فلم يبق أحد ، وإني والله أرى أنه قد استقام الميسم

OVA

Charle Charles Charles

وإن الرجل لنبيٌّ ، أذهب إليه فأسلم .

فقلت : والله ما جئت إلاَّ لأسلم .

ثم قمنا فقدمنا المدينة ، فها أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح : «يا رباح ، يا رباح » . فتفاءلنا بقوله ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : «قد اعطت مكة القادة بعد هذين » فظننت أنه ذهب يبشر يعنني ويعني خالد بن الوليد . وولى سريعاً ، فظننت أنه ذهب يبشر رسولُ الله ﴿ إليه بقدومنا ، وقد تبين لنا أنه كان كها ظننت . فأسخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا ، ثم نودي بالعصر فانطلقنا إلى رسول الله ﴿ إليه والمسلمون حوله ، قد سروا بإسلامنا ، فتقدم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع . ثم تقدمت ، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فها استطعت أن أرفع طرفي حياء منه ، فبايعته على أن يغفر في ما تقدم من ذنبي ، فقال : إن الإسلام يجب ما فبايع ، والهجرة تجبّ ما قبلها » .

ذلك ما كان من أمر إسلام خالـد بن الـوليد ، وعثمان بن طلحة ، وعمرو بن العاص . .

ولم يكن هؤلاء وحدهم من الندين أقبلوا على الدخول في الإسلام بعد عمرة القضاء ، بل إن كشيرين من العرب ، فرادى وجماعات ، جاؤوا إلى المدينة يسلمون على يدي رسول الله ﴿ يَهِيَّ ﴾ ، فينزلهم في ربوع الإيمان ، ويغسل قلوبهم بماء الطهارة ، وينقي نفوسهم بنورانية الحق ، فيستوي الإسلام عندهم عقيدة ومنهجا ، ثم يرتحلون إلى المضارب والديار مؤمنين ، نخلصين ، عابدين ،

فيراهم النياس على غير حالهم السابقة ، ويجدون مسالكهم وتصرفاتهم غير الماضية ، حتى إذا عرفوا بأن الاسلام هو صاحب الفضل في هذا التغيير والتبدّل ، تأثّروا به كثيراً وأقبلوا عليه قانعین ، راضین . .

## Company Compan

## غسزوة مؤته

انقضت بضعة شهور على عودة النبي بابرية من عمرة القضاء إلى المدينة ، كانت اهتاماته أثناءها منصبة على كيفبة السبل التي يعبر بكن سلوكها لنشر الدعوة خارج بلاد العرب ، وعلى المنافذ التي يعبر فيها الإسلام إلى الامصار البعيدة . ولم يكن هذا التطلع منه » . با لا بعد أن هيئا الاسباب المداخلية لاتصاله الخارجي ، وبعث السفراء والموفدين إلى الملوك والحكام على اطراف شبه الجزيرة ، بمن فيهم ملك الروم هرقل التي عادت بلاد الشام تخضع له ، وهي البلاد البي رأى الرسول الاعظم برت با وما جاورها أنها أفصل المنافذ لعبور الدعوة إلى الخارج ، خاصة بعدما أمين جانب اليمن بإذعان لعبور الدعوة إلى الخارج ، خاصة بعدما أمين جانب اليمن بإذعان عامل الفرس له ودخوله في الإسلام . ولذلك ، وبهذه التوجهات ، علما الفرس له ودخوله في الإسلام . ولذلك ، وبهذه التوجهات ، عدود الشام ، يدعون بدعوة الإسلام ، إلا أن جزاءهم على دعوتهم حدود الشام ، يدعون بدعوة الإسلام ، إلا أن جزاءهم على دعوتهم هذه كان القتل الذي لم ينج منه إلا رئيسهم ، إذ حالفه الحظ ، وأمكن له الفرار من أيدي أولئك الناس .

ولقد تأثّر رسولُ الله ﴿ إِنْهِ ﴾ لهذا الحادث أشدً التأثر ، إلاّ أن الواجب المقدس الذي يحمله على عاتقه هو فوق التأثرات والمشاعر ، ولذا فإن ذلك الحادث لم يُروّعه ، ولم يثنه عن التطلع إلى بلاد

الشام ، وجعلها أول بلاد يقتحمها الإسلام بهجمة الإيمان ، فعاد وبعث الحارث بن عمير الازدي رسولاً إلى الحارث بن أبي شبر الغساني ، أمير بُصْرى من حانب هرقل بكتاب يدعوه فبه إلى الإسلام . ولكن ما إن بزل موفد رسول الله ﴿.٠.﴾ « مؤتة » حتى اعترض له شرحببل بن عمر و الغساني ، وهو من أمراء قيصر على الشام ، فسأله : « أين تريد ؟ لعلك من رسل محمد . . . » .

قال له: نعم . . فجن جنون ذلك الاعرابي من غسان وهو يسمع بأن الرجل من رسُل محسد ﴿ . . ، فأمر على الفور به ، فأوثقوه ثم ضرب عُنُته . .

وبلع خبر هذا القتل العمد رسول الله ﴿: .. ﴾ فاغتاظ له ، واشتد الامر عليه كثيرا ، لانه ينطوي في ذاته على خرق فاصح للمناقب والقيم التي تمنع قتل الرسل والموفدين ، ولانه يحمل النحدي العمار خلكانة الإسلام ، الذي كان في أول مراحل عهده الذي ثبت فبه هيبته في النفوس ، وفي بداية الطريق التي أمكنه أن يشقها معتدلة بين الناس ، وأن يرست بها الافكار لدى القاصي والداني بأن الإسلام لبس عقبدة كسائر العقائد ، ولا مبدأ مثل شتى المبادى ، بل هو دين الله ، وبأنه مؤيد حقا بنصر الله . . وتلك الافكار هي التي كان لها في الناس ، وتأثيرها في النفوس ، فأقدم الكثيرون يدخلون في الإسلام ، منهم من آمن به عن ببنة واقتناع ، ومنهم من دخله استسلاماً للأمر الواقع ، وإن كانت هذه العنة قد عادب وتذوقب حلاوة هذا الدين ، بعدما صارت في رحابه العسبحة ، تطمئن إلى هدايته ، وتسمو في ذرى بورانيته . .

Comparis Com

مشل هذه الاعتبارات ، التي كان الرسول ﴿ بَيُّ ﴾ والمؤمنون جميعاً ، يحرصون على التمسك بها بقوة ، هي التي جعلت النبي ﴿ يَتِينَ ﴾ يجد في جريمة شرحبيل بن عمرو ، جريمة تمتليء بالخيانة والغدر ، ونحبل بالكراهية واللؤم ، وبعناصرها هذه تقتضي القصاص والعقاب ، بحيث لا يجوز السكوت عنها ، خاصة وأنها وقعت في أعقاب ذلك الفعل العدواني الآخر في « ذات الطُّلح » ، وفي بلاد الشام ، التي هي محطَّ الأنظار لعبور الدعوة ودفعها إلى البعيد ، وهي أيضاً البلاد التي أبي حكامها الروم ، وعما لهم عليها ، إلاَّ أن يقفلوهـ ا في وجمه الإسلام ، وراحـوا ، على خلاف ما كان يُظُنُّ منهم كأهل كتاب يجهز ون الجيوش للزحف على المسلمين ومقاتلتهم . . وإذا كان رجال بلاط هرقل وبطانته ، قد خافوا على نفوذهم من قبول دعوة محمد ﴿ الله وراحوا يحثونه على عداوة الإسلام ، فإن عـمَّـاله ، أمثال شرحبيل بن عمرو وغيره ، كانــوا مثل أولئك الطامعين يخافون على سلطتهم ومكانتهم ، فرفضوا هداية الدين الذي يتوجه نحوهم ، وأبوا إلاَّ أن يقفوا جميعاً في جانب واحد يرتكبون الجرائم بقتل المسلمين ، ممن تقع عليه أيديهم ، ويتعمدون الكفر برفض الإيمان الخالص . .

تلك الاسباب كانت قد تضافرت كلها ، وجعلت النبي المنت على إجراء خطوة عسكرية في بلاد الشام ، وذلك عندما أعد في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة ثلاثة آلاف من خيرة أبطال المسلمين ، وأمّر عليهم زيد بن حارثة للمسير ومقاتلة الروم ومن معهم من الأعراب في عقر دارهم .

Cooper Company Company

ولقد كان رسولُ الله ﴿ يَعْنَى ﴾ يعرف أن تلك الحملة من جيشه سوف تلاقي الأهوال والصعاب ، وسوف تجد من الشدَّة ما لم يعهدوا من قبل ، ولذلك قال لهم ﴿ يَنَ ﴾ : « إن أصيب زيدٌ فجعفر ابن أبي طالب على الناس ، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون رجلاً من بينهم يجعلونه عليهم أميراً » . .

وكان ممن حضر الجمع والتجييش وسمع التأمير يهودي اسمه النعيان ، فتقدم من الرسول ﴿بَيْنَ ﴾ يسأله : « يا محمد ! إن كنت سميّت من سميت أصيبوا جميعاً ماذا يفعلون ؟ لأن أنبياء بني اسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن إصيب فلان ففلان يقوم مقامه . . فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً » . .

أجل ، ذاك عهد الله سبحانه مع أنبيائه ورسله ، ومحمد وين هو خاتم النبيين ويدرك ما يفعل عن حق وإيمان قل نظيرهما في وجود بني الإنسان . . ولا شيء في حكمة الله ومشيئته يمنع هداية نبيه الكريم إلى رؤية الأحداث بعين البصيرة ، وارتقاب النتائج بإلهام الوحي ، ولا شيء أيضاً يحول بين فكر محمد ﴿ يَنِينَ ﴾ الثاقب وتشوف المستقبل المنظور ، من خلال ما آتاه الله تعالى من ملكات وقدرات جعلته في النبيين والمرسلين حامل أعظم رسالة سماوية إلى الأرض ، كما جعلته في بنسي البشر سيد القادة والمخططين والمدبسرين والموالفاعلين . .

ولم يكن ليغيب عن رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قطُّما لدولة الروم من

Charles Charle

قوة العتاد والسلاح ، ومن كثرة الجبوش والمحاربين ، وما حققته جيوشها من انتصارات على الفرس عير بعبدة في الزمان ، ولكنه مع هذا الإدراك كان يرى بأن الدعوة تستوجب التضحية والفداء ، كها تستوجب الإقدام والمثابرة ، وما إرساله لحملة زيد بن حارثة إلا ضمن هذا الإطار من التصوّر الهادف والعمل الفاعل أيّاً كانت التضحيات ، لأنّ المسؤولية الجسيمة ـ التي يحملها الرسول ﴿يَهُ وَقَى كُلُ المسؤوليات ـ تتطلب دائها حمَلة يؤمنون بها ، ورجالاً يضطلعون بأعبائها ، لا ترهبهم المعوقات ، ولا تُقعِدهم العقبان . . أفبعد هذا يسألُ الرسول الاعظم إن كان يستبق استشهاد قادة جنده أو إن كان يسمي من يخلف الذي يُصاب ؟! . ولم يقف ذلك البهودي عند حدّ سؤاله للنبي ﴿ يَهُ مَا سأل ، ولكنه عاد إلى زيد بن حارثة ( رض ) يقول له : اعهد ( أوص ) يا زيد ، فإنك لن ترجع الى محمد إن كان نبياً » . . فيقول له ريد ( رص ) : « أشهد أنه رسولٌ صادق بار » . .

ما أحلاه نغماً إيمانياً يتدفق من قلب زيد ومن نفسه ، فيدحض كل شك لليهودي او لغير اليهودي بأن محمدا ﴿ بَيْنَ ﴾ هو نبي الله ، وهو خاتم النبيين لأنه لا نبي بعده ، فلا يحفل بما يوصي به ، بل تكون له الشهادة الخالدة الدالة على أن محمداً ﴿ بَيْنَ ﴾ رسولُ الله . .

. . استعداً الجيش للمسير ، فعقد الرسول ﴿ يَهُمُ لُواءً أبيض ودفعه إلى زيد ، الذي لم يسبق له أن تولى قيادة من قبل ، ثم أوصاه بأن يأتوا مقتل الحارث بن عمير الازدي ، وأن يدعوا مَنْ هنالك إلى

092

Company of the control Control

الأسلام ، فإن أجابوا قبلوا منهم ، وإلاّ فلبستعينوا عليهم بالله ولبقاتلوهم . .

وانطلق هذا الجيش في أول غزوة له خارج حدود شبه الجزيرة ، وفيه أعلام من أهل مكة والمدينة ، أمثال خالد بن الوليد الذي كان حديث عهد في الإسلام ، فإنه آثر أن يعوض عما فاته من جهاد في سبيل هذا الدين ، فكان مع المنتدبين في تلك المسيرة الهامة . . .

وتقدّم رسولُ الله ﴿ يَهِ على رأس الجيش حتى بلغ ظاهر المدينة ، وهنالك وقف يُلقي وصيته على هذا الجيش ، ويقول لجنوده : « اوصيكم بتقوى الله ، وبمن معكم من المسلمين خيراً . أغزوا باسم الله ، وفي سببل الله ، فقاتلوا من كهر بالله . لا تغدروا . ولا تغلّوا ، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ، ولا مكفوفاً ، ولا كبيراً فانياً ، ولا منعزلاً بصومعة ، ولا تقربوا نخلاً ، ولا تقطعوا شجرة ، ولا تهدموا بناءً » . .

تلك كانت وصية رسول الله ورية الى جنود الإسلام ، وهي وصية يجدر بأهل الأرض ، ولا سيا في هذا العصر بالذات أن يتفكّروا بها وأن يتخذوها عظة لهم فيا يقومون به من حروب . . فالحرب ، إن لم تكن تهدف في الاصل لإعلاء كلمة الله وإرساء دينه الذي ارتضاه ، فهي ظلم وعدوان . . ومتى قامت الحرب فلها أصول وقواعد لا يجوز تخطيها ، وفي طليعة هذه الأصول والقواعد ، عدم الاعتداء على المستضعفين من طفل وامرأة وكهل ومنعزل عن

OKO OCHO OKO OLO OKO OKO OKO OKO OKO

الناس ، ومنها عدم إهلاك الحرث والنسل ، وإنزال الدمار والخراب في العمران ، فأين منّا هذه القواعد التي أرساها رسول الإسلام في كلمات موجزات ، وأين منها حروب الناس في الماضي البعيد ، وفي العصر الحديث ، حتى حروب هذا القرن . . التي لم تحمل لبني البشر إلا الموت محصد الملايين ، والدمار والخراب يعم العالمين ، والتي تزرع الظلم والقسوة ، وتنشر البغي والعساد حتى لا تذر ناحية من نواحى الخير إلا وتقضى عليه ؟! . .

كلمات قليلة أوحى بها رسولُ الله ﴿ يَهُ وَلَكُنها تَنَاولَتَ الْإِنْسَانَ فِي حَيَاتُهُ وَمُعْلَكَاتُهُ وَحَقُوقَهُ . . أَلاَ فَلْتَكُن دستوراً للناس وقانوناً للحياة لكي يدرك أهل الفكر والضمير ، وأصحاب الحكم والتقرير ، فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية وباسمها تحت ستار الشعار الباهت : « الامن والسلم الدوليَّين » . . .

... وبعد أن أودَعَ الرسولُ الأعظم وصيته تلك لجنوده ، عاد يدعو لهم ، ويدعو معه المؤمنون : « صحبكم الله ، ودفع عنكم وردَّكم إلينا سالمين » .

وكانت المسيرة بأمرٍ من الله ورسوله ، انطلق فيها الجيش الإسلامي حتى بلغ « معان » من أرض الشام ، فنزل في تلك الناحية ، واجتمع قادته يضعون خطة الحرب ، فرأوا أن يكون لقتالهم طابع المفاجأة ، بحيث يأخذون العدوَّ على حين غرة ، أسوة بما كان النبي ويعله في غزواته وجرياً على عادته في مهاجمة أعدائه ...

KOOOKO KOOKO KOOKO KOOKO

وإذكان أمراء الجيش منهمكين في وضع تلك الخطة ، بلغتهم اخبار حشود كبيرة تزحف لمقاتلتهم . . وذلك أن نبأ مسيرتهم كانت قد سبقتهم ، فقام شرحبيل بن عمر و الغساني يجمع من حوله الرجال والمقاتلين حتى بلغ ما عنده المئة ألف مقاتل ، ولم يكتف بهذا العدد الضخم بل كتب إلى هرقل كي يمده بالجيوش من العرب والإغريق ، فلم يكن من هرقل إلا أن أخذه الحاس ، فانطلق هو الآخر في مئة الف رجل آخرين حتى نزل « مآب » من أرض « البلقاء » . .

بلغت أخبار تلك الحشود المسلمين وهم في « معان » ، فراعهم الأمر ، وراحوا يتفكرون بما يفعلون : هل يرجعون إلى المدينة ما دام ليس لهم قدرة على مقاتلة هذه الأعداد الغفيرة من الجيوش ، أم يقدمون على خوض المعارك غير عابئين بالكشرة والحشود ؟! . . ورأى البعض أن يكتبوا إلى رسول الله ﴿ وَاللهُ عَلَيْهُ يَعْلَمُونه بواقع الأمر ، فإمًا أن يمدهم بالرجال وإمًّا أن يأمرهم بأمره فيمضوا فيه . . وكاد هذا الرأي يسود لولا أن قام عبد الله بن رواحة قائلاً : « أيها المؤمنون ! والله إن التي تكرهونها لهي الشهادة التي خرجتم تطلبونها ، فإنما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور ، وإما شهادة » . .

ومثل ومض البرق ، سرت حماسة الأيمان ، واندفعت نخوة الشجاعة إلى الجيش كله ، وكانوا قد أمضوا ليلتين في « معان » ، قاموا بعدهما يمضون على هدى الله تعالى حتى بلغوا تخوم « البلقاء » ، فوجدوا جموع هرقل من الروم والعرب قد تقدمت لتتلقاهم وصارت على مقربة من محلة يقال لها « مشارف » ، ولما لم

يجدوا في تلك الجهات ما يدفع عنهم ؛ عاد المؤمنون ينحازون إلى مكان أكثر تحصيناً بالنسبة لموقعهم فاتخذوا « مؤتة » منزلاً لهم ( ومؤتة قرية على حدود الشام من ناحية الحجاز ، على مرحلتين من بيت المقدس شرقي البحر الميت ) .

التقت جيوش الأعداء الضالة من روم وعرب في « مآب » ، ثم زحفت إلى « مؤتة » التي تمركز فيها المسلمون ، وهناك في هذه القرية ، جرت معارك ضارية ليس فيها تكافؤ في العددوالعتاد، ثلاثة آلاف يواجهون مئتي ألف ، وأين ! في أراضي بلادهم التي يخبرونها جيداً ، والتي أجروا فيها معارك كثيرة مع أعدائهم الفبرس . ودارت رحى الحرب حامية الوطيس في أعنف قتال وأشده ، فحمل زيد بن حارثة راية النبي ﴿ الله والدفع بها في صدر العدو ، يرى تكاثر الأعداء من حوله فلا يرهبهم ، والموت المحتم أمامه فلا يهابه . إنه يتقدم ، ويقاتل هؤلاء الأقوام وهو يعرف أنه ملاق حتف ، ولكن ما همه موت في هذه الحياة وهو سيلاقي الحياة . .

وكان زيدً يضرب وفي رأسه شريط حياته يدور . . لقد كان عبداً فرفعه محمد ﴿ إِنْ مُرتبة السادة ، ولقد صحبه معه على مدار السنين العديدة الماضية ، ينفحه بروح الإيمان ، وصدق العزيمة ، حتى جاء اليوم الذي أمَّره فيه على الناس وجعله قائداً لجيشه . . وها هو الآن وفي هذا المقام الرفيع يُقبل على الموت في سبيل ربه وفي سبيل إعلاء كلمة الحق . . فهل أرفع شرفاً له من أن ينال هذه المكانة في سبيل الله ورسوله ، وهل أعلى وساماً من وسام الجهاد الأكبر ،

OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

والحظوة بأنبل مصير في تاريخ بني البشر ؟! . .

ثم تتكاثر على زيد رماح العدو ، وتتألب عليه سيوف الباطل ، تعجّر دمه ، وتمزق أوصاله ، فيذوي على أرض « مؤتة » شهيداً ، وعبناه ترنوان إلى هنالك في البعيد . . إلى المدينة حيث رسول الله ﴿ يَرِيّتُ ﴾ الذي بعثه إلى الشهادة وهو في المقام الاسمى ، فلا تنطلق روحه إلى العزيز في أعاليه إلا وهي تترنّم بأناشيد الوفاء ، وتراتيل الإيمان . .

ويتقدم جعفر بن أبي طالب ، الشاب الجميل الوسيم الذي كان في الثالثة والثلاثين من عمره ، تقدم لساحة الوغى ، بقلب شجاع وإقدام بطولي لم يكن لغيره في هذه المعركة أن يقدم عليه . فقد ورث الجرأة من بيت دعائمه المجد ، ولبناته الفضائل ، وظله الود والرحمة ، فهو ابن أبي طالب « عبد مناف » بن عبد المطلب ابن هاشم ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، أول هاشمية ولَدت الماشمي ، ولقد عايش جعفر النبي ﴿ يَهُ تَحت سقف واحد ، ورأى الما عينيه مكانته عند والده ، وما كان يغدق عليه من الحنان والعطف ، وما يمنحه من الرعاية والمحبة ، فتأثر بذلك أيما تأثر ، فكان مبدأ الأخوة هو السائد المسيطر على العلاقة القائمة بينها ، فلا عجب إن تمتع جعفر بقوة كانت قبساًمن نور النبوة ، كما يدل عليها قول النبي ﴿ يَهُ لَهُ لِعَمْر : « أُشْبَه خَلْقُكُ خَلْقي ، وأشبه خَلُقكُ خُلْقي ، وأشبه في حمى المعركة يقاتل قتال الأبطال الأشداء ، ويدود عن حمى الدين في حمّى المعركة يقاتل قتال الأبطال الأشداء ، ويدود عن حمى الدين ذود الفارس النبيل . . إنه يضرب بالأعداء ضربات تطيع بالأعناق ،

Conservation of the second conservation of the s

وتقطع الأوصال ، حتى يفري الصفوف فرياً ، منزلاا لخوف والرعب في القلوب ، ويراه اعداؤه على تلك الحالة فلا يجدون مناصاً من التكاثر عليه والإحاطة به من كل جانب ، وعندها يقتحم جعفر الصفوف ، وينزل عن فرسه ثم يقاتل وهو راجل ، ولواء رسولُ الله ﴿ عَنْ فَي فَي عَينه فقطعها العدو ، فأخذ اللواء بشماله فقطعت هي أيضاً ، فاحتضنه بعضديه ، وما زال كذلك حتى قتل ، وقد وجد في جسده الشريف نحو « تسعين طعنة » .

فأية شجاعة أعلى من شجاعتك يا ابن أبي طالب ، وأي وفاء ذاك الذي يدفعك ألا تتخلى عن لواء رسول الله ﴿ وَالله حتى بلغ بك الأمر أن تحتضنه في عضدين قطعت يمناها واليسرى ؟! . ها هنا في « مؤتة » فليشهد التاريخ على البسالة النادرة ، وعلى الأمشولات الراثعات . وها هنا في « مؤتة » ، كها في أية أرض أخرى قتل فيها المؤمنون في سبيل الله ، لا يعدون أمواتاً ، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون كها وصفهم الله سبحانه في قوله تعالى : ﴿ وَلا تحسبن الله أمواتاً بَل أَحْياءً عِنْد رَبّهم أَل الله يُرْوَقُونَ . فَرِحِين بِمَا آتاهم الله مِن فَضْلِهِ ، ويَسْتَبْشِرُونَ بينا الله أمواتاً بنل أَحْياءً عِنْد رَبّهم بالله ين له مؤفف عليهم ولا هم بالذين لم يلحقوا بهم مِن خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم بالذين لم يلحقوا بهم مِن خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يخزنون . يستبشرون بنعمة مِن الله وفضل وأن الله لا يضيع أَجْر المُعْمنين كه . .

نعم ، هوى جعفر سلام الله عليه في أرض المعزكة ، فاندفعت روحه ترفرف نحو ذرى المجد ، لتعبر في أجواء المدينة ، تحمل وصية الشهيد وهو يقول : « ألاً بلَّغي ابن عمي ، رسول الله وخاتم أنبيائه

4..

Consider the construction of the construction

بأنني وفيت في مؤتة ، وما وهنت وما قَلَيْت ، وما كان عندي إلا خوف واحد ، أن تسقط راية الإسلام من يدي ، فحميتها حتى قطعت ، ونثرت دمائي على الأرض كي تسقي في الدروب غرسات يرفرف على أغصانها الإيمان ، وتفرخ في الحقول حبات ينبت على أوراقها الحق » . . . .

ألا يا واصلاً مدينة رسول الله ﴿ الله على الله من فضله ، الله من فضله ، أرض الشام جعفر لم يمت بل هو شهيدً يفرح بما آتاه الله من فضله ، وبما منحه من أجر ، ألا فليهنأ له ذوو القربي والمحبون لمكانته الرفيعة في جنة الله ورضوانه .

. ثم تقدم ، من بعد مقتل جعفر ، عبد الله بن رواحة ، فيأخذ الراية وهو على فرسه ، فجعلت نفسه تحدُّثه بالموت ، وتجعله يتردد بعض التردد ، ولكنه سريعاً ما أنشأ يقول :

أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه قد طالما قد كنت مطمئنه مالي أراك تكرهين الجنه ثم يقول مذكراً نفسه برفيقيه :

يا نفس إلاً تُقتلي تموتي هذا حمِام الموتِ قد صَليتِ وما تمنيتِ فقد أُعطيتِ إن تفعلي فعلَها هُديتِ

ثم لم يَـطُـلُ تردّدُ عبد الله بن رواحة ، إذ ما لبث أن أخـذ سيفه من جانبه ، وأقبل على القتال ، مقداماً غير هيّـاب ، مطمئناً غير جزع ، وما زال يقاتل بطلاً عظياً حتى استشهد ، ولحق بزيـد

Kare Can Chare Chare Chare Chare Can Chare Can Chare Chare Chare C

وجعفر إلى الخلود . . فهؤلاء هم قادة الجيش الإسلامي في « مؤتة » يستشهدون ثلاثتهم في سبيل الله ، وفي موقعة واحدة ، مقدمين أبلغ العظات وأسمى الشهادات . . لقد كانوا يعرفون منذ ولاهم الرسول إمارة المسلمين بأنهم ملاقو الموت ومع ذلك ارتضوا أوامر الرسول مطمئنين مضحين ، لأنهم آمنوا بأن ما يسيرون إليه هو الحق ، وفي سبيل الحق لا يأبه المؤمن لشدة ولا موت ، بل يرتجي أمراً واحداً ألا وهو إعلاء كلمة الحق المبين .

وأخذ ثابت بن أرقم الراية ، بعد مقتل عبد الله ، فقال : «يا معشر المسلمين ، اصطلحوا على رجل منكم » ، قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، وكان رجل حرب مجرب ، وقائداً ماهراً ، ما ان اخذ الراية حتى عمد إلى معم صفوف المسلمين ، بعد إن بدأت تدب بينهم التفرقة ، ويداهمهم التشتت ، وما زال يداور الأعداء ، بعد جمع الصفوف ، في مناوشات بسيطة حتى انتهى النهار ، وتحاجز الجيشان لطلوع الصباح . وأثناء الليل ، تدبر خالد الخطة التي يستطيع معها أن يؤمن المسلامة جيشه ، فوزع عدداً من الرجال غير قليل في المؤخرة ، وأمرهم إذا طلع الصباح أن يحدثوا جلبة وضجيجاً يوهمون بها الاعداء أن المدد قد جاءهم من عند النبي ﴿ وَمِنْ . وبالفعل كانت خطة محكمة تلك التي تدبرها خالد بن الوليد ، إذ ما إن سمع الروم الضوضاء في مؤخرة جيش المسلمين حتى ظنوا بأن اعداداً غفيرة قد يتقاعسون ، لأن ما لاقوه من شدة المسلمين وسيط المعارك ، وما يتقاعسون ، لأن ما لاقوه من شدة المسلمين وسيط المعارك ، وما

CHOOCH CHOOCH CHOOCH CHOOCH CHOOCH

أنزلوه بهم من تقتيل ـ رغم عددهم القليل ـ كان حَرِيّاً أن يخيفهم ، وأن يشبط عزائمهم ، بعد أن صاروا جيشاً لجباً ، بتلك الإمدادات الكثيرة التي وصلتهم . . وانتظر الروم أن يبادئهم المسلمون القتال ، وأن يشنوا عليهم الغارات ، ولكنّ شيئاً من ذلك لم يحصل ، بل على العكس فوجئوا بهولاء الأعداء الأشداء ينستحبون من العكس فوجئوا بهولاء الاعداء الأشداء ينستحبون من مواقعهم ، مؤثرين الرجوع إلى بلادهم . . وعندها زال الخوف من نفوسهم وحلّ محلّه الابتهاج ، فنزلوا الى ساح المعركة يغنون ، وعلى أنغام الفرح يرقصون ! . .

وبلّغ خبر رجوع الجيش الإسلامي على تلك الحالة مسامع المسلمين في المدينة ، فوقع في نفوسهم مهولاً مروعاً ، وخرجوا من المدينة ، كباراً وصغاراً يريدون ملاقاة ذلك الجيش المنهزم بالتأسّي لما لاقاه . . وبالملامة أيضاً . . ولقد بلغ من تراكض الصبيان ما جعل الرسول ﴿ إِنَ يَسْفَقَ عليهم من طول ما جروا ، فقال : « خذوا الصبيان فاحملوهم ، واعطوني ابن جعفر » . وأخذ ﴿ إِنَ عبد الله ابن جعفر فحمله بين يديه على دابته ، وما زال يتقدم الناس حتى بلغوا البنجعفر فحمله بين يديه على دابته ، وما زال يتقدم الناس حتى بلغوا عليهم يحثون التراب في وجوههم ، وهم يقولون : « يبا فُسراً ر ، فررتم في سبيل الله ؟! » . . فيقول الرسول ﴿ إِنْ الله تعالى » . . .

تلك هي عادة الجموع لا ترحم في أحيان كثيرة ، بل تندفع وراء المشاعر مُعهاةً عن الحقيقة . . فقد ظنت جموع المسلمين أن جيشهم قد هزم ، ولكن الحقيقة كانت على خلاف ذلك ، بدليل ما

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

فلقد كانت أسباب الفرار أمام الجيش الإسلامي متوافرة وعديدة ، إذ كان مقدراً له ، بعد مقتل قادته الثلاثة ، أن يترك المعركة ويهيم على وجهه مدحوراً ، بما يمكن العدو من لحاقه وانزال أقصى الضربات به ، ولكن ذلك الجيش لم يفر ، بل صمد في وجه أعدائه وثبت لمدة سبعة أيام في أعنف قتال وأشد معارك ، لقد قابل العدو وهو في حالات من الضعف والخور ، وظل ثابتاً أمامه رغم تلك الحالات التي تدفع إلى الشتات . . يضاف إلى ذلك موافقة الجيش لخالد بن الوليد على خطته والبقاء في ساحة القتال ، فلو لم تكن في نفوس ذلك الجيش القوة الكافية ، وفي قلبه الشجاعة الزائدة تكن في نفوس ذلك الجيش القوة الكافية ، وفي قلبه الشجاعة الزائدة فعل لكان عندها عُدَّ منهزماً . أما وأنه ثبت في مكان المعركة ، وبشاته ذاك أجفل الأعداء وأرهبهم ، حتى منعهم عن مهاجمته ، فتلك هي البطولة حقاً ، وذاك هو الصمود بعينه . . لا ، لم يكن مقدراً لثلاثة آلاف أن يهزموا مئتي ألف ، ولكن ثباتهم أمام هذه المحافل يعتبر نصراً بذاته . .

وإذا كان هذا هو واقع الجيش الاسلامي عامة ، فإن ما قام به قادة هذا الجيش من بطولات ليعتبر فوق التصور ، وأعلى من كل نصر للأعداء . لقد أقبلوا على الموت بحماس بالغ النظير ، وخاضوا أشد المعارك ضراوة ، بإيمان المسلم الصادق الذي يعرف أن دينه يأمره أن يقاتل في سبيل الله حتى يَقتل أو يُقتل ، وإنَّ هذا القتال ،

وما فيه من جهاد في سبيل الله ، لهو التجارة الرابحة وحدها ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله الشَّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُ مَ وَالْمُوالَّمُ مِنْ الله ، فَيقتلونَ وَأَمْوالله مَ بِأَنَّ لَهُ مِم الْجَنَّة يُقاتِلُون في سبيل الله ، فيقتلون وَيُقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده مِن الله ، فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ . . نعم ذلك كان الفوز العظيم الذي ناله قادة الجيش الإسلامي ، وبفضل هذا الفوز قادوا المؤمنين في القتال الصعب المرير ، فهل يعد ذلك الجيش فَراداً ؟ ! . . لا والله ، بل هو الكرار إن شاء الله تعالى . . .

ولقد حزن النبي ﴿ بَيْنَ ﴾ لمقتل الامراء الثلاثة حزناً كبيراً ، وبلغ الألم من نفسه أن بكاهم بأسّى ، وبكى المستشهدين معهم في « مؤتة » . ولقد طاف ﴿ بَيْنَ ﴾ على بيوت الشهداء ، يواسي أهلهم وابناءهم ، حتى انتهى به المطاف في بيت ابن عمه جعفر بن أبي طالب ( رض ) ، فدخل على منزل جعفر ، وطلب إلى زوجه أساء بنت عميس أن تأتيه بالأبناء ، فلما أتته بهم ، راح يقبلهم ويشمهم وعيناه تذرف بالدمع ، ثم وضع عبد الله بن جعفر في حجره وأخذ يسح رأسه وهو يقول : « اللهم إن جعفراً قد قدم إلي أحسن الثواب ، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلَفْت أحداً من عبادك في ذريته ، ثم التفت إلى أسهاء وقال لها : « يا أسهاء . . ألا

قالت : بلى . . بأبي أنت وأمي يا رسول الله .

7.0

Construction Const

قال : أن الله سبحانه قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة .

وكان ﴿ عَلَيْهِ ﴾ يقصد أن الله تعالى قد أبدل جعفراً ( رض ) جناحين عوضاً عن يديه اللتين قطعتا وكان يحتضن بهما لواء الإسلام ولواء رسول الله .

رضي الله عن جعفر ذي الجناحين ، وصاحب الهجرتين ، أبي المساكين ، المدافع عن لواء المؤمنين ، فقد كان يحب المساكين و يجلس إليهم ، يخدمهم و يخدمونه ، و يحدثهم و يحدثونه ، فكان الرسول إليهم ، يكنيه « أبا المساكين » . وكان يقول عنه : « كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته » ومثله أولئك « يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتياً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » . وصدق الله العظيم الذي يورثهم المجد في الدنيا والآخرة ، فيكونون الوارثين عن حق للخلد : « اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . .

تلك كانت معركة « مؤتة » ، بما حفلت من مخاطرة وجرأة ، ولكنها ، رغم المخاطرة والجرأة ، كانت ضروريه لإرهاب الروم فيرون فيها بأس المؤمنين وقتالهم وإن قـلَّ عددهم ، كما كانت لازمة حتى ترتسم أمام المسلمين طريق الجهاد في مقبل الأيام وهم ينشدون نشر دينهم في البلاد ، كما دلّت عليه الاحداث المتعاقبة .

## غزوة ذات السكاسل وستراياغيرها

ومرّت بضعة أسابيع ، والمدينة تعيش هذه الحالة من القلق والاضطراب في النفوس ، حتى قرّر رسول الله ﴿ الله الله الله عمل عمل حاسم يعيد للمقاتلين احترامهم في الناس ، فها إن بلغه أن جمعاً من قضاعة يستعدون للإغارة على المسلمين ، حتى دعا إليه عمرو بن العاص ، وعقد له لواءً على ثلاثها ية رجل من الذين حاربوا في مؤتة ، ثم أمرهم بالانطلاق والانقضاض على تلك الجهاعة المعادية .

وخرج عمرو بن العاص بسريته في جمادى الثانية ، فلّما بلغ ماءً بأرض « جذام » يقال له « السلس » ، وعرف أن جموع العدو

CONTRACTOR CONTRACTOR

كثيرة ، استدعى « رافع بن مكيث الجهني » وبعثه إلى المدينة كي بطلب المدد من رسول الله ﴿ يَنْهُ ﴾ . وجاءته الإمدادات ، مئتان من المقاتلين على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ، وكانوا من سراة المهاجرين والانصار ، وفيهم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) ، وقد أمَرَ الرسولُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ أبا عبيدة أن يلحق بعمرو بن العاص ، وأن يكونا جمعاً ولا يختلما ، لأن عمر وأكان ما يزال حديث العهد في الإسلام ، بينا أبو عبيدة كان من المسلمين الأواثل ، الذين تعمّقت العقيدة في نفوسهم ، فلا يحفلون بالأمور العارضة . ولما وصَلَ أبو عبيدة أرادَ أن يتسلُّم القيادة ، فأبى عليه ذلك عمرو بن العاص وقال له: « إنما قدمت عليٌّ مدداً وأنا على قيادة الجيش » . فرضي بذلك أبو عبيدة ، إذ كان رجلاً ليناً ، سهلاً ، وقال له : « لقــد أمرنــا رسول الله ألا نختلف ، وإنــك إن عصيتنــي أطعتك » . . وبذلك بقي عمرو على إمارة النـاس فصليٌّ بهـم . وتقدموا إلى العدو يحملون عليه ، فها هو إلاَّ يوم ، حتى أجبروه على الفرار ، محققين الغرض الذي بعثهم الرسول الأعظم إليه ، والذي أرادَ منه أن يبعد عن المسلمين أجواء الهزيمة التي ظلوا يشعرون أنها أصابت جيشهم .

وقد عُرفت هذه السرية ، بسرية « ذات السلاسل » \_ نسبها بعض كتاب السيرة إلى « ماء السَّلْسَل » ، بينا نسب تسميتها آخرون إلى « السلاسل » التي ارتبط بها الكفار بعضهم إلى بعض مخافة الفرار والهروب من وجه المسلمين .

وكانت بعدها سرية أخرى في شهر رجب ، خرج فيها أبـو

KOOOCHO (CHOOCHO) (CHOOCHO) (CHOOCHO) (CHOOCHO)

عبيدة بن الجراح إلى جماعة من جهينة . ولقد قبل زاد المسلمين أثناءها أو كاد ينفذ ، مما جعلهم يأكلون عشباً يدعى « الخبط » او « ورق السلم » ، فاشتهرت هذه السرية « بسرية الخبط » .

تلك كانت السرايا التي بعثها رسولُ الله ﴿ الله الأراضي القريبة والبعيدة ، لأغراض كثيرة ، وأهمها أن تبقى الناس تتحدّث بالإسلام ، وتتقصّى أخباره ، لا أن ينقطع اتصالها به في أي فترة من الفترات . . على أنه مهما يكن من أمر تلك السرايا ، أو مهما يكن تفكير المسلمين المقيمين في المدينة ، فإن موقعة « مؤتة » كانت فاتحة خير على الإسلام والمسلمين ، بحيث جعلت الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات . ذلك أن بسالة الجيش الإسلامي وثباته أمام جحافل الروم قد بهرت القبائل العربية المتاخمة للشام ، مما جعلها تتفكّر في أمر هذا الدين الجديد ، الذي يمنح أبناءه إيماناً قبل نظيره في الوجود . ومما لا شك فيه أن بعض النفوس الصافية قد يؤثر فيها مجرد حضر « مؤتة » قبائد عربي على فرقة من جيش الروم يدعى « فرقة بن حضر « مؤتة » قبائد عربي على فرقة من جيش الروم يدعى « فرقة بن عمرو الجذاميّ » . رأى هذا الرجل ما رأى من تضحيات المسلمين واستهانتهم بالموت ، فآمن بدينهم مهتدياً من تلقاء نفسه فلما انتهت « مؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله ﴿ يَهْمَ فِي المدينة يعلن ومؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله ﴿ يَهْمَ فِي المدينة يعلن ومؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله ﴿ يَهْمَ فِي المدينة يعلن ومؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله و المنه في المدينة يعلن ومؤتة » سارع يبعث بكتاب الى رسول الله و المنه في المدينة يعلن

فيه إسلامه ، ويهديه بعلته البيضاء .

وعرفت الروم بأمر إسلام « فروة » فأصدر هرقل أمراً بالقبض عليه وزجّه في السجن ، ثم عُرِض عليه أن يعود إلى المسيحية مقابل أن يفرج عنه ، ويردَّهُ الى مركز القيادة الذي كان فيه ، إلاَّ أنه أبى وأصرًّ على إسلامه ، فكان جزاؤه القتل - كما سنبين ذلك إن شاء الله ...

ويشاء الله العلي القدير أن يعزز دينه ويزيد في انتشاره ، فإذا بالأحوال المالية للدولة البيزنطية تضطرب اضطراباً كبيراً ، ويجيء عرب الشام الذين اشتركوا في وقعة « مؤتة » لقبض رواتبهم ، فلا يكون من احد عمال هرقل ، المكلف بالدفع إلا أن يصيح فيهم قائلاً : « انسحبوا ، فالامبراطور لا يجد ما يدفع منه رواتب جنده إلا بمشقة ، وليس لديه ما يوزعه على كلابه » .

ولقد أشر هذا الأمر في نفوس أولئك الاعراب أيّا الأثر إذ دعاهم عامل هرقل: كلاب الامبراطور!! فشارت عندهم حمية العربي وإباؤه، وحشّهم الحرص على الكرامة والشرف، فأقبلوا على الإسلام، يرتجون رفع المهانة والذل، وإذا بالإسلام يستقبل في رحابه أقواماً من سُلَيْم وعلى رأسهم العباس بن مرداس، ومن أشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء اليهود قبل فتح خيبر، ومن عبس وذبيان وفزارة، وغيرهم من قبائل العرب أناساً كثيرين.

وهكذا ظهرت موقعة « مؤتة » ، وخلال مدة وجيزة ، أنها كانت سبباً من أسباب استتباب الأمر للمسلمين في شهال المدينة إلى الشام ، وفي ازدياد الإسلام عزة وقوة ومنعة .

KARONE BOOK OF CHEST BOOK OF C

## فَتح مكة

إن الدخول الجماعي في الإسلام ، الذي شهدته قبائل العرب المتاخمة لبلاد الشام ، والذي أقبلت عليه بعد غزوة « مؤتة » لم يهز قريشاً وحلفاءها ، كما كان جديراً بهم أن يهتز واله ؛ بل ولم تتفكر قريش بما قد تصير إليه الأحوال في قاصي الجزيرة ودانيها ، فظلت على الوهم بأن المسلمين قد هزموا في موقعة « مؤتة » هزيمة نكراء ، وأنهم باتوا في حالة يُرثى لها ، أقلها الضعف والهوان . وهدا ما عادها إلى مراجعة حساباتها ، وردها إلى طريق التفكير بحرب محمد أعادها إلى مراجعة حساباتها ، وردها إلى طريق التفكير بحرب عمد بعد « الحبيبية » ، على التخلي عن السيطرة التي كانت لها ، والتي أفقدتها الهيبة ، وخسارة مكانتها الأولى ، بعد « عمره القضاء » . . في عليها إذن ، والحالة تلك ، إلا العمل لاستعادة تلك السيطرة فيا عليها إذن ، والحالة تلك ، إلا العمل لاستعادة تلك السيطرة كاملة ، واسترداد الهيبة والمكانة غير منقوصتين ، وهذا لن يكون إلا بقاومة محمد ﴿ معه ، بحكم عهد الحديبية .

ولمّا كانت خزاعة هي التي دخلت في عقد النبي ﴿ الله ، وبنو بكر هم اللين دخلوا في عقد قريش ، فقد رأى هؤلاء ، أن الفرصة باتت مواتية بضعف المسلمين ، لأنْ ينقضوا على خزاعة ، ويصيبوا

Kagolia (Kagolia) (Kagolia) (Kagolia) (Kagolia)

منها بثاراتهم القديمة ، التي كانت ما تزال تَغِلُّ في النفوس منذ حروب الجاهلية وأيامها ، وإن كانت قد هدأت مع ظهور الإسلام ، وصرفهم هذا الظهور للإنشغال به ، عن القتال فيا بينهم .

ولم يُخْفِ بنو الدّيل من بني بكر بن عبادة نواياهم تلك عن بعض سادة قريش ، فوافقوهم على غزو خزاعة وتقتيلها ، بل وراحوا محرضونهم ، ويمدونهم بالسلاح ، حتى يُـقْدِموا على ما يُضمرون . .

وهكذا كان ، فخرج نوفل بن معاوية الديّلي في بعض من قومه قائداً ، وخرج معهم جماعة من قريش كان فيهم صفوان بن امية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وحويطب بن عبد العزى ، وشيبة ابن عثمان ، وسهيل بن عمرو ، ومكرز بن حفص ، حتى أتسوا خزاعة ، في الليل ، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يدعى « الوتير » . وفوجىء بنو خزاعة بالمهاجمين ينزلون بهم الطعن والتقتيل ، فقاموا يدافعون عن أنفسهم ، إلا أنهم وجدوا أن الفرار هو خير سبيل لهم للنجاة ؛ فأدركوا البيت الحرام يحتمون به . وكان الأعداء ما زالوا في أثرهم ، فها أن رأوهم دخلوا البيت الحرام حتى توقفوا ، وقال بنو بكر لقائدهم نوفل بن معاوية : « يا نوفل ! إنا قد صرنا في حرم البيت العتيق ، إلمك ، إلمك » .

فها كان من ذلك الكافر اللعين إلاَّ أن قال : « لا إلَّه له اليوم . يا بني بكر أصيبوا ثاركم ، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثاركم فيه » .

ولَّا رأى بنوخزاعة أن أعداءَ الله لا يأبهون لحرمة بيته المقدس ،

وأنهم ما زالوا وراءهم يريدون تقتيلهم ، انقلبوا إلى بيت أحد زعما ثهم ، بديل بن ورقاء ، ودار مولى لهم يُـقال له رافع ، بعد أن كان قد قتل منهم ما يزيد على عشرين رجلاً . . وانتهت أخبار عدوة بني المدّيل وحلفاء قريش إلى الـرسول ﴿ إِنَّهُ ﴾ إذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي ، في الغداة إلى المدينة ، وأتى رسول الله ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ، وهو جالسٌ بين الناس في المسجد ، يقصُّ عليه ما حدث ، ويستنصره على اولئك الذين نقضوا عهده وقتلوا حلفاءه . وكان مما قاله شعراً : يا رب إنسي ناشد ً محمداً طف أبينا وأبيه الأتلدا(١) كنتُمُ وُلُمداً وكنما والدا ممت أسلمنا فلم تننزع يدا فانصُـــو هداك الله نصراً أعتدا(٢) وادعُ عبادَ الله يأتسوا مَددا(٣) فيهـــم رسولُ الله قد تجرّدا(٤) إن سيمَ خَسْفًا(١) وجهُهُ ترَبُّدا(٧) في فيلق كالبحر يجري مُزْبِدا إن قُريشاً أخلف وك الموعِدا ميثاقك المؤكّدا وجعلـوا لي في كَداء(٨)رُصُّـدُا(١) ( ٣ ) المدد : العون (١) الأتلدا: القديم العهد.

( ٢ ) الشيء العتيد : الشيء القوي الجسيم . ( ٤ ) تجرّد : تهيّا .

Constant of the second of the

هم بيّتونا(١٠) بالوتير هُـجُّدا(١١)

وقتلونا ركَّعاً وسُجَّدا(١٢)

فرغ عمرو بن سالم من شكايته وطلبه للنصرة ، فقال له رسول الله ﴿ عمرو بن سالم » . ولم يلبث أن جاء ، بعد عمرو ؛ زعيم خزاعي آخر هو بُدينل بن ورقاء ، في نفر من خزاعة ، ليشكوا نفس الأمر إلى رسول الله ﴿ على ﴾ بما أصابهم من بني بكر ، ومظاهرة قريش عليهم ، فطمأنهم الرسول ﴿ على ﴾ وهدا من غضبهم وألمهم . .

ج = ( ٥ ) سيم : طُلب منه وكلف . ( ٩ ) رصَّدَ الشيء : راقبه .

<sup>(</sup>٦) الخسّف : الذل . (١٠) بيَّتُونا : غدروا بنا ليلاً .

<sup>(</sup> ٧ ) ترَّبد : تغير إلى الغُبرة ( ١١ ) هُــجُدا : نائمين .

<sup>(</sup> ٨ ) كداء : موضع بأعلى مكة ( ١٢ ) ركعاً وسجداً : كان فيهم مسلمون يصلون لله تعالى ﴿

Karee A Charles A Charles

عقر دارها ، وفتح مكة أمام المسلمين والعالم أجمعين ، إذا شاء الله ربُّ العالمين . . نعم هذا ما عَزَم عليه الرسول الأعظم ﴿ وَاللهُ بعدما تناهت إليه أخبار نقض العهد ، وبعد أن استنصره حلفاؤه .

وعَرَفت قريشُ بأن بني خزاعة هرعوا إلى المدينة يخبر ون محمداً بما حصل ، فإذا بتفكيرها ينقلب على غير ما كانت وجهته السابقة ، فقد اجتمع حكماؤها وأهل الرأي فيها يتشاورون فيا بينهم ، فأدركوا أن ذلك النفر الذي حرض بني بكر ، وساعدهم على قتل خزاعة ، قد أوقعها في الخطر . . فقد عاد أصحاب الرأي هؤلاء يعون ما لمحمد حيل من قوة ، وما عنده من عزم ، وهو لن يسكت أبداً على ما قام به أهل الفتنة ولن يكون أمام ألاً حرب شعواء يشنها عليهم ، قد لا تُسبقي ولا تذر . .

إنَّ هذا التقدير حصل في حسبان أولئك العقالاء من قريش وجعلهم يبعثون بزعيمهم أبي سفيان بن حرب إلى محمد ﴿ وَاللَّهُ ﴾ كي يثبت المعاهدة ويطيل في مدة الهدنة . .

وخرج أبو سفيان من مكة يحمل هموم قريش على عاتقه يريد المدينة ، حتى إذا كان في محلة تدعى « عسفان » رأى من بعيد بُديْل ابن ورقاء وأصحابه ، فخاف أن يكون هؤلاء القوم قد أتَوا محمداً ﴿ يَقِيّهُ قبله ، وأخبروه بما حدث ، مما يجعل مهمته أصعب ، فإذا به يستحث راحلته ويتقدم منهم سائلاً :

« من أين أقبلت يا بُديل ؟ » .

وأدرك بُدَيْل ما يريده أبو سفيان بن حرب ، فقال ، محاولاً أن

يعمي عنه الحقيقة:

« سرت في خزاعة في بطن هذا الوادي ... » ...

قال أبو سفيان :

\_ أوما أتيت محمداً ؟

قال:

. . ٧ \_

ثم لم يلبث بُديل ورفاقه أن خلوه منصرفين عنه ، ولكنهم ما كادوا يمضون في طريقهم حتى قال أبوسفيان في نفسه : « لئن كان قد جاء المدينة فقد علف بها النوى » ، فعمد إلى بعر راحلته يفتحه ، فإذا به يجد حدسه قد صدقه ، فيقول : « أحلف بالله لقد جاء بُديلٌ محمداً » . وشعر أبو سفيان بخوف شديد ، ولذا آثر ألا يأتي محمداً ويلقاه مباشرة ، بل يتوسل إليه لدى شخص عزيز عليه .

وعلى هذه النية تابع أبو سفيان طريقه حتى دخـل المدينـة ، فلهب من فوره إلى عند ابنته أم حبيبة ( رض ) زوج رسول الله يستريح عندها من وعثاء السفر ، ويطلب إليها أن تكلـم زوجها بأمره .

دخل أبو سفيان على ابنته ، فقامت تتلقاه بالترحاب ، ثم تدعوه إلى الجلوس . فتقدم أبو سفيان يريد أن يجلس على فراش وجَدَه محدوداً ، فإذا به يرى ابنته تسرع وتطوي هذا الفراش عنه . فأجفل من هذا التصرف ، فقال لابنته بدهشة واستغراب :

Company Compan

« إيه بنية ، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني ١٤ » . .

قالت أم حبيبة المؤمنة الصادقة:

« بل هو فراش رسول الله ﴿ وَأَنْتُ رَجَلَ مَشْرُكُ نَجِسَ ، فَلَمُ أُحِبُ أَنْ تَجِلُسُ عَلَى فَرَاشُ رَسُولُ الله » .

وفوجىء أبو سفيان بن حرب بما لم يكن يتوقعه في حياته ، فأم حبيبة هي ابنته ، وهي ذاتها التي توجّه اليه المهانة والذلّ ، فتمنعه من الجلوس على الفراش الخاص برسول الله ؟ . . فلم يتالك نفسه أن يبدي ما داخلَه من إحساس ، فقال لها : « أما والله ، لقد أصابك بعدي شرّ يا بنية » . .

## قالت:

- « بل هداني الله تعالى للإسلام ، وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر . واعجباً منك ، وأنت سيد قريش وكبيرها » ! .

قال : « أأترك ما يعبد آبائي واتبع دين محمد ؟ » .

فقالت : « بل هو دين الله الواحد الأحد . وهو الدين الذي يخلّص من الشوائب والأدران ، ويحفظ المكانات والكرامات » . .

ولم يعد أبو سفيان قادراً على الاحتال ، فخرج مغضباً ، يجرُّ أذياله ، مضعضع النفس ، كليم الفؤاد ، لا يدري ماذا يفعل ، ولكنه جاء في مهمة لا يستطيع ان يتخلل عنها ، فسعى إلى المسجد يريد محمداً ﴿ يَهِينَهُ ، ودخل عليه للفور يكلمه في توثيق المعاهدة وفي

زيادة مدتها ، إلا أن رسول الله ﴿ يَهِينَ ﴾ لم يردَّ عليه بشيء . . والحَّ أبو سفيان في الكلام ، والنبي ﴿ يَهُ ﴾ لا يجيب ، حتى قنع أن لا جدوى من كلامه ، فقام خارجاً والصدمة تكاد تقتله ، لقد نال أول صدمة من أقرب الناس إليه ، وهي ابنته أم حبيبة ، وها هي ذي صدمة أخرى تقع على رأسه بأشدٌ من تلك ، فها هذا العذاب الذي

تلك كانت أحاسيس أبي سفيان ، وهو يسحب نفسه سحباً في طريقه إلى بيت أبي بكر الصديق ( رض ) عله يجد عنده ما يواسي به جراح نفسه ، ولكنه لم يجد إلا الرفض ، إذ أبى عليه الصديق أن يكلم الرسول ﴿ إِنَّ ﴾ بأمره ، وجعله يتركه مروعاً ، ليذهب إلى دار عمر بن الخطاب ( رض ) ويعرض عليه أمره . . وكان الحال هنا أسوأ من قبل ، إذ ما إن كلم عمراً حتى أغلظ له في الرد ، وقال له :

« أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ﴿ الله الله لولم أجد إلا الذرُّ(١) لجاهدتكم به » .

وضاقت الدنيا في وجه أبي سفيان بن حرب ، وهو يرى في إعراض الناس عنه ما يرى ، إذ أحس بنفسه حقيراً ، ذليلاً ، لا كيان له ، ولا كرامة ، إن أحداً لا يعبأ به ، وإن خاطبوه فبأنفة واستعلاء ، أو كراهية ومجافاة ! وإذا كان هذا شأن الناس في المدينة فهاذا عليه بعد أن يفعل ؟ هل يخرج إلى قريش ولم يصل بعد إلى

ينزل به ؟! . .

<sup>(</sup> ١ ) اللَّر : صغار النمل .

Kare Company C

حلِّ ؟ لا ! إنها مسألة حياة أو موت ، فمصير مكة وقريش متوقف كله على مساعيه هنا . .

وأدرك أبو سفيان حراجة الموقف ، فالتفت إلى فاطمة \_ عليها السلام \_ قائلاً :

« يا بنت محمد ، هل لك أن تأمري بُنَيَّك هذا \_ يعني الحسن (ع) \_ فيجير بين الناس ، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ » .

قالت فاطمة الزهراء : « والله ما بلغ بُنيَّ هذا أن يجير بـين الناس ، وما يجير أحــدٌ على رسول الله » .

قال : « يا أبا الحسن ! إني أرى الأمور قد اشتدت علي ً ، فانصحني » .

قال أبو الحسن : « والله ما أعلم شيئاً يغني عنك ، ولكنك

Concrete Conservation Conservat

سيد بني كنانة ، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك » .

قال : « أوترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ » .

قال أبو الحسن : « لا والله ما أظنه ، ولكني لا أجد لك غير ذلك » .

وقام أبو سفيان ، فأتى المسجد ، قائلاً : « أيها الناس ! إني قد أجرت بين الناس » .

ولم يلبث أن خرج يركب بعيره وينطلق عائداً إلى مكة ، خالي الوفاض ، يجرُّ أذيال الخيبة ، إذ لم يستطع أن يحقق شيئاً ممَّا جاءً إليه .

وقدم أبو سفيان على قومه ، فسألوه : « ما وراءك يا أبا سفيان ؟ » .

قال : « جئت محمداً فكلمته ، فوالله ما ردَّ عليَّ شيئاً ، ثم جئت ابن أبي قحافة ، فلم أجد عنده خيراً . ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى القوم . ثم جئت عليَّ بن أبي طالب فوجدته ألين القوم ، وقد أشارَ عليَّ بشيء صنعته ، فوالله ما أدري هل يغنيني شيئاً أم لا يُغني » ! .

قالوا : « وبما أمرك ؟ »·.

قال : « أمرنى أن أجير بين الناس ، ففعلت » .

قالوا : « فهل أجاز محمدٌ ذلك ؟ » .

قال : لا !

KARONE BOOK ARONE BOOK

قالوا: « ما زاد الرجلُ أن لعب بك ، فها يُعني عنا ما قلت » .

قالُ : « والله ، ما وجدت غير ذلك » ! .

صحيح أن أبا سفيان بن حرب قد ترك المدينة ، وفي نفسه الألم والذل ، وعاد إلى قريش ليخبرها بسوء الحظ الذي حالفه ، رغم كل ما بذله من جهد كي يشفع لها عند محمد! . . ولكن ما درى أبو سفيان أن رسول الله ﴿بَيْنَ ﴾ وإن لم يكلمه في شيء إلا أنه لم يكن ليريد شراً بمكة وأهلها . وكيف يدري ورسول الله يريد من وراء فتح مكة ، فتحاً للقلوب على الإيمان ، وهدى للأنفس إلى الحق . إنه يريده فتحاً بدون قتال ، ولا مقاومة ، فلا تراق فيه قطرة دم واحدة إلا أن يكون هنالك من أهل الشرك من وجب قتلهم بالحق ، ومن أجل هذه الغاية ، ولكي لا يشيع الأمر في الناس ، وتستعد قريش للمقاومة ، ويكون القتال أمراً مفر وضاً لا مفر منه ، نعم من أجل هذه الغاية ، لم يشا أن يحادث أبا سفيان بن حرب في زيادة مدة أجل هذه الغاية ، لم يشا أن يحادث أبا سفيان بن حرب في زيادة مدة المعاهدة ، لانه يريد أن ينهيها ليقيم مكانها سلاماً مبنياً على العدل والحق والشريعة ، يدوم إلى أبد الدهر ، ما دام في مكة إنسان ، وما دام على وجه هذه الأرض أناس . .

ومن أجل هذه الغاية أيضاً ، وزع رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ الحراس على مفارق الطرق ، ومداخل المدينة ، يرقبون كل قادم إليها ، أو مارٍّ بجوارها ، فلا يدعون غريباً يدخل ، ولا يتركون أحداً يمـرُ إلا ويردّوه . .

لقد أراد أن يكون أمره سراً ، حقناً للدماء ، وصوناً للأنفس ، حتى أن ما عزم عليه من فتح مكة لم يَـقُـلُه ، لأحد من الصحابة ، بل كان يخطط ﴿يَهِ ﴾ بتأن وروية ، حتى تأتي العواقب سليمة والنتائج محققة . .

وكان فيا خطط له رسول الله ﴿ إِنَّ ، أن تسير معمه حشود كبيرة من الناس إلى مكة ، فبعث إلى من حوله من القبائل وإلى الأعراب في البادية أن يأتوا ويحضر وا رمضان في المدينة . وما إن بلغت دعوة الرسول ﴿ إِنَّ ، تلك القبائل حتى راحت تتوافد ، ومعها الرايات ، إلى أرض المدينة وتقيم فيها المضارب بعضها إلى جانب بعض حتى غصت المدينة وضواحيها بالوفود . . ولما رأى رسول الله بعض حتى غصت المدينة وضواحيها بالوفود . . ولما رأى رسول الله في أن الجموع التي لبَّت النداء كثيرة ، وأنها تكفي للمسيرة التي أرادها ، أعلم الناس بزحفه إلى فتح مكة ، وأمرهم بالتهيؤ والاستعداد للخروج .

وفيا أخذ الناس يتأهبون للمسير ، وتأكّد خاطب بن أبي بلتعة أن هذا المسير بات وشيك الوقوع ، عمد إلى امرأة من « مُزينة » ، يسلمها كتاباً أوصاها بأن توصله لقريش وفيه يعلمهم بما أزمع عليه رسول الله ﴿ مَنِي ﴾ \_ وأن تُبقي أمر هذا الكتاب سرأ وتخفيه في مكان آمن حتى لا يطلع عليه أحد . ولكي يأمن إيصال هذه المرأة لكتابه ، دفع إليها بعض المال وعاد يكرر وصيته بأن تكتم سره ولا تعلنه لأحد . .

فأخذت تلك المرأة الكتاب ، وأخفته في ضفائر شعرها ، ثم

Company (Company Company Compa

خرجت تسلك طريقاً بعيداً عن عيون الحراس ، ولكن ما إن غادرت المدينة ، حتى علم رسولُ الله ﴿ وَإِنْ ) ، بأمرها ، إذ جاءه الوحي بما فعله حاطب ، فدعا على الفور إليه علي بن أبي طالب وقال له : « إن أحد أصحابي كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا ، وقد كنت سألت الله عز وجل أن يعمي أخبارنا عنهم ، وقد حملت الكتاب امرأة سوداء ، سلكت طريقاً غير مألوف ، فهيا أدركها ثم انتزع الكتاب منها ، وبعد ذلك خل سبيلها » . . ثم استدعى الزبير بن العوام وأمرة أن يخرج مع على ( رضي الله عنهما ) .

وخسرج الصحابيان يبحثان عن المرأة ، فأدركاها بد « الخليقة » ، وتقدم منها الزبير يسألها عن الكتاب ، فأنكرت وأقسمت أن أحداً لم يعطها كتاباً لقريش ، ولكن الزبير لم يأبه لما قالت ، بل انكب على رحالها يبحث فيه ، ويحاول أن يجد الكتاب الذي تخفيه . و ورأت تلك المرأة أن تتخلص من الرجلين ، فراحت تلرف الدمع باكية ، وهي تندب حظها الذي أوقعها في ورطة لا تعلم عنها شيئاً ، وتبدي ضعفها وقلة حيلتها تجاه أناس يَستعدون عليها . وأفلحت تلك المرأة بالكذب والمراوغة ، وبالتظاهر عليها أزبير يتأثر لحالها ، ويرق قلبه لها ، بشكل كاد معه أن ينسي المهمة التي جاء من أجلها فارتد صوعلي ( ع ) يقول له : « ما أرى يا أبا الحسن معها كتاباً ، فارجع بنا إلى رسول الله ﴿ وَاللّه ﴾ ، نخبره ببراءة المرأة » . .

وما كاد علي (ع) يسمع ذلك حتى قال له:



Company Compan

« ويحك يا زبير ، أيخبرني رسول الله ﴿ إِنَيْهُ ، بأنها تحمل كتاباً ، ويأمرني بأن آخذه منها ، وتقول أنت إنَّـهُ لا كتاب معها »؟!.

ولم يلبث علي (ع) أن اخترط السيف ، وتقدم من المرأة قائلاً ، وعيناه تقدح بالغضب : « أما والله لتخرجن الكتاب أو لنكشف نك ، ثم لأضربن عنقك بسيفي هذا » . . وحاولت المرأة أن تراوغ معه كما فعلت مع صاحبه ، إلا أنها رأت عنده من الإصرار والعناد ، ومن الجدية فيا يقول ، ما جعلها تثق بأن الرجل متأكد مما معها ، وأنها إن لم ترضخ له ، فلسوف تنال عقاباً قد يكون الموت . . وإزاء تخوفها على حياتها قالت : « أغرض بوجهك عنى » . .

وأشاح علي (ع) بوجهه عن المرأة الماكرة ، فإذا بها تحل ضفائرها وتخرج منها الكتاب ثم تدفعه إليه ، فيأخذه علي (ع) ، دون أن يقول لها شيئاً ، ثم يأتي الزبير ، ويذهبان الى رسول الله حيث ، يسلمانه الكتاب .

فتح رسولُ الله ﴿ الكتاب وقرى اله ما فيه ، فدعا حاطباً يسأله : « ما حملك يا حاطب على هذا ؟ » . .

واسقط في يد حاطب وأطرق مأخوذاً ، فلم يدرِ بما يجيب . . وبعد لأي جاهد فيه نفسه ، قال لرسول الله ﴿ إِنَّ ﴾ والغصة تكاد تقتله : « يا رسول الله ، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت وما بدلت ، ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان من وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليهم ، وكان من

Charles Charle

معك من المهاجرين ( ممن له أهل أو مال بمكة ) لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم ، فأحببت إن فاتني النسب في قريش أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ، ولا ارتضاءً بالكفر بعد الإيمان » .

ذلك هو العذر الذي أبداه حاطب بن أبي بلتعة ، فهــل كان حقاً معذوراً ؟

وهل يعذر من يخالف أمر رسول الله ﴿ الله ﴿ مَا عَمْ ما يحمله هذا الأمر من إخفاء خبر الفتح ابتغاء سلامة الناس ، وتحقيقاً للهدف الأعلى الذي هو نشر الدعوة وتثبيتها ؟

ولئن عذر أحد من عامة الناس ، قد يجهل حقيقة الدعوة وسمو مراميها ، فهل يعذر صحابي جليل رافق الدعوة في مختلف مراحلها ورافق الرسول ﴿ عَلَيْهِ ﴾ في شتى الحالات التي مرا بها ؟

ولكن ! أليس في الإنسان ضعف ؟

أم ليست حالات ضعف بني البشر عديدة ومتنوعة ، حتى لا تقع تحت حصر ، وحتى ليمكن القول بأنه ما من مخلوق بشري إلاً

KOOOCHO (CKOOOCHO) (CKOOOCHO) (CKOOOCHO

وعنده نقطة ضعف متأصلة تؤثر فيه دائماً وأحياناً تسيطر عليه حالة من الضعف تجعله يتصرف بأعمال لا يرضاها هو لنفسه ؟ أو ليس في الناس من يكون ضعفه تجاه المال ، أو النفوذ وحب السلطة والحكم ، حتى ليضعف أمام أي شيء في سبيل تحقيق هذه النزعة ، أو قد يكون الضعف حيال المرأة التي يشتهيها ، فتغلب عليه شهوته وتستبد به حيلل أبسط الحركات التي قد تأتيها ، أو قد يأتي هذا الضعف من حب الإنسان لعياله وعاطفته تجاه الآباء والبنين ؟ . .

بلى ، هذه حالات من ضعف بني البشر ، وهي تختلف عند الواحد عن الآخر ، باختلاف تكوينه الشخصي ، والعوامل الذاتية أو المؤثرات الخارجية ، التي تفعل فعلها في الشخصية الإنسانية

فإذا كان هذا هو الإنسان في تكوينه ، فإن حاطب بن أبي بلتعة يكون قد مر بحالة من الضعف تجاه أهله في مكة وخوفه عليهم من قريش = إذا كان صادقاً في ادّعاه = إذ ربما توهم بأن قريشاً إن أدركها خبر زحف المسلمين لفتح مكة ، سوف تعمد إلى قتل المسلمين المستضعفين في مكة ، فرغب في أن يكون هو الذي يبعث هذا الخبر إليها ، تفادياً لما قد يصيب أهله ، وهم ممن ليس عندهم أحد يحميهم أو مال يرد عنهم ! . .

ومما لا شك فيه بأنه كانت لرسول الله ﴿بَيْنَ ﴾ معرفة تامة بأحوال بني البشر ، وبالعوامل الذاتية والخارجية التي تؤثر في تكوين شخصيتهم ، أو في دفعهم إلى القيام بعمل من الأعمال ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد ربّاه على عينه ، ليعده لأعظم رسالة سماوية

Kare Karang Kara

إلى الأرض ، إلا أن هذا الاعداد الالمي هو نفسه الذي حمل في ذات الرسول ﴿ الله المعرفة بالنفس الإنسانية ، وبما تحفل به هذه النفس من مشاعر ، وبما يعترضها من مؤشرات . . ولقد رأى في اعتذار حاطب ما ينم عن حالة من الضعف اعترته خوفاً على الأهل والولد . وهذه الحالة ، لا بد وأن تكون عابرة ، لأن ماضي الرجل كله يشهد على صدق إيمانه ، وجهاده في سبيل الدين ، وحسن بلائه في الذود عن حرمات هذا الدين . .

ورأى الرسولُ الأعظم أن ما ارتكبه حاطب من خطأ ، وإن كان فادحاً ، إلا أن هذا الخطأ لا يعدل ذلك الماضي الحافل بالتضحية والعطاء ، وإنَّ في عدالة بني البشر ما يأخذ بالأسباب التخفيفية ، وحتى بالأسباب التي تمنع أحياناً العقاب ، فإذا كانت هذه عدالة الناس ، فكيف يجب أن تكون عدالة النبوة ؟ . .

وأرادَ النبي ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

أما حاطب ، وكان الندمُ قد أخذ منه كل مأخذ ، فأبدى بتأثّر شديد أنه لن يرتكب بعد اليوم خطأ ، وأثنى على كرم رسول الله هديد أنه لن يرتكب بعد الله سبحانه على غفران خطيئته . .

وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى في أول سورة « الممتحنة » من القرآن الكريم ، حكمه الذي يحـذّر فيه المؤمنين من موالاة أعداء الله ومصانعتهم ، ومن إفشاء بعض السـر " لهم أيّـاً كان الدافع للموالاة ، ومها كان السبب للإفشاء ، لأن العدو عدو حيثها كان ، ومها

COOPERATE OF THE PROPERTY OF T

اختلفت أوضاعه وأحواله ، وإن التقرب إليه وموادّته أو محاباته إنما هي خيانة ما بعدها خيانة ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُويِّي وَعَدُوكُم أُولِياء تُلْقُونَ اللّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُويِّي وَعَدُوكُم أُولِياء تُلْقُونَ اللّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُويِّي وَعَدُوكُم أُولِياء تُلْقُونَ اللّحَقِّ ، اللّه يَهِم إِنْ كُنشُم فِي اللّه وَبَكُم إِنْ كُنشُم خَرَجَتُم جَهَاداً فِي سَبيلي وابتغاء مرضاتِي ، تُسِرُّ ون المِيهِم خَرَجَتُم فَقَدُ ضلَّ سَواء السبيل . إن يَشْقَفُوكُم يَكُونُوا مِنْ لَكُم أَعْدَمُ أَعْدَم أَنْ تَنْفُعكُم أَيْدِيهُم وألستهم بالسوء ، ووَدُوا لَكُم أَعْدَاء ، ويبسطوا الميكم أيديهم وألستهم بالسوء ، ووَدُوا لوْ تَكَ شُرُونَ ، لَنْ تَنْفُعكُم أَرْحامُكُم ولا أُولاَدُكُم يَوْم القيامة يفصِلُ بَيْنَكُم ، والله بما تعْمَلُونَ بَصِير \*

وادنهت حادثة حاطب بن أبي بلتعة بالعفو عنه ، فقد شفعت له أعهاله وتضحياته في سبيل الدعوة . وعزم الرسول الاعظم ﴿ يَهُ \* على المسير ، فاستخلف على المدينة أبا رُهُم ، كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري . ثم خرج لعشر خلون من شهر رمضان سنة ٨ هـ . في نحو عشرة الاف من المسلمين ، كان فيهم المهاجرون والأنصار وكل من جاء المدينة من قبائل العرب ، خرجوا مؤلفين لاكبر جيش عرفته المدينة حتى ذلك التاريخ . .

وسار جيش المسلمين تعبجُ به الطرقات ، لا يضرب خيامه في بطاح إلا واكتست أرصها حتى لا يكاد يبدو منها شيء للناظر . . وكانوا يسعون إلى مكة ، ولا يرغبون بسفك دم ولا بقتل بريء ، ولا يعتزمون سلب مال أو اغتيال حق ، بل على العكس من ذلك

كله كانت غايتهم سامية وهي فتح أغلاق البلد الحرام ، ورفع الحواجز والسدود التي أقامتها قريش ، فبكون ذلك البلد \_ كما أراد له الله سبحانه وتعالى \_ مثابة للناس وأمناً ، يسوده دين الحق الذي أنزل على قلب رسول الله ﴿ يَهُ الله عَمد بن عبد الله ، سيّد المرسلين وخاتم النبيين ، ليُخرج الناس ، كل الناس ، من الظلمات إلى النور ، ولذلك كان الرسول فريق يدعو إلى الله في تلك المسيرة : « اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها » . .

وكانت تلك الأيام في شهر رمضان ، وهو شهر الصوم المبارك ، فخرج الرسول ﴿ الله والمسلمون صائمين ، ولكن ما إن بلخواالكُدَيْدَ ما بين عُسفان وأمج حتى أفطر النبي ﴿ يَنِينَ ﴾ ، لأن في شرع الإسلام أنَّ من كان على سفر رُخصَ له أن يفطر ، بدليل قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أَوْ عَلَى سَفَر، فَعِدَّةُ مِن أيّام أَخُور ﴾ . والله سبحانه وتعالى يجب أن تُؤتى رُخصه ، ، فها دام قد رخص للمسافر بالإفطار فعليه ذلك ، لأن الصيام في السفر وفي الصحراء خاصة يكون شاقاً ومضنياً ، لكثرة ما يلاقي المسافر الصائم من إجهاد قد لا يحتمله ، ولذلك كانت حكمة الله تعالى وهو الرؤوف بعباده ، الرحيم بخلقه ما لترخيص بالأفطار في بقواه . . وعلى هذا فالأولى بمَن خرج للجهاد أن يفطر ، لأن هذا الجهاد ، أو القتال في سبيل الحق ، يتطلب استجاع كافة القوى الجسدية والمعنوية ، وإنها ولا شك تتعرض للفتور ، وقد تخور ، من عدم تناول الطعام والشراب ، فَدَرْءاً لإضعاف المجاهد ، وتمكيناً له

Compression of the second construction of the se

من القيام بواجبه وجب عليه أن يُفطر ، وهكذا الأمر في كل حالة تتطلب من الإنسان بذل الجهد ، وتوفير القوة ، في سبيل نفعه الشخصي أو في سبيل النفع العام ، ولكن بشرط أن يتقيد الإنسان في حدود الله وأحكام شريعته ، لا أن يتخذ من أي عمل أو مسعى شاق يقوم به ذريعة لكي يفطر ، غير عابىء برُخ ص الله سبحانه التي لا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال ، لأن للإفطار في السفر شروطاً ينبغى التقيد بها حرفياً .

نعم ، قد أفطر رسول الله ﴿ إِنَّهُ فِي الكُدَيْدِ لأنه ضارَ على سفر ، ولكن بعض المؤمنين من غير العارفين تحرجوا من الإفطار . فهم في شهر رمضان ، شهر الصوم والتوبة والمغفرة ، ويريدون أن يصوموا كي ينالوا الثواب على هذا الصيام . . وأدرك الرسول ﴿ إِنَّهُ مَا يَعْتَمَلُ فِي الأَنْفُس ، فطلب إليه إناء ، واعتلى على راحلته في وضح ما يعتمل في الأنفس ، فطلب إليه إناء ، واعتلى على راحلته في وضح النهار ، فشرب أمام الناس . فلها رأوه ، أفطروا .

وعاد الرسول ويه يتابع طريقه في المسلمين ، فلقيه في محلة تدعى « نيف العقاب » ـ فيا بين المدينة ومكة \_ بعض ذوي قرابته أبو سفيان ، الحارث بن عبد المطلب \_ ابن عم النبي ويه ، وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة \_ ابن عمة النبي ويه عالمة بنت عبد المطلب \_ وهو أيضاً أخو أم سلمة ( زوج النبي ويه ) من أمها . .

وكان قد خرج مع النبي ﴿ يَهِينَهُ مِن أَمَهَاتَ المؤمنين السيدتان أَمُ سلمة وأم حبيبة ( رضي الله عنهما ) ، فجاء عبد الله بن أبي أمية إلى أخته أم سلمة ، يطلب إليها أن تكلم النبي ﴿ يَهِينَهُ كَي يأذن له ولصاحبه بالدخول عليه في قبته ، فأتته أم سلمة وفالت : « ابن

۱۳.

KOCOCKO (OKOCOCKO) (OKOCOCKO) (OKOCOCKO

عمك وابن عمّتك يلتمسان الدّخول عليك يا رسول الله » ، فأجابها : « لا حاجة لي بهما . فأما ابن عمي فهتك عرضي ، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال » . .

لماذا يرفض رسولُ الله ﴿ يَثِيَّهُ ذَلَكَ وَهُـو الْمُسَامِحُ الْكُرِيمِ ؟! . .

إن عودةً إلى الماضي ، وإلى أيام مكة بالذات ، تُبين ما لاقى المسلمون عامة ، والنبيّ ﴿ الله خاصة من عنست قريش وصلافتها ، وما لجّوا فيه من عذاب ومقاومة ، وما غالوا فيه من سخرية وأذى ، حتى لم يبق أحدٌ من المسلمين إلا وباله ما باله من تلك المآسي . وكان أبو سفيان ، الحارث بن عبد المطلب شاعراً ، فاستغل خبرته الشاعرية وانبرى يهجو النبيّ ﴿ الله عَلَى الله عَلَى عَرضه وشرفه ، مما وأمرة ، حتى وصلت به القحة لأن ينال منه في عرضه وشرفه ، مما آلم النبي ﴿ الله عَلَى مرأى من الناس ، يوم جاءت قريش تطلب منه المعجزات لتصدقه وتؤمن بنبوته ، فطلب منه يومذاك عبد الله ما ينم عن الحقد والإذلال ، إذ قال : « والله ما آمنت بك حتى تتخد سلما إلى السماء ، فتعرج فيه وأنا أنظر إليك ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون بأن الله أرسلك » . .

هذه المواقف الخبيثة ، من الحارث وعبد الله ، ومن كل رجال قريش ، لم تكن لتسيء الى شخص رسول الله ﴿ يَهِيَّ ﴾ وحسب ، بل هي التي عرصت المسلمين للأذى ، ووقفت في مسيرة الدعوة تمنعها من الانطلاق ، وتقيم الحواجز فيا بينها وبين الناس ، ولذا لم يكن

ا الرسول دين که لينسم أصحاصا ، أو لسانجه سر احد د أن أترها

الرسول ﴿ الله لينسى أصحابها ، أو ليسامحهم ، لمجرد أن أتـوا يلتمسون الدّخول عليه ، فكان رفضه لذينك الرجلين . .

وخسرج الخبر لهما: « إنَّ رسولَ الله ﴿ إِنَّ عَبِدَ المُطلَبِ بِعِدَ أَنْ سَمِعَ ذَلْكُ ، يَرَاكُمَا » . . فيا كان من الحارث بن عبد المطلب بعد أن سمع ذلك ، إلاَّ أن أمسك بيد ابن صغير له يدعي جعفر ، كان معه ، وهو يقول : « والله ليأذنَنَ في أو لآخذنَ بُنيَّ ثم لنذهبَنَ في الأرض فنموت عطشاً وجوعاً » . .

وعادت السيدة أم سلمة تخبر رسول الله بأمر ابن عمه ، ومأ عزم عليه وبرفقته صغيره ، فإذا بقلبه الكبيريرق لهما ، ويرحم جعفر الصغير \_ أوليس هو النبي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين \_ فيأذن لهما بالدخول عليه . . ويتقدم منه الحارث وعبد الله ، يبديان العذر عما أسلفا ، والندم على ما فعلا ، ثم أعلنا إسلامهما بين يديه في ، فكانت هذه أول بركة من بركات المسير لفتح مكة . .

وعاد رسولُ الله ﴿ يَتَابِع المسيرة ، فلقيه في الطريق عمَّهُ العباس بن عبد المطلب خارجاً في عياله إلى المدينة إذ كان العباس قد بقي في مكة يقوم على السقاية ، ولكن عندما عاد أبو سفيان بن حرب بعد ذهابه للمدينة طالباً توثيق معاهدة الصلح ، وأخبر قريشاً بما جرى معه ، قام بينهم الجدلُ والنقاشُ ، فمنهم من يرى إيجاد وسيلة لفاوضة محمد ، ومنهم من يرى = وكانوا الاغلبية = بأن محمداً سوف يزحف عليهم بما لا قِبَلَ لهمم به ، وكان العباسُ يدركُ قوة المسلمين ، فآثر ألاّ يدخل معهم في الجدال ، بل أن يتركهم و يخرج المسلمين ، فآثر ألاّ يدخل معهم في الجدال ، بل أن يتركهم و يخرج

Concert Concer

في عياله ، عله يجد هو الطريقة التي تنجي ويشأ مما ينتظرها ، فلما لقي النبي ويهم الجُحفة » القي النبي ويهم المجلسة ، وكان في محلة تدعى « الجُحفة » أمر بأهله أن يُصحبوا إلى المدينة ، وعاد هو مع جيش المسلسين الساعى إلى مكة . .

وكان هذا اللقاء مصادفة مباركة ، لما قام به العباس من دور هام ، في حقن الدماء ، وتيسير الأمور ، وإذلال العقبات في طريق الفتح . . فقد مضى جيش المسلمين حتى بلغ « مُرَّ الظهران » ، وهنالك أمر الرسول ﴿ إِنَّهُ ﴾ بالنزول ، وكان الوقت عشياً ، فطلب إلى الناس أن يشعل كل واحد ناراً له ، وكانوا عشرة آلاف مهس ، أوقد كل واحد ناراً ، تلبية لأمر رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ . . وإنه ليس يسيراً علينا أن نتخيّل منظر عشرة آلاف نار موفدة ! ، ولا ما تحدثه السنة اللهب المتصاعدة من أنوار تسطع في جوف الظلمة فتحيل فصاء الصحراء متلاً لئا وهاجاً ، وأطرافها منيرة وضاءة . كما أنه ليس الصحراء متلاً لئا وهاجاً ، وأطرافها منيرة وضاءة . كما أنه ليس وخوف في النفس ، لمن يكون عدواً لاصحاب هذه النيران . . إذ كان وخوف في النفس ، لمن يكون عدواً لاصحاب هذه النيران . . إذ كان ذلك كله فوق ما نتصوره ، لأننا لم نره فعلاً ولم نصادفه . .

ونظر العباس فيا حوله ، وامتدت أنظاره تلاحق الأبعاد التي تمتد لله الانوار ، فأيقن أن قريشا هالكة لا محالة ، إن هي أصر ت على الغي والعناد . .

نعم أدرك أبو الفضل ، العباس بن عبد المطلب ، أنَّ الخطر قد بات حالاً ، وهـو لن يداهـم قريشـاً وحدهـا ، بل وأهـل مكة

KOOOKOOOKOOOKO (KOOOKOOOKO) (KOOOKOOOKO)

جميعاً ، مُنزلاً فيهم أفدَح الخسائر في الأرزاق والأعناق ، وهذه نتيجة حتمية للظلم والضلال ، إذ مهما تطاول الظالمون ، ومهما ظنواأنهم قادرون ، فلسوف يأتي يوم يسحق فيه الظلم أهله ، ويقضي القهر على صانعيه . .

وأخذ التفكير بالعباس فيا يجب عليه فعله كي يوفر على المسلمين مشقة القتال ، ويؤمّن في الوقت نفسه أهل مكة بإنقاذهم من الهلاك المحتوم . . ويُفصح العباس عما دار في خلده من وساوس ساعتئذ ، فيقول : « واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله في مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه ، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر » . . وأسرع من فوره يعتلي بغلة بيضاء لرسول الله ﴿ الله و يخرج عليها ، راغباً في الذهاب إلى « الاراك » علّه يجد حطّابا أو صاحب لبن ، أو أي إنسان ، فيبعثه إلى مكة ، كي يخبر أهلها عكان رسول الله ﴿ الله المنه الله المنه الله عنوة » .

ولم يكن خروج رسول الله ﴿ وَالله على قد بلّغ قريشاً إلى هذه اللحظات ، فقد عميت عنها الاخبار ، بفضل تدبّر رسول الله ﴿ وَقَدْرَتُهُ عَلَى التخطيط ، فلم يصل إلى مسامعها شيء عن مسيرة جيش المسلمين ، ولكنها كانت تعيش في الوساوس والقلق ، فخرج في تلك الليلة ثلاثة من رجالها هم : أبو سفيان بن حرب ، وحكيم ابن حزام ، وبديل بن ورقاء ، في محاولة لاستطلاع أخبار المدينة ، ومعرفة ما إذا كان محمد قد خرج عليهم بجموع المسلمين .

وقد تكون غاية بديل مفترقة عن غاية صاحبيه في ذلك

CHO CON CONTROL OF CON

الخروج ، فهو يتمنى الزحف وينتظره ، بينا هما يخافانه ويرجوان ألآ يكون ، إلاً أن ثلاثتهم اتفقوا على شيء واحد وهو معرفة الأخبار ، فكانوا يتحدثون فيا بينهم ، عندما اقترب منهم العباس ، وأنصت لهم ، فعرف من يكونون ، فإذا به يسمع أبا سفيان يقول : « ما رأيت كالليلة نيراناً قطولا عسكراً! » . فيجيب بُدَيْل : « هذه ربحا خزاعة قد حَمَشَتْها (۱) الحرب » . فيقول أبو سفيان : « خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها » . .

وإذ ذاك تقدم منهم العباس منادياً على أبي سفيان بكنيته : « يا أبا حنظلة » . .

وعرفَـهُ أبو سفيان ، فردَّ عليه متسائلاً : أبا الفضل ؟

قال: نعم.

قال : مالك ، فداك أبي وأمي ؟

· قال : ويحلك يا أبسا سفيان ، هذا رسسولُ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في النباس ، واصباحَ قريش والله !

قال: فها الحيلة؟

قال : والله لئن ظفر بك ليضر بَـنَّ عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتـيَ بك رسولَ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ فأستأمنه لك .

وأردف العباسُ أبا سفيان خلفه ثم طلب إلى صاحبَيه أن يعودا إلى مكة . وجاءً به إلى معسكر المسلمين ، وكان كلما مرَّ على نارٍ من

(١) حمشتها : حزمتها وأحرقتها .

نيرانهم يقولون: من هذا؟ ولكن عندما يرون بغلة رسول الله 

﴿ والعباسُ على ظهرها ، يستدركون قائلين: «عم رسول الله 
خلفه ، على بغلته » . . وما زال العباسُ على الدابة ، وأبو سفيان 
خلفه ، حتى مر أمام عمر بن الخطاب ( رض ) ، فقال عمر : 
« من هذا؟ » . . ثم تقد مع يعترض الطريق أمام ، فلما عرف 
حيّاه ، وسأله عمن يصحب معه ، فلما وجده أبا سفيان صرخ في 
وجهه : « أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد » ثم خرج يريد أن يأتي رسول الله ﴿ من قبلها ، فأسرع العباسُ على البغلة فسبقه ، ولكن ما إن أدخ ل أبا سفيان على 
قبة النبي ﴿ من حتى كان عمر في أثره ، فدخل يقول للنبي 
قبة النبي ﴿ من حتى كان عمر في أثره ، فدخل يقول للنبي 
ولا عهد ، فدعني أضرب عنقه » . . .

وتدخل العباس ، فقال : « يا رسولُ الله ، إني أجرته » .

ثم جلس العباس إلى رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ يأخذ برأسه ويقول: « والله لا يُناجيه الليلة دوني رجل » . .

« اذهب به يا عباس إلى عندك ، فإذا أصبحنا فأتني به » .

قال أبو سفيان : « بأبي أنت وأمي ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره ، لقد أغنى عني شيئاً بعد » .

قال رسول الله ﴿ لَيْهُ ﴾ : « ويحك يا أبا سفيان ، ألم يَأْنِ لك أن تعلم أني رسولُ الله ؟ » .

قال أبو سفيان : « أما هذه ، فإنَّ في النفس منها شيئاً » .

والتفت إليه العباسُ مغضباً ، وقال له : « ويحك يا أبا سفيان ! أُسلمُ واشهدُ أن لا إِلَه إِلاَّ الله وأن محمداً رسولَ الله قبل أن تُصرب عنقك » .

وتفكّر أبو سفيان بن حرب قليلاً ، وهو مطرق إلى الارض ، ثم رفع رأسه ونظر إلى النبي ﴿ وَبِهِي ﴾ يشهد شهادة الحق : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

وسُرَّ العباس بإسلام أبي سفيان ، فقال للنبيّ ﴿ إِنَّ اللهُ ، إِن أَبِ ا سفيان هذا رجل يحب الفخر ، فاجعل له شيئاً » .

وهنا يبرز العباس رجلَ حكمة وبصيرة . فقـد رأى باسه لو

(١) يَـأْنُ : يَحِنْ .

Charles Charle

أتيحت لأبي سفيان ، وهـو زعيم قريش ، وسيّد مكة ، ميزة عن غيره ، فإنها قد تكون إحدى السبل لدخول المسلمين مكة بلا مقاومة أو قتال ، إذ عندما ترى قريش بأن رسولَ الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ كان حلياً مع أبي سفيان فلم يقتله ، وكان كريماً معه فمنحه مكانة معينة ، فإنها سوف تطمئن على مصيرها ، وتستقبل النبيُّ ﴿ الله والمسلمين لا كاعداء فاتحين ، بل هُداةً ، مسالمين ، آمنين . . . ولعل نية العباس كانت تلتقي مع تصميم رسول الله ﴿ الله وقد جاء لفتح مكة بدون إهراق نقطة دم أو قتل أحد إلاَّ بالحق . وإنه للرسولُ الحكيمُ ، الذي لا تفوته لفتة ، فأدرك ما يرمي إليه عمه العباس من طلبه « أن يجعل لأبي سفيان شيئاً»، فقال ﴿ﷺ : «نعم ، من دخل منزل أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابَـهُ عليه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » . . فلمعت عينا العباس بالفرح ، وقام يستأذن رسول الله ﴿ الله الرسول إلى أخر المعسكر ، فقال له الرسول ﴿ يَا عباس ، احبسه بمضيق الوادي عند خَـطْـم (١) الجبل حتى تمرَّ به جنود الله فيراها » ، وكانت غاية النبيِّ ﴿ مِنْ هِ مِنْ هَذَا الحبس أن يرى زعيم قريش ما عند المسلمين من قوة ، فيسارع إلى بني قومه فيحدثهم بما رأى بالعين المجرّدة ، وبالبيّنة الدالـة ، لكى يعلموا أنه لا جدوى لهم من المقاومة إن ابتَغَوَّا مقاومة .

واتخذ رسولُ الله ﴿ مَنْ كُلُ أَهْبُ لَدَخُولُ مُكَةً ، ثم أَمَرَ بالمسير ، فأخذت القبائل تمرُّ براياتها أمام ألعباس وأبي سفيان الذي حبسه في مضيق الوادي كها أمره رسول الله ﴿ مِنْ اللهِ عَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

<sup>(</sup> ٢ ) خطم الجبل : المكان الذي يضيق به الطريق .

Consocial Consoc

مرّت قبيلة ، سأل أبو سفيان :

۔ من هذه ؟

فيقول العباس:

\_ هذه سليم . .

فيقول أبو سفيان :

ـ مالي ولسُلَيْم . . ثم يسأل : ومن هذه ؟

ـ هذه مزينة ! .

ـ مالي ولمزينة . .

۔ ومن هذه ؟

ـ هذه قبيلة بني غفار . . و . . . و . . .

وما زالت القبائل والكتائب تمـرُ ، حتى مـرُ رسول الله ﴿ الله فِي كَتِيبَهُ الحَضراء ، وقد لبس أصحابها الـدروع والحـديد فلا يرى منهم إلاَّ الحَـدَقُ ، فبُهر أبو سفيان ، وسأل :

« سبحان الله ! ومن هؤلاء يا عباس ؟ » . .

قال : « هذا رسول الله ﴿ﷺ في المهاجرين والأنصار » .

قال أبو سفيان : « ما لأحد بهؤلاء قِبَـلُ ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل لقد اصبح ملـكُ أبن أخيك الغداة عظياً » .

قال له العباس بغضب : « يا أبا سفيان ! إنها النبوَّة » .

CONTRACTOR CONTRACTOR

قال : « فنعم إذن » . .

قال العباس : « النجاء إلى قومك » . . هـيّـا يا أبـا سفيان إلىهم بسرعة منجية و إلا فهم هالكون . . واندفع أبو سفيان إلى مكة يصرخ بأعلى صوته : « يا معشر قريش ! هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به . فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . .

وهرعت زوجه هند بنت عتبة ، أم معاوية بن أبي سفيان ، تاخذه سن لحيته وشاربيه وهي تصبح : « يا آل غالب ! اقتلوا هذا الشيخ الاحمني ، ولا تدعوهم بل قاتلوهم دفاعاً عن أنفسكم وبلدكم قبَّح مذا الرجل من طليعة قوم »'' .

وصاح فيها أبو سفيان : « ويلك ، اسلمي وادخلي بيتك » ، نم عاد ينادي في الناس : « و يحكم لا تفرقكم هذه من أنفسكم ، فبنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو أمن » . .

قالوا : قاتلك الله وما تغني عنا دارك ؟

قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن » .

وتشاور الناس فيا بينهم ، فأجمعوا على أن أب اسفيان صادق اللهجة هذه المرة ، وأنه لا يريد بهم إلاَّ خيراً ، فانصرفوا يتفرقون ، منهم من دخل داره ، ومنهم من ذهب إلى المسجد ليحتمي فيه . .

<sup>(</sup> ١ ) طليعة القوم : حارسهم أو سيدهم .

CHOCONO CHOCON

وتناهت صرخة أبي سفيان إلى مسامع أهل مكة جميعاً ، فطلب أبو قحافة والد أبو بكر الصديق ، وكان لا يزال على الشرك ، وقد بلغ من الكبر عتياً ، طلب من حفيدة له أن تأخذ بيده ـ لانه يومها كان مكفوف البصر ـ وأن تصعد به على جبل « أبي قبيس » . فلما صار الشيخ هناك ، جلس وبجانبه صغيرته واقفة ترقب البعيد البعيد ، فسألها : « ماذا ترين ؟ » .

قالت : « أرى سواداً » .

قال : « تلك الخيل » .

قالت : « لقد انتشر هذا السواد » .

فقال : « تلك الخيل قد دفعت إلى مكة ، فاسرعي بي إلى

بيتي » .

وفي هذه الأثناء ، كان جيش المسلمين قد انتهى الى « ذي طوى » ، وأشرف على أبواب مكة ، مزوداً بأوامر رسول الله فرضاً التي تمنع القتال ، إلا إذا فرض عليهم هذا القتال فرضاً ولم يجدوا إلى ردّه من سبيل ، أو وجدوا في دخولهم أحداً من جماعة باغية قد سياهم النبي في كلاً باسمه ، فهؤلاء يقتلونهم ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة .

وفرُّق الرسول ﴿ إِنَّهُ الجيش على مداخل مكة بشكل يمكنه معه أن يطبق عليها من جميع النواحي ، فجعل الزبير بن العوام على الجناح الأيسر وأمره الدخول من ناحية الشمال ، وجعل خالمد بن الوليد على الميمنة وأمره أن يدخل من أسفل مكة ، وجعل سعد بن

من مورقة الانصار وأمره أن يدخل من جانبها الغرين ، ثم قدّم

عبادة على فرقة الانصار وأمره أن يدخل من جانبها الغربي ، ثم قدّم بين يديه أبا عبيدة بن الجراح ليدخل هو ﴿ الله من أعلى مكة ، في ناحية « أذاخر » . .

وتقدمت فرق الجيش الإسلامي كل فرقة بطريقها ، فلما بلغ الرسول ﴿ يَهِ \* « الأبطح » أمر أبا عبيدة بالتوقف ، ثم طلب أن تضرب له قبته ، فنزل فيها مع أهله ، ولما قيل له : « يا رسول الله ، ألا تدخل دارك » ؟ قال : « وهل أبقى لنا عقيل من دار ؟ » . .

ومضت فرق الجيش تدخل مكة بدون أدنى مقاومة ، وقد أخذت الحمية سعد بن عبادة وهو يمر أمام أبي سفيان بن حرب ، فقال : « اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة » . . وتردد قوله فقال : « اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة » . . وتردد قوله هذا بين المسلمين مستهجنين ، فنقلوه إلى النبي ﴿ إِنِي لَانٌ فيه ما يخالف أوامره الصريحة بعدم القتال ، فجاءه نفر من الصحابة المقربين ، كان فيهم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهم ) يقولون : « يا رسول الله ، ما نامن أن يكون لسعله في قريش صولة » ! . فأمر الرسول الحكيم ابن عمه ، علي بن أبي طالب ( رض ) أن يأتي سعداً فيأخذ منه الراية ويعطيها لولده قيس وأن يقول أمام الفرقة : «اليوم يوم المرحمة». ولقد كانت غاية النبي ﴿ إِنِي كُونَ في نفس سعله شيء لانتزاع الراية منه ، فإن أعطيت لابنه فتكون كأنها أخذت منه إليه ، ولأنه أراد ﴿ إِنَّهِ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ النَّ النَّهُ السَّارِي حتى يكون لهم مقام الفتح برجالهم وقادتهم .

Constant of the second constant of the second

وظلت فرق جيش المسلمين في تقدمها وسط الأمان والهدوء ، ما عدا فرقة خالد بن الوليد ، إذ اعترضتها جماعة من قريش على رأسها صفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ، وهؤلاء كانوا من أشـد الناس عداوة للنبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ والأسلام ، وهم الذين اشتركوا في تحريض بني بكر ليغيروا على خزاعة ، بل كانـوا معهم في الإغارة ، وإنهم لم يكونوا أبدأ راغبين في السلام ، ولا في دخول محمد ﴿ عَلَيْهِ مُكَةً ، بل ظلوا مكابسرين وأبُّوا إلاَّ أن يعلُّوا للقتال عدته ، حتى إذا مرت فرقة خالد بن الوليد ، انبروا يمطرونها بالنبال ، إلا أن الحظ لم يسعفهم اذا اتخذ خالد التدابير التي تحمي فرقته ، ثم أمرها بالانقضاض على هؤلاء المعتدين وإنزال أشد العقاب بهم ، وإنْ هي إلاَّ فترة وجيزة ، حتى قتل منهم ما يزيد على اثني عشر رجلاً ، فلما رأى صفوان وعكرمة وسهيل ، أن الدائرة قد دارت عليهم وعلى جماعتهم لاذوا بالفرار تاركين أصحابهم للقتل ، ولكن مؤلاء لم يلبثوا إلا قليلاً وتفرقوا مولين الأدبار ، وبتفريقهم وهروبهم هدأ الوضع تماماً ، ولم تبدر من غيرهم أدنى إشارة بالمقاومة ، إذ أسلست قريش كلها القياد وهدأت راضية بالنجاة والأمان ...

وكان رسولُ الله ﴿ يَهِ إِنَهُ عَلَيْهُ عَلَى مَكَةَ مَجْرَى الأُمُور ، فلما بُصرَ بتلهاع السيوف في أسفل مكة غضب مُبْكراً أيَّ قتال ، فأرسل من يستطلع له الخبر ، حتى إذا علم باستعداء تلك الجماعة من قريش على فرقة خالد ، قال : « قضاء الله خير » .

نعم كانت الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى ، كما ذكر النبي

KOOOKA OKOOOKA OKOOOKA OKOOOKA

وقد اختار الله تعالى لمكة أن تكون بلداً آمناً فيدخلها يوم الفتح ويصون فيها المقدسات والحرمات ، مذهباً عنها كل غل وحقد ، مزيلاً كل أسباب العداوة والبغضاء ، فلا انتقام ولا قتل إلا لن بغى وأفسد فهؤلاء كتب عليهم القصاص ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن بعد عن الحق ورام باطلاً . ومن أجل ذلك كان أمره أيضاً فهذا بأن تقتل جماعة باغية ، قام أفرادها بأعمال إجرامية تستوجب إهدار دمهم ، وانزال القصاص بهم ، وإن طالت المدة بين ارتكابهم لتلك الجرائم وبين اليوم الذي أمكن فيه الله تعالى لرسوليه أن يطالهم وينال منهم .

ولعل التذكير السريع بأعمال هؤلاء الأشخاص يبين مدى فداحة ما ارتكبوه ، فأحدهم عبد الله بن أبي سرح ، كان قد دخل في الإسلام ثم ارتد مشركاً . وقد لجأ يوم الفتح إلى عثمان بن عفان ( رض ) وكان أخاه في الرضاعة ، فغيبه حتى هدأ الناس ، ثم أتى به رسول الله ﴿ وَهُ يَعْمَانُ يَعْمَانُ مَنْ فَاعْرَضُ عنه الرسول ﴿ وَهُ وَلَمْ يَعْبَ بِهُ مِنْ الله ﴿ وَهُ يَعْمَانُ يَلْحَ فَي طلب الأمان له حتى قال النبي يجب بشيء . وما زال عثمان يلح في طلب الأمان له حتى قال النبي يقوم إليه أحد الصحابة فيقتله ، فلما ذكر ذلك لمن حوله ، قال يقوم إليه أحد الصحابة فيقتله ، فلما ذكر ذلك لمن حوله ، قال أنصاري : « هلا أومات إلى يا رسول الله » . قال : « إن النبي لا يقتل بالإشارة » .

ومنهم عبد الله بن خطل ، وكان اسمه « عبد العزى » فلمّا أسلم سمّاه رسولُ الله ﴿ عبد الله » . وبعثه النبي ﴿ عبد الله » مصدقاً ، أي يجمع الصدقات ، وكان معه مولى له مسلم ، فلما

نزلا منزلا طلب إلى مولاه أن يذبح ويصنع له طعاما ، أي يُعد له طعاما ، أي يُعد له طعاما ، ثم نام ، وعندما أفاق ولم يجده قد أعد له ما طلب عدا عليه وقتله عمداً ثم ارتد إلى قريش مشركا ، وأقام بعد ذلك في مكة يهجو

النبي ﴿ الله بشعره . وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي ﴿ الله عَلَمُهُ ، وكانت إحداهما تدعى فرتنا والأخرى قريبة . فلما كان يوم الفتح قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي . أما جاريتاه فقتلت

منهما قريبة ، واستؤمن رسولُ الله ﴿ يَالِيُّهُ ۗ لَفُرْتُنَا فَأُمُّـنُهَا .

ومن تلك الجهاعة عكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، فقد كانا من أشد الناس عداوة للنبي ﴿ وَلِيهِ ﴾ وللمسلمين . فأما عكرمة ، فقد أسلمت زوجه أم حكيم ، وهي ابنة عمه الحارث بن هشام . فلها كان الفتخ هرب عكرمة وصفوان نحو ساحل البحر يريدان الذهاب إلى اليمن ، إلا أنها أعيدا والسفينة على أهبة إقلاعها ، إذ لحقت بعكرمة زوجه المؤمنة بعدما استأمنت له النبي ﴿ وَقِدْ أَنِي بَهَا رسول الله ﴿ وَقَدْ أَنِي بَهَا بِالْحَالِ اللهِ الخيار فأسلم عكرمة ، وطلب صفوان من رسول الله ﴿ وَقَدْ أَنِي بَهَا اللهِ الخيار فأسهرين ، فقال له : « أنت بالخيار أربعة أشهر » .

ومنهم أيضاً الحويرث بن نُقيذ ، وقد كان يعظم القول في النبي ﴿ يَهِينَهُ وَيَكُثَرُ مِن أَذَاهُ فِي مَكَةً . قتله علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . وقتل من هذه الجهاعة أيضاً مِقْيَسَ بن صبابة . فقد كان له أخ يسمى هشام ، ظن رجل من الانصار ، في غزوة « ذي قرد » ، أنه من العدو فقتله خطأ ، فأعطاه النبي ﴿ يَهِينَهُ ﴾

ديَّتُهُ ، ورغم ذلك عاد مِقْيس وقتل الأنصاري بأخيه ثم رجع إلى قريش مرتداً إلى الكفر . فكان جزاؤه القتل على يد رجل من بني قومه يدعى « نميلة بن عبد الله الليثي » .

ومن هؤلاء الذين أمر الرسول ﴿ الله بقتلهم كعب بن زهير ابن أبي سلمى، فقد كان مثل أبيه شاعراً ولكنه سخر شعره لهجاء النبي ﴿ الله والنيل من اعراض المسلمين ، وكان له أخ مسلم يدعى بجيراً ، فكان يؤذيه لاسلامه . فلما كان يوم الفتح هرب كعب من مكة ، وما زال متخفياً حتى عاد الرسول ﴿ الله الله المدينة فجاءه مسلماً ، تائباً ، وقد أنشده قصيدته المعروفة بمطلعها : « بانت سعاد فقلبي اليوم متبول » .

وفي هذه القصيدة مُـدَّحُ رسولَ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ، ومن جملة ما قال فيه :

نُبّئــت أن رســول الله أوعذني

والعفو عند رسول الله مأمول مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الـ

قسرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذنّي بأقوال الوُشاة ولم أُذب ولو كثرت في الاقاويل

إن الرســول لَـنُــورٌ يُستضــاء به

مهنَّـدٌ من سيوف الله مسلول

في عصبة من قريش قال قائلهم

ببطن مكة لما أسلموا زولوا

Karocka Okaroka Okaroka Okaroka

وكان الحارث بن هشام \_ أخو أبو جهل \_ وزهير بن أمية ، من أشد الناس في كفرهما وفي الاعتداء على المسلمين ، وقد هربا يوم الفتح واختبآ في بيت أم هانيء ، بنت أبي طالب ، فجاءت رسول الله ﴿ وَاسْتَأَمْنَتُهُمَا أُمَّ بَهُمَا بِعَدُهَا إِلَيْهُ فَأَسْلُمَا تَاثِينَ .

وآخر رجال هذه الجهاعة هو وحشي بن حرب ، قاتل حمزة بن عبد المطلب ( رض ) غدراً يوم أحد . وقد هرب يوم فتح مكة إلى الطائف ، حتى كان دخول النبي ﴿ إِنَّهُ اليها ، فجاءه مسلماً ، فقال له النبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ : « لا ترينني وجهك » . فخرج من حضرة النبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ وهام على وجهه في البلاد حتى توفاه الله سبحانه في حص .

أما النساءُ اللواتي أمر النبي ﴿ يَثِيثُ ﴾ بقتلهن ، فكانت مولاة لعمرو بن هاشم بن عبد المطلب تدعى سارة ، فقد كانت تغني أيضاً بهجاء رسول الله ﴿ يَثِثُ ﴾ ، وقد استؤمن لها فأمَّنها وعفا عنها عليه وعلى آله الصلاة والسلام . ومن هذه النسوة كانت هند بنت عتبة ، زوج أبي سفيان بن حرب . وقد اشتهرت بأنها أكثر النساء عداوة

للنبي ﴿ الله وللمسلمين ، وكان من فعالها المعروفة أن مثلت بسيد الشهداء حمزة ولاكت كبده . وقد حاولت يوم الفتح أن تهيج قريشاً وتدفعها للقتال ولكنها خسئت ولم تفلح ، فارتدت إلى داخل بيتها تقعد ملومة مكظومة . وقد استؤمنت من رسول الله ﴿ الله في الله فامّنها .

فثلاثة رجال وامرأة لاقو القتل فقط ممن أهدر رسول الله ﴿ يَثِينَ ﴾ يوم الفتح دمهم ، وفي هذا أكبر دليل على ما يحمل الإسلام من تعاليم سامية في التسامح والعفو عند المقدرة .

على أنه لم يكن لمقتل هؤلاء الأفراد ، ولا لمقاتلة تلك الجهاعة من قريش في أسفل مكة ، أيُّ أثر على مسيرة الفتح المبارك ، فهذه جيوش المسلمين تدخل مكة وهي تحمل معها الأمن والسلم ، وتنشر في ربوعها الهدوء والطمأنينة . .

لقد جاؤوها مسلمين ، يفتحون أحضانهم لمن آذوهم وهجروهم ، ولمن تحزّبوا عليهم وقاتلوهم ، لا يرغبون في ثأر ولا يريدون انتقاماً بل ليناً في المعاملة ورأفة وتسامحاً . . وهذه هي العلاقات التي أرادها النبي الكريم بين جيشه الفاتح وبين أهل مكة . ولقد تشدد في هذه العلاقة وأرادها ، لأنها تنبع من وجدانه الإنساني ، وتفيض من نبوته السمحاء . وإن في تصرف ، ومسلكه ، ما يفرض على جيشه الاقتداء به . فها هو الرسبول الأعظم يدخل مكة ، لا كما يدخل الفاتحون من ذوي الكبرياء والجبروت ، بل بخشوع وتواضع ، مكباً على راحلته ، حتى ليكاد رأسه الشريف يلمس قَتَبَ الراحلة ، وفي ذلك الخشوع والتواضع آيات

CAN CONTRACTOR CONTRAC

الشكر لله تعالى على ما أنعم عليه من هذا الفتح المبين ، وما أنزل به من هذا الفضل الكبير .

لقد رأى رسول الله ﴿ إِنْ فَيْ فَ دَحُول جيش المسلمين مكة بلا كبير قتال ، نعمة عظيمة أفاضها الله سبحانه عليه ، فكانت هذه النعمة دافعه للتواصع ، والقيام بحقها وشكرها ، لأن الشكر لكل نعمة لا يكون إلا بنعمة من قبيلها أو توازيها . فشكر القوة يجب أن يكون بالتواضع يكون بالرفق والعدل ، وشكر الرفعة يجب أن يكون بالتواضع والتسامح ، وهذا ما برز به محمد بن عبد الله ﴿ إِنَّهُ عظياً إلى ابعد حدود العظمة ، فقد أوتي القوة والرفعة في فتح مكة ، فكان تواضعه ، وكان عفوه ، أسمى من القوة والرفعة ، فشرفها جميعها وشرفت به ، لأنه لا أحد في العالمين غيره اجتمعت له التربية الربانية وشرفت به ، لأنه لا أحد في العالمين غيره اجتمعت له التربية الربانية الى التربية الذاتية لتجعله أعظم إنسان في الخلائق ، فلا يبدر منه إلا ذاك الذي شهده أهل مكة وجعلهم يشهدون له بأنه النبي الحليم ، والرسول الكريم .

لقد عاد محمد ﴿ إِنَّ البلد الذي عندُبه وآذاه وهجّره ، عزيزاً منتصراً ، ولكن هذا كله قد ذهب إلى ما لا رجعة ، وها هي الجبال والأغوار التي تلقّى فيها الوحي تستقبله بين أحضانها فخورة ، والشعاب التي آوى اليها وقت الظلم تبتسم مُعْتزة ، وها هو البلد الحرام يفتح له الأبواب مشرعة ، ومسجده في البيت العتيق يدعوه لتثبيت دعائم الإيمان وإهلاك أصنام الشرك وأوثان الكفر ، فنزل عليه وعلى آله الصلاة والسلام من أعلى مكة ، على ظهر ناقته القصواء ، وأمامه لواؤه الأبيض ورايته السوداء « العقاب » ليفتح

Karocka (Karocka) (Karocka) (Karocka)

مكة ويدخلها والمسلمين آمنين ، مطمئنين ، فسار به الركب ، وهو يقرأ « سورة الفتح » ليكون ، كما أرسله الله تعالى شاهداً ومبشراً ونذيراً للعالمين . .

نعم نزل الرسول العظيم لفتح مكة ، شكوراً بقراءة « سورة الفتح » وانتهى إلى الكعبة الشريفة ، تحف به الناس من جميع الجوانب ، فاستلم الحجر الأسود وكبّر ، فكبّر المسلمون وراءه حتى ارتجّت أركان مكة لهذا التكبير ، ثم راح يطوف على راحلته ، وهو في كل طواف يستلم الحجر الأسود ، ويعود بعده إلى طواف جديد ، حتى أكمل سبعة أشواط . ولقد كان للعرب حول مكة أصنام كثيرة ، بلغت ستين وثلاثمئة صنم ، راح النبي أثناء طواف يطعنها بمحجن في يده ، وهو يقول :

« جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » .

نعم هذا هو الحق من رب العالمين ، وما يبدىءُ الباطلُ وما يُعيد ؟! . .

فتلك الأصنام والأوثان التي عبدها العرب ، ومثلهم عبدتها أمم وشعوب في الأرض كثيرة ، ها هي تهوي بضربة محجن من يد رسول لله تعالى ، ونَبِي عزيز ، بُعِث ليمحوها من حياة الناس ، فلا يكون بعدها جاهلية ولا كفر أو شرك ، بل دين لله الواحد الأحد ، يُسلم فيه الإنسان لربه ، ويسير به على صراط مستقيم حتى تكون له السعادة في الحياة الدنيا ، ويفوز بالنعيم في جنات خلد عرضها السموات والأرض في الحياة الآخرة . .

Constant Con

وهذا الحق هو الذي جاء محمد بن عبد الله ﴿بَنَ ﴾ يفتح به ولأجله مكة ، فكان له هذا الفتح مؤيداً بنصر عزيز من الله سبحانه ، فينزل بعد الطواف حول البين الحرام عن راحلته ، ويقبل إلى الكعبة الشريفة يريد دخولها ، فيتقدم منه على بن أبي طالب ( رض ) وقد جاءه بالمفناح يضعه بين يديه ، ولكن النبي ﴿ يَتُهُ ﴾ يدعو إليه حاجب الكعبة ، عثمان بن طلحة ، ويطلب إليه ان يفتح هو الباب ، فيمتثل عثمان ويدخل رسول الله ﴿ يَتُهُ ومعه أسامة بن زيد ومؤذنه بلال . .

وينظر رسول الله ﴿بَيْنَ ﴾ إلى رحاب الكعبة الشريفة ، فيرى الأصنام والأوثان ، ما تزال في جوفها ، فيأمر من فوره بإخراجها وتحطيمها ويتقدم هو ﴿بَيْنَ ﴾ من تمثال حمامة من عيدان فيكسرها بيديه ويلقيها الى الأرض ، ثم ينظر إلى صورة ابراهيم واسهاعيل (عليها السلام) وقدنقشت على الجدار تظهرها يستقسمان بالأزلام، فيقف أمامها مليّاً ويقول : « قاتلهم الله ، جعلوا النبيّين يستقسمون بالأزلام! والله ما استقسها بها أبداً . ما شأن ابراهيم واسهاعيل والأزلام! والله ما استقسها بها أبداً . ما شأن ابراهيم واسهاعيل والأزلام! ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلها وما كان من المشركين ». فأمر بالصورة ، وبصور الملائكة على شكل إناث ذوات جمال كلها أن تطمس وأن تمحى وكان هُبلُ كبير آلهة قريش ما زال في داخل الكعبة ، فجرى تحطيمه ، وما زال الرسول في أول يوم لفتح مكة القضاء على الوثنية في المنية ، وأتم بذلك وفي أول يوم لفتح مكة القضاء على الوثنية في البيت الحرام ، ثم أغلق باب الكعبة على نفسه ، واستقبل الجدار البيت الحرام ، ثم أغلق باب الكعبة على نفسه ، واستقبل الجدار

Karona (Karona Karona K

قبالة هذا الباب ، حتى إذا كان عنه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى .

وما كاد رسولُ الله ﴿ يَقْتُهُ لَهُ عَنْ صلاته هذه ، حتى عاد يدور في رحاب البيت ، مكبّراً ثم يفتح باب الكعبة الشريفة ويقف مخاطباً الناس ، فقال : « لا إلّه إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة او دم أو مال يُدعّى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . ألا وقتل الخطأ مثل العمد ، السوط والعصا فيها ، الدية مغلظة فيها أربعون خلفة (١) في بطونها أولادها .

« يا معشر قريش ! إنَّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب يقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُم مُ شُعوباً وَقبائِلَ لِتعارفُوا ، إنَّ أكرمكم عند الله أَتْقَاكم إنَّ الله عليم خبير . صدق الله العظيم ﴾ . .

« يا معشر قريش !! ويا أهل مكة ! ما تظنون أني فاعـل بكم ؟ » .

قالوا : « خيراً . . أخ كريم وابن أخ كريم » .

قال النبي ﴿ يَقْلُهُ : « أقول كها قال أخي يوسف : لاَ تَشريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، يَغفرُ الله لكم وهوَ أَرْحَمُ الراحمينَ . اذْهبُوا فأنتم الطّلقاء » . .

هذه هي العظمة وروعة التسامح ، فقد أمكن الله تعالى النبيُّ

(١) خلفة : ناقة حامل .

Karo Charo C

﴿ يَهِ مِن رقاب قريش عنوة ، فلم يبادلهم الأذى والعداب والعداوة ، وكل ما أرادوه به من شر بمثله ، بل أعتقهم منها جميعها ، وأحلهم من كل الأخطاء وحرّ رهم من جميع الجرائم ، التي ارتكبوها بحقه وبحق أصحابه واتباع دعوته ، ولذا سُمُوا الطُّلَهَاء ، فكان حقاً أول فاتح في التاريخ ضرب مثلاً أعلى في هذا العفو ، وما أجمل العفو عند المقدرة ! .

لقذ خطب رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ في أهل مكة ، وأعطاهم الأمان ، مضمناً خطبته بعض الأحكام الشرعية مثل القتل الخطأ ، وماهية الدية ، ومركزاً فيها على العلاقة الطيبة ، وهي التعارف بين الشعوب والناس ، إذ في هذا التعارف نفع للإنسانية وخير للبرية ، ولكن مها عمل الإنسان ، وأقام من علاقات ، فإن أعلى مرتبة يصل اليها وينال المكرمة على أساسها هي التقوى .

وبعد هذه الخطبة دعا إليه عثمان بن طلحة ، فأعطاه مفتاح الكعبة وقال : « خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة .» .

ويروي عثمان بن طلحة بنفسه ، تسليم الرسول ﴿ الله له مفتاح الكعبة ، وهو يسترجع ذكرى أيام مضت كان له فيها من محمد ﴿ الله مواقف معينة ، فيقول : « كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يومي الاثنين والخميس ، فأقبل الرسول ﴿ الله يوماً قبل هجرته إلى المدينة ، يريد أن يدخل الكعبة مع الناس ، فاعترضته مغلظاً في القول ، حتى نلت منه ، فحلم عني وقال : « يا عثمان ! لعلك ترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت » . ورددت متطاولاً ترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت » . ورددت متطاولاً

A SOCIAL CARROLLAND CA

عليه في الأذى فقلت له : « لقد هلكت قريس يومئنو وذلّت » . فقال لي : « بل عمرت وعزّت يومئنو » . ووقعت كلماته في أذني موقعاً أحسست بصدقها ، ثم تتالت الأيام حتى كان يوم الفتح ، فدعاني تبي الله في الله في إليه وقال لي : « يا عثمان ! أئتني بالمفتاح » . . فامتثلت مسرعاً أناوله مفتاح الكعبة وأنا أتذكر ذلك اليوم الذي اعترضته فيه ، وقال لي ما قال ، فلم أجرؤ على النظر إليه . وبعد أن أخذ المفتاح ، وعاد فدفعه إلي قال : « خذوها خالدة تالدة . يا عثمان ! إن الله تعالى استأمنكم على بيته ، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » . فقلت : نعم يا رسول يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » . فقلت : نعم يا رسول قلت لك يا عثمان ، سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت » . فقلت : بلي يا رسول الله ، واشهد أنك رسول الله تعالى الله تعالى عليك وسلم » .

هذا ما رواه عثمان بن طلحة عن مأثرة من مآثـر رسـول الله ﴿ عُنِيَّهُ ﴾ .

وفي هذه الرواية ما يدلُّ الناسَ على صدق رسول الله ﴿ يَهِ عَنَ اللهِ عَنَ يَاتِيهِ الوحي من السهاء ، وما يبيّن تسامي النبي ﴿ يَهِ عَنَ سلوكِ البشر ، فلا يحفل بموقف عدائي ، كموقف عثمان بن طلحة ، بل يرتفع إلى ذرى الإنسانية التي تزخر بالتسامح والمحبة والخير . . وليس أدلُّ على هذا التسامي لرسول الله ﴿ يَهِ اللَّهُ معاملته ، ليس فقط لعثمان ، بل ولأهل مكة جميعاً ، وما منحهم من عفو عام ، وعفو خاص حتى لبعض الذين أهدر دمهم وطلب قتلهم .

KORONO (KORONO KORONO KANO KORONO KANO KORONO KANO KORONO KORONO

وبعد أن أعطى رسول الله ﴿ مَفْتَاحِ الْكَعْبَةُ لَعَمَّانَ بِنَ طَلَحة ، دفع السقاية إلى عمه العباس بن عبد المطلب ، وكانت من قبل لأبيه ، وقد قام بها العباس خير قيام ، ثم كانت لابنه عبد الله من بعده . وتلك السقاية كانت تقوم على ملء أحواض من الجلد بالماء العذب فيشرب منها الحجيج ، أو يطرح فيها تمر وزبيب في بعض الأحيان ، فيأكل الناس .

وكان وقت صلاة الظهر قدحان ، فصعد بلال فوق ظهر الكعبة مؤذناً للصلاة . وتجاوبت أرجاء مكة لنداء الإيمان حتى يبقى هذا النداء خالداً على الأزل بأن لا إله إلا الله ، وبأن محمداً رسول الله . وهو النداء الذي يهدي المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دعوة الفلاح والخير ، ويذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو وملائكته يصلُون على النبي ، فأولى بكم أيها المؤمنون أن تصلوا عليه وتسلّموا تسلياً .

وصلّى النبي ﴿ وَهُ بِهِ المؤمنين ، ثم نادى مناديه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صناً إلاَّ كسره » . وبعد هذه المناداة لإزالة كل معالم الشرك والكفر في مكة ، بعث النبي ﴿ وَهُ كَانَ سَراياه لتحطيم الأصنام في كل ناحية وجدت بها حول مكة ، وقد كان العرب قد اتخذوا لهم أصناماً كثيرة ، وجعلوا لها بيوتاً ، يعظمونها فيها ، ويهدون إليها ، ويطوفون بها كها يطوفون بالكعبة ، فذهبت تلك السرايا تكسّر الأصنام وتمحو كل أثر لها حتى يستقر الإسلام ديناً لله وحده في جزيرة العرب .

KOOOCHO (CKOOCHO) (CKOOCHO) (CKOOCHO)

وأتى رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ بعد ذلك الصفا يدعو الله سبحانه ، على ما أنعم عليه وأجزاه به من فتح مبين . وكان الأنصارُ يرون كل ما يجري ، فلم النصرف النبي ﴿ إِنَّهُ الى الدعاء على الصفا ، راحوا يقولون فيا بينهم : « أترون أنَّ رسولَ الله ﴿ يَنِيْهُ ﴾ إذ فتح الله أرضه وبلده يقيم فيها ؟ » . .

لم يكن تهامسُ الأنصار فيا بينهم إلاَّ حباً برسول الله ﴿ يَلِيُّهُ وَرَغْبَةً أَكِيدة فِي أَلاَّ يَتْخَلَى عَنْهم ، حتى تظل لهم المكرمات بجواره ، والاعتزاز بالإحاطة به . وقد عرف رسولُ الله ﴿ يَلِيُّهُ بعد إتمامه الدعاء نخافتهم تلك ، فقال لهم : « معاذَ الله ! المحيا محياكم والمات مماتكم » . . فسلام الله عليك يا رسول الله ما أعظمك وما أوفاك . .

فأيُّ جانب من جوانب حياة محمد ﴿ إِنَّهُ ، لا يحفيل بالعظمة .. أو ليس الوفاء هو أحد عناصر العظمة في حياة الإنسان ؟ وهل أعظم من وفاء محمد بن عبد الله ﴿ إِنَّهُ عندما يؤثر البقاء في المدينة ، بين أولئك المؤمنين الذين ناصروه ، رغم ما يحمل هذا البقاء من تخلّ عن الموطن مكة حيث موطن الآباء والاجداد ، ومثوى الأهل والأحبة ، وحيث نشأ وترعرع وتلقّى الوحي من السهاء! هذا الوفاء وما فيه من التضحية بالمشاعر الشخصية ، هو الوفاء المحمدي ، فكان قراره ﴿ إِنَّهُ بِأَنهُ سِيعِيشُ بِينَ الأنصار حتى ما دام فيه عرق ينبض بالحياة ، حتى إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ومات ، طلب أن يدفنوه في أرضهم ، لأن قوله صريحاً وواضحاً للأنصار : « المحيا يدفنوه في أرضهم ، لأن قوله صريحاً وواضحاً للأنصار : « المحيا عياكم والمات مماتكم » .

وعاد رسول الله ﴿ يَنِيّ ﴾ من الصفا ، فجلس في المسجد ، يأتيه الناس مبايعين على الإسلام ، وداخلين في دين الله أفواجاً . ولقد استقبل ﴿ يَنِيّ أُولاً الرجال في تلك المبايعة ، يسلمون على يديه مهتدين ، وكان أن تقدم أحد الرجال ، فليّا صار بين يديه أخذته الرعدة ، فقال له النبي ﴿ يَنِيّ ﴾ « هون عليك ، فإني لست بملك ، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » . وكان محن بايعه في ذلك اليوم على الإسلام ، معاوية بن أبي سفيان و ابو قحافة ، غيان بن عامر التيمي ( والد أبي بكر ) ، فقد ذهب الصديق وجاء عثمان بن عامر التيمي ( والد أبي بكر ) ، فقد ذهب الصديق وجاء بأبيه ، فأعلن أبو قحافة إسلامه يوم الفتح ، بعد ان انقضت عشرون سنة على إسلام ابنه الصديق .

ولما فرغ النبي ﴿ إِنَّةُ ﴾ من مبايعة الرجال ، بايع النساء ، وكانت بيعته لهن أنْ وضع إناء ماء بين يديه ، ولمّا أخذ عليهن البيعة واعطينه إياها ، غمس يده في الماء ثم أخرجها ، فغمست النساء أيديهن بعده ، فإنْ دلت بيعة النساء على شيء فإنما تدلّ على أن النبي ﴿ يَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أو ذات محرم منه ، فإن ذلك محرّم في شرع الاسلام .

وكان بين النسوة ، وقد اجتمع عدد كثير منهن ، هند بنت عتبة ( زوج أبي سفيان بن حرب ، وأم معاوية ) جاءت متنقبة ، متنكرة ، خاتفة من النبي ﴿ يَهِ ﴾ لفعالها الشنيعة السالفة ، فلمّا اجتمعن إليه قال لهن النبي ﴿ يَهِ ﴾ :

« تبايعنني على ألاّ تُـشركن بالله شيئاً » .

فقالت هند: « و إنك لتأخذ علينا أمراً ما تأخذه على الرجال وسنُـؤْتيكَـهُ » .

وتابع النبي ﴿ إِنَّهُ مَن غير أَن يَرِدُّ عَلَيْهِا فَقَالَ : « وَلاَ تَسْرُقُنَ » .

فقالت هند : « إنَّ أبا سفيان رجل شحيح يا رسول الله » .

فعرفها النبي ﴿ يَهِيْهُ ﴾ وقال : « وإنك لهند ؟ » .

قالت : نعم ! فأعف عما سلَفَ ، عفا الله عنك » .

وعاد يخاطب جميع النساء فقال : « وَلاَ تَسَرُّنسيْنَ » .

فعادت هند تقبول: « أُوتَــزْني الحُــرَّة ؟ » .

\_ وتضاحك بعض من كان في المسجد وهم يرون أن الرسول ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لم يبد اعتراضاً على المرأة \_ .

وتابَعَ النبي ﴿ يَهُ ﴾ قوله للنسوة : « ولا تقتُلْنَ اولادكن بوأدٍ ولا إسقاط » .

وقالت هند : « ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدر كباراً فأنت أعلم » .

قال ﴿ ﷺ : « ولا تأتِينْ ببُهتانِ تفترينَهُ بين أيديكن وأرجلكن »

قالت هند : « وإن إتيان البهتان لقبيح » .

قال ﴿ ﷺ ﴾ : « ولا تُـعْـصينني في معروف » .

KOOCKO OKOOCKO OKOOCKO OKO WOOKO

فقالت هند : « ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف » .

تلك كانت بيعة النساء ، وهي بيعة هامة لان الإسلام ساوى فيها بين الرجال والنساء ، وما دامت البيعة من الامور العامة المهمة ، فإنه يكون قد فرض وجوب مشاركة المرأة للرجل في هذه الامور . ومن هنا تتبدى أهمية بيعة النساء ولا سيا أيضاً فيا حفلت به من إقرار النبي ﴿ يَنْ لِهُ لَهُ لَمُحُوعَة من القواعد العائلية والمجتمعية والإنسانية التي تبرز المرأة عنصراً فاعلاً في المجتمع ، يتوقف إلى حد بعيد ، على سلوكها وتصرفها ، صلاح هذا المجتمع أو فساده .

و إنَّ في بيعة النساء على هذا النحو ما يحفل بأوامر الحياة كلها ،

CONTRACTOR CONTRACTOR

مما يعطي للمرأة الدور الهام والكبير في المجتمع ، ويبر زها ذلك العنصر الفاعل في بناء الإنسانية السامية .

وفي مبايعة الرجال والنساء على الإسلام ، كان اطمئنان قريش على مصيرها قد اكتمل ، فلم يعد عندها أدنى خوف من النبي ﴿ الله ولا قلق على حياتها ، إذ رأت من عفوه ورحمته فوق ما كانت تتصور ، ومن حسن صنيعه أبعد مما كاست تعتقد ، فأقبلت على الإسلام ، رجالاً ونساءً ، قانعة راضية .

والمناس الغد من يوم الفتح ، عشرت خزاعة على رجل من هذيل ، وهو مشرك ، فقتلوه . فغضب النبي ﴿ وَقَامِ فِي الناس خطيباً فقال : « يا أيها الناس . إن الله حرَّم مكة يوم حلق السموات والارض ، فهي حرام من حرام من حرام إلى يوم القيامة ، لا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يسمك فيها دماً أو يعضد (۱) فيها شجراً . . ولم تُحْلَلُ لأحد كان قبلي ولا تُحَلَلُ لأحد يكون بعدي ، ولم تُحْلَلُ لأحد كان قبلي ولا تُحَلُلُ لأحد يكون بعدي ، ولم تُحْلَلُ إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ثم رجعت كحرمتها بالامس ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يُحللها لكم يا معشر خزاعة . إرفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع . لقد قتلتم قتيلاً لأدِينَه ، فمن قتل بعد مقالي هذا فأهله بخير النظرين : إن شاؤوا فدمُ قاتله ، وإن شاؤوا فَعقْلُه (۱) ".

<sup>(</sup>١) يعضد : يقطع .

<sup>(</sup> ٢ ) العُقل هنا مقصّور فيه عدم مطالبة أهل القتيل بدم القاتل ، ولكن تدفع الدية لهم .

وأقام النبي ﴿ يَسِينَهُ فِي مَكَةَ يَهِدِي النَّاسُ للإِيمَانُ ، ويفقهم في الدين ، مطبقاً الاحكام الشرعية بصورة تامة وكاملة لا هوادة فيها ، ولا مراعاة ولا تهاون . فعندما أقدمت امرأة من قريش على السرقة ، وهي مخزومية اسمها فاطمة ، وثبتت عليها التهمة ، كان لا بد من وجوب تطبيق الحكم الشرعي عليها بإنزال حد السرقة وهو القطع وجابراً شرعيا للسرقة .

وقد فرضت هذه العقوبة لان مفهوم السرقة في الإسلام هو أخذ المال خُفية عن مالكه أو نائبه على شرط أن يكون نصاباً عليه ، وأن يخرج من حِرز مثله ، وأن لا تكون في هذا المال شبهة سواء أخذ المال ليلا أو نهاراً ، وسوا دخل السارق إلى المكان بالخلع أو بغيره ، مقنعا أو ظاهراً ، مسلحاً أو أعزلاً . فكل أخذ للمال على وجه الخفية يعتبر سرقة ، ويوجب إنزال العقوبة بالسارق أي حد السرقة ، لان هذا الحد لله تعالى ولو كان فيه حق لآدمي ، ولذلك لا يسقط بإسقاط صاحب الحق .

والأية على عقوبة السرقة صريحة لقول تعالى : « السّارِقُ والسّارَقَةُ فاقطع ثبت ، ولأن موجب القطع ثبت ، فه حب من غير مطالبة ، بدليل حادثة المخزومية ، إذ قرَّر رسول الله فه حب من غير مطالبة ، عليل حادثة المخزومية ، إذ قرَّر رسول الله فه حب من غير مطالبة ، بدليل حادثة المخزومية ، إذ قرَّ رسول الله فه حب من غير مطالبة ، بدليل حادثة المخزومية ، إذ قرَّ رسول الله في عليما .

ولكن قريشا ، كانت ما تزال حديثة عهد بالإسلام ، أفزعها الأمر وسعب عليها كثيرا أن تقطع يد سيدة من نسائها ، فجاء معر من أشرافها إلى أسامة من زيد ، ينوسطون لديه حيى يستشفع بها عند رسول الله فرين به لعلمهم بحب الرسول فرين به لعلمهم بحب الرسول فرين به لعلمهم بحب الرسول فرين به العلمهم بحب الرسول فرين به العلمهم بحب الرسول فرين به العلمهم بحب الرسول فرين به العلم المنابقة الم

Concrete Consideration of the Consideration of the

وذهب أسامة يمانح البي ﴿ وَإِنَّهُ بِالْامْرِ فَعْصَبِ الرسول ﴿ إِنْ اللهِ وَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل

واسمدرك أسامة خطاه ، فضال : « استعصر الله يا رسول الله » ! . . .

فلما كان العشي فام رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ في الناس خطبها ، فحمد الله وأثنى علبه بما هو أهله ثم قال : « ما بال أقوام يشعون في حدّ من حدّود الله ، فإبما أهلك من كان فبلكم أنه إذا سرق فهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، فوالذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

هذا هو النطبيق الأمثل لمن أراد أن يقيم مجتمعا صحيحاً تسوده العدالة والمساواة . وما هلاك الشعوب من حراء ما يستشر بى فبها من فوضى ، وما ينزل بها من جور وفساد وظلم إلا بالنباعد عن العدالة والمساواة اللنين يُقصى علمها بنعسيع حدود الله ، أو بعدم الاهتداء إلى هذه الحدود وجعلها الأسس للبناء العام . .

ولو القينا نظرة على واقع دول هذا العصر ، لرأينا أنها جميعها ، حتى أكثرها تقدماً ومدنية \_ كها تـدّعي \_ قد نحكمت فيها نزعات الظلم والتفرقة والفوضى والتسبّب إلى أبعد الحدود ، لأن كافة المخارج التي أوحدتها لمعالجة أمراض مجمعاتها كانت لا تتعدى نظريات وضعية تلافي الفبول والإيجاب بصور متفاوتة ولكن من غير الاجماع على حدواها بصورة مطلقة ، بخلاف حدود الله عنر وجل الى لو طبتت لجعلت الناس جميعاً سواسية أمام القانون وفي تطبيق

Karocka (Karocka) (Karocka) (Karocka)

النظام بحيث ينال كل ذي حق حقه بلا منازع . .

ولعل الأحداث التي يشهدها العالم المعاصر تدل على فشل الأنظمة السائدة فيه . فلو أخذنا مثلاً جزئياً ، حادثة انقطاع التيار الكهرباثي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية ، وهي من كبريات مدن العالم وتبلغ أعلى المستويات في التنظيم وفي مظاهر التمدن والتقدم . . فتلك الحادثة ، إن دلّت على شيء هام ، فإنما تدل على اللاأخلاقية الحادة التي ظهرت في الحراثق التي أشعلت في الأسواق ، والسرقات التي حلّت بالمتاجر ، وقضت في بضع ساعات ، على أموال تقدر بملايين الدولارات الاميركية ، وكان ذلك بفعل المواطنين في المدينة أنفسهم ، حتى قيل إن الشرطة ـ وهي المطلوب منها المحافظة على الأمن والنظام ـ عادت وشاركت في تلك الأعمال التخريبية . .

فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لحادثة معينة ، وفي مدينة معينة ، فيا بالنا بما يقع في أقطار الأرض كلها من سرقات ، يقدم عليها الأفراد ، وتقوم بها العصابات المنظمة ، التي اتخذت لنفسها منظيات للإرهاب والسطو ، تارة على المصارف ، وتارة على المتاحف والمعارض ، وطوراً على البيوت الآمنة ، أو على المحلات والمكاتب أو أي مكان آخر ، ترى فيه غنيمة تسرقها أو تسلبها لأصحابها . . . وقد بلغت هذه العصابات حداً من القوة ، عجزت السلطات العامة ، في بلغت هذه العالم عن إيقافها عند حدودها ، رغم كل الجهود التي تبذلها ، والمخططات التي تضعها للتصدي لها والقضاء عليها .

ولو أخذنا الأمر من جانب آخر ، وفكرّنا بما يدفعه العالم من

KOSOKO (KOSOKO) (KOSOKO)

نفقات باهظة على صناعة الأقفال والخزائن الحديدية ، المختلفة الأشكال والأنواع ، والمتقدمة في تقنيتها ، وكل ذلك من أجل حفظ الأموال والوثائق والسندات من السرقة ، لقدرنا كم هي الأموال التي تهدر لمواجهة السرقة . وكذلك الأمر بالنسبة لكميات الأجور والروائب التي تدفع سنوياً ، للحراس من قبل السلطات والشركات ، والأشخاص ، والأفراد ، لصيانة أموالهم وممتلكاتهم من الأعتداء عليها بالسرقة . . فقطعاً إن ما ينفق على صناعة الأقفال واقتنائها ، وما يدفع أجوراً للحراس ، يبلغ مئات الملايين من الدولارات سنوياً . . وهذه كلها هدر للجهد والمال بسبب فشل الأساس المعتمد لمنع السرقة . .

أما في الإسلام فإننا نجد الأساس السليم فيا شرَّع من حدَّ السرقة ، وقد قضي على هذه الجريمة ، في كل مرة طبق هذا التشريع في دنيا الناس ، وما نشهده اليوم في المملكة العربية السعودية لخير دليل وأوضح مثال على منع الناس عن السرقة ، إن لم يكن بالشكل المطلق والبات ، فبأعلى نسبة في العالم بدون جدال . .

هذا هو حـدُّ السرقة ومدى أثره في حفظ المجتمع الإنساني في جانب واحدٍ من جوانبه الهامة . .

## حدود الله تعالى ؟

في مكة المكرّمة أتم الله سبحانه وتعالى حدوده . وقد طبّق رسولُ الاسلام ، محمد بن عبد الله ﴿ الله ﴿ الله على المخزومية ، رغم أن قريشاً كانت ما تزال في تطبيق حد السرقة على المخزومية ، رغم أن قريشاً كانت ما تزال في

KOOOKOOKO OKOOKO OKOOKO

بداية عهدها بالإسلام ، وما هذا التطبيق ، إلا لأن حدود الله سبحانه ، هي السياج الحق للدولة الإسلامية . فبإتمام هذه الحدود وإقامتها ، تكون إرادة الله تعالى ، قد حَصَّنت الدولة الإسلامية ، بالحصن الفكري ، وبالنهج العملي . . وهذه عين الرعاية من الله تعالى لهذه الدولة . فالله سبحانه وتعالى قد جعل رعايته التامة للدولة التي تطبق أحكامه الساوية ، وأحكام الدين الذي ارتضاه للبشرية في آخر عهودها من النضج والوعي : « إن الدين عِنْدَ الله الإسلام » .

فحدود الله تعالى هي إذن لصالح الفرد ، مثلها هي لصالح

KOJEKO (KOJEKO) (KOJEKO)

الجماعة . ولذا فهي تشكل الأهداف العليا التي تصون المجتمع الإنساني . وقد أنزلها الله تعالى تشريعاً سهاوياً ، مكرسة بكتابه العزيز ، ليكون لها تشريع سهاوي ثابت ، غايته هداية الإنسان وخيره المطلق . ومن هنا فإنَّ هذه الحدود ليست من صنع الانسان ، ولا يمكن أن تكون من صنع الإنسان ، بل إنها من أوامر الله ونواهيه ، فكانت ثابتة ، لا تتغير ولا تتبدل ، ولا يمكن أن يطرأ عليها أي تعديل .

واذا كان لا بد لكل مجتمع إنساني من أهداف عليا يكون فيها دوامه واستقراره وتقدمه ، فإن أهداف المجتمع الإسلامي العليا لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق حدود الله . ومن هنا كان علينا أن نوضت أحكام هذه الحدود والتاريخ التي وجبت فيه هذه الأحكام .

فيا هي هذه الحدود ، وما مفهوم كل منها ؟

إن أصل الحد هو ما يقام بين شيئين فيمنع اختلاطها . فحدود الدار أو الأرض ما يميزها عن غيره ، وكذا حدود كل شيء ، هو ما يحيط به ويميزه عن غيره ويتميّز به .

وقد تطلق الحدود ويُراد بها المعاصي لقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُود الله فَلاَ تَقْر بُوهَا ﴾ . وتطلق أيضاً على شرائع الله ومحارمه ، لقوله تعالى : ﴿ وَتِلْك حُدُودُ الله ، ومَنْ يتَعداً حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه ﴾ ، فحدودُ الله تعالى هي محارمُهُ . .

والحدود اصطلاحاً هي عقوبات مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في معصية مثلها .

Company Compan

أما المعاصي التي تستوجب الحدود أو إىزال العقوبات فهمي نية :

الزنا وقد فرض حدُّه للحفاظ على صحة نسل الإنسان.

والقذف وحدُّه للمحافطة على الكرامة الإنسانية .

والسرقة وحدّها للحفاظ على الملكية الخاصة .

والقتل العمد وحدة للمحافظة على حياة الانسان وحرمة نفسه .

والردّة وحدّها للحفاظ على الدين .

وقطع الطريق وحدّه للحفاظ على الامن .

والبغي وحدّه للحفاظ على الدولة .

وشرب الخمر وحده للحفاظ على العقل

وهذه الحدود التي تعني العقوبات التي تنزل بالفاعل ، لا تطبق تعلب إلا في المعاصي الخاصة التي يكون لله تعالى حق فيها ، فلا تطبق على غيرها ، ولذا لا يصح فيها العفو لا من الحاكم ولا من اللذي اعتدى عليه أو على ماله ، فهي حق لله سبحانه ، ولا يملك أحد من الناس إسقاط هذا الحق بحال من الاحوال .

ولقد صربنا مثلاً على تطبيق عقوبة السرقة أو حد السرقة فيما سبق ، فلنحاول الاهتداء سريعاً إلى الحدود الاخرى ، ثم ينتهي السركيز على حدد شرب الخمر ، لما في الخمر من أحكام استدل بها البعص للقول خطأ بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية في الإسلام على دفعات ، ولبس تطبيقا كاملا في كل مرة يسود بظام الاسلام .

فَاما عقوبة الزنا أو حد الزنا ، فهي ثابتة في قوله تعالى :

﴿ الرَّانيةُ والرَّاني فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مائةَ جَلْدةٍ ،

وَلاَ تَاخُذُكُم بِمِما رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ الله إِنْ كُنْتُم تُوْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ، وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُ مَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ . .

وحد الزناعام ، لأن لفظة « الزاني » و« الزانية » من الألفاظ المفردة التي يراد بها العموم أو الجمع ، ولذا فهذا الحد يشمل المحصن وغير المحصن من الرجال والنساء على السواء . ويثبت الزنا بأحد ثلاثة أمور : الإقرار ، والشهادة من أربعة رجال مسلمين أحرار عدول بدليل قوله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُم فَاستشهدوا عَلَيْهِنَ أَرْ بَعَةً منكم ﴾ ، والحبل عند المرأة . ولكل من هذه الأمور الثلاثة أحكامه الخاصة في الفقه . .

وأما عقوبة القذف فهي من الناحية المادية ثمانون جلدة ، ومن الناحية المعنوية عدم قبول شهادة من يرمي بالقذف كذبأ ، واعتباره فاسقاً .

والقذف هو الرمي بالزنا ، سواء كان رمياً للرجل أو للمرأة ، وقد وجب على من يرمي بالزنا أن يأتي بأربعة شهود من المسلمين احرار عدول ، كما في حالة الزنى ، فإن قذف ولم يأت بالشهود ، كان قذف جهتاناً وأنزل به حد القذف أو العقوبة .

وقذفُ المؤمنات الغافلات المحصنات حرامٌ قطعاً . ولكنَّ من قذف زانية وأتى بشهداء فلا يُعد قاذفاً . وقد جاء تحريم القذف في الكتاب هو في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ الْكِتَابِ هُو فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّذِينَ

ヘアア

يرمون المحصنات، ثُم ً لَم يَاتُوا بأرْ بَعَة شُهداء ، فَاجْلِدُوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لَهم شهادة أبسدا ، وأولئك هُم الفاسقون م . وفي نوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في المدننيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ؟ .

وروي عن النبي ﴿ يَهُ الله قال : « إِجَنْبُوا السَّبْعَ الموبقات » . قال : « الموبقات » . قال الموبقات » . قال الله والسِّحر ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا الله بالحق ، وأكلُ الرّبا ، وأكلُ مال اليتيم ، والتولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات الغافلات » .

ولقد نزلت آيات حد الزنى ، وحد القذف ، قبل غزوة بني المصطلقاو اثناءها وهي الغزوة التي عقبها حديث الإفك وطبّق فيها الرسول ﴿ يَهِينَهُ حد القذف على ثلاثة أشخاص ارتكبوا إثم القذف .

KOOPEN PROPERTY PROPE

والملاحَظُأن العقوبة نزلت بمن ثبت عليهم الكلام ، وقام الدليل على تصريحهم بالقذف ، بخلاف عبد الله بن أبي بن أبي سلول ، الذي تولى كِبْرَ الأفك ولكنه كان داهية ، مخادعاً ، كان يوعز بالإنم بين الناس وهو متكتم لا يُظهره صراحة ، مثله مثل المنافقين في كل زمان ومكان ، قد يسلمون من العقاب على آثام يرتكبونها ولكن مصيرهم الى الله سبحانه وتعالى ، فهو أعلم بما تُخفي الأنفس وبما في الصدور .

وأما حد القتل فيجب التفريق فيه بين أنواع القتل وهي أربعة : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ . فعقوبة قتل العمد هي قتل القاتل جزاء على ما ارتكب من جريمة ، ما لم يَعْفُ أولياء المقتول ، فإن عفوا فَدينة مُسنَلَمة إلى أهله إلا أن يصدد قوا ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي القَتْل ﴾ . وقوله عز وجل : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصاصُ فِي الْقِصَاصِ مَيَاةً ﴾ .

وقد قال النبيُّ ﴿ عَيْثُ ﴾ : « العَـمْـد قَـوَدٌ إلى أن يعفـوَ ولـيُ المقتول » .

وعقوبة القتل شبه العمد فدية مغلظة ، وهي مئة من الإبل (أو ما يقابل ثمنها اليوم) ، ولا يقتل صاحبه لأن القتل شبه العمد هو ما يقصد به الإيذاء دون القتل ، فإن أفضى فعل الإيذاء إلى قتل، وقع على القاتل حد القتل شبه العمد ، ويقال له : « عمد الخطأ وخطأ العمد » لاجتاع العمد والخطأ فيه .

Construction of the second construction of the s

وقد قال النبي ﴿ بِنَيْهُ : « قسل شبه العمد معلظ مشل العمد » .

وعقوبة القتل خطأ تختلف باختلاف أحد نوعيه :

فالاول هو أن يأتي الشخص فعلا لا يريد به إصابة المقنول فيصيبه ويقتله ، كما لوكان يصطاد فأصاب إبسانا فقتله ، وعقوبته دفع البية وهي مئة من الإبل وعتق رقبة ، في الكهارة ، فإن لم يجده فصيام شهرين منتابعين .

والثاني أن يقتل أحد شخصا يظنه كافرا حرببًا ، ويتبيَّن أن هذا الرجل قد أسلم وكتم إسلامه . فعقوبة هذا النوع الكفارة فقط لا الحينة . ودليل ذلك قوله تعسالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ أَنْ يَصَدُّ قُولُ مَوْمِناً خَطاً فتحرير وقبة مؤمنة يقتل مُؤمناً خطأ فتحرير وقبة مؤمنة وديَّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصد قُوا ، فإن كان مِن قوم عَدو لكم وهو مُومِن ، فتحرير وقبة مؤمنة ، وإن كان مِن قوم بينكم وبينهم ميثاق فديَّة مسلمة إلى أهله وتحرير وقبة مُومِنة مُومِنة ، فمن لم يجِد فصيام شهرين متتابعين توبة مِن الله ، وكان الله علياً حكياً كه .

وأما ما أجري مجرى الخطأ فهو أن يصدر من الشخص فعل بغير إرادته فيتسبب عنه قتل شخص ، كما لو لعب أحد بالسلاح فانفلت منه طلق جبراً فقتل إنساناً ، أو كما لو افلتت مكابح السيارة فدهست شخصاً وقتلته . . فحكمه حكم النوع الأول من القتل الخطأ أي أن الدية فيه مئة من الإبل ، وتجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن

لم يجد فصيام شهرين متتابعين . والقتل يثبت بالإقرار والبيّنة . .

فالقصاص شرع وجوبه في السنة الثانية للهجرة إذ بزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِهِا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُم القصاص في القتلى ، الحُر بالحُر ، والعَبد ، والانثى بالأنثى ، فمن عفي لَه مِنْ أَخِيهِ شِيءٌ فَا تُباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف مِن ربّكُم ورحمة ، فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب تخفيف مِن ربّكم ورحمة ، فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقفون ﴾ .

ومن مجمل أحكام القتل يستج بأن القتل محرم بعير حكم شرعي ، وأما القصاص بحكم القصاص فإنه يجوز ، وقد استباحت خزاعة أن تأخذ بثارها من بعض بني بكر عند الفتح ، فقتلت ، فنهاها النبي نهيا قاطعاً ، ودفع دية القتيل . ولقد قال النبي فنهاها النبي : « إن أعدى الناس من قتل بذحول الجاهلية » ( أي بأحقاد وثارات الجاهلية ) .

ثم تتابعت أحكام القرآن تبيّن حدود الله سبحانه ، وجعلت حد المرتد القتل . والمرتد هو من رجع عن دين الاسلام . فمن ارتد من الرجال أو النساء ، وكان عاقلاً بالغاً دعي إلى الاسلام ثلاث مرات ، وضييّق عليه ، فإن رجع نجا وإلا قيتل . ولذلك أمر النبي ( على ) بقتل بعض المرتدين وذوي الجرائم يوم فتح مكة ، ولم يقتل منهم إلا أربعة ، وتاب الأحد عشر الآخرون فنجَوا . قال الله تعالى : ﴿ وَمَنَ يَر تَلِدُ منكم عن دينه فيمت وهو كافر تعالى : ﴿ وَمَن يَر تَلِدُ منكم عن دينه فيمت وهو كافر "

فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النَّار

هُــمُ فيهَا خالدون ﴾ .

وقال رسول الله ﴿ وَمِينَهُ : « من بـدّل دينه فاقتلوه » . والتوبة تقبل من المرتد إذا لم تتكرر ردّتُه . والذي تكررت ردّتُه لا تقبل توبته لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذين آمنوا ثُمَّ كَفَرُّوا ثُمَّ آمنوا ثُمَّ كَفروا ، ثم ازدادوا كُفراً لُم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم و

ويجيء حــدُّ أهل البغي فـرض القتال عليهم حتى يرجعوا . وأهل البغي هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية ـ والخارجون على القانون في كل دولة دستورُها الإسلام ـ ولهم شوكة ومنعة ، أي هم الذين شقوا عصا الطاعة على تلك الدولة وسُهروا في وجها السلاح معلنين العصيان والحرب . فعلى الخليفة أو الحاكم أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون عليه ، فإن ذكروا مظلمة أزالها ، وإن ادَّعُوا شُبهة كشفها ، وإن ألبِس عليهم فاعتقدوا أن ما فعله مخالف للحق ، أبان لهم دليله وأظهر لهم وجه الحق ، فالإسلام أمر أن يشهر السيف أو السلاح في وجه الحاكم إذا رأت الرعية منه كفراً بواحاً عندهم فيه من الله سبحانه بـرهمان ، أو إذا لم يطبق أحكام الاسلام . فإن خرجوا بشيء من ذلك إجابة لطلب الشرع فعليه أن يبيِّن لهم وجه ما يشتبهون فيه أو يعود عن خطأه ، فإن رجعوا عن البغي تركهم لأنه لا يجوز بقاؤهم على خروجهم ، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوباً ، ولكن لا قتال حرب وإنما قتال تأديب . ولذا يُـحْرُم قتالهُم بما يؤدي إلى إفنائهم

Compression of the compression o

أو إتلافهم إلا لضرورة . وإن الأصل في حد البغاة قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَاتِهْتَانَ مِنَ المُوْمَنِينَ اقتتلوا فأصلِحُوا بينهُما ، فإنْ بَغَتْ الحداهُما عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَتَّى تفيءَ إلى أمر الله ، فإنْ فاءَتْ فَأَصْلحُوا بَيْنَهُما بِالعَدْلِ وَأَ قُسِطُوا إِنَّ الله يُحِسبُ المُقسطينَ ﴾ .

وإذا كان في الرعية من يخرج على الطاعة فيكونوا بغاةً طمعا في الحكم . فإنَّ فيها أيضًا من يخرج طمعاً في السلب والنهب وترويع الناس وهم قطاعُ البطُّرق الذين يتفقون على الفتل والسرقة وتكون لهم قوة يداه مون بها الدولة . فهؤلاء فعالُهم كلها إفسادٌ وسعيٌّ وراء الشر ، والعقوبات التي تنزل بهم أو ما يسمى حد الحرابة : القتل أو القتل والصلب ، وتقطيع الايدي والأرجل من خلاف ، والنفي من الأرض . وتكون العقوبة بحسب الذنب المرتكب ، ويحصر هذا الذنب في ثلاثة : القتل ، وأخذ المال وإخافة السعبيل فمن قَتَلَ وأخـذَ المال قُـتِـلَ و مُــُـلِـبَ ، ومن قتل ولم يأخذ المال قَـتِـلَ ، ومن أخل المال ولم يقتّل تماعيت يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا يُستمى من الأرض . . فإن لم يفعلوا غير إخافة السبيل فلاحد عليهم ، لأن الحد عقوبة مقدرة بحسب النص ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّـٰذِينَ يَحَارُ بُونَ اللهِ ورسولهُ ويسعونَ فِي الأرض فَسَاداً أَنْ يُقتلُوا أو يُصلبُوا أوْ تُقطعَ أَيْديهُ مِ وَأَرْجِلُهُ مُ مِنْ خِلاَفُ إِنَّ يُنفُوا مِنَ الأرض ﴾ . . وقيل إن جماعة من « العرنيين » قتلوا راعمي رسول الله ﴿ وَاللَّهُ عَالَتُهُ ۗ واستاقوا النّعَم فبعث في أثرهم إحدى السرايا ، فأعادتهم ، وأنزل بهم KOOOKA OKOOOKA OKOOOKA

حدٌّ قُطُّاع الطُّرق وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة .

ويبقى من حدود الله السهاوية . حـدُّ شُـرب الخمر ، وهو ما اختلفت فيه الآراء بين اتجاهين : اتجاه أول يقول بوجوب تطبيق الأحكام الشرعية ، بما فيها الحدود تطبيقاً كاملاً إذا ما أريد إقامة المجتمع الاسلامي الصحيح ووفقاً لأحكام الكتاب والسنَّة ، واتجاه آخر يقول بإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية بصورة تدريجية مستندين في ذلك إلى ما نزل في القرآن الكريم من آيات تتعلق بالخمر ، ومعتبرين هذه الآيات بمثابة تحريم تدريجي جاء على درجات ولم يكن دفعة واحدة ، ومثل هذا الاتجاه القائم على فهم معين لأحكام الخمر إن هو إلاَّ تفسير خاطيء لما تضمنته الآيات القرآنية من معان وخلافاً لما حصل في تاريخ الاسلام ، إنْ في عهـد الرسـول ﴿ إِلَيْهُ ، وإنْ في عهد الفتوحات الكبرى . . ولانخال أحداً يروم اتجاه التطبيق التدريجي إلاَّ لغاية أبعد ما تكون عن الإسلام ، ألا وهي ترقيع أنظمة الحكم التي يطبقونها في بلدانهم ، وتعاملاً مع القوانين الوضعية التي تسود هذه الأنظمة الأرضية هذا إن اعتبرنا أن القانون هو السيد في نظام حكم ظاهره الإدعاء بالاسلام وباطنه أكثر ما يكون بُعداً عن الإسلام . ولذا ، ودرءاً للمفاهيم الخاطئة في تطبيق الاحكام الشرعية ، كان لا بد من توضيح معاني الآيات التي ذكرت الخمر والمسكر على السواء ، حتى نهتدي الى حكم تحريم الخمر ، وهل كان بمنهج متوال أم بمنهج واحد ثابت ، وبآيةٍ واحدة لا غير ! . . فقد وردت في القرآن الكريم ، وفي « سورة النحـل » الآية المبـاركة : ﴿ وَمِن ثمرات النَّحيل والاعتباب تتخذون منه سُكَراً ورزقا

KOOOCHO CKOOOCHO CKOOOCHO CKOOOCHO

حسناً ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون في . ففي هذه الآية ذكر الله تعالى رزقاً حسناً في مقابل رزق سيّىء . فوضع « السكر » ، وهو كل شراب مسكر يمكن أن يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب مقابل الرزق الحسن الذي يؤخذ من ثمرات النخيل نفسها كالخل والشراب والرطب والتمر والزبيب وغيرها ، وفي هذا التقابل تلميح صريح إلى أن السكر سيّىء . لأن ما يضاد الرزق الحسن يجب أن يكون رزقاً سيئاً . إذ أن الرزق الحسن هو شيء آخر ومختلف تماماً عن الرزق السيّم ،

فهنا جاءت مجرد لمسة من بعيد ، للضمير المسلم الوليد ، ليس فيها أي تحريم للخمر وإنما هي إشارة فقط إلى أن الشراب المسكر من بعض الثمرات هو رزق سيِّع.

وكان نزول الآية في مكة قبل الهجرة . .

ثم نزلت بعد ذلك في المدينة بعد تساؤل والحاح الصحابة عن الخمر والميسر = الآية المباركة في « سورة البقرة » : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن الحَمرِ والمَيْسِرِ ، قُلُ فيها إثِم كبير ومنافع للناس وإثمه مَا أَكبر مِن نَفْعِهِ مَا ﴾ . فإذا كان الناس يتساءلون جاء الجواب من رب العالمين أنَّ ما يسألون عنه هو الضرر بعينه . لأن معنى « الأثم » الضرر ، مقابل كلمة « منافع » . فيكون الضرر في الخمر والميسر أكبر بكثير من النفع . إذن فالله سبحانه وتعالى يذكر الضرر والنفع ، وليس في ذلك لا تدليل ولا تلميح ولا إشارة أو إيماء لتحريم أو تحليل . فهو بيان من الله تعالى للجهاعة الإسلامية بأن ما لتحريم أو تحليل . فهو بيان من الله تعالى للجهاعة الإسلامية بأن ما

يسألون عنه ، هي أشياء ضارة ومن رأى الشيء الضار فعليه الابتعاد عنه من أجل نفعه ونفع الجماعة على السواء ، فلا يهدر المسلم قواه في أشياء ضررها أكبر بكثير من نفعها .

ثم كان بعد ذلك تنبيه من الله العزيز ، أنَّ على المؤمنين . وهم من يريد بهم الخير ، ألاَّ يأتوا الصلاة وهم سكاري حتى يعلموا ما يقولون ، وكان ذلك التنبيه بتعبير قرآني رائع ، واضح المعنى ، سهل الفهم ، ليس فيه لبس ولا تعقيد ، وهو قولـهُ تعالى في « سورة النساء » : ﴿ يَا أَيُّها اللَّهِ لَ آمنوا لا تَقْرَ بُوا الصلاة وأنتم سُكَارًى حتى تَعْلمُوا مَا تقولونَ ﴾ . . فإذا كانت الصلاة هي صلة المخلوق بالخالق ، وهي الصلة التي يبرهن فيها هذا المخلوق عن عبوديته لذلك الخالق العظيم ، فإنَّ على المؤمن أن يحترم قدسية هذه الصلاة ، التي تجعله في حضرة الله تعالى ، واقفاً بين يديه على أهبة الاستعداد ، وبكامل القوى والمدارك ، غير غافل عـمًّا يقول أمام هذه الحضرة القدسيّة السنيّة ، وعالمًا بما يصدر عنه أمام ذي العزة والجلال . . وحرى بنا أن ننطلق من واقع الحياة التـي نعيشهـا ، فندرك كم يكون اهتمامنا إنْ في الهندام ، أو في اللياقة ، أو في الانتباه والحملًر عندما نتحدث إلى صاحب شأن من بني الإنسان ، أو لمن نريد منه قضاء حاجة . فإننا نتدارك كل نبرة تصدر عنا ، وكل عبارة نريد أن نتفوه بها . . فإذا كان هذا شأننا مع إنسان مثلنا لا يتعدى كونه صاحب نفوذ أو مقدرة معينة ، فكيف يجب أن يكون شأننا ونحن بين يدى الله عز وجل : خالقنا ، وصاحب السلطان المطلق ، القدير ، المتعالي ، صاحب الفضل والمن علينا في كل

Kanaka Chanaka Chanaka Chanaka

شيء ، حتى في الكلام الذي نتوجه به إلى أهل الأرض! .. إننا بالحقيقة نجل المفاضلة . والمقارنة بين مخلوق وخالقه ، ولكن لعل في التفكر وفي العودة إلى النفس الإنسانية وما تعيشه في واقعها ما يفرض القناعة والاهتداء الى الحكم السليم . . فالصلاة هي الصلة بالله تعالى ، وعلى الإنسان أن يكون كامل الوعي والإدراك في صلاته حتى يعلم ما يقول وهو في حضرة الله العزيز الحكيم . وإن هذا الوعي والإدراك ينبئان عن معنى العبادة الصحيحة ، فمن أراد أن يعيش لحظات السناء في هذه العبادة ، وأن يكون لديه الفكر الذي يبلغ به أن الصلاة هي عاد الدين ، وجب عليه أن يُعطي لهذه المسلاة حقها ، ولا يمكن أن يؤدي حقوقها إن جاءها متعتعاً بالسكر ، لا يعرف ما يقول . .

وإنَّ في الآية الكريمة ما يدلل على حب الله تعالى لعباده المؤمنين ، الذين يوجه لهم التنبيه بالانتهاء والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضيع العقل ، وليس في هذا التنبيه تركيز على الخمر ، ولا حتى ذكر للخمر في الآية أبداً . بل بيان للمسلم بالاَّ يقرب صلاته وهو سكران أي تائه العقل شارد الذهن . .

وهنا نجد أيضاً أن لا تحريم للخمر بل نهي عن الاقتراب إلى الصلاة بغير وعي كامل . فكل ما يذهب هذا الوعي ، سواء كان شراباً مسكراً أم حدثاً محزناً أو مفرحاً مر في حياة الأنسان ، وأثر فيه ، فعليه أن يجلوَهُ عن عقله وعن ضميره عند الصلاة ، حتى تكون هذه الصلاة الصلة الخالصة ما بين الإنسان وخالقه .

وهكذا نجد أن في « سورة النحل » بياناً للرزق الحسن من الرزق السيّع. . وفي « سورة البقرة » بيان للضرر والنفع . . وفي « سورة النساء » محبة من الله ولطف بالتنبيه على إقامة الصلاة بعقل سليم وإدراك تام . . وليس في هذه الآيات مطلق تحريم للخمر ، بل لم يذكر الخمر في سورتي النحل والنساء بتاتاً . . بل يأتي التحريم للخمر في الآيتين ٩٠ و ٩١ من « سورة المائدة » بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيّها الذينَ آمَنُوا إنّها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّيطان فاجتنبوه لعلكم والأزلام رجس من عمل الشييطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنّها يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصد تكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ . .

فسبحان الله كم هو لطيف بعباده ، يتوجه إلى المؤمنين بالمخاطبة المباشرة الدّالة على أن الخمر هي رجس . . وأي رجس ؟! . . رجس من الشيطان . . فأي مؤمن بعد هذه المخاطبة المعبّرة يقبل بأن يدنّسه هذا الرجس الشيطاني الخبيث . . ثم لا تقف محبة الله لعباده المؤمنين بتحذيرهم بالابتعاد عن هذا الرجس ، بل يأمرهم بالابتعاد عنه بصورة كاملة إذا ما أرادوا فلاحاً . ويتكامل العطف الرباني وهو يحذر من غواية الشيطان يتخذ له مسرباً لنشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالخمر والميسر ، وليس فقط غاية الشيطان زرع هاتين الآفتين الكفيلتين بالقضاء على الحياة السليمة بين الناس ، بل وصد المؤمنين عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، حتى يحل الناس ، بل وصد المؤمنين عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، حتى يحل بهم غضب الله . .

CASOCARD CASOCARD CASOCARD CASOCARD

إن هذا البيان الرباني ، وما يحمل من أبعاد سواء في التعامل بين الناس ، أم في علاقتهم بخالقهم ، لا يكتفي بذلك بل يتكامل بالأمر الصارم : فهل أنتم منتهون ؟ . . وهذا هو التحريم . .

نزلت الآية بتحريم الخمر بعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة للهجرة ، فبلَّغها النبي ﴿ الله للناس ، فاندفع المسلمون إلى زقاق الخمر يكسرونها ، ويريقون ما فيها إلى غير رجعة . .

فقد جاء الأمر بالتحريم فامتثل المؤمنون وانصاعوا عن قناعة ورضي ، لأن نفحة الإيمان لا توازيها مقادير من النشوة مها كبرت . . إنها النفحة التي ترتقي بصاحبها في معارج الإشراق الروحاني حتى يحقق السعادة الحقيقية ، وكل سعادة ما خلا رضا الله باطلة ولا يمكن أن تكون سعادة . . عن واثل بن حجر أن طارقاً بن سويد الجعفي سأل النبي ﴿ مِنْ عَنَ الحَمر ، بقوله : « إنما أضعها للدواء » . . فكان جواب رسول الله ﴿ مِنْ الناهي الجازم : « إنه ليس بدواء ولكنه داء » . .

وهكذا يمكن القول بأن تحريم الخمر ، لم ينزل على دفعات ، وفي عدة مناسبات ، بل كان التحريم في الآيتين من « سورة المائدة » وما غيرهما لم تكن مقدمات ، وإنما تبيان لمسائل تتعلق بالخمر وبكل شيء مسكر ، وما يكون له من أثر على الإنسان إن من الناحية الصحية أو الذهنية أو الدينية . . وهذا تأكيد على عدم صحة الاعتقاد القائل خطأ بتطبيق الاحكام الشرعية على دفعات ، استناداً لتأويل خاطىء وفهم معين للآيات القرآنية التي تناولت أحكام الخمر والمسكرات . .

Company Compan

يبقى أن نذكر عقوبة شارب الخمر . . فمن البديهي = والخمر عبر م = أنه يجب الحد على من شرب الخمر ، لما روي عن النبي (حرالة) قال : « من شرب الخمر فاجلدوه » . وقد انعقد إجماع الصحابة على أن حد الشارب لا ينقص عن أربعين جلدة ولا يزيد على الثهانين . ولا يجب الحد حتى يثبت شرعاً بأحد شيئين : الاقرار أو البينة ، ويكفي أن يشهد أحد الشاهدين على شرب الخمر والآخر على القيء .

تلك هي الحدود التي حدّها الله لصيانة المجتمع الإنساني ، والتي لم تكن إلا عقوبات تنزل بمن يخالف أوامر الله ونواهيه لانه يضر نفسه ويضر أبناء مجتمعه . . ورفعاً لهذا الضرر الفردي والجهاعي كانت العقوبات في الإسلام زواجر وجوابر . أما الزواجر فلزجر الناس عن ارتكاب الجرائم ، وأما الجوابر فلكي تجبر عن المسلم عذاب الله تعالى يوم القيامة .

وكون العقوبات زواجر ثابتة بالنص القرآني لقوله تعالى : ﴿ ولكم في القيصاص حياةٌ يا أوْلِي الأَلْبَابِ ﴾ . فتشريع القصاص في الحياة معناه أن إيقاع القصاص هو الذي يكون أبقى للحياة الصحيحة السليمة ، ولا يكون ذلك في إبقاء الحياة لمن وقع عليه القصاص ، لأن في القصاص قد يكون موته ، بل حياة مَن شاهد وقوع القصاص ، وهذا ما يعني كون العقوبات زواجر أي أنها تزجر الناس عن ارتكاب الجرائم وذلك بالامتناع عن ارتكاب خوفاً من نزول القصاص بهم .

Karocka Charocka Charocka Charocka

وكون العقوبات جوابر ، أنها تدرأ الخطر عن المجتمع ، وتطهر الإنسان من أخطائه ، ولقد ثبت عن رسول الله ﴿ يَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عن المخزومية بعد أن طبّق عليها حد السرقة : « إن يدها طهرتها وسبقتها إلى الجنة » . ذلك أن تلك المرأة قد أسلمت وحسن إسلامها بعد قطع يدها ، فكان تطبيق حد القطع عليها بداية لصلاح نفسها وسلوكها ، وكان هذا الصلاح طريقها إلى الجنة . .

ولم تكن إقامة رسول الله ﴿ يَنْهُ فِي مَكَةَ إِلاَّ إِقَامَة قصيرة لا تزيد على ثمانية عشر يوماً من الفتح ، ورغم هذه الإقامة الوجيزة شهدت مكة لأول مرة في تاريخها موازين العدل والحق تقوم بين الناس ، لا فرق بين قوي وضعيف ، ولا بين صاحب نسب أو غير صاحب نسب ، بل الكل سواسية في الاسلام ، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . .

وأكثر ما أدهش أهل مكة معاملة النبي ويه هم . فقد وقف محمد ويه من هؤلاء الناس الذين كانوا الد الاعداء لدعوة الإسلام ، وأشد الناس إلباً عليه وعلى المسلمين ، موقفا فريداً في تاريخ الفاتحين ، وقد جاء موقفه الفريد متلازماً مع إنسانيته ومع نبوته . فهو لم يكن ملكاً ولا قائد احتلال يبتغي إرضاخ الشعوب لإرادته ، وكسب الامجاد والثروات ، وإنما كان رحمة من الله أرسلها لعباده . فهو عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام صاحب العفو والرحمة ، وأينا حل حلت الرحمة في أثره لتشمل الصديق والعدو ، والمؤمن والكافر ، يأخذ كل واحد منها بحسم كها تأخذ بقاع الارض

Charach Charach Charach Charach Charach

من بركات الغيث المنهمر ، فيثمر خصبها أو يلطف جوها ، أو تلين قوتها . . .

ولم يكن إقبال الناس على الإسلام ، خائفين أو مكرهين ، بل إن تلك المعاملة المحمدية هي التي دفعتهم إلى هذا الدين ، وهم يرون في النبي الذي يبلغه ، وفي الرسول الذي ينشره إنسانا لا يستوي معه بشري في الخلق ، نعم كان إقبالهم بفعل محمد ﴿ يَهِ ﴾ وحُسن صنيعه فيهم ، وذلك قبل أن يستقر الإيمان في القلوب ، وتهوى إليه الأفئدة ، فتتخذ من هذا الإيمان ، ومن هداية محمد ﴿ يَهِ الله ، الأساس الذي يثبت ويدوم ليصير عقيدة راسخة في النفوس وفي العقول . .

.. نعم نزل عفو النبي ﴿ وَيَنْ ﴾ ، وتسامحه ، برداً وسلاماً على قلوب قاسية طالما اضطرمت عليه بالعداوة والبغضاء ، ولطالما أعماها الحقد ، حتى أبعدها عن التجاوب مع الإيمان ، ومع حامل الدعوة لدين الإسلام . . لقد عاد أصحاب تلك القلوب إلى أنفسهم فوجدوا أن النبي ﴿ وَيَنْ ﴾ قد ظل نيفاً وعشرين عاماً ينشد هدايتهم ، ويستعمل شتى الوسائل والطرق لإيصال الخير والحق لهم ، ولكنهم ظلوا عنه متباعدين ، وعن هدايته عمياً وصماً لا يفقهون ، يقولون : « قُلوبُنا فِي أَكِنَّة مِماً تَدْعُونا إلَيه ، وَفِي يقولون : « قُلوبُنا فِي أَكِنَّة مِماً تَدْعُونا إلَيه ، وَفِي النانِ عبد الله ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ » . . ووجدوا أن محمد ابن عبد الله ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ » . . ووجدوا أن محمد وكلما أراد إقامة علاقة حسنى جابهوه بالإساءة . . فكذبوه ، وقاتلوه ، وألّبوا عليه القبائل والأحزاب ، وظلوا طوال

تلك السنين العشرين يتربصون به الدوائر ، ويتحينون شتى الفرص للإيقاع به . . فلم اظهره الله تعالى عليهم ، وأمكنه من رقابهم ، لم يأبّه أبداً لما سلف منهم ، ولم يقف مطلقاً عند ما فعلوه ، بل قصى على كل ما كان منهم بصفح جميل ، وعفو شامل ، لم يكونا ليصدرا إلا عن نفس عظيمة وعن نفس محمد ﴿ إِن اللّه بالذات ، الذي لم يرد الا خيراً لهم ولم يقم إلا صلاحاً ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَقَد جَاءَكُم مُ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُم ، عزيزٌ عليهِ مَا عَنِتُم ، حريص عليكُم ، بالمؤمنين رَوُّهُ فُ رَحيم ﴾ . .

وهكذا وبرحمة الله ورأفة محمد ﴿ يَهِ لَهُ يكن فتخ مكة ، فتحاً لبلد عدو ملك الم يكن فتخ مكة ، فتحاً لبلد عدو الله تعالى لإغلاق القلوب الممنتكرة ، وطياً لعنان النفوس المستكبرة ، وإذا بالغالبية الساحقة من تلك النفوس قد غدت تفيض بالحب والاخلاص ، وتدين بالطاعة والولاء ، ثم راحت تنضوي تحت لواء رسول عزيز هو منها ولها ، طائعة مستسلمة تدخل في دين الله راضية مطمئنة ، وصدق الله العظيم حيث يقول : ﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الحسنةُ وَلاَ السَّيَّنةُ ، ادْفَع بالتي هِي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حيم .

ولقد فتحت مكة أبوابها ، كها فتح أهلُها قلوبهم ، فإذا كل كلمة الله هي العليا ، ودينه صاحب السلطان الأوحد ، وإذا كل المقاليد ملقاة بين يدي رسول الله ﴿ وَإِنْ ﴾ ، فلا شرك بعد اليوم ، ولا صدً عن بيت الله الحرام ، وكان ذلك هو النصر المؤيد من الله

تعالى ، والفتح المبين . . . ودانت مكة لدولة الإسلام ، ولم يبق في شبه الجزيرة إلا بعض الجيوب الداخلية في حنين والطائف ، فلا بـدً أن يكون التوجُّهُ إلى تلك النواحي . . 110

Charge Charles Charge Charles Charge Charles Charge Charles Charge Charles Charge Charles Char

## حادثهجذيمة

انقضي شهر رمضان ورسول الله ﴿ مَنْ الله مَنْ أَفِي مَكَة ، لَهُ طِرَّ ويُعْصَرُ فِي الصلاة ، فيصلِّي الأربع ركعات اثنتين لأنه يعتبر نفسه لا يزال على سفر ، ولم يكن ينوي الإقامة ، كما لم يعد يعتبر نفسه مقياً في مكة ، إذ لم يعد له دارٌ فيها . فلمّا كان شهر شوال من تلك السنة ( الثامنة للهجرة ) بعث الرسول ﴿ مِنْ فَيْ فَيَا حُول مَكَة بعض السرايا لدعوة الناس إلى دين الله عزَّ وجلّ ، ولكن دونما قتال ، إذ لا قتال في مكة وما حولها من القرى والبوادي .

وكانت في تلك السرايا واحدة لخالد بن الوليد ، أمره ﴿ إِنَهُ ﴾ أن يذهب إلى ناحية أسفل تهامة ، فخرج في خمسين وثلاثماية رجل من بعض قبائل العرب والمهاجرين والأنصار ، كان بينهم عبد الرحمن ابن عوب ، وعبد الله بن عمر ، حتى نزلوا على ماء لبني جذيمة يقال له الغميصاء ، كانوا قد أقاموا عليه ، فتقد م خالد يسألهم :

\_ من أنتم ؟

قالوا:

\_ مسلمين قد صلّينا وصدقنا بمحمله وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذّنا فيها!

قال:

- فها بال السلاح عليكم ؟

قالوا:

\_ إنَّ بيننا وبين قوم من العرب عداوة ، فخفنا أن تكونوا هم ، فأخذنا السلاح. .

قال:

\_ فضعوا السلاح!

وكان في بني جذيمة رجل اسمه جحدم ، عرف خالداً عندما تقدمً إليهم ، وأدرك أنه يخبىء نية عداوة ، فقال لقومه :

يا بني جذيمة ! إنه خالد ، والله ما بعد وضع السلاح إلا أسار ، وما بعد الأسار إلا ضرب الأعناق ، والله لا أضع سلاحي أبداً .

وأنكر على الرجل قومُـهُ ما يفعل ، فقالوا له :

\_ يا جحدم! أتريد أن تسفك دمنا ؟ إنَّ النـاس قد أسلمـوا وضعوا السلاح ، ووصعت الحرب ، وأمِـنَ الناس . .

ولم يزل بنو جذيمة بجحدم حتى نزعوا سلاحه ، ثم ألقوا هم أيضاً بسلاحهم نزولاً عند رأي خالد ، فإذا به يأمر أصحابه أن يكتّفوهم وأن يفرقوهم بينهم ، فلمّا كان السّحر نادى :

\_ من كان معه أسير فليُحهز عليه .

Company Compan

وأطاع بنو سُلَيْم من قبائل العرب أمر خالد ، فقتلوا أسراهم ، بينا أبى المهاجرون والانصار ذلك ، ووقف عبد الرحمن ابن عوف في وجهه ، يقول له :

- يا خالد! لقد عملت بأمر الجاهلية في الإسلام.

فقال خالد: إنما ثأرت بأبيك .

فقال له عبد الرحمن : بل كذبت ، فقد قتلت قاتل أبي ، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة .

ورفض المهاجرون والأنصار قتل أخد من بني جذيمة امتشالاً لأوامر النبي ﴿ يَهِيْهِ ﴾ الذي سيرهم داعين وليس مقاتلين ، وإعمالاً للمبدأ الذي يمنع قتل الأسرى ، فكيف إذا أعلنوا أنهم دخلوا في الإسلام ، وأنهم لم يعودوا من الأعداء ، ولم يريدوا قتالاً ؟! . .

أما سبب هذه النزعة الجاهلية التي ظهرت عند خالد بن الوليد ، فتعود إلى الماضي يوم أن عاد بعض تجار مكة من اليمن ، وكان بينهم عمه الفاكه بن المغيرة المخزومي ، وعوف بن عبد عوف من بني زهرة وبرفقته ابنه عبد الرحمن بن عوف ، عاد أولئك التجار وهم يحملون مال رجل من بني جذيمة كان قد هلك باليمن ، ومرادهم أن يؤدوه لاهله ، إلا أن خالد بن هشام من بني جذيمة لقيهم وقاتلهم بمن كان معه من قومه على ذلك المال ، فقتل يومها الفاكه بن المغيرة وعوف بن عبد عوف . . ولقد أمكن لعبد الرحمن بن عوف أن يقتل ذاك الرجل المعتدي خالد بن هشام ، وسمويت القضية عوف أن يقتل ذاك الرجل المعتدي خالد بن هشام ، وسمويت القضية

Construction of the constr

بعد أن هممَّت قريش أن تغزو جذيمة فجاءها نفر من هؤلاء القوم قائلين :

« ما كان مصاب أصحابكم عن مُلاَّ منَّا ، إنَّما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم ، فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال » .

وقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب .

ويبدو أن نزعة الثار من بني جذيمة ، لم تذهب من نفس خالد ابن الوليد ، رغم دخوله في الإسلام وبلائه بلاءً حسناً في موقعة مؤتة ، فلماً أن حانت له الفرصة ولقي هؤلاء القوم أمر بأسرهم وقتلهم ، مخالفاً بذلك أوامر النبي ﴿ يَهِ الله ، إذ لم يبعثه مقاتلاً . ولذلك ما إن بلغ الرسول ﴿ يَهُ ما فعله خالد حتى رفع يديه إلى السهاء ضارعاً قائلاً : « أللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد بن الوليد » . وسأل ﴿ يَهُ من أتاه بالخبر : « همل أنكر عليه الحرا أبيض ربعة ، وأنكر الحد ؟ » . فقيل له : « قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة ، وأنكر عليه رجل أبيض ربعة ، وأنكر عليه رجل آخر طويل ، فاشتدت مراجعتها » . . فقال عصر بن الخطاب ( رض ) ، وكان في مجلس النبي ﴿ يَهُ ﴾ : « أما الأول فابني عبد الله يا رسول الله ، وأما الآخر فسالم مولى بني حذيفة » .

فقال رسول الله ﴿ يَهُمْ ﴾ : « مهلاً يا خالم ! دع عنك أصحابي ، فوالله لوكان أُخُدَّ ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غَـدُّوة رجل من أصحابي ولا روحته » .

ورأى وبيه أن خير وسيلة لتدارك مساوىء ذلك الحادث

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

المؤلم ، ومداواة قلوب أولئك الناس المظلومين من بني جذيمة أن يبعث من يؤمنهم ويؤدي إليهم الديّات ، فدعا إليه عليّ بن أبي طالب عليه السلام وقال له :

« يا علي ، أُخرِجْ إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » .

وخرج علي (عليه السلام) حتى جاءهم ومعه المال الذي بعثه به رسول الله ﴿ يَهُ ﴿ ، فودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال ، حتى لم يبقَ شيء من دم أو مال إلا وداه . وبقي معه بعض المال فقال لهم : « هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ » .

قالوا : لا .

قال: « فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يعلم ، ومما قد لا تعلمون أنتم » .

ثم رجع علي (ع) إلى رسول الله ﴿ يَشَهُ يَخْبَره بَمَا فَعَل ، فَقَالَ لَهُ الرسول ﴿ يَشِهُ : « اصبت وأحسنت يا علي » .

ثم قام ﴿ إِنَّ فَاستقبل القبلة ، متوجهاً إليها بكلٌ قلبه ، باسطاً يديه إلى السياء ، حتى ليرًى بياض ما تحت إبْطيه ، وراح يدعو الله سبحانه : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » .

وردَّدَ هذا الدعاء ثلاث مرات حتى يرتاح قلبه مما لازمَـهُ من أُسًى ، وما ملأه من حزن ، إذ روّعه ما فعلَـهُ خالـدٌ فبدل أن يدعو

إلى دين الله كما بعثه ، ذهب يقتل أبرياء لا ذنب لهم فيا وقع من أحداث ، إلاً ما فرضته عليهم ، وعلى سائر أبناء شبه الجريرة ،

تلك الجاهلية العمياء من عادات بالية يتوارثها الأبناء عن الآباء، بلا وعي منهم ولا إدراك . .



## Karon Kar

## غَـزَوة حنين والطائف

لقد كانت الأيام التي قضاها النبي ﴿ الله والمؤمنون في مكة ، بعد الفتح المبين ، قليلة في عددها ، ولكنها كانت رحيبة ، كبيرة بأجواء الايان ، وبإقامة العلاقات الطيبة ، في شتى جوانبها . فهذا الببت الحرام ، وقد طُهير من الأصنام والرجس ، يرتفع فوق ظهره الاذان بإعلان الشهادتين والدعوة إلى الصلاة ، ويؤم رحابة المؤمنون يؤدون الفريضة وراء رسول الله ﴿ الله عَلَيْهِ مَم يلتفون حوله مهتدين إلى نور الحق ، الذي أضاء شعلته هذا الرسول الكريم ليبقى السناء المشع إلى آخر الدهور . .

وكان حربًا بالناس ، وهم يعيشون في ظلال هذه الاجواء ، ألا يبقوا على عداوتهم للإسلام ، وعلى بغضائهم للنبي ﴿ الله ، بل أن يتخلوا عن ذلك كله ، وأن يتحولوا في أفكارهم ومشاعرهم نحو الدعوة ورسولها ، منكرين عبادة الأصنام ، واقفين على ما كانت تزين لهم من ذلل وشطط . .

واذا كان من أشق الأمور على الإنسان وأصعبها ، التخلي بين ليلة وضحاها عن المفاهيم الراسخة في نفسه، فإن التخلي عن العقيدة الدينية هو أسدها ، لما فيه من صراع داخلي يقف فيه الإنسان

KOOOLA OKOOOLA OKOOOLA OKOOOLA

على مفترق الطرق في تقرير مصير حياته في الدنيا ، وما سيؤول إليه أمره في الآخرة . . واذا كان أهل مكة قد تخلوا عن عقيدتهم الدينية السابقة فإن ما رأوه من فعل محمد ﴿ يَهِيهُ ﴾ في المعاملة ، وما سمعوه منه من قول ، كان له أكبر المؤثرات والدوافع التي جعلتهم يرتضون ذلك التخلي ، وان يقبلوا على الإسلام راضين ، قانعين . .

ولم يقتصر تحطيم الأصنام وإزالة معالم الشرك على ما في داخل مكة ، بل إن الرسول ﴿ وَالله بعث عدداً من السرايا إلى حول مكة لمحو آثار أعظم أصنام العرب وأكثرها شأناً عندهم . فخرج خالد بن الوليد إلى أرض « نخلة » لاقتلاع « العزى » وتكسيرها ، وكانت شجرة كبيرة عبدتها قريش وكنانة ، وبالقرب من بيتها وثن تعبده غطفان ، كما خرج عمرو بن العاص إلى « رهاط » من أرض نخلة لهدم « سسواع » صنم هذيل ، وكذلك سعد بن زيد الأسهلي الأنصاري ذهب إلى جبل « المشلل » على ساحل البحر لهدم « مناة » صنم كلب وخزاعة . .

وكان بعث تلك السرايا لأيام قلائل بقين من شهر رمضان ، وقد عادت كلها ظافرة متممة للمهام التي أوكلت إليها دون أن تلقى مقاومة قط ، مما جعل داخل مكة يلتقي مع البقاع المجاورة على الإيمان يسري في الناس ، إلا أولئك المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الأسلام إمّا رغبة أو رهبة ، فإنهم كانوا غير مخلصين بكلّيتهم للدين الجديد ، ولكنهم مع ذلك ارتضوا الواقع الجديد ، رغم ما يحمل من تحوّل في العادات والتقاليد ، وتبدل في الأمسور والشؤون . .

794

على أنه مهما بدا من إقبال الناس على الإسلام ، أو مهما ظل في بعض النفوس من كمائن دفينة ، فإن سلطان الاسلام قد حل ومعه السلام والأمان لقريش وغيرها من قبائل العرب ، إلا بعضاً من هذه القبائل التي ظلت تتوهم في نفسها قوة ، تقدر من خلالها على محاربة المسلمين وتحول دون وصول هذا الركب السائر في شبه جزيرة العرب إلى ديارها . .

وكان من تلك القبائل هوازن التي تقيم على مقربة من مكة في الجبال الواقعة إلى جنوبها الشرقي . فقد عرفت بفتح مكة ، ودخولها في الإسلام ، فخافت على نفسها من كارثة تحل بها ، إذ لا يمكن أن يتركها المسلمون وشأنها ، بل سوف يغيرون عليها ، ليرغموها على الدخول في دينهم ، وهذا ما لا ترضاه ولا تقبل به . . ولذلك رأت هوازن أن تستعد للحرب ، فجمع مالك بن عوف النفسري هوازن وثقيفاً إليه ، ودعا قبائل نضر وجشم ، فانضمت كلها ولم يتخلف عن هذا الانضهام من هوازن إلا كعب وكلاب . .

وكان مالك بن عوف هذا شاباً لا يتجاوز الثلاثين من عمره ، قوي الحمية ، شديد المراس ، فرأى ألاً يخرج بمن اجتمع حوله إلى المعركة إلاً ومعهم النساء والأبناء والأموال ، ليكون في ذلك مدعاة لحاسة الرجال ، واستاتتهم في الذود عن الحرمات والأرزاق .

وكان في القوم دريد بن الصمّة ، زعيم جُشَم ، هذا الرجل الذي حنكته التجارب وضرّسته الحروب ، قبل أن يفقد بصره ، ويصير شيخاً هرماً ، ولم يعد قادراً على قيادة المعارك ، كما

Conservation of the second through the second throu

كان يُفَعل أيام بأسه وقوتُه . . فسارَ مالك بالقوم مذكيا فيهم روح القتال ، حتى نزلوا بوادٍ لهم ، فسأل دريد بن الصمّة :

ـ بأي واد أنتم ؟

قالوا : بأوطاس . .

قال: نيعم مجال الخيل، لاحَزْنُ ١١٠ ضِرْسٌ ولا سَهْلٌ دَهْسٌ، ولكن مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وثغاء الشاء وبكاء الصغير ؟

قالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس ابناءهم ونساءهم وأموالهم حتى يقاتل كل منهم عن أهله وماله .

قال : راعي ضان ورب الكعبة ، إثتوني به ! . .

وجاءه الرجل ، فقال له : يا مالك ، إنك قد أصبحت رئيس قومك وإنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام . مالي أسمع رغاء البعير ، ونُهاق الحمير ، وبكاء الصغير وشغاء الشاء ؟! . .

قال مالك: سُقْتُ مع الناس أموالهم وابناءهم

قال دريد : ولم ذاك ؟

قال مالك : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله

ليقاتل عنهم .

<sup>(</sup>١) الحزن ; المرتفع من الأرض

<sup>(</sup>٢) الضرس: الذَّي فيه حجارة

<sup>(</sup> ٣ ) الدهس: اللين ، الكثير التراب .

KOZOCKO OKOZOCKO OKOZOCKO

قال دريد : وهل يمرُّ دُّ المنهزم شيءٌ ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلاَّ رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فُضِحتَ في أهلك ومالك . .

ولم يجب مالك ، فعاد دريد يسال : وما فعلت كعب ً وكلاب ؟

قالوا: لم يشهدها منهم أحد ...

قال : غاب الحداُ والجد ، ولوكان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ، ولَـوَدِدْتُ أنكم فعلتم ما فعلوا ، فمن شهدها منكم ؟

قالوا: عمرو بن عامر ، وعوف بـن عامر! .

قال : ذانك الجذعان (١) من عامر لا ينفعان ولا يضران ! . .

ثم توجُّه بالكلام إلى مالك فقال له:

يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم الجماعة إلى نحور الخيل شيئاً، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ، ثم النق الصُبّاء (٢) على متون الخيل ، فإن كانت لك لحق بك من وراءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك . .

قال مالك محتـدًاً : والله لا أفعل ما تقول ، إنك كبرت وذهب عقلك وعلمك . .

<sup>(</sup>١) الجذعان : الضعيفان في الحرب .

<sup>(</sup> ٢ ) الصبّاء : يقصد المسلمين الذين صباوا أي تخلوا عن دين الجاهلية .

Constitution of the second of

ثم التفت إلى الناس يقول لهم:

والله لتُطيعُنَّني يا معشر هوازن أو لأتَّكِئَنَّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري .

فقالوا: اطعناك.

فقال دريد بن الصمّة: هذا يوم لم أشهده ولم يَفُتْني . .

وانصاع الناس لرأي مالك بن عوف ، فراح يدبّر شيئاً من الخطة التي أشار عليه بها دريد بن الصحة ، بأن فرق المقاتلين في قمم حنين ، وقد م كميناً عند مضيق الوادي ، حتى إذا أقبل المسلمون عليهم ، شدّوا عليهم شدة رجل واحد ، يرشقونهم بالسهام والنبال ، وينزلون بهم بالطعان ، لكي تتضعضع صفوفهم ، ويتشتت شملهم ، فيهزموهم شر هزيمة . .

وبعد أن رتب مالك أمور حربه ، بعث بجواسيس له يتقصون أخبار المسلمين ، فجاءته الأخبار ناصحة له بالعودة ، ولكنته لم يأبه للنصح بل رمى المخبرين بالجبن ، وحبسهم عنده مخافة أن يشيعوا الأمر في الجيش ، فتثبط الهمم وتخور العزائم .

أما المسلمون في مكة فقد بلغتهم استعدادات هوازن ومن معها للحرب ، فبعث الرسول ﴿ الله عبد الله بن أبي حَدْر الأسلمي ، يدخل بينهم ويقف على أخبارهم ، ولم يغب عبد الله أكثر من يومين إذ عاد يحدد الرسول ﴿ إِنْ عَلَيْهُ عَمَا جَهَزه أولئك القوم من عدة وما عبّاوا من قوى ، فأمر عليه وعلى آله الصلاة والسلام بالتهيؤ للخروج ونادى مناديه بإعلان التعبئة للقتال . .

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

وجاء من يذكر لرسول الله ﴿ يَهِ الله عند صفوان بن أمية دروعاً واسلحة كثيرة ، فبعث يسأله أن يعيرها له ، فجاءه صفوان يقول : أغصباً يا محمد !

قال : بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك .

قال صفوان : ليس بهذا بأس .

وذهب صفوان إلى بيته ، فأتى بمئة درع يعيرها للنبي ﴿ وَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأتم المسلمون استعدادهم للخروج بوقت قصير ، فعباً الرسول (سيه الصفوف ، ووضع الألوية والرايات في أهلها ، فدفع بلواء المهاجرين إلى على بن أبي طالب (ع) وبلواء الأوس إلى أسيد بن حضير ، ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر ، كما أعطى راية لعمر بن الخطاب ( رض) وراية لسعد بن أبي وقاص ، وغيرهم من حمل رايات القبائل العديدة .

ثم استعمل على مكة عتّاب بن أسيد بن أبي العيص أميراً على الناس ، وترك معاذ بن جبل الأنصاري يعلمهم ويفقههم إذ كان عالماً بالقرآن ، متبحّراً بالدين .

191

CHO CONTROL CHO CHO CONTROL CHO CONTROL CHO CHO CONTROL CHO CONTROL CHO CONTROL CHO CONTROL CHO CONTRO

وخرج رسول الله ﴿ إِنَّهُ مَنْ مَكَةُ لَسَتَ خَلُونَ مِنْ شَهُرُ شُوالُ سَنَةً ثُمَانُ لِلْهُجُرَةً ، في عشرة الاف ممن جاؤوا معه لفتح مكة ، وألفين ممن أسلموا بعد الفتح . .

خرج جيش المسلمين تحفُّ به مظاهر القوة ، وتبدو عليه سهات التفوق والاعتزاز ، فظن البعض أن النصر حليفهم لا محالة لكثرة عددهم ، فقالوا : « لا نغلب اليوم عن قلّة » . .

ولم يكن هذا الاطمئنان لكثرة العدد هو وحدة ما دلّ عن ذهنية مهتزة لدى الكثيرين عمن خرج إلى حنين ، بل إن تلك الجهاعة من قريش وهي تخرج لأول مرة تحت إمرة رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ قد نَبَتْ بها روح الإيمان حتى أنها لتبدو أقرب إلى الجاهلية منها إلى الإسلام ، إذ ما إن أطلّت على « ذات أنواط » وهي الشجرة العظيمة التي كانوا يأتونها كل سنة فيذبحون عندها ويعتكفون عليها يوماً بأسره ، حتى يأتونها كل سنة فيذبحون عندها ويعتكفون عليها يوماً بأسره ، حتى عاودتهم نزعة الجاهلية ، فتنادوا من جنبات الطريق ، وأقبلوا على رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ يقولون له : « اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » . . .

ونهاهم النبي ﴿ إِنَّهُ عَنْ هَذَا التَّفَكِيرِ الْأَخْرِقَ ، فقال : « الله أكبر ! قلتم والذي نفس محمد بيده ، كما قال قوم موسى : « اجْعَلْ لَنَا إِلْمَا كما لهبمْ آلهة ، قال : إنَّكُمْ قَوْمٌ تجهلونَ » . . إنها السُنَنُ ، لَتَرْكُبُنَ سُنَنَ مَن كان قبلكم » . .

فلم يُدهش رسولَ الله ﴿ وَإِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وحدة قريش ، ولكنَّهُ لم يشأ أن يقسو على أصحابها حرصاً على وحدة

الصف ، فتابع تقدمة بالجيش حتى وصل في المساء إلى حنين ، فاستراحوا ، وناموا قسطاً وافراً من الليل ، فلمّا كان السحر ، و في عتمة الفجر ، نهضوا من الرقاد ، ولم يلبثوا أن تحركوا بانحدار نحو وادي حنين ، وهمّهم أن يفاجئوا العدوّ قبل طلوع الصباح . . ولكنهم على خلاف ما ظنوا كان العدوّ يتربص بهم ، فلم ينم ليله ، ولكنهم على خلاف ما ظنوا كان العدوّ يتربص بهم ، انهالت عليهم بل بقي ساهراً بانتظارهم ، حتى إذا قربوا منه ، انهالت عليهم السهام والنبال مثل وابل من المطر ، ثم اندفعت الكتائب تنحط من شعاب الوادي وأحنائه ومضايقه ، و في مقدمتهم رجل على جمل شعاب الوادي وأحنائه ومضايقه ، و في مقدمتهم رجل على جمل أحمر ، بيده راية سوداء في رأس رمح طويل ، كلما أدرك المسلمين طعن برمحه ، وهوازن وثقيف وانصارهما منحدرين وراءه يطعنون مثل طعانه . .

وكانت فرصة مناسبة للعدو ، فلحق بهم بخيله ورجله ، يمعن في ظهورهم طعناً وضرباً نال منها بنو نصر بن معاوية من بني رئاب الشيء الكثير ، عندما استحراً القتل ، ولم يعد أحد يعرف صاحبه أو ينضوي تحت لوائه . .

ولم يكن المسلمون يتوقعوا هذا الهجوم الشديد عليهم ، حتى إذا كانت المباغتة ، اعترتهم الدهشة ، وأذهلهم الخوف ، فيا كانت الحيرة تستبدُّ بهم وتقذف في نفوسهم البلبلة والاضطراب ، ففقدوا التنظيم ، ونسوا الواجب المقدس ، وارتدوا لى الوراء ، يمضون في المروب وقد سيطرت عليهم أحاسيس ملؤها الوخز في الصدور والوسوسة في الأفئدة .

ورأى رسولُ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله الناس وتدافعهم القهقرى بغير وعي ، كما رأى الأبل تحمل بعضها على بعض ، فراح ينادي : أيها الناس ! هلم الله الله ، أنا محمد بن عبد الله ! . .

ولكن الناس في جزعهم كانوا لا يسمعون ، وفي خوفهم لا يدركون ، بل ظلوا يمعنون في الارتداد والهروب ، لا يُلوون على شيء ، حتى انكشفوا عن رسول الله ﴿ يَهُ وَكَانَ فِي مؤخرة الجيش على بغلته البيضاء « دلدل » ، ومضوا عنه إلى البعيد ، ولم يبق معه إلا نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته ، كان منهم وزيراه أبو بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) ، وأقر باؤه علي بن أبي طالب (ع) وعمه العباس بن عبد المطلب ، وابنه الفضل بن العباس ، وابن عمته أبو سفيان بن الحارث ، وابنه ربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد ، وأيمن ابن أم أيمن ، مولاة الرسول ﴿ يَهُ وحاضنته ، وقد استشهد في تلك المعركة ذوداً عن النبي ﴿ يَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي هذا الموقف الصعب ، وفي النفر القليل الذي وقف يحمي رسولَ الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ، ذوداً عنه بالأرواح والأنفس ، قال العباس :

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فرَّ عنه فأقشعوا وقد فرَّ من قد فرَّ عنه فأقشعوا وقدولي اذا ما الفضل كرَّ بسيفه على القوم أخرى يا بنيَّ ليرجعوا وعاشرُنا(۱) لاقى الحرام بنفسه لل ناله في الله لا يتوجع

( ١ ) عاشرهم كان أيمن أبن ام أيمن رحمه الله .

أَجل ، كَانَ فرار أَلجيش الأسلامي ، بكليته ، لا فرق بين الصحابة وبين مُسْلِمة أهل مكة أو غيرهم من الناس ، فالكل أغواه الشيطان فها رام إلا النجاة بنفسه ، مولِّياً الادبار لا يلوي على شيء ، ووقفت فئة قليلة من قريش ، تنظر إلى تقهقر المسلمين والغبطة تأخذها ، وترى تشتت صفوفهم والسرور يملأ نفوسها . .

كانوا من الجفاة الذين لم تتطُّهر قلوبهم بالإسلام فتخلص لله الواحد ، وممَّن خذلهم انتصار المسلمين بالأمس على قريش ، فلم تصنُّفُ نواياهم ، فإذا بهم يظهرون ما اختزنوا في الجوارح من غل وحقد ، ويفصحون عما يفرحهم من شماتة بوقوع الهزيمة ، فيقول أبو سفيان بن حرب : « لا تنتهي هزيمتهم دون البحر » . . ويقول كَـلَـدَة بن حنبل: « ألا بَـطَـلَ السحـرُ اليوم! ». وكان قريباً منه أخوه صفوان بن أمية ، وكان ما زال على شركه ، لم تنتهِ المدة التي جعَلها له الرسولُ ﴿ عَلَيْهُ ليختار ، فردَّ عليه قائلاً : « اسكت فيضَّ الله فاك ! فوالله لأن يَـرُبّـني(١) رجل من قريش أحـبُّ إلـيُّ من أن يَرُبّني رجل من هوازن » . . أما شيبان بن عثمان بن طلحة ، وهو من كان أبوه قد قتل يوم أحد ، فقال : « اليوم أدرك ثأري من محمد » . . وليس من غير المتصوّر ، أن يكون هذا الخبيث ، قد حاول النيل من النبي ﴿ مِنْ اللهِ وَلَكُ نُ شَيَّا جَرِي عَلَى لَسَانُه ، بعد أن غشي فؤاده فلم يعد قادراً أن يطيقه ، مما أوقر في ذهنه أن النبيُّ ﴿ الله عنوع منه ، ومن غيره من بني البشر ، فلا يطاله مكروهٌ ، ولو تألَّبت عليه قوى الشر كلها ، لأنَّ الله سبحانه وتعالى حاميه

<sup>(</sup> ١ ) يربّني : يملكني ويسوسني

Charles Charle

كانت هذه الأحاديث تدور على ألسنة أولئك الضالين ، والنبي والنبي والنبي ما زال في مكانه ، يشهد مرور القبائل به الواحدة تلو الأخرى وهي مولية الأدبار لا تلوي على شيء ، فإذا به يقف في هذه اللحظة الفاصلة ، وفي أحرج الساعات ، أعظم موقف وأروعه ، إذ قرر البقاء في ميدان المعركة ، ومجابهة الأعداء ، ولولم يقتحم القتال معه إلا ذلك النفر القليل الذي يحيطبه ، ولكنه رأى ألا يترك وسيلة إلا ويستعملها عل الناس تعود إلى صوابها ، فطلب إلى عمه العباس ، وكان جهوري الصوت ، قويه ، أن ينادي في الناس عمه العباس ، وكان جهوري الصوت ، قويه ، أن ينادي في الناس يصرخ من قلب محنق وبأعلى صوته : « يا معشر الإنصار الذين آووا يصرخ من قلب محنق وبأعلى صوته : « يا معشر الإنصار الذين آووا ونصروا ! يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة ! إن محمداً حتى فهلموا » . .

وكرر العباس النداء حتى تجاوبت في كل جنبات الوادي أصداؤه ، وبلغت مسامع الفارين ، فإذا بالرعدة تدب في أوصالهم ، وتحيي في نفوسهم الروح الشمّاء التي آلفتهم في شتى المعارك والحروب ، وإذا بتلك الوسوسة الشيطانية تندجر أمام صحوة الإيمان ، فيذهب الله سبحانه وتعالى عنهم مشاعر الخوف ، ويحل في نفوسهم السكينة ، بواسطة ملائكته الذين هم جنود الله تعالى يملاً بها النفوس المؤمنة ، التي تغفل في ساعة من الساعات عن أداء الواجب لتعيدها إلى صدقها وإخلاصها فتمضي ملبية نداء الحق مستبشرة برحمة الله ورضوانه . .

وحــلّـت قدرة الله في جنوده الأوفياء ، فإذا بنداء العباس وهو

CONTRACTOR OF SOME OF

يدوي في الآذان ، تهتز لاصدائه أوتار القلوب ، فيرجع المؤمنون وهم يتصايحون من كل صوب : لبّيك لبّيك يا رسول الله ! . ويرتدون إلى المعركة مستبسلين . .

وراح المؤمنون يخوضون غهار المعركة ببسالة نادرة ، ويصلون نارها بشجاعة فائقة . . وفي حمى القتال اندفع على بن أبي طالب (ع) وراء رجل الجمل الاحمر من هوازن ، الذي كان يكب على المسلمين بالقتل والطعن ، حتى إذا تخلف عنه قومه رفع رايته على رمحه فاتبعوه ، ثم تقدم يرتجز :

أنا أبو جرول لا براح حتى نبيح القوم أو نباح

اندفع فارس الأسلام على (ع) وراء فارس المشركين حتى لحق به ، فهوى على عرقوبي جمله بضربة شديدة جعلته يقع على عجزه ثم وثب على أبي جرول يعاجله بضربة سيف لا تخطىء ، فتشطره نصفين ويخر متخبطاً بدمائه ، فينظر إليه على (ع) ويقول :

قد علم القومُ لدَى الصباحْ أنى في الهيجاء ذو نطاحْ

وكان الصباح قد انبلج وطفى النور على عهاية الفجر ، عندما صارت هوازن وثقيف ومن معهها وجهاً لوجه مع المسلمين في الوادي ، يلتحمون بقتال عنيف ، وعراك دموي شديد ، ولكن بعزم واندفاع من المسلمين ، وخوار وضعف من المشركين ، ذلك أن المسلمين كانوا قد استعادوا الثقة بأنفسهم واستردوا اللحمة التي

KOOPEN CHOOPEN CHOOPEN CHOOPEN

فقدوها ، فهان عليهم الموت في سبيل الله ، وأقدمُوا على اقتحام المعركة موقنين بأنَّ النصر لهم لا محالة . .

أنا النبيُّ لا كُليب أنا ابن عبد المطلب

ورأى المؤمنون نبيهم في قلب المعركة ، فتنادوا صارحين : الله أكبر . . يا للمهاجرين ! يا لَـلانصار ! . . واشتدت السواعد ، وتضاعفت القوى ، وعظم البلاءُ الحسن ، فإذا بجو المعركة يتحوّل من هزيمة إلى نصر ، وإذا بهوازن وثقيف ومن معها يجدون أن كل مقاومة لم تعد ذات جدوى ، وأنهم معنرضون للفناء عن آخرهم ، فيا كان منهم إلا أخذوا يفرون منهزمين ، لا يُلوون على شيء ، تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين .

ولحق المسلمون بهؤلاء الأعداء يطاردونهم ، وزادهم إغراء بهذه المطاردة أن أعلن الرسول ﴿ يَنْهُ لَهُ مَنْ قَتْلُ مُشْرِكًا فُلَّهُ

Karon Charon Cha

سَلَبُهُ .. وكان ابن الدغنة بمن يلاحقون فلول المنهزمين ، فرأى جملاً عليه ركب ظن به امرأة طمع في سَلَبها ، فأناخ الجمل ، ليجد شيخاً كبيراً ، تتفطّر ملامحه بالأسى والحزن .. فسأله هذا الشيخ :

ماذا تريد بي أيها الرجل ؟

فال ابن الدغنة : اقتلك . . قال : ومن أنت ؟ قال : ربيعة ابن زُمَيع السُلَمي . ثم ضربه بسيفه = وكأن سني عمر هذا الشيخ الهاني جعلت يده ترتجف = فلم يصبه . .

فقال له: بئس ما سلّحتك به أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به ، وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب به الرجال . ثم اذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمّة ، فرُبَّ والله يوم قد منعت فيه نساءك . . ولكن ذلك لم يُـجد دريد أشيئاً ، إذ عاد ابن الدغنة فقتله لانه مشرك . .

وتابع المسلمون الاعداء حتى سهل أوطاس ، وهنالك كانت نهاية المعركة حيث أوقعوا بهم الضربة القاضية ، وهزموهم شرً هزيمة ، وسَبَوا النساء والاولاد ، فاحتملوهم إلى النبي ( عليه ) .

أما مالك بن عوف ، فقد فرَّ وقومَه مع هوازن ، واخيراً افترق عنهم عند نـخْلة ، ثم ولَّـى وجهه نحو الطائف يحتمي بها .

وكذلك كان نصر الله للمؤمنين نصراً مؤزراً . وكانت هزيمة المشركين تامة ساحقة ، وكان الفضل في هذا النصر لله سبحانه وتعالى ولنببّه الكريم في ثباته ، ولتلك الفئة القليلة من ذوي القربى

والصحابة الذين أحاطوا بالنبي ( الله عنهونه ، و يذودون عنه ،

والصحابة الذين أحاطوا بالنبي ﴿ يَهُ عَنْهُ عَنْعُونَهُ ، ويُذُودُونَ عَنْهُ ، فيقوون عَنْهُ ، فيقوون به ، ويقوى بهم ، وكذلك الأخيار يشد بعضهم أزْرَ بعضهم في الملمَّات والصعاب ، فتكون لهم وقفة عرَّ تميزهم عن الناس .

وفي هذه المعركة نزل قول الله تعالى : ﴿ لَقد نصر كُم الله في مواطنَ كثيرةٍ ويومَ حُنينِ ، إِذْ أُعجبتكُم ْ كثرتكُم ْ قلم تُعْن عنكُم شيئاً ، وضاقت عليكم الأرضُ بما رَحبَت ثُم وليتُم مدبسرين ، ثُم أُنزلَ الله سكينته على رسولهِ وعلى المؤمنين ، وأنزلَ جُنوداً لم تَرَ وها ، وعلب المؤمنين ، وأنزلَ جُنوداً لم تَرَ وها ، وعلب الله مِنْ بعد وعلب الله مِنْ بعد وعلب الله مِنْ بعد فلك على مَنْ يشاءُ والله غفور وحيم ﴾ .

ولم يكن هذا النصر سهل المنال ، بل دفع المسلمون ثمنة غالياً من مهج الرجال وأرواح الأبطال الذين استشهدوا في الموقعة ، وقد كان عددهم كبيراً ، حتى قيل إن قبيلتين من المسلمين أفنيتا ، أو كادتا أن تُنفنيا ، وقد صلّى الرسولُ ﴿ وَاللهُ عليهم ، داعياً لهم الله سبحانه أن يُدخلهم الجنة جزاءً على ما قدَّموا من تضحيات . .

 CASOCAS CASOCAS CASOCAS CASOCAS

وبعد هزيمة هوازن ، لم يبقَ إلاَّ الطائف وفيها ثقيف ، ومالك بن عوف الذي هرب إليها مُحتمياً ، فأمرَ الرسولُ ﴿ يَقِهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللّلْمُلْمُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ الللَّهُ اللللللَّاللَّا الللَّلْمُ الللللّ

وكانت الطائف من أشهر مدن العرب في شبه الجزيرة ، بخصب أرضها ، ولطيف مناخها حتى أنها كانت لتشكّل بكرومها وأعنابها واحة في وسط الصحارى ، وهذا ما جَعَلَ أهلها ذوي ثروة طائلة ، فحصنوها وجعلوا لها أبواباً تغلق عليها كأكثر مدن العرب في ذلك العصر ، وقد أدّى بهم هذا التحصين المنيع لاكتساب دراية بحرب الحصار وخبرة في الدفاع عن مدينتهم . . فلما بلغها المسلمون ، كانت الحصون قد أغلقت في وجههم ، فأمر الرسول خرية أن يقيموا معسكرهم على مقربة منها . وفيا هم منهمكون في ترتيب المعسكر ، كانت ثقيف قد اعتلت جدران الحصون وراحت ترشقهم بالنبال حتى قتلت جماعة منهم وجرحت أخرى ، عندها أمر الرسول في هذا الرسول في المنائل حتى قتلت جماعة منهم وجرحت أخرى ، عندها أمر الرسول في هذا ترشقهم بالنبال حتى قتلت جماعة منهم وجرحت أخرى ، عندها أمر الكان ضربت قُبّتان لزوجتيه أم سلمة وزينب ، اللتين كانتا معه منذ الكان ضربت قُبّتان لزوجتيه أم سلمة وزينب ، اللتين كانتا معه منذ ترك المدينة . وبين هاتين القبّتين كان النبي فيته يصلي . فأقيم بعدها في نفس المكان مسجد في الطائف تيمناً وتبركاً . .

كانت الحصون منيعة ، فلم يفلح معها الحصار ، خاصة وأن ثقيفاً كانت لخبرتها ودرايتها أذكى من أن تخرج للقتال ، فظلت في مواقعها ، تمنع المسلمين من الاقتراب نحو الحصون . وأقام النبي ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ مَا الله صانع بهم وبعدوً هم ، حتى

CO O CONTRACTO C

مرَّتُ فترة والحال كما هي لا تتبـدُّل ، فجاءُه أحد الاعراب يقـول له :

« يارسولَ الله ، إنما ثقيف في حصنها كالثعلب في حصره ، لا سبيلٍ إلى إخراجه منه إلاَّ بطول المكث ، فإن تركته لم يلحقك منه ضرً » . . .

ولم يلق هذا العرض بترك الحصار تجاوباً لدى النبي ولم يلق مذا وكان وسيلة تمكنه من إصابة ثقيف . وكان معه في الحصار الطفيل الدوسي ، الذي صحبه ولم يعنرق عنه منذ غزوة خيبر ، فأوفده النبي ويهم إلى بني قومه يستنصرهم ، لعلمه أن بني دوس ، المقيمين في اسمل مكة ، عندهم علم بالرماية بالمنجنيق وبمهاجمة الحصون في حماية الدبابان (۱) . وذهب الطفيل فجاء بطائفة من قومه ومعهم أدواتهم ، وكان ذلك بعد أربعة أيام من حصار المسلمين للطائف .

ورمى المسلمون هذه المدينة بالمنجنيق ، فلم يكن لرماياتهم أثر يذكر . فزحفوا إليها بالدبابات يريدون الوصول إلى «درانها ليخرقوها ، ولكن رجال الطائف لم يمكنوهم من هذا الخرق ، إذ سارعوا يحمون الحديد بالنارحتى اذا انصهرت قطعه ألتوا سائلها على الدبابات فأحرقتها ، مما اضطر المسلمين للتراجع من تحنها خيفة أن يحترقوا ، وأثناء تراجعهم رمتهم ثقيف بالنبل فقتلب جماعة أخرى

<sup>(</sup> ١ ) الدبابات يومئذ عبارة عن صناديق كبيرة من الخشب عليها جلد ، وفيها ثقوب صغيرة للرؤية ، يدخل تحتها الرجال ويدبون بها حتى يقتحموا الحصون ، فكانت وسيلة لاتقاء النبال والسهام . .

KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

منهم ، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق قد أصيب في هذا الحصار ، مع من أصيبوا وجرحوا ، فلم يندمل جرحه بعد ذلك حتى توفي منه بالمدينة ، بعد انتقال رسول الله ﴿ الله السرفيق الأعلى . . .

فشلت محاولات المسلمين في دخول الطائف ، وحالت حصونها دون فتحها ، ولكنَّ ذلك لم يفتُّ في عضد النبيُّ ﴿ عَلَيْهُ ﴾ فارتأى اعتاد وسيلة جديدة علها تكون الأجدى في قيادة ثقيف إلى الاستسلام . وقد كانت خطته رغم أنه يكره قطع الشجرة - كما ظهر جليّاً في وصاياه إلى جيوشه من قبل ـ أن يأمر بتقطيع كروم ثقيف وإحراقها ، لأن الشجرة وإن كانت مصونة عند النبيِّ ﴿ إِنَّهُ ﴾ إلاَّ أنها لا تعود كذلك إن اعتمدت وسيلة لمحاربة العدو ، وتحقيق النصر في المعركة . وبالفعل نفّذ الرسول ﴿ الله خطته فأمّر المسلمين بالكروم يقطعونها . ورأت ثقيف ما يحلُّ بأحد أهسم مواردها الاقتصادية ، وتبيّن لها أن محمداً ﴿ وَ اللهِ ﴿ جَادٌّ فِي هذا الأمر ، فبُعث إليه أن يأخذ هذا الرزق لنفسه إن شاء أو أن يدعه لله وللرَّحم لما بينه وبينهم من قرابة . . عندهما أمر الرسول ﴿ عِلَيْهُ التوقف عن القطع ، وبعث من ينادي في ثقيف : « إن رسول الله ﴿ﷺ﴾ مُعتِقٌ من جاء إليه من الطائف » . . ففرَّ إليه قرابة عشرين من أهلها ، وكان هذا الفرار وطلب العدو أن يترك أرزاقهم بداية لكسر شوكة ثقيف وإذعانها لمشيئة رسول الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ فيما بعد . .

ثم انقضى شهر وما زال المسلمون على حصار الطائف ، وبانقضائه كان ذو القعدة قد أهل والأشهر الحرم قد آذنت ولا يجوز

Karocka Okarocka Okarocka

فيها قتال . لذلك آشر الرسول ﴿ إِنَّ يَهُ أَنْ يَرَفَعُ الْحَصَارُ وَأَنْ يَرَجَعُ بِعِيشِهُ إِلَى أَنْ تَنْتَهِي تَلَكُ الأَشْهِرِ الْحَرِمِ ، فيكون بعدها الأمر لله سبحانه ، فإمّا أن يعود لقتال ثقيف وفتح الطائف ، وإما أن يكون أهلها قد اهتدوا وجاؤوه مسلمين . . وقد قال للنبي ﴿ إِنَّ وَ الله مِنْ أصحابه يوم ظعن عن ثقيف : « يارسول الله ، ادع عليهم » .

فقال ﴿ عَلَيْهُ : « اللهم الهـ لا ثقيفاً وأنَّ بهم » .

ونزل المسلمون بالجعرانة حيث تركوا غنائمهم وأسراهم . وإنهم لفي ذلك النزول إذ جماء وفد من هوازن قد أسلموا ، يرتجون أن يرد عليهم الرسول ﴿ وَلَا لَهُ نساءهم وأبناءهم وأموالهم ، بعدما ذاقوا أشد العذاب لفراقهم ، وأبشع الهوان والذل الأسراهم . . جاء هذا الوفد يبدي إسلامه وشكايته ، فقال رجل : « يا رسول الله ، إنما في الحظائر (۱) عماتك وخالاتك وحواضنك اللواتي كن يكفلنك . ولو أنّا مَلَحْنا (۱) للحارث بن أبي شمر الغساني ، أو للنعمان بن المنذر (۱) ، رجونا عطفه وعائدته (۱) علينا وأنت خير المكفولين » . .

وسأل الرسول عن حواضنه ، فقيل له : إنَّ اختسك من الرضاعة بين السبايا ، فطلب أن يأتوا بها ، فلم جاءت عرف حقاً أنها أخته ، الشياء بنت الحارث بن عبد العُزَّى ، التي طالما حملته

<sup>(</sup>١) الحظائر : الامكنة التي وضع فيها السبي .

<sup>(</sup>٢) مُـلُحنا : أرضعنا

<sup>(</sup> ٣ ) الحارث بن أبي شمر الغساني هو ملك الشام من العرب ، والنعمان بن المنذر ملك العراق .

<sup>(</sup>٤) عائدته: فضله.

ودغدغته على ذراعيها ، يوم كان صبيّاً في المهد ، وأمها حليمة ترأف به وتحنو عليه . .

لقد قام من فوره يبسط لها رداءه و يجلسها عليه ، ثم يدنو منها عباً ، عطوفاً ، مؤانساً ، يتذكران أيام الطفولة في ديار بني سعد من هوازن ، وكيف عاشا سوية هناءة تلك الآيام ، ويسألها عن أمه حليمة ، وعن زوجها الحارث ، وعن أخوته وأخواته في الرضاعة ، والناس من حوله يتطلعون ويسمعون ، متفكرين بإنسانية رسول الله والناس من حوله يتطلعون ويسمعون ، متفكرين بإنسانية رسول الله على الصفات مها كبرت عند بني البشر ، فيحمدون الله تعالى أن هداهم إلى الإيمان بفضل هذا الرسول الكريم . .

وبعد أن اطمأنت الشياءُ وفرحت بلقاء رسول الله ﴿ يَلِيُّهُ ، خَيِّرُهَا إِنْ أُحبِتَ أَبِقَاهَا عنده عزيزة مكرمة ، يكفل كهولتها ، ويردُ عنها غائلة الدهر ، وإن أحبت متَّعها ورجَعَهَا إلى قومها ، فاختارت الرجوع إلى قومها .

ولم يكن هذا العطف المحمدي ليقتصر على الشياء بنت الحارث وحدها ، بل وجنب أن يشمل كل من جاؤوه من هوازن مسلمين ، نادمين ، فقال لهم الرسول ﴿ الله ٤ : « أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ » . قالوا : « يا رسول الله ، خيرتنا بين أموالنا وأخسابنا ! بل ترد علينا نساءنا وابناءنا فهو أحب

KO O CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

إلينا ». فقال لهم: « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم و إذا ما أنا صلَّيت الظهر بالناس ، فقوموا وقولوا : إنا ستشمع رسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا ، فسأعطيكم عند ذلك ، وأسأل لكم ».

ولما كان الظهر وانتهت الصلاة ، وقف رجال هوازن يستشفعون في أبنائهم ونسائهم ، فقال الرسول ﴿ الله عنه وأما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم » .

فقال المهاجرون : « وما كان لنا فهو لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم » .

وقالت الأنصار: « وما كان لنا فهو لرسول الله صلَّى الله عليه واله وسلم » .

فقال الاقرعُ بن حابس : « أما أنا وبنو تميم فلا . .

وقال عيينة بن حصن : « وأما أنا وبنو فزارة فلا . .

وقال عباس بن مرداس : « وأما أنا وبنو سُـلَـيم فلا . .

ولكن بني سليم رفضوا موقف ابن مرداس ، وقالوا : بلى ، ما كان لنا فهو لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم . .

وهنا قال رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ : « أمَّا من تمسَّكُ منكم بحقه من هذا السَّبي ، فله بكل إنسان ستُّ فرائض من أولِ سَبْي أصيبه ، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم » .

Company Charge C

وكذلك رُدَّتُ نساءً هوازن وابناؤها إليها ، وكان ذلك بفعل السلامها ، وبفعل عظمة محمد ﴿ إِنَّهُ ﴾ وإنسانيته التي لا تضاهى . .

ولم يُعشِّم مالك حين أتاه خبر عفو النبي ﴿ يَشِهُ عنه \_ إن أتاه مسلماً \_ أن تجهز سرّاً ، حتى لا تراه ثقيف ، ثم خرج من الطائف في وسط الليل حتى قدم على رسول الله ﴿ يَشِهُ ﴾ فأعلن إسلامه ، وردت عليه أهله وماله ، وأعطى فوقها مئة من الإبل .

ورأى الناس أن رسول الله ﴿ يَهِ عَلَي كُلُّ مِن جاءه من هوازن أهلَه ومالَه ، فخافوا أن تنقص هذه الأعطيات قسمتهم من الغنائم ، فسرى الهمس بينهم ، يُريد كل واحد أن ياخذ فيئه ، حتى بلغ ذلك الهمس رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ، فوقف إلى جانب بعير ، فأخذ وَبرة من سنامِه فجعلها بين إصبعيه ، ثم رفعَها وقال : « أيها الناس ، والله مالي في فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم » .

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبردًّ كل واحد ما غنم ، حتى تقتسم الغنائم بالعدل ، وهو يقول للناس : « فمن أخذ شيئاً في غير عدل ولبو كان إبرةً ، كان على أهله عاراً ونساراً وشنساراً إلى يوم القيامة » . ونادى منادي الرسول ﴿بَيْنِهُ : « من أخذ شيئاً فليردّه

KARRON OKARRON OKARRON

حتى ألخيط والمخيط » . . .

وتدفق الناس يردون غنائمهم ، فجاء رجلٌ من الانصار بكبّة من خيوط الشعر ، فقال : « يا رسول الله ، أخذت هذه الكبّة أعمل بها بردعة بعير لي » فقال له ﴿ وَهُ \* : « أما نصيبي منها فلك » . فقال الأنصاري : « أما إذْ بلَغَتْ هذا ، فلا حاجة لي بها ، ثم طرحها من يده بين الغنائم » . .

وكان عقيل بن أبي طالب ، قد أتى بإبرة وأعطاها لزوجه ، فاطمة بنت شيبة بن ربيعة ، قائلاً : « دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » .

فلما سمع المناداة بإعادة كل شيء ، رجع إلى امرأته يقول لها : « ما أرى إبرتك إلاَّ قد ذهبت » . . ثم أخذها وألقاها في الغنائم . .

وأتى رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ فحمّ س الغنيمة ، ثم فصل الخمس لنفسه ، ووزع الباقي على الناس . فكان نصيب المجاهد لكل رجل أربع من الإبل وأربعين شاة ، فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيراً وعشرين ومائمة شاة . ووزع من خمسه على قادة القبائل بُغية تأليف قلوبهم وقد كانوا إلى الأمس القريب أشدَّ أعدائه ، وهم الذين وقفوا في أتون المعركة ينظرون ، وبعضهم يبدي الشهاتة ، فأعطى لهؤلاء أكثر من المجاهدين ، فكانت مئة من الإبل لكل من أبي سنيان بن حرب ، وابنه معاوية ، والحارث بن الحارث بن كَلَدة

والحارث بن هشام ابن المغيرة ، وسهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العُنزَّى ، والسائب بن أبي السائب ، وغيرهم من رؤساء بني بكر ، وقيس ، وسليم ، وغطفان ، وفزارة ، وتميم . . حتى لم يبق أحد من أشراف القبائل وزعهاء العشائر ، ممن تألف بعد فتح مكة ، وحضر وقعة حنين ، إلا وأعطي مئة من الإبل ، وبعض الفضة .

وكان نصيب من دون هؤلاء شأناً ، خمسين من الإبل ، وقد بلغ عددهم عشرات . . ؟

وبينا كان رسول الله ﴿ الله ﴿ يَهُ ﴾ يعطي الناس يومثل قام رجل من تميم يقال له « الخُوَيْ صرة » ، فقال : إعدل يا رسول الله أ . .

فقال النبيُّ ﴿ عَلَيْهُ : وَيُلَكُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ أَنا فَمَن يعدلْ ؟!..

فقال عمر بن الخطاب : « يا رسول الله ، ألا أقتله » ؟

قال له النبي الرحيم: « دَعْهُ ، فإنه سيكون له أتباعً يتعسفون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية » . .

وقد كان عطاء الرسول. ﴿ الله له المؤلفة قلوبهم كبيراً إلى حدد قضى لهم جميع حاجاتهم . فقد أعطى صفوان بن أمية مئة من الأبل ، ثم مئة ، ثم مئة . . ونظر إليه الرسول ﴿ وَالله بعد هذا العطاء الكبير فرآه يرمق شيعباً مملوءاً نِعماً وشاءً ، فقال له :

Karocka (Okarocka) (Okarocka) (Okarocka)

« اعجبتك هذه الشعب يا أبا وهب » .

قال : نعم . .

فقال له ﴿ يَهِينَ ﴾ : « هو لك بما فيه » . .

عندها قال صفوان : « إن الملوك لا تطيب نفوسها بمثل هذا ، ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نبي ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولُ الله » . . .

فكان كرمُ رسول الله ﴿ يَعْيَلُهُ هَذَا سَبِياً فِي إِسَلامَهُ ، قبل انقضاء المدة التي استمهله فيها ليختار بين بقائه على الشرك أو يدخل في الإسلام . .

على أنَّ هذا الذي تألَّف به النبي ﴿ مَنْ ﴾ قلوب تلك الفئة من قريش ومن قبائل العرب ، لم يعجب بعض المسلمين ، ولم يدركوا الحكمة من ورائه ، مما جعل الأنصار يتحدث بعضهم إلى بعض ، حتى قال قائلهم : « لقي والله رسولُ الله قوم ه .

ولشدة تأثّر الأنصار بما صنع الرسول ويه ، جاءه سعد ابن عبادة يبلّغه وجْد أنفسهم عليه وهو يقول: « يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت ، فقسمت في قومك ، وأعطيت عطايا عظيمة في قبائل العرب ، ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء » . . .

فقال له الرسول ﴿ ﷺ ﴾ : « واين أنت منهم يا سعد ؟ » .

**V1V** 

KO OPONO OKO OPONO OKO OPONO OKO OPONO

قال سعد : « إنما أنا رجل أيَّـدَ قومَـهَ فيها يقولون » .

فقال له الرسول ﴿ﷺ : « اجمع لي قومك » .

فلم اجتمع الأنصار وقف النبي ﴿ الله عناطبهم قائلاً بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل: «يا معشر الأندسار ، ما قالة بلغتني عنكم ، وجدة وجدتموها على في أنفسكم ؟ ألم آتيكم ضُلاّلاً فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ » .

قالوا: بلي ! الله ورسولـهُ أمـنُّ وأفضـلُ .

قال : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار !

قالموا : بماذا نجيبك يا رسمولَ الله ؟ لله ولرسولم المنُّ والفضلُ .

قال : « أما والله لو شئتم لقلتم فلَصدَقْتُم ولَصدُدّ فتم . أما والله لو شئتم لقلتم فلَصدناك ، وطريداً فآويناك ، وعلاً فتسيناك . أوجَد ثتم يا معشر الأنصار في لُعاعة ( الشيء اليسير ) من الدنيا تألّفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم! الا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم! فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار . ولو سلك الناس شيعباً وسلكت الأنصار شعباً للسلكت شعب الأنصار . ولوسلك اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار .

هذا الصدقُ المحمديُّ ، وهذا الوفاءُ النبويُّ جعـلا الأنصـارَ يبكون بحرقة في العيون حتى اخضلَّت لحاهم من الدمع ، فقالوا : رضينا برسول الله قَـسْماً وحظاً .

وقاموا إليه ، يتقدمهم الشيوخ والسادة ، يقبلون يديه ، ويرجونه مسامحتهم وهم يقولون : « رضينا بما قسمت يا رسول الله وهذه أموالنا بين يديك فان شئت فاقسمها على قومك ، وإنما قال من قال منا مِنْ غير وغر صدر ، وغل في قلب ، ولكنهم ظنوا سخطاً عليهم ، وتقصيراً منهم، وقد استغفروا الله من ذنوبهم ، فاستغفر لهم يا رسول الله » .

فقال ﴿ الله على الله م اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ، ولأبناء أبناء الانصار » وقد أعاد هذا التسامح السكينة إلى نفوس الأنصار ، فرجعوا إلى رحالهم راضين مستبشرين .

إن هذا الموقف بين رسول الله ﴿ إِنَّ الله معاجة الله خرية والسياسة الرشيدة التي كان يعتمدها ﴿ إِنْ الله في معاجة شتى القضايا والأمور ، والتي كان من خلالها ينفذ إلى القلوب فيريحها ، والى النفوس فيملأها بالطمأنينة ، وإلى العقول فيريحها ، والى النفوس فيملأها بالله ربّاً وبه رسولاً ، فذلك كان نهجه فيتملكها ويأسرها بالإيمان بالله ربّاً وبه رسولاً ، فذلك كان نهجه الدائم في كل مرة كانت القلوب تحتاج فيها إلى الراحة ، والنفوس الى الاطمئنان ، لانه هو نهجه الذي لا يحيد عنه إذ يخاطب الفكر والعقل في كل مرة يقتضي المواقف العقلانية في المنهجية والتطبيق . .

ولقد كانت تلك المعالجات تتم بالصدق والإخلاص المعروفين

Karacka Characka Characka Characka

وهذا الميزان المحمدي كان يطبقه رسول الله ﴿ الله على نفسه ، مثلها يطبقه على الآخرين . فعندما جمع إليه الانصار ، ذكرهم أول ما ذكرهم بفضله عليهم ، هداية ، وغنى ، وتألبفا للقلوب بإرادة الله سبحانه وحكمته ، ثم عاد يذكرهم بفضائلهم هم عليه ونصرتهم للدعوة ، وجهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله ، وكل ذلك بلا أي تردد أو تحفظ ، بل إظهاراً للحقوق والعضائل . .

ولقد أثبت رسول الله ﴿ بَيْهُ الله الصادقة لهؤلاء الانصار كانت بمثابة الدواء للوجد الذي أحسوا به ، وشفاء لوهم الابححاف الذي ظنّوه ، فإذا هم الاتقياء ، الاصفياء ، المخلصون المستغفرون ، واذا هو الرسول الأعظم الذي ارتفع بهم إلى أعلى مراتب السمو الإنساني التي تعلو بهم على المال والجاه ، وتنأى بهم عن الغنائم والمتاع ، وعن كل ما يُغري الناس ويتدافعون عليه من متاع الحياة الدنيا .

ولم يكن الأنصار وحدهم قد ساورهم بعض الظن في صنع رسول الله ﴿ عِلَيْهِ ﴾ أثناء توزيع الفيء ، بل إنَّ بعض الصحابة أتوه.

قائلين : « يَا رَسُولَ الله ، أعطيتَ عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس مئة ، وتركتَ جُعَيْلَ بُنَ سرُاقَـةَ الضمَّري » .

فقال: « والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من مثل عيينة والأقرع، ولكنّي تألفتهما ليُسلما، ووكلتُ جعيل بنَ سُراقة لإسلامه».

على أنه مها تكن الظنون التي رافقت نفوس الناس ، أو الاعتراضات التي ظهرت على تقسيم النبي ﴿ الله للغنائم ، فإن أمراً جوهرياً يجب ألا يغيب عن الأذهان ، وهو أن عطاءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للمؤلفة قلوبهم كان من الخمس الذي هو حق خالص للرسول ﴿ إله يضعه حيث يشاء ويعطيه لمن يشاء من ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شِيءٍ فَأَ نَ لله حُمسُهُ وللسرسولِ ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ، بدليل قوله تعالى : ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ .

فقد استعمل رسول الله ﴿ وَ الله عُسه في أسمى وأعلى غاية ، ألا وهي هداية فئة من الناس إلى الإيمان الحق ، فقد وجد أن الدعوة الإسلامية توجب تأليف القلوب ، وقد شهد موقعة حنين جماعة من سادة قريش وقادة قبائل العرب الذين لهم منزلة في قومهم ، فلهاذا لا يعطيهم الرسول ﴿ وَ الله من هذا الفيء العظيم ، إن كان في هذه العطاءات ، ومهها بلغت ، ما يزيل الضغينة التي ما زالت في قلوبهم على الدعوة ، وقد بدت جلية في مقالتهم أثناء احتدام المعركة ، ويجعلهم على طريق الإيمان الحق ، بما يتناسب مع جوهر الدين

Charles Charle

الإسلامي الذي يحفل بصاحب الأيمان الصادق وليس بمن يدخلون فيه لسبب أو لآخر ، دون أن يلامس ذلك الإيمان قلوبهم ؟!...

فتلك هي العبر في ذلك التوزيع ، وتلك هي العظات في تصرف رسول الله ( علم ) ، هذا فضلاً عن أن إعطاء المؤلفة قلوبهم هي فريضة من الله ، واجبة من الصدقات الدائمة في الإسلام ، وليس فقط من الغنائم التي تحصل في ظرف معين ، وذلك لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلَّفة قلوبُهم ، وفي الرّقاب ، والغارمين ، وفي سبيل عليها ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم ﴾ . .

وكماً كانت الدروس الهادية التي أعقبت غزوة حنين والطائف ، كذلك كانت أحداثها مليئة بالدروس الهادفة المربية . . فقد خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله ، ودحر الشرك في بعض الجيوب الداخلية ، بعد فتح أغلاق مكة ، وبعدما دانت قريش القوية المتغطرسة لسلطان الإسلام ، ومكن الله سبحانه لرسوله وللمؤمنين من نواحي هذا العدو ومن نواحي غيره من العرب .

لقد خرجوا ، وهم في فورة الفوز بالفتح المبين ، وفي سورة العبد على العبد وقوة العباد . . وقد نظروا إلى كثرتهم تلك فأعجبوا بها ، واطمأنوا إليها ، معتقدين أن هذه الكثرة هي مصدر القوة وسبيل النصر . . إلا أنهم ما عتم أن فروا من وجمه هذا العدو حين فاجأهم بانحداره اليهم ، مولمين الأدبار ، لا يُلوون على شيء ، يتدافعون أمامه تدافع السيل ، ويتكبكبون يُلوون على شيء ، يتدافعون أمامه تدافع السيل ، ويتكبكبون تكبكب الأنقاض من البناء الشامخ حتى انهار اعلاه على أسفله ومما

لا شك فيه أنه لولا ثبات النبي ﴿ وَمَعُهُ تلك الْفَتَة القليلة التي باعت أنفسها لربها ، واحاطت بهذا النبي الكريم الدائم الصلة بربه ، فمدها بالثقة واليقين ، وتوجه بقلوبها إلى الباري ، فاستمدت منه العون والمؤازرة . . نعم لقد كان لإخلاص هذه الفئة القليلة ، وحسن صلتها بالله وبرسوله ، والتجاثها إلى الإيمان ، أكبر الأثر في تسيير سير الموقعة ، إذ أمدها الله تعالى سريعاً بالمدد اللازم وهو يوقظ سبحانه وتعالى الضهائر في صدور الفارين ، ويزيل الغشاوة عن بصائر الهاربين ، فينزل السكينة على قلوبهم ، ويعيدهم إلى القتال ليبدلوا اليأس بالبأس ، والضعف بالقوة وتتحول الهزيمة إلى نصر مؤزر .

لقد ركن المسلمون إلى أنفسهم ساعة من الزمن ، فوكلهم الله إلى تلك الأنفس ، وكانت النتيجة غلبة العدو لهم ، رغم كثرة العدد . ولكنهم لمَّا رجعوا إلى ربهم واستعانوا به ، جاءهم العون فكان لهم النصر الكريم والفوز العظيم . .

وأدرك المسلمون أن النصر حقاً بيد الله وحده ، ومصدر هذا النصر هو دائماً صدق الإيمان بالله ، وحسن الاعتاد عليه ، أما الكثرة والعتاد ، والتعبئة ، وحسن التنظيم ، وما إلى ذلك من الأمور والشؤون التي يكون التوسل بها والاعتاد عليها فإنها كلها ، او كل واحدة منها ، لا تكفي لاحراز النصر ، ولا تأتي إلا في المقام الثاني من أسباب القوة لخوض المعارك وتحقيق الانتصارات ، اذ يبقى المقام الأول ، بل الأساس الثابت هو الاعتاد على الله سبحانه ، لأن لا قوة تستمد إلا من الله ، ولا نصر إلا من عنده . .

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

هذه حقائق لا ينبغي ان تغيب عن أذهان المسلمين ، فهل يدركون هذه الحقائق ؟ وهل يشعرون اليوم بمقدار ضعفهم أمام أعدائهم ؟ وهل يعرفون سرًّ ما هم عليه من ضعف ، على رغم كثرة ما هم عليه من العدد ، وما عندهم من الامكانات والقدرات ، التي يمكن أن تتحكم إلى حد بعيد بمصير العالم كله لو أحسنوا استعمالها واستغلالها ؟ .

قد يكون جزافاً القول بأن هنالك سراً لضعف المسلمين يجب عليهم إدراكه ، والحقيقة أنه لا سراً هناك على الإطلاق ، ما دام الأمر واضحاً ونسوح النهار ، وبمثل هذا الوضوح لا يبقى مجال لأن يغمض المسلمون أعينهم ، ويحاولون نكران ما هو ظاهر لهم ، أو يطالبون بالأدلة على صدق هذا الظاهر . . فاذا كان لا يصح في الاذهان شيء للتدليل على النهار والشمس ساطعة ، فإنه كذلك لا يصح في أذهان المسلمين شيء للتدليل على واقع ضعفهم وتشرذمهم في هذه الأيام . . فقد هجر المسلمون دينهم ونسوا الله خالقهم وبارئهم ، فأنساهم سبحانه وتعالى أنفسهم حتى غدوا كزرع غاض ماؤه ، وانقطع عنه غذاؤه ، فأصبح هشياً تذروه السرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدراً .

إن موقف المسلمين اليوم ، كموقف السابقين في بداية معركة حنين ، ولكن الفارق الذي يبقى بين الموقفين هو أن مسلمي حنين أفاقوا من الغشية التي أصابتهم ، وسارعوا بالرجوع الى رجم ، فسارع إليهم نصر الله تعالى وتأييده ، فالله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم .

Company Compan

أما مسلمي اليوم فطالما أن هذا التغيير مفقود عندهم ، وطالما أن رجوعهم الى ربهم غير موجود ، فإنها سيظلون كشرة لا غنى فيها ، وأينها نظرنا إليهم سنراهم فئات مغلوبة على أمرها ، يتحكم فيها اعداؤها واعداء دينها ، وينعمون دونها بخيرات أوطانها ، ويسخرونها في منافعهم كسخرة الأسياد للعبيد ، ويتحكمون بمصائرها وتقرير مصير حياتها بمثل ما يريدون ووفق ما يرغبون . . وستبقى شعوب الإسلام عاجزة عن اتخاذ القرار رغم كل تمثيلها في المنظات الدولية والأقليمية ، ورغم كل حضورها في المؤتمرات ، او إبرامها للمعاهدات ، لأن في ذلك التمثيل أو الحضور ، وفي هذا الإبرام ، ما يبقى خفياً عليها ، وعاملاً ضد مصالحها . فكأن المسلمين فد أصبحوا يعنيهم الشاعر بقوله :

ويُقضُ الأمرُ حين تغيب تيم ولا يُستأذّنون وهم شهود.

فهل آن الأوان بعد هذه الرؤية الواضحة ، لأن يستيقظ المسلمون ، كل المسلمين ، في مشارق الأرض ومغاربها ، من سباتهم العميق ، ويفيقوا من غفلتهم الطويلة ، حتى يستعيدوا الثقة بأنفسهم ، ويصلوا ما بينهم وبين ماضيهم المجيد ، وعزهم السالف ، وأيامهم الميمونة ! . . .

لا ! لنم تصل الأمور بعد إلى درجة اليأس ، فتباشير اليقظة تلوح في الأفق ، والوعي بدأ يدبُّ في العالم الإسلامي ، مبشراً بفجر جديد ، وبمطلع من مطالع النور لهذه الأمة الحائرة في أمرها ، والحيرة هي الظلام الدامس بعينه وهي التي تأخذ بيد صاحبها إلى ساحة التردد

Respected the second t

لابعادها عن جادة الهداية . . ولكن عليهم ، وقد أنعم الله تعالى عليهم بنور الهداية ، أن يهتدوا بأشعة هذا النور ، فيخرجوا من الظلمات التي تحيق بهم ، ويتعرفوا على دينهم وما أودع الله تعالى فيه من ذخائر القوة والعزة والسعادة ، وبللك تكون لهم القوة بعد الضعف ، والعزة بعد المذلة ، والسعادة بعد الشقاء . حقق الله أماني المسلمين الواعين ، المدركين ، وهدانا جميعاً الى الصراط المستقيم .

عادَ رسولُ الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى المدينة ، بعد فتح مكة وانتصاره في

Consider the second consideration of the second considerat

حنين وحصاره للطائف كها فصّلنا سابقاً ؛ وكان مطمئناً إلى تأييد الله سبحانه ، وإلى النصر المؤزر الذي حققه في تلك المسيرة التاريخية التي جعلت شبه الجزيرة برمّتها خاضعة لسلطان الإسلام ، أو على طريق الخضوع لهذا السلطان . ولقد قاسى الرسول ﴿ وَهُ وَالمؤمنون في تلك المسيرة ، فترة طويلة من العناء والمشقة ، إلا أنه ﴿ وَهُ تُمّل منها النصيب الأكبر ، بوصفه القائد الأعلى لجيشه ، والحاكم في شؤون الناس ، والهادي إلى الدين ، فكان بحاجة إلى فترة يهذأ فيها بعد التعب ، ويرتاح من ثقل الأعباء ، وهموم المسؤوليات . . ولكن ! من كان هو محمد ﴿ وَهُ ، الذي يحمل على عاتقه أكبر تكليف نزل من رب العللين ، فهل يركن إلى الراحة طلباً للراحة ، تكليف نزل من رب العالمين ، فهل يركن إلى الراحة طلباً للراحة ، أم أنه يتخذ من تلك الراحة ، خلوة إلى النفس ، يستجمع فيها الأفكار ويقوم الأعال ، ويرسم السبل التي تقوي صروح الإيمان ، والطرق التي تدعّم أركان الدولة ، فتنطلق بهما الدعوة إلى الأيمان ، والمرق التي تدعّم أركان الدولة ، فتنطلق بهما الدعوة إلى الفق جديدة ، وإلى بقاع خارج حدود شبه الجزيرة ؟! .

إنه لمن حقه أن يقضي بين أهله والمؤمنين وقتاً من السكينة ، ولكنها تبقى في جميع أحوالها ، سكينة المعرفة التي تتلقى الوحي ، وهدأة الراحة التي تدرس الماضي وعبره ، وبساطة العيش التي ترتقب المستقبل وتطلعاته وتعد له عدته . . وحقيقة هذه المعرفة بشموليتها واتساعها ، وفي جوهر ما تحتويه من أمور الدنيا ، وأخبار الآخرة ، إنما كانت دائماً وأبداً قبساً روحانياً يهبه الله تعالى إلى نبيه الكريم ، ومنهجاً عملياً يرشد به رسوله العظيم . .

Charles Charle

ولكي يمكن لبني البشر إدراك هذه المعرفة ، والوقوف على حقيقتها ، فإن عليهم الاهتداء بنورانية القرآن الكريم . . ومن هنا نرى أن المعرفة تقوم على درجات ثلاث :

أولاهما: علم اليقين ، أي المعرفة التي تقوم على الخبر الصادق الأكيد ، كما لو عاد شخص صادق من مكة المكرمة وأخبر عما رأى خلال زيارته لبيت الله الحرام ، فتكونت لدى سامعه فكرة صحيحة عما أخبر عنه ، ثم راح يرويها كما سمعها ، فهذه الفكرة هي بمنزلة علم اليقين عنده ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ كلاً لو تعلمون علم اليقين ، لترون الجحيم ﴾ أي لو كنتم تعرفون المسائل على حقيقتها لكنتم كأنكم تنظرون إلى نار جهنم وترونها رأي العين .

والثانية : عين اليقين : أي المعرفة التي تقوم على المشاهد المحسوس ، وعلى الرؤية بالعين المجردة ، كما لو ذهب من تكون لديه علم اليقين بنفسه إلى الحج ، ووقف بنفسه على معالم هذا الحج ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ ثم لترونها عين اليقين ﴾ أي من المؤكد أنكم سترونها بأعينكم حين تعرض عليكم ، وبعينها وبذاتها ، فتحصل لكم المعرفة اليقينية بالعين والذات . .

والثالثة : حق اليقين : أي المعرفة التي تقوم على التجربة والمهارسة الفعلية ، كها لو قام قاصد الحبح بالطواف على الأماكن ، وتأدية الشعائر والمناسك التي تستلزمها هذه الفريضة ، حتى تتكون لديه المعرفة بالأماكن ويتوفّر له العمل الفعلي بأداء الواجب ممّا

يجعله يتحقق يقيناً من كل ما لمسه وقام به ، وذلك ينطبق عليه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هذا لهو حق اليقين ﴾ أي الحق الذي توصلت إلى معرفته الحواس بأجمعها فصار حقاً ممثلاً في الإدراك ومجسداً في الفكر ، يلامس الحواس كلّها ، ويستولي اليقين أي التصديق الجازم به على الكيان والعقل والحواس جميعها حتى صار عقيدة . . وإذا كانست درجات المعرفة هذه تواجهنا في جميع شؤون حياتنا ، فإن القرآن الكريم أرادها للتدليل على حقيقة البعث ، ولاقناع الناس بأن هناك فعلاً نشأة أخرى بعد النشأة الأولى . . . فالقرآن الكريم في « سورة التكاثر » كما في سورة « الواقعة » وكما في غيرهما من موارد الكلام عنه تنجبر الناس بأنهم مبعوثون لا محالة . . فالمؤمنون المصدقون تتكون لديهم المعرفة عن هذا البعث ، وتكون معرفتهم هي علم اليقين ، باعتبار أنهم قد آمنوا بما جاء به محمد ﴿ إِنَّهُ وأيقنوا بصدقه وعلموا أن ما بقوله هو الحق بعينه .

فإذا كان الموت ، وبعث الناس ، ووجدوا أن ما اخبرهم به القرآن حقيقة يرونها بأم العين ، ويحيونها بالحواس فإنهم هنا يكونون قد وصلوا إلى معرفة عين اليقين ، التي لا ريب فيها ولا شك . . حتى إذا تفرق الأحياء المبعوثون ، كل إلى مصيره ، وصهار هؤلاء في النعيم ، وزُج أولئك في الجحيم بنتيجة الأعمال في الحياة الدنيا = كان هذا حق اليقين . . فسيحان الله الخالق العظيم ، الذي هدانا إلى الحق والمعرفة ولولاه لما كنا نهتدي . .

ولقد كان رسول الله ﴿ يَلِينَ ﴾ يحيا بالقرآن وحياً وتنزيلاً ،

VY9

COORD COORD COORD COORD

وتوجيهاً وعملاً . فعن طريق « علم اليقين » جاءته الرؤية الصادقة والخبر اليقين من ربه تعالى بفتح مكة . وبمقتضى معرفته بهذا الفتح عقد معاهدة الحديبية التي اعتبرها بعض الصحابة جائرة بحقوق المسلمين . حتى إذا كان الموعد ، وتحقق الوعْدُ الصادق ، ودخل النبيّ ﴿ يَهِ وَ المؤمنون إلى مكة في عمرة القضاء ، كان ذلك « عين اليقين » . فلما دانت مكة بالإسلام ، ومورست فيها شعائره ، وطبقت أحكامه ، كان ذلك هو حق اليقين . . فتلك المعرفة القائمة على التوجيه الربّاني ، وعلى الهدى القرآني ، هي التي قادت خطى على التوجيه الربّاني ، وعلى الهدى القرآني ، هي التي قادت خطى الرسول ﴿ يَهِ فِي أعظم مسيرة عرفها التاريخ البشري ، فانطلق يرسي للحياة أسساً جديدة لم تعرفها من قبل ، واندفع يغرس في يرسي للحياة أسساً جديدة لم تعرفها من قبل ، واندفع يغرس في بسمو الرسالة التي يحمل ، وبصدق الدعوة التي إليها يدعو . . ولقد بلغ تأثير الإسلام في الناس حداً ، جعل القبائل في شبه الجزيرة تقبل بلغ تأثير الإسلام في الناس حداً ، جعل القبائل في شبه الجزيرة تقبل للرسول العظيم .



## Company Compan

## وفد طيء

فقد قدم وفد من طيء وعلى رأسهم سيدهم « زيد الخيل » فأقبل زيد على النبي ﴿ الله على الرسول ﴿ الله على النبي ﴿ الله على الرسول ﴿ الله على النبي ﴿ الله على العرب بفضل ثم جاءني إلا وأيتُه دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلّغ كل ما فيه » . ودعاه زيد الخير بدلاً من زيد الخيل . .

ولقد أقطعه النبي ﴿ يَهِ اللهِ أَرضين ، وكتب له كتاباً بذلك ، وكان ذلك الإقطاع فيا يظهر إقطاع منفعة ، لاستخراج المعادن والزيوت ، وزرع ما يصلح للزراعة ، وكان النبي ﴿ يَهُ لِهُ يَفْعَلَ ذَلَكَ فِي الأَراضِي النائية عن المدينة ، ليُسمّكن الناس من استعلالها ، واخراج ينابيع الثروة من باطنها ، ومنهم من يقدم على ذلك أجراً ، ومنهم من يكون إعطاءه لتأليف القلوب .

وخرج زيد الخير من عند رسول الله ﴿ يَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الإسلام ، فقال رسول الله ﴿ يَنْهُ ﴾ : « إن ينجُ زيدٌ من حُممًّ المدينة » ، فلما إنتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له « فردة » أصابته الحمي ، فهات بها ، فلما توفاه الله سبحانه عمدت

CHOCOLO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

امرأته الى الوثائق التي كتبت بين رسول الله ﴿ الله ﴿ وبين زوجها زيد الخير فأحرقتها جميعها ؛ وبلُّغَ خبر عملها هذا علمَ النبي ﴿ يَهِيهُ ، فبعث ، في ربيع الثاني سنة تسع للهجرة ، عليَّ بن أبي طالب ( رض ) في مئة وخمسين فارساً إلى طيء مَ ، يدعوهم للإسلام ، فإنْ استجابوا أمَّنهم وعاهدهم ، وإلاَّ غزاهم وحقَّقُ أمرَ الله ـ سبحانه \_ فيهم . ولم يأ بَـه بنوطيء لدعـوة على ( رض ) فشَـنَّ عليهم غارة عاجلة ، في طليعة الفجر ، انتهت باستسلامهم ، فتقدُّم وفرسانه يهدمون صنمهم « القُلْس » ، ويأخذونهم أسرى إلى المدينة ؛ ولم ينعج إلا عدي بن حاتم الطائمي - وكان على النصرانية \_ ففرَّ بأهله إلى بلاد الشام . وكانت بين أسرى طيء إبنة سيدها الشهير حاتم الطائي ، وتدعى « سَفًّا نَـة " فاحتجزت مع السبايا في غرفة بجانب المسجد ، حتى مرَّ الرسول ﴿ عَلَيْهُ عَلَّى الأسرى ، فأعلنت عن نفسها ، ورجَتْه أن يمَنَّ عليها وهي تقول : « يا رسولَ الله ، هلك الوالمد وغاب الواف د فامنُن عليَّ منَّ الله عليك » . ومثل هذا الرجاء جعلَ الرسول ﴿ يَهِينَهُ لِتَفْكُرُ بِمَا كَانَ لوالد الأسيرة من سمعة طيبة بكرمه وحسن ضيافته بين العرب ، فأ مَرَّ على الفور بتسريحها من ضيق أسرهما إكراماً لشرف بيتهما وسهاحة أبيها ، ثم كساها كسوة حسنة ، وبعث بها إلى بلاد الشام حيث يقيم أخوها عدى .

وجاءت « سفًّا نَـةٌ » تلتقي هذا الأخ ، وتحدّثه عن عفو محمد ﴿ عِنْ ﴾ ورأفته بها ، فيسألها :

ـ وما ترين في هذا الرجل يا أختاه ؟

KOOOKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

فأجابته: «أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإنْ يك نبياً فللسابق إليه فضيلة ، وإن يك ملكاً فلن تزال في عز اليمن ، وأنت أنت » . . .

فقال ، بعد تفكير طويل : « والله هذا هو الرأي » .

ولم يمتم عدي بن حاتم الطائي أن ارتحل بأهله إلى المدينة ، واقبل على النبي ( الله على يديه ، وذلك لفضل حسن معاملته وإكرامه لمن يستحق الإكرام من أصحاب البيوتات التي فيها نسمات خير يأمل أن تنضوي تحت لواء الإسلام العظيم . . وهكذا أقبلت القبائل ، وأقبل ساداتها بعد فتح مكة ، على رسول الله ( الله يقرون له بالرسالة ويدينون بدين الإسلام ، وهو في مقامه بالمدينة مطمئن إلى نصر الله وإلى شيء من سكينة الحياة العابقة بالهناءة ، الزاخرة بالتطلعات . .

ويشاء الله سبحانه ، أن تدخل على هذه الفترة من حياة النبي (علية) سحابة من الحزن الشديد ، والألم العميق ،إذ توفيت ابنته زينب سلام الله عليها بعد ذلك المرض الذي لم يفارقها منذ أن تعرض لها مشركان خبيشان ، يوم خروجها من مكة ، وأجفلا بها راحلتها حتى وقعت أرضا ، فاعتلت منذ ذلك اليوم ، إلى أن وافتها المنية في هذه الفترة . هذا الحادث أشر في نفس النبي (عليه) أشد الأثر ، لما كانت تختزنه هذه النفس الصافية من مشاعر إنسانية ، الأثر ، لما كانت تختزنه هذه النفس الصافية من مشاعر إنسانية ، تفيض على القريب والبعيد . . فقد كان صلّى الله عليه وآله وسلّم رحياً إلى أقصى غاية الرحمة ، يشارك كل ذي ألم ألمه ، وكل وسلّم رحياً إلى أقصى غاية الرحمة ، يشارك كل ذي ألم ألمه ، وكل ذي مصاب مصابه ، فلا يترك في المدينة ، ولا في أطرافها مريضاً إلا عاده ، ولا بائساً إلا واساه ، يأسو جراح الكليم ، ويريح قلب

المتعب ، ومن هنا كان حزنه شديداً على ابنته ، خاصة وقد فقـدَ بفقدها كل عقب له ، من ذكر وأنثى ، إلاَّ فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين عليهم السلام جميعاً ، فقد بقوا قرة عين ، وأحبة فؤاد .

ولكنَّ رب محمد ﴿ إِنَّهُ الذي يرعاه من علياتُه ، لم يشأ جـلَّ وعلا أن يتركه لأحزانه ، فرزقه من مارية القبطية غلاماً ، دعاه ابراهيم ، تيمّناً باسم ابراهيم ( عليه السلام ) أبي الأنبياء ، وصاحب الحنيفية السمحة . ولم تكن ولادة ابراهيم حدثاً عادياً ، فأزواج النبي ﴿ عِينَ ﴾ جميعاً ، بعد السيدة خديجة سلام الله عليها لم يلدن له ، رغم أنه كانت فيهن الفتاة الفتية ، والسَّصف التي أعقبت من قبل . فعلى امتداد سنوات عشر ، ظلت حياة النبي ﴿ إِنَّ ﴾ خلواً من مولود جديد ، حتى ولد ابراهيم ، فوجد فيه أنساً لقلبه الكبير ، وراحة لنفسه الرضيية .

ولقد أحـبٌّ رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ طفله ابراهيم عليه السلام حبًّا كبيراً ، فكان يمـر كل يوم بدار مارية ليراه ، وليزداد أنسا بابتسامته البريئة الطاهرة ، ومسرَّةُ بنموَّه وجماله ، فيحمله بين يديه ، ويأخذُه إلى زوجاته ، كي يرينه ، ويرين شبهه العظيم به . ولكـنَّ هذا الحب للطفل البريء ، لم يُنسِهِ قطُّواجباته تجاه ازواجه ، بل ظلَّ يقوم على معاشرتهن بالمعروف ، وبالرحمة التي يعرفنها فيه ، ضارباً في هذا العيش الكريم أعظم مثل وأروعه في المعاملة والتربية البيتية التي يؤديها في بيته ، كمَّا يؤديها في أمته . وكان يقول : خيركم

خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » .

ومن معالم هذه التربية أنه ما ظهر إنسان في التاريخ يأخذ بيد

المرأة كي يعلي من شأنها ويصل بها إلى بلوغ أسمى مكانة في حياتها كالنبي محمد ﴿ إِنَّهُ ﴾ ولقد عبَّر عمر بن الخطاب ( رض ) عن هذه المكانة الرفيعة ، التي جعلها ﴿ يُلِيِّنُهُ لنسائه والتي لم تكن معروفة قط عند العرب ، إذ حدّث فقال: « والله إنْ كنا في الجاهلية ما نعـدُّ للنساء أمراً ، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم . فبينها أنا في أمر أأتمره ، إذ قالت لي امرأتي : لو صنعت كذا وكذا ! فقلت لها : وَمَالُكُ أَنْتِ وَلِمَ أَنْتُ هَا هَنَا ، وَمَا تَكُلُّفُكُ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ! فقالت لي: عجباً لك يا ابـن الخطـاب ! ما تريد ان تُـراجَعَ أنـت وإنَّ ابنتك ( حفصة ) لتُراجع رسول الله ﴿ الله ﴿ عَلَيْهُ حَتَّى يَظُلُّ يُومُهُ غضباناً. قال عمر : فأخذت ردائي ثم خرجت ، فدخلت على حفصة ، فقلت لها : يا بنيّة ، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظل يومه غضبانا ؟ فقالت : حفضة : والله إنا لنراجعه . فقلت : تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله . يا بنيَّة لا يغرّنك هذه التي قد أعجبها حسنُها وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياها . . ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها ، فكلَّمتها ، فقالت لي أم سلمة : عجباً لك يا ابن الخطاب! قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم وأزواجه! . . قال عمر :

Company Compan

فأخذتْني أخْذاً كسرتْني به عن بعض ما كنت أجد ، فخرجت من عندها » .

ففي هذا الجو الإنساني الرحيب ، وفي هذا السمو المجتمعي ، كانت تعيش أزواج رسول الله ( المله الله المله الله المحية ، وإن كانت في جو النبوة ، وفي بيوت رسول الله ( المله الله الم تكن لتقضي على المشاعر البشرية ، والهواتف النفسية عند بعض الزوجات - رضي الله عنهن - فقد كان يبدر منهن ، أو يشجر بينهن ، ما لا بد أن يشجر في قلوب النساء في مثل هذه الحال . فمن قبيل ذلك ما روي عن تعلق زوجاته به ، وغيرتهن من بعضهن البعض .

فقيل إن النبيّ ( الله على النبيّ ) كان يمكث عند زوجه زينب بنت جحش ، ويشرب العسل . فاتفقت عائشة وحفصة على تنفيره من ذلك المكوث وعلى إبعاده عنه ، وذلك بأن تقول أية واحدة منها يدخل عليها : « أكلت المغافير . إني أجد منك رائحة مغافير » وقد نقذت ما اتفقتا عليه إحداها ، فلم سمع النبيّ ( كلي ) ذلك قال :

« لا ، ولكنني شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ، فلن أعود إليه » .

فأنزل عليه قوله تعالى: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » ومهما يكن من أمر فإن الرواية تدل على المكانة الرفيعة التي جعلها النبي ( على المسائه ، حتى أجاز لهن مراجعته بشتى الأمور التي تواجههن، مهما كان شأن هذه الأمور ، صغيراً أم كبيراً ، فكان يستمع إلى آرائهن ، ويحافظ على مشاعرهن ، لتكون

KOOON KOOON KOOON KOOON

التربية العائلية التي يريدها ، تربية سليمة ، تقوم على احترام كيان المرأة ، واعتبار شخصيتها .

ورغم تلك المعاملة ، في أرفع مستوياتها ، ورغم ما كانت تفيض به من رفق وحنان قبل نظيرهما ، فقد ظلت المشاعر البشرية تلجّ بأزواج النبي ﴿ يَلِينَهُ أعظم لجاج ، حتى إذا زادَ هذا اللجاج ، وبلغ حداً لا يجوز أن يشغل به النبي ﴿ يَلِينَهُ وقته ، رأى أن يلقي عليهن درساً يكفل ردّ الأمور إلى نصابها ، ويبعد هؤلاء الزوجات عن تصرفات لا تليق بهن ، فاعتمد لأجل ذلك الصرامة والحزم ، وقرر هجرهن ، فإن نفع هذا الهجر وثبن إلى رشدهن فذاك ، وإلا متعهن وسرحهن سراحاً جميلاً .

وانقطع رسول الله ﴿ إِنَّةُ عَن نسائه شهراً كاملاً ، لا يكلّم أحداً في شانه ن ، ولا يجرؤ أحد أن يفاتحه في حديثهن وإنه ﴿ إِنَّهُ ﴾ يوماً لفي خلوته إلى ربه وإلى نفسه ، كان بعض الصحابة يجتمعون في المسجد ويتحدثون باعتكاف رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ وفراقه لأزواجه ، وقد استبداً بهم القلق ، وأخذهم الهم لأجله ، فيقولون : طلّق رسول الله ﴿ إِنَّهُ نساءه .

ولم يحتمل عمر بن الخطاب ( رض ) نفسه ساكتاً على هذا الأمر ، فترك رفاقه وقصد النبي ﴿ يَلْمُهُ ﴾ في مقامه طالباً إلى خادمه رباح أن يستأذن له في الدخول . ولكن رباحاً خرج من غير أن يقول شيئاً ، فعرف عمر أنه لم يأذن له . وكرر عمر النداء ، ولم يجب رباح مرة أخرى ، فرفع عمر صوته قائلاً : « يا رباح !! استأذن لي عندك على رسول الله فإني أظنه ظن جيئي من اجل حفصة ، والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها » .

KO O CHO (CHO O CHO) (CHO O CHO) (CHO O CHO)

وأذن النبي ( على ) فدخل عمر ، يجلس بين يديه ، ثم ذكر من أمر المسلمين بالمسجد ما يقلقهم ويجزنهم ، عندها كشف له النبي الحقيقة ، وهي أنه لم يطلق نساءه ، بل أراد تأديبهن عبا يبعدهن عن أي لجاج ، فزاد سرور عمر واستأذن بأن ينزل إلى المسجد ويفضي بالأمر إلى اولئك المقيمين فيه ، يتفكرون ، وينتظرون بأسي وحزن .

وفي هذه الأمور التي تتناول حياة النبي ﴿ يَكُونُ ما أَحَلُّ الله شُوون بيته ، نزل قرآن كريم : ﴿ يا أيها النبي لِمَ تَحُرَّم ما أَحَلُّ الله لكم لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم . وإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ، فلما نبّات به وأظهره الله عليه ، عرف بعضه وأعرض عن بعض ، فلما نبّاها به قالت : من أنباك هذا . قال : نبّاني العليم الخبير . إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إنْ طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ﴾.

وأدركت أزواج النبي ﴿ يَهِ الله خطاهان ، وثاب إليها وشدهن ، فاستوت الحياة في بيوته مليئة بالسكينة. وهي السكينة التي يحتاجها كل إنسان ليقدر على مواجهة الحياة ، وتحمّل الأعباء ، فكيف إذا كان مثل رسول الله ﴿ يَهِ الذي يحمل أعظم رسالة وأكبر أمانة من الساء إلى الأرض ؟

فها أروع الفترة التي يعيش فيها الناس مع السهاء ، والسهاء

<u> ۷۳۸</u>

تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلاً. تسأل إحدى أزواج النبي المرتب في الرسول الله! من أنبأك بأنني حدّثت بما أسرّيت في اقال : نبأني العليم الخبير . . نعم هذه هي الصورة الرائعة لتدخل السهاء ، هذا التدخل الجليل ، الذي يهدف لتسوية كل وضع ، ولبيان الحكم الألمي فيه ، حتى يكون قاعدة ثابتة أزلية على الزمان تدل أن الله سبحانه يحيط بكل شأن من شؤون الإنسان ، و بكل سكنة من سكناته ، لأنه أقرب إليه من حبل الوريد . .

وما أروعها صورة من الحياة البيتية للنبي الكريم ، الذي كان ينهض بإنشاء أمة وإقامة دولة على غير ما هو معروف في دنيا العرب ، بل وفي دنيا الناس كافة ، أمة تنهض بحمل أمانة العقيدة الالهية في صورتها الأخيرة ، وتنشىء في الأرض مجتمعاً ربانياً قوامه الأسرة السليمة من العاهات الاجتاعية في صورة واقعية يحياها الناس .

وما أشرفها صورة من حياة إنسان عظيم ، يزاول إنسانيته في الوقت الذي يزاول فيه نبوته ، فلا تفترق هذه عن تلك ، لأن إرادة الله جرت بأن يكون بشراً رسولاً ، حينا جرت بأن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر أو منهج الحياة الأخير .

وليست هذه الصورة في ترجمتها الحية إلا لكي تكون حياة الرسول ﴿ إِنَّهُ كَتَابًا مفتوحاً يقرأه الجميع وتراجعه الأجيال بعد الأجيال ، فيكون الأثر عميقاً في نفوس المسلمين ، ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من حيث التربية ، والتوجيه ، والتذكير ، وليقوا أنفسهم وأهليهم من عثرات الحياة ، وليأمنوا نار الآخرة وعذاب الجحيم .

CHOCOLO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

في بيته ، فإنها لم تغيّر شيئاً في سير الشؤون العامة التي ظلّت تسير على المنهج الذي يوحي به الله تعالى لرسوله وهو يقوم ببناء أمة ، مزودة بالإيمان الراسخ ، قادرة على احتال كل ما ينشأ عن مقاومة الظلم وإقامة العدل من تبعات ، دون أن تني عن مطاردة الشر بكل صوره وأشكاله ، وإشاعة الخير بكل آفاقه ومعانيه .

وبمقتضى هذا المنهج الرباني ، تأسست دولة الإسلام في المدينة المنورة ، بعد هجرة الرسول ﴿ الله الله وضعت لهما القواعد التي تضمن سلامة مجتمعها من كل آفة ، وحماية أرضها من كل غاز ، واعداد أفرادها ثقافياً وعسكرياً ، ليكونوا على مستوى المسؤولية ، في النهوض بأعباء الأمة المثالية الخيّرة .

ولم يطل الوقت حتى قامت دولة الاسلام ، بكل المقومات التي تؤلف كيانها المستقل ، سواء على صعيد التكييف الداخلي مع منهج السياء ، أو على صعيد تطلعاتها الخارجية ، إن بالنسبة لشبه الجزيرة التي جعلتها بأطرافها القريبة والبعيدة تدين بالإسلام ، أو بالنسبة لمطامع الدول الكبرى التي راحت تعمل جاهدة لمنع أي حكم قوي يمكن أن يقوم بجانبها . فتلك الدول ، ولا سيا دولتا الفرس والروم ، كانتا صاحبتي السلطان المطلق ، ولهما وحدهما الحق بتقرير مصائر الشعوب من حولهما . فلما ظهرت دولة الإسلام ، وتمتعت بالقوة والسيادة ، أوجس الفرس والروم خيفة منها ، لأن وجودها يعني منافستها على السلطان ، إن لم يكن للقضاء على ذلك السلطان . .

Characan Characan Characan Characan

ولم تقف نحاوف هاتين الدولتين عند هذا الحد ، بل رأتا في وجود دولة الإسلام ما يهدد مصالحها إن من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية . فمن الناحية السياسية ، كانت تقوم على أطراف الجزيرة قبائل من العرب ، على شكل ممالك تدين للروم أو للفرس ، وتأتمر بأوامرهم ، فكان الغساسنة في بلاد الشام اتباعاً للروم ، وكان المناذرة في العراق أتباعاً للفرس ، وهذه المالك قد تدين بالإسلام ، عما يجعل خطر دولته حالاً لا محالة . أما من الناحية الاقتصادية ، فكانت التجارة التي تقوم بها قبائل العرب ، ولا سيا قريش ، تذرع أطراف البلاد التي تخضع لدولتي الروم والفرس ، ناقلة إليها المواد والسلع على اختلاف أنواعها . فإن انقطع العرب عن تلك التجارة ، فإن انقطاعهم يسبب لها خسارة كبيرة في موارد العيش ، وفي شتى المنافع الاقتصادية التي تجنيهها من وراء ذلك .

ولقد أمكن لدولتي الروم والفرس أن تفرضا إرادتها على شبه الجزيرة ، وساعدها على التحكم بمصائر قبائلها ، ما كانت عليه تلك القبائل من حياة قبلية ، منعت قيام الوحدة الجامعة بينها ، وحالت دون جمع شتاتها وتوحيد كلمتها ، فخلت من وجود الكيان السياسي ، الذي يكفل إقامة الدولة على أراضيها . وظللَّ عرب شبه الجزيرة أحقاباً طويلة على تلك التفرقة ، لا تهتم كل قبيلة إلا بشؤونها الخاصة ، أو بإقامة تحالف مؤقت مع قبيلة أخرى ، فضلاً عن العداوة الدائمة التي يفرضها شظف العيش ، ويدفع إلى الغزو والسلب ، بما أبعد كل فكرة لإقامة الدولة السياسية .

نعم ، أدرك الروم والفرس هذا الواقع ، فعملت الدولتان

على بقائه واستمراريته . ومن هنا كان ظهور الاسلام الذي يحث على

على بقائه واستمراريته . ومن هنا كان ظهور الاسلام الذي يحث على التكتل لا التفرقة ، بذير خطر عليها ، فلما أخذ سلطانه يتوسع شيئاً فشيئاً ، وانتشرت الدعوة فياضة في نواحي الجزيرة كلها ، ثم لما كان فتح مكة وما أعقبه من زوال قوة قريش أقوى عدو للدعوة ، فقد أيقن الروم أن الخطر بدأ يزحف عليهم ، ويوشك أن يوقع بهم . ولذا رأوا أنه لا بد من عمل سريع لدرء هذا الخطر قبل أن يستفحل أمره .

وكان الروم يومئذ في أوج المجد والعنفوان ، وكانوا يظنون أنهم قادرون على تحطيم دولة الإسلام ، بفضل ما عندهم من القوة والعتاد ، فلابد إذاً من القيام بهذه الخطوة سريعاً ، حتى يمكنهم القضاء على كل أمل لتلك الدولة في البقاء . ومن اجل ذلك راح الروم يعدون العدة ، ويهيئون لغزو حدود العرب الشمالية بما يحقق لهم أغراضهم .

واتصل نبأ تهيئة الروم لهذا الغزو برسول الله ﴿ يَهِ بَهِ مِحسّماً اللهِ عَلَيْهِ مِحسّماً اللهِ عَلَيْهِ مَا مَ أَيّا تَجسيم ، فقرَّرَ مواجهة هذه القوة بأشَدَّ منها ، ورأى أن يذهب بنفسه لمواجهة الروم ، على رأس الجيش الذي يعدّه .



الامبراطوريتان البيزنطية والفارسية • في القرن السادس الميلادي ، مناطق تحت الحكم البيزنطي الفريي مناطق تحت الحكم البيزنطي الشرقي دولة عربية غسانية تحت وصاية الحكم البيزنطي الشرقي مناطق تحت الحكم الفارسي حكومات عربية تحت وصاية الحكم الفارسي Q



## Characte Characte Characte

## غَــزَوَة تَــوكُ

كان الوقت في أوائل الخريف ، وهي فترة تشتد فيها الحرارة حتى تصبح أشد من قيظ الصيف ، ثم إن الرحلة من المدينة إلى بلاد الشام طويلة وشاقة ، وتحتاج إلى الجلد وإلى المؤونة والماء . ومثل هذه الأمور ، قد تعسر على جيش ينطلق من المدينة إلى تلك البلاد ، ولذلك يتوجب لها اعداد وتخطيط محكان ، يختلفان عها اعتاده المسلمون في سالف الغزوات والحروب ، عندما كان رسول الله المسلمون في سالف الغزوات والحروب ، عندما كان رسول الله قد يغير وجهة المسير ، حيث يقود جيشه إلى غير الناحية التي كان يقصد ، تضليلاً للعدو ، وإيهاماً له ، حتى تلتبس عليه الأمور ، ولا يعود قادراً على اتخاذ التدابير التي تمنع عنه الزحف .

وقد استقبل الناس دعوة رسول الله ﴿ الله الله عليه الله الله والتهيؤ استقبالاً متبايناً . فأما المؤمنون الصادقون ، الذين امتلات قلوبهم هدى ونوراً ، فقد أقبلوا يلبون الدعوة خفافاً مسرعين ، ومنهم الفقير الذي لا يجد دابة يحمل نفسه عليها ، ومنهم الغني الذي يضع ماله

وجاءً أبو بكر الصديق بأربعة آلاف درهم ، هي ماله وكل ما يملك ، فسأله النبي ﴿ الله ﴾ إن كان قد أبقى لأهله شيئاً ، فقال أبو بكر ( رض ) : أبقيت لهم الله ورسوله .

بين يدي رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ برضي وطيب خاطر .

فهو يرى بأنه ينتمي إلى دولة الإسلام ، وهي التي تقوم برعاية شؤونه وشؤون أهله وعياله ، فإن كانت دولته بخير ، فإنما يكون هو ومن يكفل بخير ، ولو كان لا يملك درهما واحدا ، لأنها هي التي تكفل حياة أفرادها ، بما يستحقون من كرامة وعناية . أما إذا أزيلت هذه الدولة من الوجود ، فإن أموال الأرض كلها وثرواتها ، ولو كانت من الذهب الخالص ، لا تفيده بشيء ، لأنه بزوال دولته يفقد الانتاء ، ويصبح بلا هوية ووطن .

نعم تلك كانت نظرة أبي بكر الصديق التي ترى في وجود دولة الإسلام وجوداً للمسلمين ، وبفقدانها فقداناً لكيانهم الجماعي ، وزوالاً لهوية المسلم الفردية .

هذا من الناحية المادية . أما من الناحية الإيمانية والدينية ، فإن أبا بكر يعهد بعيالـه إلى الله تعالى ورسولـه ﴿ الله على نصير على معينين لكل إنسان على وجه الحياة إن سلم أمره لله

KARONA (KARONA KARONA K

سبحانه ، وانضوى تحت لواء رسوله الكريم .

وتبقى نظرة أبي بكر الصديق ثابتة بصدقها حتى يومنا هذا . ولئن أضاع المسلمون هذه النظرة ولم يهتدوا إليها ، فإن أعداءهم قد أخذوها وتمسكوا بها دستوراً ينشئون على أساسها الدول ويقيمونها ولو بالاعتداء والظلم . فهذا رئيس وزراء اسرائيل ، مناحيم بيغن يصرح أن دولة اسرائيل ، هي لجميع بني يهود في العالم . فهو يرى أن الانتاء الصحيح لليهودي إنما يكون لدولة يهودية موجودة ، دون أن يكون للجنسية التي يحملها اليهودي = أية كانت هذه الجنسية = أي أثر على ذلك الانتاء وبالفعل نشهد ، ويشهد العالم ، كيف أن اليهود ، في مشارق الأرض ومغاربها ، يعملون على الدوام لمد دولة اسرائيل بكل مقومات العيش ، وبكل أسباب القوة ، حتى تبقى العاظة على وجودها ، ويبقى لهم الانتاء الذي يريدون .

ومثل أبي بكر الصديق انبرى سائر المؤمنين الموسرين ، ينفقون لتجهيز الجيش ، فقدم عثمان بن عفان ( رض ) عشرة آلاف دينار ، وثلاثماية بعير وخمسين فرساً وكان لهذا التبرع السخي ، الأثر الكبير في إنجاز تجهيز جيش العسرة، وجاء عمر بن الخطاب ( رض ) بنصف ماله ، كها جاء عبد الرحمن بن عوف بمائتي أوقية من الفضة ، وحمل العباس بن عبد المطلب مالاً كثيراً ، قيل إنه بلغ تسعين ألف درهم . وقدم عاصم بن عدي كمية كبيرة من التمر قيل بلغت سبعين وسقاً ، أي حمل بعير ، أو في المكيال ستين صاعاً بحيث يزن الصاع ستة ارطال وثلث . ولم يبخل المؤمنون الآخرون بما عندهم ، أمثال طلحة بن عبد الله ، وسعد بن عبادة الأنصاري ، ومحمد بن

757

Charle Charle Charle Charles C

Respected Orsepected Orsepected

سلمة ، وغيرهم ، ممن قدّم ما يقدر عليه . وشاركت النساء في التجهيز ، فكن يلقين في ثوب مبسوط بين يدي رسول الله ﴿ الله ما بأيديهن من أساور وخواتم وما في آذانهن من شُنوف وأقراط ، وما بأعناقهن من عقود وقلائد . .

هكذا كان اندفاع المؤمنين ، فكل يعطي بحسب طاقته ، وما ألهمه ،الله سبحانه وتعالى . فمن استطاع أن يجهّز غيره لم يتأخر في ذلك ، ومن لم يستطع اكتفى بتجهيز نفسه .

وجاء النبي (عليه من المؤمنين ، عجهزوا عن تجهيز انفسهم ، يسألونه أن يحملهم على ما عنده من الركاثب ، ولم يكن قد بقي منها شيء يفيض عن الحاجة ، فقال لهم : « ما أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا وعيونهم تفيض بالدمع ، حزناً على ما فاتهم من شرف الجهاد ، ولكثرة ما ذرفوا من دمع ، بسبب عجزهم عن تجهيز أنفسهم ، سموا بالبكائين . وفيهم نزل قول الله تعالى : ﴿ الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون ﴾ .

هذا هو فعل المؤمنين الصادقين ، عطاء وبدل ، وتضحية في سبيل الله ورسوله . أما الذين دخلوا في الدين رغباً ورهباً وربدأوا مغانم الحرب ، ورهباً من بأس المسلمين \_ فقد تثاقلوا ، وبدأوا يلتمسون الأعدار . فهذا الجدبن قيس ، أحدبني سلمة ، يقول له الرسول ﴿ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ العام الرسول ﴿ مَنْ اللهُ العام في جهازه : « يا جَدّ ، هل لك العام في جهاد بني الأصفر . . ؟

YZA

Kare Charles C

فقال: يا رسول الله ، أو تأذن لي ولا تفتني ؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشدٌ عُجبا بالنساء مني ، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر » . فأعرض عنه الرسول ﴿ يَهِ ﴾ وقال: قد أذنت لك . .

وفي الجَـدُّ وامثاله من المعـذَّرين ، نزل قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتـنّـي ألاً في الفتنة سقطوا وإنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين » .

ومن الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم ، بل هم دخلوا في الإسلام لأغراض ومآرب معينة ، قوم من المنافقين ، رأوافي دعوة رسول الله ﴿ إِنَّهُ لغزو بلادٍ بعيدة ، وفي جوّ محرق لاهب ، ما يستدعي هزءهم وسخريتهم فراحوا يتهامسون بذلك فيا بينهم ، ويقول بعضهم لبعض : « لا تنفروا في الحرّ » زهادة في الجهاد ، وشكاً في الحق وإرجافاً برسول الله ﴿ إِنَّهُ فَانَزِلَ الله تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحرّ ، قل نار جهنم أشد حراً لوكانوا فيهم : ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحرّ ، قل نار جهنم أشد حراً لوكانوا يكسبون كه . ولم يقف المنافقون عند حد تباطيهم عن الحروج يكسبون كه . ولم يقف المنافقون عند حد تباطيهم عن الحروج للقتال ، بل صاروا يحرضون الناس على التخلف عن ذلك . ورأى الرسول ﴿ إِنَّهُ مَا يَسْعَى إليه هؤلاء إنما هو الفتنة بعينها ، لما في الرسول ﴿ إِنَّهُ أَنَّ مَا يَسْعَى إليه هؤلاء إنما هو الفتنة بعينها ، لما في دعواهم من تخذيل لغيرهم ، وبذر للشكوك ، وافتعال أعذار كاذبة ، فأخذهم بالشدة ، وضرب على أيديهم بكل قسوة . فلما بلغمة أن جماعة منهم يجتمعون في بيت سويدلم اليهودي ، بعث بلغمة أن جماعة منهم يجتمعون في بيت سويدلم اليهودي ، بعث اليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه ، فحرق عليهم بيت

Kare Composite C

سُويلم ، وفر الضحاك بن خليفة من ظهر البيت ، فانكسرت رجله ، بينا نجا الباقون بفرارهم . وقد كان للحزم والشدة اللذين أظهرهما رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في معاملة المنافقين ، ما خفف غلواءهم في تخذيل الناس وتثبيط الهمم ، وإن لم يقعدهم بتاتاً عن الدسس والتحايل بشتى الأساليب .

وانتهى الاستعداد ، واجتمع الجيش ، فخرج به النبيّ ﴿ عَلَيْهِ ) بعد ان استخلف على المدينة علي بن ابي طالب (ع) لأن المدينة دار هجرة الرسول والمسلمين ، ولأن فيها ومن حولها منافقين ربما كادوا للإسلام ، فما ينبغي أن تترك على غير على (ع) اللذي وجودُه بذاته فيها يبقى مرهوباً يخشاه المنافقون . أما علي (ع) فقد وقف بين يدي رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴿ حَزِيناً لَعَدُمُ اشْتُرَاكُهُ فِي الجهادُ وهُو أبو الزند والسيف الفتَّاكين ، وقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، أتخلفني مع النسوة والصبيان ؟ فرفع النبي ﴿ إِلَيْهِ ﴾ اليه طرفه الشريف وقال : « يا علـيُّ ، أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنه لا نبيَّ بعدي ؟ إنه لا ينبغي في الظرف الحاضر أن يبقى في المدينة إلا أنا أو أنت . فأذعن على (ع) لقول النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لأنه كان يدرك ويشعر بدقة الموقف، وأذهل هذا الاستخلاف المنافقين وأهل الريب الذين علموا أنهم مراقبين من علي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ، وبذلك توارت من أذهان المنافقين صورة الفتنة التي كانـت يمكن أن تمرَّ في مخيلاتهم اثناء غياب النبي ﴿ عَلَيْهُ عَنِ المدينة المنورة . وحانت ساعة المسير ، فأصدر الرسول ﴿ عَلَيْهُ أُوامره ، وزحف الجيشُ قاصداً تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة . ثلاثون الفا ، كان يتقدمهم عشرة آلاف فارس على رأسهم رسول الله ﴿ عَلَيْهُ بقيادته الحكيمة الرشيدة ، وبقوة شجاعته النادرة ، فخرجت النسوة يشهدن هذا الجحفل الجرار ، وهو يتوجه صوب الشام ، مخترقاً الصحراء ، لا يأبه لظماً أو حر الوجوع ، بل يستهين بكل شيء في سبيل الله ونصرة دينه . . . .

وبعد أن انطلق الجيش نحو تبوك ، فكّر المنافقون أن يضربوا ضربتهم القاضية ، ويجعلوا المدينة في قبضة أيديهم ، ولكنهم رأوا أنَّ العائق الكبير الذي يقف في طريقهم هو علي بن أبي طالب (ع) فراحوا يرجفون عليه ويقولون : ما خلّفه محمد إلا استثقالاً له وتخفّفاً منه وكان ذلك من شدة مكرهم وخداعهم ، وأمعنوا في المكر ، فراحوا يأتون علياً (ع) متظاهرين بالمودة له ، وبغبطته على المكر ، فراحوا يأتون علياً (ع) متظاهرين بالمودة له ، وبغبطته على ثقة الرسول ﴿ يَهِي ﴾ به ، إذ أبقاه على الأهل والذراري في الوقت الذي يكابد فيه المسلمون مشاق السفر في الأرض البعيدة ، ويعانون من شظف العيش ومرارة القتال .

وكان على (ع) يعرف نفاقهم ومكائدهم ، ولكنه كان مطمئناً إلى يقظته وقدرته على أن لا يترك للمنافقين مجالاً للإفساد ، ولا لأهل الريب والطمع فرصة لتحقيق الأغراض الدنيئة . .

فقد فوّت رسول الله ﴿ عليهم فرصة الفساد ، بإبقائه عليه أرع ) في المدينة ، فها عادوا يرجون وقوع فساد ولا اختلاط أمر ولاشقاقاً ولا نفاقاً .

نعم كانوا يأملون بأن الخسارة سوف تحيق بالمسلمين ، وسوف



CAROCAD CAROCAD CAROCAD CAROCAD

تكون نهاية سلطانهم ، وفي أسوأ الحالات ، فإن ربحهم في تلك المعركة إذ حصل ، فسوف يكون ربحاً هزيلاً ، لأنهم سيعودون منهوكي القوى ، ضعافاً مضعضعين ، بخلاف ما هم عليه وقت خروجهم . ومشل هذا الضعف في المسلمين يبرز للمنافقين قوة فيجعلون من أنفسهم عيوناً لدولة الروم ، ويقدمون لها كافة المساعدات ، التي تمكنها من معاودة قتال المسلمين والقضاء عليهم . . تلك كانت النوايا التي عقدها المنافقون ، يوم خروج النبي في إلى تبوك ، ولم تخف تلك النوايا الخبيثة على رسول الله في البعي البعير الحكيم ، فاستخلف أخاه علياً على المدينة ، حتى يمنع أهلها من الريب والنفاق ، ومن تحقيق أغراضهم ، إذ ببقائه في المدينة يضمن سلامة الأمور ، أياً كانت النتائج التي تسفر عنها الحرب مع دولة الروم . .

ثم ما زال الجيش الإسلامي يتقدم في مسيرته ، حتى بلغ الحيجْرَ ، وبها أطلال لمنازل ثمود منقورة في الصخر . هنالك أمر رسول الله ﴿ إلله النزول فاستقى الناس من بئرها . فليّا راحوا قال لهم : لا تشربوا من مائها شيئاً ، ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً . ولا يخرجن أحدّ منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . ذلك أن المكان كانت تعصف فيه أحياناً عواصف الرمل فتطمر الناس والإبل . ولقد خرج رجلان من بني ساعدة ، أحدها لحاجته والآخر في طلب بعير له . فطمرت احدها الرمال ، واحتملت الريح الآخر ، وقد عثر في الصباح على الأول فنجا ، بينا كانت طيء قد التقطت الآخر ، فعادت واهدته إلى الأول فنجا ، بينا كانت طيء قد التقطت الآخر ، فعادت واهدته إلى

رسولُ الله ﴿ ﷺ .

ثم إن رسول الله ﴿ إِنَّ الله من الطريق ، فاذا وهط من المنافقين يقولون للمؤمنين : أرأيتم أن رسول الله ﴿ إِنَّ يقودنا إلى قتال الروم ، « اتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ! والله لكأنّا بكم غداً مُقْرَنين في الحبال » . وكانت غايتهم من ذلك ، كما هو واضح ، إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . ولعل مقالة هذا الرهط قد بلغت الرسول ﴿ إِنَّ الله فدعا إليه عمّار بن ياسر وقال له : « أدرك القوم قد اخترقوا فسلهم عما قالوا ، فإن أنكروا ، فقل : بلى ، قلتم كذا وكذا . . » . فانطلق إليهم عمّار ، فقال ذلك لهم ، عندها أدركوا بأنه قد أوحي بأمرهم إلى رسول الله ﴿ إِنَّ الله فاتوه يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت ، وهو ونلعب » . فنزل فيهم قرآناً بقوله عز وجل " : ﴿ يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل : استهزئوا إن الله نخرج ما تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل : استهزئوا إن الله خرج ما أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ﴾ ! . .

CHOCAD CHOCAD CHOCAD CHOCAD

وحماتها \_ إلا الامتثال للأمر ، والتلبية للدعوة ، لا يقعدهم عن داعي الجهاد داع ، ولا يبقيهم سبب ، أياً كانت الأسباب غير مؤاتية ، ومهما كانت الظروف غير ملائمة : إذ « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيد إلا كتب لهم به عمل صالح ، ان الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً الله مم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » .

ولقد قاسى رسول الله ﴿ يَهِمْ وَ المؤمنون في هذه السفرة مشقة بالغة ، وعنتاً شديداً ، حتى لقد ذكر أن الرجلين من شدة الجوع كانا يقتسيان التمرة بينها ، وآخرون يتداولونها بمصها ثم يشربون عليها . . ولقد كثرت حاجتهم إلى الماء ، فأصابهم عطش شديد ، حتى قيل إنهم كانوا ينحرون الإبل ، التي هم بأمس الحاجة إليها ، فينفضون أكراشها ويشربون ماءها . .

وليس من عجيب ، وفي اجتاع هذه المشاق من الطعام ، والماء ، والقيظ ، ومشقة السفر ، أن يدعى الجيش الزاحف إلى تبوك ، جيش العسرة . . إلا أنه مها يكن الإعسار ، ومها تكن الشدة ، فإن المشاق التي عانى منها المسلمون في سيرهم الى تبوك ، كانت امتحاناً من الله سبحانه لهذا الجيش الكبير ، إذ أراد به عز وجل ، تمحيص المؤمنين ، واظهار أهل النفاق ، على حقيقتهم . ولقد ظهرت الحفيقة ، فكان المؤمن ، صابراً ، صادقاً ، متلهفاً

A DOOR OF DEED ON DOOR OF DOOR

للقتال في سبيل الله ، بينها بدا المنافق ، الذي يتظاهر بالإيمان ، خائر القوة ، واهن الهمة ، يتسلل من وراء الصفوف ، ليرجع إلى المدينة ، فيقعد مع المتخلفين . . وكان كلما تخلف رجل يقولون : يا رسول الله ، تخلف فلان ، فيقول : «دعوه ، فإنْ يك فيه خير فسيّلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .

وكان من هؤلاء المتخلفين الذين لم يخرجوا مع النبي ﴿ إِنَّيْهُ أَبُو خَيْمُهُ ، الذي لم يلبث ، بعد أن سار مع رسول الله ﴿ يَنْهُ ، بضعة أيام ، أن داهمه يوم جار ، فعاد إلى أهله ، ليجد امرأتين له ، في عريشين لهما ببستان ، قد رسّت كل منهما عريشها ، وبسردت له فيه ماء ، وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال : « رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الضّح ( الشمس ) والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا ، وامرأة حسناء ، في ماله مقيم ! ما هذا بالعدل والإنصاف » . . ثم نظر إلى امرأتيه وقال : « والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ﴿ يَنْهُ فِي فَهِ يَبّا لِي زاداً . . » .

واحتمل أبو خيثمة زاده ، ثم أتى ببعيره ، فوضع عليه الرحل ، وجدً في طلب رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عليه تبوك .

ومن بين الذين تخلُّفوا أثناء السير نحو تبوك نجد أبا ذر الغفاري جندب بن جنادة ، قد تأخر به بعيره عن الجيش ، فقيل

**V00** 

لرسول الله ﴿ الله َ الله َالله ﴿ الله َ الهُ الله َ الله َالله َ الله َ الله َالله َا الله َالله َ الله َا الله َالله َ اله َا الله َالله َ الله َا الله َا الله َالله َ الله َا الله َالله َالله َا الله َا الله َالله َ الله َا الله َالله َ الله َا الله َالله َالله َ الله َا الله َا الله َالله َ الله َا الله َالله َ الله َالله َالله َا الله َالله َالهُ الله َالله َا الله َالله َا الله َا الله َالله َا الله َالله َالله َا الله َالله َا الله َا لا الله َالله َالله َالله َا

وكان بعير أبي ذر قد تعب ولم يعد قادراً على أن يلحق بالركب . فلما رآه أبو ذر على هذه الحالة تركه وأخذ متاعه فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع أثر الجيش ماشياً . وكان رسول الله ﴿ الله ﴿ الله على نزل في بعض منازله ، فنظر رجل من المسلمين ، وقال : يا رسول الله ، أرى رجلاً يمشي على الطريق وحده ، فقال رسول الله ﴿ الله ، أرى رجلاً يمشي على الطريق وحده ، فقال رسول الله ﴿ الله ، قالوا : «يا رسول الله ، هو والله أبو ذر » . فقال رسول الله ﴿ الله ، هو والله أبو ذر » . فقال رسول الله ﴿ الله أبا ذر ، يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده » . . .

ولئن تتداول الأيام ، وتنقضي السنون ، فإنها تأتي مصدقة لقول رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ، فقد روى عبد الله بن مسعود ، قال : « لما نفى عثمان أبا ذر إلى السرّبذة ، وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه ، فأرصاهما أن أغسلاني وكفناني ، ثم ضعاني على قارعة الطريق ، فأول ركب يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فأعينونا على دفنه . فلما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق . واقبلتُ في رهطٍ من أهل العراق وأثناء السير فوجئنا بالجنارة على قارعة الطريق ، قد كادت الإبل تطأها ، وقام إلينا غلام ، فقال : قارعة الطريق ، قد كادت الإبل تطأها ، وقام إلينا غلام ، فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ فأعينونا على دفنه . فاستهللت

Constant of the second constant of the second

أبكي واقول: «صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال عنك يا أبا ذر: تمشي وحدك، وتموت وحدك، وتبعث وحدك. ثم نزلت أنا وأصحابي فواريناه » . .

هذه صور حية عن بعض أولئك المؤمنين ، الذين نذروا أنفسهم للدعوة ، مهما كانت الصعاب وكيفها كان المصير .

وبلغ جيش المسلمين تبوك ، فنزل رسول الله ﴿ الله عليه معسكره هناك ، لا يجد أثراً للروم . . . ذلك أن الروم كان قد بلغهم أمر مسيرة محمد ﴿ الله عليه من كثرة العدد ، ومناعة القوة ، وكأنهم تذكر واحربهم مع المسلمين أيام « مؤتة » وما شاهدوا من استبسالهم وما رأوا من قدرتهم على الصمود، فأدركوا أنه لا قبل لهم على مواجهة هذا الجيش الذي يزحف به محمد ﴿ الله على سوف يكون بنفس روحية ومناقبية جيش مؤتة ، فكيف إذا كان يفوقه عدداً وعدة وبقيادة رسول الله نفسه ؟! . . ولذلك آثر الروم الانسحاب بالجيش الذي كانوا وجهوه إلى الحدود ، ليحتمي داخل بلاد الشام في الحصون دون أن يلاقي جيش المسلمين في حرب أو قتال .

نعم نزل رسول الله ﴿ فَيْ حَصَنَ تَبُوكُ ، واكتفى بهذا النزول ، إذ لم ير مبرراً لتتبع الروم إلى بلادهم مع تعب جيشه ووصبه ، وطالما أنه قهرهم بالرعب والخوف ، قبل أن يقهرهم بالحرب ، وطالما أنه أدخل في روعهم ، أن بلاد الإسلام ، لن تكون لهم لقمة سائغة كما يتوهمون ، بل هي حصينة منيعة بإيمان أبنائها ،

CAN CAN CAN CAN CAN CAN PROPERTY OF CAN

وبقوة دينها ، وبسلطان دولتها . .

وأقام رسول الله ﴿ يَهِ عند الحدود ، ينازل من شاء أن ينازله أو يقاومه ، ويعمل لكفالة وضهان هذه الحدود حتى لا يتخطاها بعد ذلك أحد ، وأثناء إقامته بعث ببعض الرسائل إلى أمراء القبائل ، والمقاطعات الواقعة تحت حكم الروم . ومن هؤلاء أهل الجرباء ، وأهل أذرح ، ويوحنا بن رؤبة صاحب أيلة ، يدعوهم إلى الإذعان أو الغزو ، فقبلوا جميعهم بالخضوع ، وقدموا الطاعة ، وصالحوه ﴿ يَهِ وَ وَ عَطُوه الجزية . وكتب لهم رسول الله ﴿ يَهِ وَ كتب أمْن مِ ، هذا نص أحدها ، وهو الذي كتبه إلى يوحنا :

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذه أمننة من الله ومحمد النبي رسول الله اليوحنة بن رؤبة وأهل أينلة سفنهم وسيّارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله ومحمد النبيّ ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. فمن احدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب لمحمد أخذه من الناس. وإنه لا يحلّ أن يمنعوا ماءً يردونه ولا طريقاً يريدونه من برّ أو بحر ».

ورأى رسول الله ﴿ يَنْ الله الله الله الله القال بعد انسحاب الروم ، وبعد إقامة المعاهدات مع أهل البلاد الواقعة على الحدود ، إلا أنه تحسب لأتحيدر بن عبد الملك الكندي النصراني ، أمير دومة الجندل ( على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة ) ومعاونته جيوش الروم إن جاءت من ناحيته ، ولذلك

بعث إليه خالد بن الوليد في خمسائة فارس . .

وخرج خالد على رأس هذه السرية ، وأسرع بالانقضاض على دومة الجندل ، في غفلة من مليكها ، الذي خرج في ليلة مقمرة ومعه أخ له يسمى حسّان ، ونفر من أهل بيته ، يصطادون بقر الوحش ، فإذا بهم يجابهون بخيل رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْهِ ﴾ تلقاهم في وجوههم ، وتأخذهم أسرى دون أية مقاومة ، إلا ما بدر من حسان ، أخ أكيدر ، فإن مقاومته أدت إلى قتله . .

وفتحت دومة أبوابها ، وساق خالد منها ألفي بعير وثمانمائة شاة واربعمائة وسق من بُر واربعمائة درع ، أخذها وذهب بها ومعه أكيدر ليلحق برسول الله ﴿ وقد ترك تبوك بعد أن أقام فيها نحو عشر ين ليلة .

عادَ خالد بن الوليد ، وقد م أكيدر الكندي بين يدي رسول الله ﴿ الله على ﴿ وَكَانَ أَكِيدر نصرانياً ، فعاقده الرسول ﴿ وَقَدْ على الطاعة ، وتقديم الجزية .

وكان خالد قد حمل معه ، من جملة ما حمل من مغانم ثوباً مزركشاً بالذهب ، كان أكيدر يلبسه ، لما عرف عنه من إقبال على زخرف الحياة ومتعها ، وإعراض عن جليل الأعمال وشريفها ، فاتخذ مظاهر الدعة والترف مشرباً ومسلكاً له في الحياة . . ولشدة ما تميز به ذلك الثوب من دقة الصنع ، وندرة الحبكة والتطريز ، لفت نظر بعض الصحابة ، فراحوا يتلمسونه بأيديهم ، وهمم معجبون به ، فإذا رسول الله فرين ، ينهاهم عن ذلك ، لأنه في الحقيقة ، لا

Characa Charac

يعدو عرضاً من أعراض الدنيا الزائفة ، التي قد تطغى على كيان الإنسان ، فتجذبه عن ميزته الإنسانية ، وتفرغه من صدق جوهره ، فإذا كان هذا الحال بالنسبة لبني الإنسان عامة ، فها بال أناس نذروا أنفسهم لله ، وللجهاد في سبيل دينه ، أفسلا تقعدهم مشل هذه الأعراض عن العمل في سبيل الغاية الجليلة التي إليها يسعون ؟! .

نعم ، لقد أبى رسول الله ﴿ على الصحابة حتى الإعجاب بشوب موشّى بالذهب ، ورفض أن يكون عندهم هذا الأعجاب ، وهم يعرفون أن هنالك نعياً أبدياً في الآخرة لا يزول ، وجنة سرمدية لا تفنى . . فجاءهم النهي بقوله ﴿ عَنْ ﴾ : « أتعجبون من هذا ! فوا الذي نفسي بيده ، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » ! .

تلك كانت سرية خالد بن الوليد الى « دومة الجندل » ، وما أعقبها من خضوع مليكها أكيدر ، عامل رقبل الروم ، بموجب كتاب أمان من رسول الله ﴿ بَيْنَ ﴾ له ، مقابل دفعه الجزية . .

وكان في طريق العودة من تبوك ماء يخرج من وَشَل ، ليس بغزير ولكن قد يروي بعض الركبان القلائل ، ويقع بواد يقال له المشقّق ، فلّما كان الجيش منه على مسافة ، أمر رسولُ الله في الأيقربوه ، فقال :

« من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيه » ، ولكن بعض المنافقين لم يمتثلوا للأمر ، بل سبق إليه نفر منهم فاستقوا ما فيه ، حتى إذا أتاه الرسول ﴿ يَهِ اللهِ لَم يَجِد فيه شيئاً ،

**V7.** 

KOGOCKO OKOGOCKO OKOGOCKO

فسأل : من سبقنا الى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله ، فلان ، وفلان . . قال : أو لَـم أنهَـهـم أن يستقوا منه حتى آتيه ؟! . .

ولعن رسول الله ﴿ إِنْ الله النفر ، ودعا عليهم ، لأن ما فعلوه يخالف روح الجهاعة وتعاونها ، إذ كان الجيش كله بحاجة للهاء ، والواجب يقضي بأن يُوزَّع هذا الماء على الجميع ، فيستقي كل واحد وليو بنَنزْر يسير ، لا أن يرتوي عدد قليل ، ويُت ك الباقون للعطش ، مما يدلُّ على عدم تحسس أولئك المنافقين لمصلحة الجهاعة ، والتباعد عن العمل لتأمين تلك المصلحة ، فحق لهم أن ينالوا غضب رسول الله ﴿ يَنِينَ ﴾ ودعوته عليهم . . . . . .

ونزل رسول الله ﴿ عن راحلته ، فوضع بَدَهُ المباركة تحبت الوشل (۱) ، فجعل يصب في يده منه ، ثم ينضحه به وعسحه ، وهو يدعو الله تعالى ، بدعائه النبوي الذي تتفتق له الحجب وتحمله الملائكة الكرام الى حيث ينبغي أن يحمل ، وإذا الماء ينبجس من الحجر ، فيسمع له صوت شديد وهو يتفجّر ، فيشرب الناس ويرتوون ، ثم يحملون حاجتهم منه ويرتحلون . .

ومن الحوادث التي رافقت النبي ﴿ إِنَّيْهُ ﴾ في طريق عودته من غزوة تبوك ، ما رواه عبد الله بن مسعود ، عن موت أحد المؤمنين الصادقين . قال : « قمت في جوف الليل ، فرأيت شعلةً من نارٍ في ناحية المعسكر ، فاتبعتها فلها وصلت إذا رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الوَشَّل : الحجر الذي يقطر منه الماء قليلاً قليلاً ، أو أي مكان يرشح منه الماء . .

Conservation (Conservation Conservation Cons

.. وتابع رسول الله ﴿ الله المعودة بجيشه إلى المدينة حتى نزل به « ذي أوان » وهو بلد على مسافة ساعة من المدينة .. وفي ذلك البلد ، كان جماعة من المنافقين ، قد ابتنوا لهم مسجداً ، واتخذوه مكاناً للتداول والتآمر على رسول الله ﴿ الله المعنى والمؤمنين ، وكانوا يحاولون في اجتاعاتهم هناك ، تحريف كلام الله عن مواضعه ، في سبيل غاية شنيعة ، وهي دس التفرقة بين المسلمين ، والعمل على إيذائهم وايقاع الضرر بهم . وتُعبِّر هذه الجماعة عن نواياها الشريرة بقول أحد أفرادها مخاطباً إياها بقوله : « ابنوا مسجدكم ، وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح ، فإني ذاهب إلى قيصر ، فآتي بجنده من الروم ، فأخرج محمداً وأصحابه » . وهكذا كانت هذه الجماعة تعمل في الخفاء للإيقاع بالمسلمين ، وقد عقدت العزم على تنفيذ تعمل في الخفاء للإيقاع بالمسلمين ، وقد عقدت العزم على تنفيذ

<sup>(</sup>١) ذو البجادين: البجاد: الكساء الغليظ الجافي. لقب بذي البجادين أنه كان ينزع إلى الاسلام فيمنعه قومه عن ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس له غيره، فهرب منهم إلى رسول الله (ﷺ)، فلما صار قريباً منه شق بجاده أثنين فأتزر بواحد واشتمل بالآخر فقيل له ذو البجادين.

Compression Compre

تآمرها في الوقت الذي كان يتجهز فيه رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ وَيجمع الجيش للمسير إلى تبوك . . ذلك أنها توهمت خطا بأن المسلمين سوف ينهزمون لا محالة ، لأنهم في ملاقاتهم للروم ، سوف لا يكون لهم قبل بقتالهم ، فتنزل بهم المصيبة ، ويذهبون أشتاتا ويفرون ضعافا ، وفي هذه الحالة ، تُقدم تلك الجاعة على تنفيذ مخططها الخبيث ، فتقوم بالاتصال بالروم ، حتى يقدموا إلى المدينة ويحتلوها .

وقد جاءت النتائج تكذّب ظنون تلك الجهاعة ، وتخيّب آمالها ، وجاءت الأحداث تذهب بأباطيلها ورجس شياطينها أدراج الرياح . إذ عرفت ، أن الروم ، الذين عوّلت عليهم في القضاء على المسلمين ، لم يجرؤا على مواجهة الجيش النازل في تبوك ، بل آثر وا الانسحاب إلى داخل بلادهم ، يلوذون بالحصون ، في حين أقام الرسول الأعظم ﴿ مَنْ الله وجيشه هنالك ما شاء الله تعالى أن يقيموا . .

هذه الجماعة المنافقة = إمعاناً منها في التخفي والمكر = كانت قد جاءت النبي ﴿ الله أن يصلّي في المسجد الذي ابتنته وقلت استعداده وتهيؤه للخروج إلى تبوك ، وقالت : « يا رسول الله ، إنّا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية ، وإنّا نحب أن تأتينا فتصلى فيه » . . .

لقد أرادوا بسؤالهم ذاك أن يتخذوا من صلاة النبي ﴿ يَنْهُ ﴿ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنْبَاتًا لَهُم على المسجد الذي زعموه مسجداً ، إقراراً لهم بشرعية بنائه وإثباتا لهم على

KOOOKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

صحة عملهم . ولكن رسول الله ﴿ الله على الريث لحين عودته ، مبدياً أنه على جناح سفر ، وحال شغل ، ولو رجع = إن شاء الله = لأتى مسجدهم ، فصلى فيه . . فلما كان نزوله ب « ذي أوان » ، نزل عليه الوحي بأمر المسجد وبنائه ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، عندها دعا إليه مالك بن الله خشم ، أخا بني سالم بن عوف ، ومعن بن عدي " ، أخا بني العجلان ، وأمرها بأن ينطلقا إلى ذلك المسجد ، الظالم أهله ، فيحرقه عليهم ويهدماه .

وخرج الرجلان مسرعين ، فقصد مالك أهله في بني عوف ، وأتى بسَعَف النخل ، ثم عاد إلى رفيقه ، فأشعلا السعف وحملاه واندفعا إلى المسجد يضرمان النار في جنباته ، فهوى مهدماً على أهليه ، ولقد أمكن لمن كان فيه من جماعة أهل النفاق أن يفر هاربا قبل أن يحرق مسجدهم على رؤوسهم ، ويهدم على جثثهم . .

ولقد سمي هذا المسجد ، الذي أسس بنيانه على الكفر والضرر ، مسجد الضرار ، وفيه وفي الجماعة التي ابتنته نزل قول الله تعالى : ﴿ والذين اتّخدوا مسجداً ضراراً وكُفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفُن إن أردنا إلا الحسني ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تَقُم فيه أبداً . لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطّهرين . أفَمَن أسس بنيانه أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير ، أمْ مَن أسس بنيانه على شفا جُرُف هار فانهار به في نار جهنم ، والله لا يهدي القوم على شفا جُرُف هار فانهار به في نار جهنم ، والله لا يهدي القوم

Concert Conservation Conservati

الظالمين . لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطّع قلوبُهم ، والله عليم حكيم ﴾ .

واستراح النبيُّ ﴿ عَلَيْهِ فِي ظلال هذا الفيء الرباني ، ليستقبل الوحي ، يأتيه بآيات منزلات ، تبين أحوال الناس في المجتمع الإسلامي ، وما تنطوي عليه سرائرهم ، سواء بالنسبة إلى بعض القضايا السابقة حول غزوة تبوك ، أم أثناء تلك الغزوة أو بعدها .

فالمجتمع الإسلامي قبل فتح مكة كان قد خلا من النفاق أو كاد ، إلا أنه بعد هذا الفتح ، وبدخول جماعات كثيرة في الإسلام ، لم يكن الايمان قد استقر في قلوبهم ، عاد النفاق معها يستشري ، وحاول أهلوه العمل على هدم البنيان المتين الني أقيم مدعما بالصدق والإيمان . فجاءت الآيات القرآنية تفضح أفاعيل المنافقين ، وتصور أحوالهم النفسية والعملية ، في حملة طويلة تكشف ما كان لهم في هذه الفترة من محاولات كثيرة لإيذاء الصف المسلم وفتنته ، وشغله بشتى الدسائس والأكاذيب عن وجهته ، كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة الخلخلة وعدم التناسق في

التكوين العضوي الذي صار عليه المجتمع الإسلامي بعد دخول تلك الجياعات وعدم انطباعها بالطابع الإسلامي الصحيح .

وهكذا يبدو من سياق آيات سورة التوبة = ولا سيا من الأية الثامنة والثلاثين إلى آخر السورة = أن في المجتمع الإسلامي فئات

فئة السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار ، وهم الذين عاهدوا الله يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية . وهم الذين عاهدوا الله ورسوله على الحق ، ونذر وا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ، فنزلت الآيات تبين فضائلهم في تلبية دعوة رسول الله حيلة ، وإقدامهم على الخروج معه ، مها كانت المصاعب والمشاق التي تعترضهم ، وأياً كانت المسافات أو المخاطر التي تنتظرهم . لا يتقاعسون عن واجب ، ولا يقصرون عن أمر ، بل يلبون النداء بصفاء نواياهم ، ويهبون للأمر الجلل بنقاوة ضائرهم ، فلا يفرطون بذرة من عمل أو جهد ، أو من فكر وشعور ، طالما أنها تخدم الغايات الكبرى التي إليها على خلافهم .

وإلى جانب أولئك الأولين الصادقين ، كانت الجهاعات الأخرى على خلافهم : من المنافقين والاعراب الذين لم يخالط قلوبهم صفاء الايمان . ومثلهم أهل النفاق في المدينة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، لأنهم لم ينصهروا في بوتقة الاسلام انصهاراً تامّاً . وهنالك طائفة مجهولة الحال ، كانت تختفي حقيقتها ، وإن كان أمرها لا يخفى على الله سبحانه وتعالى وفق ما يعلمه من حالها ومآلها . يُضاف إليهم جميعاً المتآمرون على الدين المتسرون باسمه .

ففي هذه الفئات نزلت آيات « سورة التوبة » تفضح فعالهم المنكرة ، ثم تحمل عليهم حملة شعواء مليئة بالوعيد والتهديد ، وبسوء ما ينتظرهم من عقاب شديد ، في نار جهنم ، جزاءً لما كانوا

يفعلون .

ومن خلال عرض السياق القرآني ، في تلك الآيات الطويلة ، لأحوال المنافقين ، نقع على نموذج لأهل النفاق ظهر قبل غزوة تبوك ، وهذا النموذج يتمثل بقصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري ، الرجل الورع التقي ، اللذي تميّز بحبه للصلاة ، وموافاتها في مواقيتها ، فلا يتخلف عن فريضة أبداً ، بل يقوم في المسجد ، راكعا ، ساجدا ، حتى لقب بحامة المسجد ، لكثرة مكوثه الطويل فيه ، وعدم مبارحته إلا إذا اقتضته ضرورة لمثل هذه المبارحة ، ولكن هذا الإنسان المؤمن العابد ، انقلب إلى رجل منافق ، يطمع بالمال ، ويؤثره على كل شيء . . فكيف أتاه هذا النفاق ، حتى مرد عليه ، وصار أعمى البصيرة ، غليظ القلب ؟

كان ثعلبة رجلاً فقير الحال ، لا يملك مالاً ولا يقتني ماشية ، إلا أنه يعيش مما يكسب من رزق حلال فيه الكفاية ، والبعد عن الفاقة المدقعة . وسبحان الله ـ الذي يعلم خفايا القلوب ـ كيف أن الهوى امتلك قلب ثعلبة ، فأحب أن يكون من ذوي الشروات وأصحاب الأموال ، تأتيه من أي مصدر وبأي طريق ، لأن هذا لا يهم ، بل المهم أن تأتيه وتحقق له الحلم الذي يراوده .

وجـلَـسَ ثعلبة في أحد الأيام إلى رسول الله ﴿ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ يَقَدُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

777

KOSECKO (KOSECKO) (KOSECKO) (KOSECKO)

KARONA (KARONA KARONA K

« يا رسولَ الله ، ادعُ الله أن يرزقني مالاً » .

قال له الرسول الحكيم: « يا ثعلبة! قليل تؤدي شُكرَهُ حيرٌ من كثير لا تُطيقه » .

ولم يُدرك ثعلبة أبعاد نُصْح رسول الله ﴿ الله الله علا معاد يُسلح أَفي طلبه ، فرأى الرسول ﴿ وَالله الله على الل

« يا ثعلبة ! أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت » .

لم يرعَـوِ ثعلبة ، ولم يتّعظ بحياة رسول الله ﴿ تَهِيَّهُ ، فعاد يقول :

« والـذي بعشك بالحـق ، لئن دعـوت الله فرزقنـي مالاً ، لأعطِـيـنً كل ذي حق ٍ حقه » .

عندها دعا الرسول ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ربُّهُ : « اللهم ارزق ثعلبة مالاً » .

وكانت فترة وجيزة ، وألهم ثعلبةً ، فاتخذ له غنماً . .

ومع الأيام راحت أغنامه تتكاثر بشكل غريب ، وتنمو بسرعة فائقة ، كما ينمو زرع مؤصل في أرض طيبة. حتى لم تعد زرائبها في المدينة تكفي لاستيعابها ، فلما رأى ثعلبة ذلك ، تنحى بها عن المدينة ونزل في وادر من وديانها .

وامتلكت هذه الأرزاق على ثعلبةكل مشاعره، فلم يعدله من

ヘアソ

هم إلاها ، حتى تعلقه القديم بالصلاة ، وحبه للإقامة في المسجد بدآ يخبوان شيئاً فشيئاً ، فصار ينقطع عن صلاة الجماعة ، ولا يحضرها إلا الظهر والعصر . .

ولعلُّها قيلولة الأغنام ، في هذه الفترة من النهار ، هي التي كانت تفسح له في المجال للذهاب إلى هاتين الصلاتين ، إلا أنَّ الوقت لم يطل به حتى تركها ولم يعد يحضر إلاَّ صلاة الجمعة .

ورأى الناسُ ما فعلَ ثعلبة ، وكيف ألهاه الغنى ، وغرّه المال ، إلى حدّ وصل به إلى ترك واجب الفريضة ، فأسف له المؤمنون ، بينا سُرَّ المنافقون لفعله شديد السرور . .

ولم يكن أمره خافياً على رسول الله ﴿ الله ﴿ ولكنه شاء أن يطلقها صرخة لوم ودعوة عليه ، فلما كان الناسُ مجتمعين يوماً ، سألهم عنه ، وما آلَ إليه حالهُ ، فأبدوا ما صارَ إليه من فتنة ، وما آثَرَ من عرض الحياة الدنيا على الآخرة ، فقال الرسول الحكيم : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة » . .

وكان الله سبحانه وتعالى قد أنزل الآيات التي تتعلق بالصدقات ، وفيها الأمر إلى رسوله الكريم: «خذ من أموالهم صدقة » . . فلمًا كان موعد الخروج لجمع الصدقة ، وبَعَثَ بها في ذلك الحول رجلين من المؤمنين ، أحدهما من جهينة ، والآخر من سُلَيْم ، طلَبَ إليهما ألاً يغفلا ثعلبة بن حاطب ، بل يمرّان عليه حتى يأخذا منه الصدقة . .

وأتسى الرجسلان ثعلبة ، فلمّ عرف مقصدهم ، صاح

مستنكراً : « ما هذه إلاَّ جزية ، ما هذه إلاَّ أخت الجزية ، ما أدري ما هذا » ؟ . .

لقد ارتُحجَّ على ثعلبة فاختلطت عليه الأمور حتى بات لا يميّز بين الصدقة والجزية ، أو قل إنه تنكُر متعمّد منه لفريضة هي حق الله على كل صاحب مال ، وإخلاف للوعد الذي قطعه على نفسه لرسبول الله ﴿ إِنَّهُ بأن يؤدي كل ذي حق حقه ، إن رزقه الله مالاً . . وها هو لا يؤدي أي حق ، بما فيه حق الله سبحانه وتعالى ، بل يراوغ صاحبي الصدقة فيقول لها : انطلقا حتى تفرغا ، ثم عودا إلى قلى . .

وإذا كان ظنُّ ثعلبة أن مالَّهُ قد أغناه عن الله ورسوله ، فإن الله سبحانه العليم البصير ، قد شاء أن يكشف أمره ، فأنزل فيه قرآناً مبيناً يحشره مع المنافقين ، الذين مردوا على النفاق ، فعشش في قلوبهم لا يتخلَّى عنها إنى يوم يلقون الله سبحانه بما أخلفوه من وعود ، فقال عبزَّ وجل : « ومنهم من عاهدَ الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونس من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولَّوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون . ألم يعلموا أنَّ الله يعلم سرَّهم ونجواهم وأنَّ الله علم الغيوب » ؟! . .

KO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

وتلّقى الناسُ عن الرسول ﴿ إِلَيْهِ ﴾ آيات بيّنات بحيق ثعلبة ، وراحوا يتلونها في مجالسهم حتى وصلت إلى مسامعه ، يحملها إليه أحَدُ أقاربه ، إذ ذهَبَ يوبّخُهُ على ما فعل ، حتى أغضب الله تعالى وأنزل بحقه هذه الآيات التي تحمل عليه بشدة إلى يوم القيامة . .

تلك هي قصة ثعلبة بن حاطب ، المثالُ الحيُّ على كل كاذب ، مخادع ، يتنكر لوعده ، ويخلف عهده . . ولكن أين المفرُّ والله سبحانه وتعالى بالمرصاد ، فلئن أغرَّه المال فبخُل به فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أعقبه نفاقاً في قلبه ، لا يحولُ ولا يزول ، بل يستقرُّ فيه إلى أن يلقى وجَه ربه الكريم ، فيكون له الحساب على ما أخلفه من وعد ، وما أحدثه من كذب .

ومن هذا المثال الحي ، اللذي تشهده الناسُ في كل زمان

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

ومكان ، يبدو جليًا أن النفاق لا يولد مع الإنسان بل يكتسبه في حياته ، تدفعه إليه عوامل نفسية ، وتشده إليه اعماله المادية . .

فالإنسان ، وبوصف فرداً وسطجاعة ، عليه الالتزام بواجبات معينة هي في مصلحة الجماعة . فإنْ انفلت من أداء واجبه على الوجه الأكمل ، أو أهمل القيام بهذا الواجب ، أو امتنع عن تنفيذ ما يطلب اليه القيام به ، بحق وعدل ، فحينها يكون النفاق قد. دخل إلى قلبه ، ومع الزمن يصبح طبعاً متأصلاً فيه ، يتحكّم بتصرفاته ، ويسيّر خطاه . . ذلك أن من يخالف التزاماته الخاصة منها أو العامة ، ولكي يتملُّص من العقاب على ما ارتكب من مخالفة ، لا بد وأن يختلق الأعذار الكاذبة لذلك ، فيغدو كاذباً . ثم يتادى في هذا الكذب ، فلا يعود يصدق في قول ولا في فعل ، حتى يغدو خائناً لنفسه ولمحيطه ، ومع الأيام يستمرىء ما قام به ، فتحلو له أكاذيبه ، ويستسيغ طعم خيانته ، حتى يغدو منافقاً ، يمارس أي أسلوب من أساليب المراوغة والاحتيال ، ويسلك أي طريق من طرق الالتواء والتلاعب . وهكذا يكون النفاق علَّة يكتسبها الإنسان من جراء أقواله وأفعالـه . وصـدق رسـول الله ﴿ بَهِيُّهُ حيث يقـول : «صفات المنافق ثلاث : إذا حـدَّث كذب ، وإذا وعَـدَ أخلف ، وإذا اؤتمن خان » .

فحذار أيها الناس ، وحذارِ أيها الإنسان المسلم ، من النفاق .

فمثل الذين مردوا على النفاق ، كمثل أبليس مرد على مخالفة أوامر الله حتى أعقبه الله حرمان التوبة ، فسلبت منه القدرة على هذه

Charles Charle

التوبة ، فهو على الضلال قائم ، وعلى البغي والفساد دائم ، إلى أن يلقى الله تعالى . .

فهل يقبلُ الإنسانُ أن يكون أبليساً بين عائلته ، وفي مجتمعه ، وفي إنسانيته ؟! .

أم هل يرضى أن يصيبه ما أصاب ثعلبة ، وأن ينتهمي إلى ما انتهى إليه ؟

لا ، الإنسان العاقل لا يريد ذلك لنفسه ولا لمجتمعه الـذي ينتمي إليه . .

إذن فالبعادُ عن النفاق هو طريق السلامة: سلامة النفس وسلامة السلوك، وسلامة المصير، وما عقل إنسانٌ في هذه الحياة إلا وعرف قدره فوقف عنده، إن رام مأرباً، أيا كان هذا المأرب = شرط أن يكون حقاً = فله أن يسعى إليه بكل جوارحه وجهوده، ولكن بأن يعلم أنه قادرٌ على أن يؤديه حقه. فإن رام المال، فليسع إليه، ولكن إن أعطيه، عليه أن يؤدي حقوقه كاملة، بالصدقة، وبالإنفاق الشريف، والاستثمار الحق. وإن رام نفوذاً، فليعمل له، ولكن إن بلغة عليه أن يضع العدل نصب عينيه، فلا أذية، ولا استغلال، ولا ظلم . . وهكذا في شتى شؤون الحياة وأمورها . . وأما من ليست لديه الثقة بأنه قادر على أن يؤدي الأمر وأمورها . . وأما من ليست لديه الثقة بأنه قادر على أن يؤدي الأمر الذي يريده حقه، إن وصل إليه، فعليه ألا يسعى إليه، بل والا يثمناه في الأصل، إذ عليه أن يبقى في نطاق الاستطاعة التي يتمناه في الأصل، إذ عليه أن يقدر عليها، وذلك كله مصداقاً لقول

Kagocka Okagocka Okagocka

رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : « قليل تؤدّيه خير من كثير لا تطيقه » . وقوله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: « ما قلَّ وكفى خير مما كثُر وألهي » . . . وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثّل تعلبة بن حاطب آيةً دالةً على تصرّف الإنسان وسلوكه ، فيبتعد أبداً عن نقض عهد يأخذه على نفسه ، ويرعوي أبدأ عن الكذب على الله وعلى الناس : وإلاَّ فإن ميراثه لنفسه سيكون النفاق في قلبه إلى يوم يلقى ربه : وهذا الأمر الرباني هو الذي مَنَّعَ على رسول الله ﴿ يَرْمَتُهُ عَبُولُ صدقة ثعلبة ، وقبول توبته التي ظهـر بهـا ، فكان تصرف ﴿ ﷺ ﴾ تصرفاً تأديبياً بردّ صدقته ، مع عدم اعتباره مرتداً فيؤخذ بعقوبة الردة ، ولا مسلماً فتقبل منه زكاته . ولكنَّ هذا لا يعني إسقاط الزكاة عن المنافقين شرعاً ، لأن الشرع يأخذ الناس بظاهرهم ، أما فيا ليس فيه علم يقيني كالذي كان في حادث ثعلبة ، فلا يقاس عليه . على أنه وبمقتضى الشريعة ، فإن الزكاة تبقى فريضة يعرف المؤمنون أنها نعمة من الله سبحانه ، فمن امتنع عن أدائها أو حرم من قبولها منه ، فهو خاسر لا محالة ، لأنه يحرم من جراء ذلك فضل الزكاة بما فيها من تطهير للأنفس وتزكية للقلـوب ، وراحـة للأبـدان ، وذلك لقولـه تعالى : « خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » .

ولئن ظهر حادث ثعلبة نموذجاً معيناً عن أهل النفاق في المجتمع الإسلامي ، فإن غزوة تبوك جاءت لتظهر نماذج أخرى من الناس كانوا أكثر إمعاناً في النفاق ، يمارسونه بأشكال عديدة وصور متنوعة .

فمن هؤلاء من كان لا يعبأ بهتاف الجهاد ، حتى إذا كانت دعوة

7 Y Z

KOOPEN OKOPEND OKOPEND OKOPEND

رسول الله ﴿ إِن له في تلك الغزوة ، تثاقلوا عن التلبية رغباً في متاع الدنيا وإعراضاً عن الآخرة . وفيهم نزل قول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اتّاقَلْتُم الله الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفر وا يعذّبُ كُم عذاباً ألياً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً ، والله على كل شيء قدير ﴾ .

وبعد المتثاقلين يأتي طلاب المقاصد السهلة والمنافع العاجلة ، فهؤلاء ينشطون، ويبدون متحمسين إذا دُعوا إلى سفر قصيرالأمد مأمون العاقبة . أما إذا بعدت عليهم الشقة ، فإن عزائمهم تخور ، وهممهم تضعف ، فيستنكفون عن الخروج مُبدين من النفاق أشده ومن الكلب أكثره ، حتى أنهم لا يتورعون عن الحلف بالله أنهم لا يستطيعون هذا الخروج \_ والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لكاذبون ، كما يصفهم في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ، ولكن بعدت عليهم الشقة ، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرَجنا معكم ، يُهلِكون أنفسهم والله يعلم أنهم ماكذبون » .

ومن أهل النفاق كانت جماعات لا تغني عند الشدة ، ولا تنجد عند الخطر ، ولا تعين عند الحاجة ، وكيف يكونون ذوي شدة وأولي نجدة ومعونة وفي طبائعهم الجبن والخمول والشّع ! . فهم يشفقون من المتاعب ، وينفرون من المسؤولية ، ويخشون من الانفاق ويؤثرون دَعة السلامة مع الذل والهوان ، على خطر الجهاد مع العزة والكرامة . فهؤلاء يصف القرآن الكريم حالهم جهزء

KOGO OKOGO OKOCO OKOGO OKOCO OKOGO OKOCO OKOGO O

Kare Colore Colo

وسخرية ، وهم يحاولون البحث عن مخابىء يلجأون إليها بعد أن يطلبوا الاذن بالقعود . وفيهم نزل قول الله تعالى : ﴿ ويَحلفون بالله إنهم لَّمِنْكُم . وما هُم منكم . ولكنهم قوم يَفْرَقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مُدَّخلاً لولوا إليه وهم يَجْمحون كووإذا أنزلتسورة أن امنوابالله وجاهدوا معرسوله استأذنك أولو الطول منهم، وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدين ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كل .

ولكن على خلاف أهل التثاقل وطلاب المقاصد الهينة وأصحاب الذعر من المشاق ، كان هناك بعض المسلمين بمن تخلفوا عن رسول الله ﴿ وَهُ فَيْ غَرْوة تبوك ، ثم أحسوا وطأة الذنب ، فاعترفوا بذنوبهم ، ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل السيّىء ، وكان منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى : ﴿ وآخر ون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم إنَّ الله غفور رحيم . صلاتك سكن هم ، والله سميع عليم . ألم يعلموا أنَّ الله هو يقبل صلاتك سكن هم ، والله سميع عليم . ألم يعلموا أنَّ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأنَّ الله هو التواب الرحيم وقل ! اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردُون إلى عالم الغيب والشهادة فينبَّئكم بما كنت تعملون ﴾ .

وهكذا من الله سبحانه على هذه الجماعة لما علمه من حسن سريرتهم ، وصدق توبتهم فأمر رسوله ﴿ الله أن يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها عنهم ، وأن يستغفر لهم . ذلك أن أخذ الصدقة

منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة فهم يشاركون في واجباتها وينهضون بأعبائها ، وهم لم يُنبذوا منها أو يبعدوا عنها ، وفي أخذ الصدقات منهم تطهير لهم وتزكية ، وفي دعاء رسول الله ﴿ يَهِ عَهُ هُم طَمَانَينَة وسكن . وكان من المتخلفين أيضاً ثلاثة من المسلمين ، لم يختلقوا الأعذار ، عند عودة رسول الله ﴿ يَهِ عَهُ مَن عَزُوة تبوك ، ولم ينكروا أحوالهم ، هؤلاء الثلاثة ، كانوا هلال بن أمبة ومرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، فقد أتوا رسول الله ﴿ يَهِ عَهُ يَصِدُ وَمُولَ الله عَلَم ينظر بأمرهم بل أرجأ ذلك حتى يقضي الله تعالى فيهم .

ويقص كعب بن مالك الحالة التي صار فيها ، والتي تنطبق على صاحبيه ، نتيجة لذلك التخلف . وفي هذه القصة تظهر صورة صادقة عن النفس الحساسة والمؤمنة ، في أروع حالات الصدق والصراحة ، وفي أشد الضيق والحيرة . . إلا أنها من خلال ذلك تحظى بالنجاة فتملأها الفرحة ، وتكون لها توبة كاملة وإخلاص نهائي . . وفي القصة صورة أخرى عن المجتمع الإسلامي وهو يرتقي صُعداً في سلم الوعي ، وسمو الادراك ، وشدة الإحساس النقي بذنب المذنب وتوبة التاثب .

يقول كعب بن مالك ، وهو يخبر قصته :

« حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حينداك ، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط من قبل ، حتى اجتمعتا في تلك الغزوة . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلم يريد غزوة يغزوها إلا ورس

Kage CAD CKAGE CAD CKAGE CAD CKAGE CAD

ولم يذكرني رسول الله ﴿ يَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا فعل كعب بن مألك ؟ » فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله ، حبسه بُرداه ، والنظر في عطفه ( أي شغله إعجابه بنفسه ) . فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت ! يا رسول الله ما علمنا منه الا خيراً ، فسكت عليه وعلى آله الصلاة والسلام . فللها بلغني أن رسول الله ﴿ يَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ، فلما قيل لي : إن رسول الله ﴿ إِن قد قرب قدومه زاح عني الباطل ، وعرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق ، فأجمعت أمري أن أصدقه . وجاء رسول الله ﴿ إِن وعلى مثل عادته ، كان إذا قدم من سفر ، بدأ بالمسجد ، فركع ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك ، جاءه المخلفون ، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فيقبل منهم رسول الله ﴿ إِن على علانيتهم وأيمانهم ، ويستغفر هم ، ثم يكل سرائرهم إلى الله تعالى .

وتقدّمت منه فسلّمت عليه ، فتبسّم تبسم المغضب ثم قال ي : تعال . .

فجئت أمشي حتى جلست بين يديه ، فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت دابة تمتطي ظهرها ؟ قلت : إني يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ، لما أعطيتُ من قدرة على الجدل ، وسبك الكلام وحسن التخلص ، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثاً كذباً لترضين عني ، وليوشكن الله أن يُسخطك علي ، ولئن حدثتك حديثاً صدقاً تغضب علي فيه ، إني لأرجو عقباي من الله فيه ، والله ما كان لي عذر ، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . . فقال رسول الله ﴿ يَهْ يَهُ ؛ أما هذا فقد صدقت فيه ، فقم حتى يقضي الله فيك . فقمت وبادرني رجال من بني سلمة ، فاتبعوني ، فقالوا لي : والله ما علمناك رجال من بني سلمة ، فاتبعوني ، فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت الى

Conservation Conse

رسول الله ﴿ إِنَّ اعتذر به إليه المخلَّفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ﴿ إِنَّهُ لَك . فوالله ما زالوا بي ، يلومونني على صدقي وصراحتي ، حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ فأكذَّ بنسي ولكني قلت لهم :

- هل لقي هذا أحد غيري ؟

قالوا : نعم ، رجلان قالا مثل مقالتك ، وقيل لهما مثـل ما قيل لك .

قلت: من هما ؟

قالوا مرارة بن الربيع العَمْري ، وهلال بن أمية الواقفي .

فلما سمعت بذكرهما ، قلت في نفسي : لقد ذكروا لي رجلين صالحين ، قد شهدا بدراً ، فلي فيهما أسوة . . فصمت ومضيت عنهم في سبيلي . .

ويتابع كعب فيقول :

ونهى رسول الله ﴿ السلمين عن الكلام معنا أو التحدّث إلينا نحن أولئك الثلاثة ، فاجتنبنا الناس ، وتغيّروا لنا ، حتى تنكّرت لي نفسي والأرض التي أمشي عليها ، فها هي بالأرض التي كنت أعرف . ولبثنا على ذلك خمسين ليلة . . فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في بيّتيها ، خلال تلك المدة ، وأما أنا فكنت أسبّ القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج واشهد الصلوات مع المسلمين ، وأطوف بالاسواق من غير أن يكلمني أحد . . وكنت آتي

وطال علي الأمر من جفوة الناس ، ولم أعد احتمل ، فمشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة ، وهو ابن عمّي ، وأحب الناس إلي ، فسلمت عليه ، فوالله ما ردّ علي السلام . فقلت : يا أبا قتادة ، أنشدك بالله ، هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ فسكت . فعدت فناشدته ، فسكت عني ، حتى رددتها ثلاثا ، فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي بالدمع ، وتولّيت عن الجدار ثم غدوت أطوف بالسوق ، وإذا نبطي من أنباط الشام ، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول :

من يدل على كعب بن مالك ؟ فرأيت الناس وقد جعلوا يشيرون له إلي حتى جاءني ، فدفع إلي كتاباً من ملك غسان ، فإذا فيه : « أما بعد ، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحسق بنا نُواسِك » .

وما إن فرغت من قراءة الكتابة حتى قلت : وهذا من البلاء أيضاً ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في وجل من أهل الشرك .

وأسرعت من فوري إلى تنُّور أحرق ذلك الكتاب بالنار . .

وكانت انقضت أربعون ليلة ، عندما جاءني رسولٌ من نبي الله ﴿ يَثِيَّهِ ﴾ يأمــرك أن تعتــزل الرأتك . .

Company (Company) (Company

فقلت له: أطلِّقها أم ماذا ؟

قال: لا ، بل اعتزلها ولا تقربها . .

وعلمت أنه صلى الله عليه وآله وسلّم أرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك .

فأتيت امرأتي وقلت لها : إلحقي بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض .

ولكن امرأة هلال بن امية ذهبت إلى رسول الله ﴿ إِنَّ ﴾ وقالت له : يا رسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ كبير ، ضائع ، لا خادم له ، أفتكره أن أخدمه ؟ ولم يمنعها رسول الله ﴿ إِنَّ ﴾ عن خدمتها له ، وأفهمها أنه لا يجوزله أن يقربها . فلما علم بعض أهلي ذلك ، جاؤوا يخبرونني به ، ويطلبون إلي أن استأذن رسول الله ﴿ إِنَّ الله الله الله المرأتي ، كما أذن لامرأة هلال . فقلت لهم : والله لا استأذنه فيها ، وأنا فيها ، ما أدري ما يقول رسول الله ﴿ إِنَّ الستأذنته فيها ، وأنا رجل شاب .

ولبثنا بعد ذلك عشر ليال ، حتى اكتملت الليالي الخمسون من حين نهى رسول الله ﴿ الله عن كلامنا . وكنت صلّيت الفجر صبح تلك الليلة على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينا أنا جالس على تلك الحال وقد ضاقت علي "نفسي "، وضاقت علي "الأرض بما رحبت ، إذ سمعت صوت رجل يصرخ ، وهو يقول بأعلى صوته : يا كعب ابن مالك ، أبشر . .

عندها خررت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء فرج الله تعالى .

KOOCKO OKOOCKO OKOOCKO OKOOCKO

وكان رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ قد أعلن توبة الله علينا حين صلّى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا ، فلما جاءني ذلك الرجل بتلك البشارة السنية نزعت ثوبي ، فكسوته إياهما على بشارته ، ثم انطلقت أتيمم مكان رسول الله ﴿ إِنْهُ ﴾ ، فتلقاني الناس يهنئونني بالتوبة وهم يقولون : ليهنك توبة الله عليك . . وما زالوا كذلك حتى دخلت المسجد ، ورسول الله ﴿ إِنَّهُ جالس ومن حوله الناس ، فتقدمت فسلمت عليه ، فقال لي وهو مشرق الوجه من السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟

قال: بل من عند الله .

وجلست بين يديه ، أنظر إلى وجهه المضيء ، إذ كان عليه وعلى آله الصلاة والسلام ، إذ سُرَّ استنار وجهه حتى لكأنه القمر بكماله ، وكنا نعرف ذلك منه . ولقد آنسني ذلك المنظر البهيج وأنا أتطلع إليه ، فقلت :

يا رسول الله ، إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالي قربة إلى الله وإلى رسوله .

قال ﴿يَهِينَ ﴾ : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . فلت : إني ممسك سهمي الذي بخيبر .

ثم قلت : يا رسول الله ، إن الله قد نجاني بالصدق ، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلاَّ صدقاً ما حييت » .

تلك هي قصة كعب بن مالك ورفيقيه ، هؤلاء الثلاثة الذين

خلفوا عن غزوة تبوك ، ولكنهم كانوا صادقين مع أنفسهم ، ومع رسول الله ﴿ الله لله لله لله لله لله لله الله على النبي عليهم . ونزل فيهم قرآن كريم : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خُلفوا ، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا ألا ملجا من الله إلا اليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .

تلك كانت معالجة القرآن الكريم لأحوال الناس النفسية والعملية . وقد برزت تلك المعالجة في الآيات البينات بمناسبة غزوة تبوك ، وما ظهر فيها من صدق نية ومن نفاق . . على أن الله سبحانه وتعالى ، لم يقرر أحكامه العلوية بشأن المتخلفين عن غزوة تبوك وحدها بتلك الآيات البينات ، بل قرر ذلك لكل زمان تكون فيه دعوة للجهاد في سبيل الله . فأولئك الذين تخلفوا عن رسول الله الحرة ، فرحين بتخلفهم ذاك ، وداعين إلى عدم الخروج خوفاً من الحر ، يضرب الله فيهم المثل ، لكل جماعة تتخلف عن دعوة حق حين تختلق الأعذار الواهية . . فيذكر الله تعالى أن فرحهم وضحكهم هو آني وموقت ، وأما بكاؤهم فسوف يكون أبدياً في نار جهنم . . هو آني وموقت ، وأما بكاؤهم فسوف يكون أبدياً في نار جهنم . . لكفاح ولا يُرْجَون لجهاد ، ولا يجوز أن يؤخلوا بالسهاحة

Conservation of the constant o

والتغاضي . ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلَّوا عنه راضين . فإن أظهروا أنهم يُبدون استعداداً لمقاتلة العدو ، فإنهم ممنوعون من ذلك ، لأنهم غير مؤهلين له ، طالما ارتضوا بالقعود والتخلف أول مرة .

نعم هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم . وإنه لطريق الدعوة الاسلامية ورجالها أبداً . فليعرف أصحابها في كل زمان ، وفي كل مكان ، ذلك الطريق ، طالما أن كتاب الله باق في ديومته ، وفيه قوله تعالى : ﴿ فرح المخلَّفون بمقعلهم خلاف رسول الله ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج نقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تُقاتِلُوا معي عدواً . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تُصل على أحد منهم مات أبداً ولا تَقَمْ على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبُك أموالهم وأولادُهم ، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ .

ولم يكن بيان الله تعالى في أهل النفاق ، وفضحهم على فعالهم الشنيعة ، إلا حفاظاً على وحدة الصف والجهاعة ، لأن سلامة الصف ووحدة الجهاعة لا يكونان إلا بتطهيرهها من المنافقين الذين لا يؤمنون بأهدافهها ، ولا يشاركون في مشاعرهها . وما وجودهم إلا عوامل ضعف وخلخلة ، وذهاب بأسباب القوة والمنعة . إذ لو كانوا

Karee XIII Karee XIII Karee XIII OX aree XIII

من المؤمنين الصادقين ، الذين يريدون الخير العام ، لكانوا دوماً على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب حينها يدعوهم ، فالخير في بقائهم بعيدين عن كل أمر جلل ، وعن كل غاية للمؤمنين ، حتى لا تكون الفتنة ، ولا يكون الاضطراب . وفي كتاب الله التأكيد على ظلم الباغين ، الذين يبتغون الفتنة ، ويقعون بها : « ولو أرادوا الخروج لأُعـــدُّوا له عُـــدةً ، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ، وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا تُسَالاً . ولأوْضَعُموا خلالكم يبغونكم الفتنة ، وفيكم سماعيون لهم ، والله عليسم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبلُ ، وقــلّـبوا لك الأمور حتى جاء الحـقُّ وظهر أمـرُ الله وهـم كارهون . ومنهم من يقول : اثـذُنْ لي ولا تفتيِّي أَلاَ فِي الفتنة سقطوا وإنَّ جهنم لَـمحيطـةً بالكافـرين . إن تصبك حسنة تسؤهم ، وإن تصبنك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ويقولوا وهم فرحون » قال تعالى : ﴿ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ، فأعرضوا عنهم انهم رجس ، ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون . يحلُّفون لكم لترضوا عنهم ، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين ﴾ .

واذا كان رسول الله ﴿ إِنَّهُ قد اشتدَّ على المنافقين بعد غزوة تبوك ، فضرب بهم الأمثال مما أرتعدت له فرائصهم ، فخافوا وانزووا ، ولم تقم لهم بعد في حياته الشريفة قائمة ، فإن أمة الإسلام مدعوة اليوم للسير على هدى رسول الله ﴿ وَإِنْ أُولَ مَا عليها في هذا بأمانة مقدسة ، فرضها الله تعالى عليها . وإنَّ أول ما عليها في هذا

7/1

السبيل أن تحمل على المنافقين حملةً شعواء ، عـــــــها تطهر الصفوف من فتنهم وغواياتهم ، وتسير في الطريق الصحيح الذي شاءها الله تعالى أن تسير عليه . ٧٨٧

## قدوم الوفود على المدينة من نتائج غروة تبوك

كانت غزوة تبوك ، بأحداثها التي تبدو ، لأول وهلة ، أحداثاً عادية بسيطة ، غزوة من جملة الغزوات التي انتصر فيها الإسلام على أعدائه . ولكن النتائج التي أتت بها ، أبت أن تصنفها في هذه العادية والبساطة من الأمور أو الأحداث ، بل اعتبرتها فترة زمنية من أهم فترات الدعوة الإسلامية عطاءات واجتناء ثمرات طيبة . ففي هذه الغزوة لم يجز قتال بين المسلمين والروم ؛ إلا أنه بدأ واضحاً للعيان ، وجليا في الأذهان ، وبصورة خاصة للقبائل العربية ، الواقعة على أطراف شبه الجزيرة ، بأن اولئك الروم الذين تدين لهم بالولاء ، وتستمد منهم القوة والنفوذ ، قد ظهروا ضعافاً أمام المسلمين ، بانسحابهم من مواقع المواجهة ، تفادياً لخوض حرب معهم ، فلهاذا لا تفكر هذه القبائل إذن وتُعيد النظر بهذه التبعية للأجنبي الروماني ، والدلائل كلها تشير إلى اضمحلال سلطانه ، والتوقعات تدل على زوال حكمه ؟! . .

فمثل هذا الإطار الفكري الجديد ، الذي أخذ يطغى على ذهنية تلك القبائل من العرب ، لم يكن أبداً ليوجَد لولا غزوة تبوك ، وقد جاءت العهود التي أعطاها النبي ﴿ الله للعض الملوك والأمراء ، الذين كانوا يدينون بالولاء للروم ، تدعم هذا الإطار

 $\vee$  $\wedge$ 

وتزيده متانة ؛ هذا فضلاً عها ألقاه هذا الاتصال بين محمد ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الحكام من ظلال روحية جديدة ، تبعث على التلاقي ما بين الفكر النصراني القائم في هذه المنطقة ، وبين الفكر اللإسلامي الذي يبدو بملامح مستقيمة ، لا اعوجاج فيها ، إذ تهدف في جملة ما تهدف ، إلى التعامل مع الحياة الإنسانية وفق قواعد جديدة ، وإلى معالجة شتى قضايا الناس وشؤونهم بمفاهيم غاية في الرحابة والسمو .

هذا بالنسبة إلى قبائل العرب الواقعة على الناحية الشهالية من أطراف شبه الجزيرة .

أما في الداخل ، فقد رأى الأعراب ، ورأت مختلف القبائل والبطون ، في البعيد والقريب ، أنه لا شأنَ بعد اليوم لتلك الكيانات الفردية التي كانت تقوم عليها حياتها . فتلك قريش ، رغم مكانتها ، والسيادة التي كانت تتمتع بهما على جميع القبائل ، قد أدعنت لسلطان الإسلام ، وأضحت تدين له بالولاء ، فهل من العجب إذن ، إن أقبلت تلك القبائل على الإسلام تدخيل فيه أرتالاً ، وإنْ جاء الناسُ من كل فج عميق ، يدخلون في دين الله أفواجاً ؟! . .

أما على صعيد البنية الإسلامية ، وحيث المجتمع الإسلامي قد قام على أسس متينة ، فقد كأنت غزوة تبوك حداً فاصلاً ، أفرز المسلمين إلى فئات برزت متباينة في أحوالها النفسية والعملية . فالأولون من المهاجرين والأنصار ، لم يتغيّر في أحوالهم شيء . فهم ، كانوا ، ولا يزالون ، رجالات الدعوة الخلّص ، يمنحونها

Compared Com

عوامل القوة والاستقرار ، ويمدّونها بكل أسباب الانتشار والاستمرار . إنهم القاعدة الصلبة ، والدعامة الراسخة للمجتمع الإسلامي ، وفوقها يُشادُ البناءُ ويشمخ .

وإلى جانب هؤلاء المؤمنين الصادقين ، كان المنافقون ، الذين تشعبّت أهواؤهم ، واختلفت نزعاتهم وحالاتهم . منهم الضعاف الجبناء ، المخوفون ، الذين لا يعطون للدعوة بقدر ما يريدون الأخذ منها . ومنهم المتآمرون الدخلاء على هذه الدعوة ، يدّعون الإسلام في الظاهر ، ويعملون في الخفاء للقضاء عليه ، والإجهاض على مسيرته .

وإلى هؤلاء وأولئك يضاف طلاب الدَّعة والراحة ، الذين لا يأبهون كلها دعا الداعي للجهاد ، ولا يتحملون أية مسؤولية في سبيل الصالح العام ، بل يسيرون مع الرياح كيفها اتجهت ، همُّهُمُ الوحيد تأمين المنافع والحفاظ على مصالحهم الشخصية ، يسعون إلى تحقيقها من أي مصدر أتت ، سواء أكان ذلك في ظل حكم قبلي جاهلي ، أم في ظل الإسلام ، أو حتى في ظل التبعية الأجنبية ، أو أي حكم قد يقوم ويسود ، أياً كان نوعه وشكله . . .

وقد يبدو هذا الفرز لفئات الناس في المجتمع الإسلامي ، وكأنه مظهر من مظاهر ضعفه ، إلا أنه في الحقيقة على خلاف ذلك تماماً ، إذ كان ضرورة حتمية لتصحيح الخلل في هذا المجتمع ، وتخليصه من عوامل الضعف التي تقوم فيه ، ومن أوكار التآمر التي قد تحدث الاضطراب في نواحيه . ومن هذا نزلت الآيات القرآنية

المباركة . تكشف المنافقين ، وتحمل عليهم حملة تقضي على مآرجم الدنيئة ، وغاياتهم السافلة ، حتى تُبعِد كل تأثيرٍ لهم في حياة الجماعة الإسلامية .

نعم هذه بعض ثمرات غزوة تبوك ، التي كانت خاتمة غزوات النبيِّ محمد ﴿ اللهِ فِي شبه جزيرة العرب كلها ، فأقبل الناسُ وفوداً على المدينة ، يقدِّمون الولاء والطاعة لرسول الله ﴿ يَهِ وَهِ وَلَا السلامهم أمام الله ورسوله والمؤمنين .

وهذه بعض من تلك الوفود ، التي وقع عليها اختيارنا ، تدليلاً على المسيرة العظيمة التي قاد خطاها رسول الله ﴿ وَهُ اللهِ اللهُ ال



Company Compan

# وفتدثقيف

كان وفد أهل الطائف أول القادمين إلى المدينة ، بعد غزوة تبوك ، جاؤوا يعلنون لله إسلامهم ، ولرسوله ولاءهم . ولقد دفعهم إلى هذا المجيء ، ما رأوا من رسول الله ﴿ يَهِ الله عندما حاصر بلدهم ، إذ لم يجعل هذا الحصار طويلاً ، رغم ما كان يتمتع به جيشه من قدرة على تهديم حصونهم وإنزال الخراب والدمار في دورهم وأرزاقهم ، وبما كانت عنده من غنائم تجعله يستمر في هذا الحصار حتى يذعن أهل الطائف ، ويستسلمون رغماً عن إرادتهم ، هذا فضلاً عن المعاملة الطيبة التي أبداها الرسول ﴿ يَهِ الله عندما وافق على طلب ثقيف ، فأمر بوقف حرق كرومها ، وترك عندما وافق على طلب ثقيف ، فأمر بوقف حرق كرومها ، وترك مزروعاتها ، ثم لم يطل به الأمر بعد ذلك ، فسار بجيشه تاركاً أهل الطائف لتفكيرهم فيا رأوه وما وجدوه من تلك المعاملة الإسلامية الرحيمة .

وأثناء ذلك الحصار كان عروة بن مسعود ، أحد سادة ثقيف غائباً عن الطائف ، في سفر له باليمن ، فلماً عاد إلى بلده ، وكان النبي ﴿ الله عَلَمُ مَن تبوك بذلك النصر المؤزّر من الله سبحانه ، أسرع إليه يعلن إسلامه ، ويُبدي حرصه على دعوة قومه للدخول في دين الله . ولقد خاف عليه الرسول الحكيم من حماقة أولئك القوم ،

KO GO KARANTAN (KA O GO KARANTAN KA O GO KANTAN KA O G

وما يغلب عليهم من نخوة جاهلية ، تجعلهم يقدمون على عمل طائش ، فحذَّره قائلاً له : « إنهم قاتِلوك » . . ولكن عروة اعتز بكانته من قومه فقال :

« يا رسول الله ، أنا أحب إليهم من أبصارهم » ، فلا خوف علي من قوم مترددين ، بين التلبية لنداء الحق ، وبين البقاء على العناد والعنت ، ولسوف يذعنون ، ويقبلون على الهداية طائعين ، ختارين . .

وذهب عروة إلى ثقيف يدعوها للإسلام ، فلم تستجب له ، بل ولم تُطِق صبراً على دعوته تلك ، وهو يُلح عليها ، فقامت إليه ترميه بالنبال ، حتى أثخنته بالجراح ، فأشرف على الموت . . واجتمع أهلُه من حوله وهو يُسلِمُ الروح ، فقال لهم :

« كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما في أولئك الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ﴿ وَهِ عَبِلَ أَن يرتحل عنكم من حصاره للطائف » . . وكان طلبه الأخير لهم ، أن يدفنوه مع الشهداء ، فلما قضى نحبه كان مثواه مع أولئك الأبرار .

ولم يطل الأمر بثقيف حتى ندمت على ما فعلته بسيد من أسيادها الكرام. وزاد في ندامتها ما اعتراها من خوف ، وهي تجد نفسها وحيدة ، منفردة ، بين العرب ببعدها عن الإسلام ، فلا بلد من حولها ، ولا جماعة قريبة منها ، إلا ودخلت في هذا الدين ، فكيف يكون مصيرها لو استكبرت وعاندت ؟ وهل يقبل محمد ﴿ وَإِنْ ﴾ ببقائها على الشرك ؟ أليس هو بقادر على إعادة الكرة عليها، يفتح

Company Compan

بلدها ، ويصليها النار المحرقة ؟! . .

أجل ، لقد ندمت ثقيف على ما فعلته بعروة بن مسعود أشدّ الندم ، ورأت أنَّه لا طاقة لها على مقاومة الدولة الإسلامية فذهـب عمرو بن أمية ، أخا بني عِلاج ، من كبراء القوم ، إلى كبير آخـر فيهم يُدعى « عبد يا ليل بن عمرو بن عُمير » وكان المتحدث باسمهم ، فلم اجتمع إليه قال : « إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هِجُرة ، إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت ، وقد أسلمت العرب كلها ، وليس لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم » . عندها اثتمرت ثقيف بينها، وقال بعضهم لبعض : « أَلاَ ترون أنه لا يامن لكم سربٌ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع به » ؛ ونتيجة للتداول والتشاور أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً يكلُّم محمداً ﴿ يَهِينَ ﴾ بأمرهم ؛ على أن يكون هذا الرجُّلُّ كُفء عروة بن مسعود ، وعلى مستوى الأحداث التي يعيشونها ؛ فاختاروا لهمذه المهمة « عبد يا ليل بن عمرو بن عُمير » ، إلاَّ أن « عبد يا ليل » أبي أن يذهب ، وخشِي أَن يُصنعَ به إذا رجَع كما صُنِعَ بعروة ، فقال لهم : « لست فاعلاً حتى تبعثوا معي رجالاً » . فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف ، وثلاثة من بني مالك . فتألُّف وفدٌ من ستة أشخاص : عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دُهمان ، أخو بنسي يُسَار ، وأوس بن عوف ، أخو بني سالم ، ونُمَـيرٌ بن خَرَشة بن ربيعة ، أخو بلحارث ؛ والحكم بن عمرو بن وهب بن مُعتّب ، وشُـرْحَبيل ابن غيلان بن سلّمة بن معتب ، بالإضافة إلى عبد يا ليل .

وكان الثلاثة الأخيرون من الأحلاف \_ ؛ وقيد رأس ذلك

Constant of the second constant of the second

الوفد « عبد يا ليل » ، فخرج بهم في شهر رمضان من سنة تسع هجرية ، فلها دنوا من المدينة ونزلوا قناة ، لقُوا بها أحد أبناء قومهم ، المغيرة بن شعبة ، يرعى طروش الصحابة في نوبته = إذ كانت رعيتها نُوباً = ، فلها أخبروه بمقصدهم ، وافدين على رسول الله ﴿ عَنَّ ﴾ ، وثَبَ المغيرة ليبشَّر الرسول ﴿ عَنَّ بقدومهم عليه ؛ وإنّه لفي طريقه يشتد حتى يبلغ المدينة إذ لقيه أبو بكر الصديق ( رض ) ، فاستوقفه يسأله عها يُعجل به على هذه الحال ، فقال له : هؤلاء وفد من ثقيف ، بني قومي ، قد قدموا يريدون البيعة والإسلام ؛ فقال له أبو بكر ( رض ) : « أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحديه » . وقبلَ المغيرة ، فعاد إلى وفد ثقيف ، يحدثهم بما يليق بهم ، ويعلمهم كيف يحيون رسول الله ﴿ عَنَّ بتحية الإسلام : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . ولكن يبدو أن أولئك الأشخاص لم يفقهوا معنى هذه وبركاته » . . ولكن يبدو أن أولئك الأشخاص لم يفقهوا معنى هذه التحية ، فها أن قدموا على رسول الله ﴿ عَنَّ بُ حَتَّ عَيُّوهُ بتحية التحية ، فها أن قدموا على رسول الله ﴿ عَنَّ بُ حَتَّ عَيُّوهُ بتحية المُعلية

وكان رسولُ الله ﴿ يَقِينَهُ يُدركُ غِلظتهم فلم يأبَهُ لتصرّفهم الجاهلي هذا ، بل أمر أن يُقدَّم لهم مكانٌ في ناحية المسجد ينزلون فيه ، فيأتيهم ويحدّنهم عن الإسلام ، ويبيّن لهم أحكام هذا الدين الذي يؤمن بإله واحد أحد ، هو الله سبحانه وتعالى ، وما يترتب على هذه الوحدانية من عبودية الناس ، وهي العبودية التي تحقق للذات البشرية خلاصها ، ورفعتها ، وترسم للعباد جميعاً درب الصراط

المستقيم . .

Compared Com

وقد أخذ بعض الصحابة على أنفسهم ، القيام على خدمة هؤلاء الأشخاص ، يُقدِّمون لهم الطعام ، وكلَّ ما يحتاجون إليه ؟ إلاَّ أنهم لم يطمئنوا إلاَّ إلى خالد بن سعيد بن العاص ، إذْ كانوا لا يذوقون طعاماً قُدِّم لهم إلاَّ إذا طعم منه ، أو شراباً إلاَّ إذا شربَ منه ، وقد ظلوا على هذه الحال ثلاثة أيام ولياليها ، حتى أسلموا وبايعوا وفرغوا من كتابهم .

غلى أن تلك المذة التي أمضوها في رحاب المسجد ، وبين المسلمين ، لم تكن كافية ، لأن ينفذ الدينُ الذي جاؤوا يسعون للدخول فيه ، إلى قلوبهم ، ولأن يشعروا بحلاوة الإسلام ، وطعم الإيمان الحق ، إذ طلبوا من رسول الله ﴿ وَمِنْ فَي بِقيةٍ جاهلية ، أن يدَّع الطاغوت ، وهو صنمهم « اللات » الذي كانوا يعبدون ، فلا يهدمه طيلة ثلاث سنين . ولكن الرسول الأمين أبي ذلك عليهم مستنكراً ما يطلبون ، فعادوا يسألونه ان يدعه لهم سنتين ، فأبي ؛ وما برحوا يسألونه سنة فسنة ، وهو يرفض بجزم واستهجان ، حتى سألوه شهراً واحداً بَعْدَ رجوعهم الى بلدهم فأبي أن يدعه ، ورفض الخوض أو الحديث في مثل هذا الكلام ، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإسلام والوثنية ، إذ لا إيمان مع الكفر ، ولا طهارة مع النجاسة .

وأدرك وفد ثقيف استحالةً ما طلَب، فعاد يخفّف في الطلب سائلاً رسول الله ﴿ وَإِنْ الله الله وَ وَالله الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَاللّه وَالّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَ

KAROCKO OKAROCKO OKAROCKO

الصلاة فلا ، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه » . .

ولعل الإنسان يعبر من طلب هؤلاء القوم إعفاءهم من الصلاة ، وهم قد أقاموا في المسجد ، يرون بأم العين كيف يتدافع المؤمنون إلى الصلاة ، فيقفون خاشعين لله رب العالمين ، معرضين عن كل مطلب في حياتهم ، وعن كل متاع في دنياهم ؛ ثم يلحظون كيف كان الناس يجتمعون إلى رسول الله ﴿ يَهِ الله الصلاة ، فيحد الصلاة ، فيحد لهم بما يهدي إلى نورانية الإيمان ، ويدهم على صدق القول والفعل ، ويبين لهم طمأنينة حسن الطوية وصفاء السريرة ، وتمين لم علم من الأمور التي تبعد الإنسان عن كل ما يبخس قيمته ، أو يحط من كرامته إلا ويلجه ، ولا شأناً من الشؤون التي ترتفع بالإنسان إلى معارج الرقي والكمال - حتى ليكاد يبلغ مرتبة الملائكة المقربين - إلا ويطرقه . . نعم إنه لمن شديد العجب ألا يأنس وفد ثقيف بتلك الصلوات التي كان يرى ، وألا يتأثر بنفحات تلك الحلقات التي كان يشعل بحفوة الجاهلية هي التي تغلب عليه ، ويطلب ما يطلب من رسول الله ﴿ يَهُ أَنْ يَدَعَ الطاغوت وأن لا تكون لهم صلاة ! . . .

ولكن يبطل العجب عندما يشاهد المرء في عصرنا هذا أناساً يشيِّعون صديقاً لهم ، أو قريباً من أقربائهم ، ويدخلونه المسجد للصلاة على جثمانه ظهراً كان أو عصراً فيقفون خارج المسجد وكأنَّ الصلاة لا تخصهم من قريب أو بعيد .

فهل بعدُّ من غرابة من موقف وفد ثقيف من الصلاة وغيرها من

VAV

Kare CAN CAN CAN CAN CAN CAN

CONTRACTOR OF CO

الأحكام الشرعية ونحن نشاهد هؤلاء العازفين عن فريضة فرضها اللهُ على المؤمنين ؟

لا ، فإن وفد ثفيف الذي فطر على الوثنية أقل جفوة من هؤلاء الذين فطروا على الإسلام ، وخير منهم ، فإن ذلك الوفد ناقش في الصلاة ثم التزم ببا ، ولكن هؤلاء وأمثالهم يماحكون ، واحياناً يناقشون و يجادلون ثم لا يلتزمون . وهم يعلمون ما للصلاة من ثواب وما يترتب على تركها عمداً من عقاب .

وكان الوفد يرى أنَّ النبي ﴿ اللهِ الحطب بعد الصلاة ، لا يذكر نفسه ، فتساءلوا :

« كيف يأمرنا أن نشهد بأنه رسول الله وهو لا يشهد به في خطبته أمام الناس » ؟ وسرى تساؤلهم إلى النبي ﴿ الله فَ فَارشدهم وقال : « إني أولُ من شهد أني رسولُ الله » . وفي الذكر الحكيم : « وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسلُ . . إن الله وملائكته يصلُون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلَّموا تسلياً » .

هكذا كان الرسولُ الأعظمُ يبين لوفد ثقيف ما يريد تبيانه ، ويردُّ على طلباتهم وتساؤلاتهم بما هو حق ومقنع ، وكان عثمان بن أبي العاص ، أصغرهم سناً ، إلاَّ أنه كان أقربهم إلى الهداية ، بما في نفسه من صفاء وما في قلبه من نقاوة وطهارة ، فكان إذا وقف على رحالهم تركها وذهب مسرعاً إلى رسول الله ﴿ وَالله عليه الرسول الكه إلى معاني الآيات ، فيقبل عليه الرسول الكريم ،

يُدنيه منه ، ويُشبعُ نفسَهُ بما تحُبُّ ، وعقلَهُ بما يقنع ، حتى فَقِهَ كثيراً من أحكام الدين ، مما جعل رسولَ الله ﴿ عَلَيْهِ كَثَالُهُ عَطَفاً خاصاً ، ويقدِّمه على سائر اعضاء الوفد ، في الإيمان والتقوى .

وكان قد طال مكوث وفد ثقيف في المدينة فأحب أن يرجع إلى قومه ، فذهب إلى النبي ﴿ وَهِلَهُ ﴾ يسأله ذلك فقال رئيسه « عبد يا ليل » : يا رسول الله ، هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا » ؟ .

قال ﴿ الله عَلَيْهِ ﴿ إِنْ أَنتُم أَقْرَرَتُم بِالْإِسِلَامِ أَقَاضِيكُم ، وَإِلاًّ فَلا قَضِيةً بِينِي وَبِينَكُم » .

قال عبد يا ليل : هنالك أمور نرجو ان تعفينا منها ، فنحن لا نقدر على فراقها وتركها .

ولمَّا سأله الرسول ﴿ عَنْ تَلْكُ الأَمُورِ ، قَالَ : « أَفُرَأَيْتُ الزُّنَى ، فَإِنَّا قُومُ نَغْتُرَبُ وَلا بَدَ لَنَا مَنْهُ » .

قال ﴿ ﷺ : الزناحرام ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً وساءً سبيلاً » .

قال عبد يا ليل: أفرأيت الرِّبا ، فإنه أموالنا كلها .

قال ﴿ يَنْ الله تعالى يقول : ﴿ فلكم رؤوسُ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . . ويقول : يا أيها الذين آمنوا ، اتقوا الله وذَر وا ما بقيَ من الرّبا إن كنتم مؤمنين ﴾ .

قال عبد يا ليل: أفرأيت الخمر، فإنه عصير أرضنا لا بد لنا

KARON (KARON (KARON KARON KARO

منه »

قال ﴿ الله على الله الحمر بقوله الحق : ﴿ يَا الله على الحمر بقوله الحق : ﴿ يَا أَيُّهَا الله الله الله الله والأنساب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ .

ولم يَعُدُّ لدى وفد ثقيف ما يقوله ، فأذعَنَ ، وأقرَّ بما أنزَلَ اللهُ ودعا إليه رسولُهُ ، فقال جميع أعضائه : آمنا وأسلمنا ، ونحن مستجيبون لما أمَرَىا اللهُ ورسولُهُ ، وملبِّين لما يطلب منَّا اللهُ ورسوله .

ويتوقف الإنسان عند هذا الاختيار من قبل رسول الله ﴿ الله حتى يتبين الحكمة منه ، وصوابية العمل . . فأبو سفيان بن حرب ، هو زعيم قريش ، صاحبة السيادة فيا مضى على قبائل العرب كلها ، والقائمة فيا سبق على شؤون البيت الحرام . ومكة بلده ، منافسة

**\*** 

OKO 64 CHO OKO 66 CHO OKO 66 CHO OKO 66 CHO

للطائف في التجارة والغنى . فيكون بعثُهُ لهدم « اللات » معبود الطائف ، دليلاً مقنعاً لثقيف أنه لا أمَلَ لها في البقاء على الشرك ، لأنَّ أيَّ إنسان ، مهما علا مقامه ، هو طوعُ أمرِ رسول الله ﴿ إِنْ ﴾ ، وأيَّ جماعة ، مهما كانت مكانتها ، سائرة بلا ريب ، إلى دين الله سبحانه وتعالى .

وأما المغيرة بن شعبة ، فهو من بني ثقيف وقيامه نفسه بهدم اللات ، قهر للتمرد في نفوس هؤلاء القوم ، وإزالة للتشبث بعناد الرأي ، إذ إقدام واحد منهم ، كان يعبد هذه الطواغيت من قبل ، يؤكد عدم نفعها أو ضرها ، وعدم الجدوى من معارضة هذا الهدم . . هذا بالإضافة إلى أن للمغيرة فضل يجب أن يكافأ عليه ، فهو الذي لاقى وفد ثقيف واهتم به ، إلا أنه تنازل عن طيبة خاطر للصديق عندما طلب إليه أن يكون هو من يخبر رسول الله ﴿ يَنِهُ بقدوم ذلك الوفد ، فها بَعثه في هذه المهمة ، مع ما تتضمن من شرف هدم الأصنام والقضاء على معالم الشرك ، إلا من قبيل المكافأة له على ما يستحق . هكذا نرى تقدير رسول الله ﴿ يَنْهُ في اختياره الرجلين دون سواها ، وفي هذا الاختيار من الحكمة والصواب ما لا يتوافر لإنسان غير محمد ﴿ يَنْهُ ﴾ .

ولمَّا وصَلَ الجمعُ إلى الطائف ، أرادَ المغيرة أن يقدَّم أبا سفيان ، فأبى ذلك أبو سفيان عليه ، وقال : ادخل أنت على قومك ؛ وأقام أبو سفيان بذي الهرم .

أما الوفد ، فقد اجتمع إلى بني قومه ، وكان « عبد يا ليل »

قد حرّض رفاقه في طريق العودة بأن يكتموا إسلامهم ، حتى يتدبروا الأمر مع بني قومهم . فلما اجتمعت ثقيف تسأل عما جرى ، أبدى الوفد تخوفاً شديداً ، وخطراً داهماً ، فقد أشاع بين القوم أنَّ محمداً ﴿ إِنَّهُ ﴾ قد يشنُّ عليهم حرباً لا هوادة فيها ، بعدما سألهم الإذعان لشروطه و رفضوها . وسألت ثقيف عن تلك الشروط ، فقالوا لهم : هدم اللات ، وتحريم الخمر والزنى والربا . .

قالت ثقيف : وما أجبتم ؟

قال أصحاب الوفد: أبينا ذلك . .

قالت ثقيف: إنه يشترط علينا . . ولكنّا لا نقبل بهذه الشروط! . .

وهنا قال أصحاب الوفد: ماذا بقي أمامنا يا قوم إلا أن نتهيأ للقتال ونستعد للحرب. فهيا أصلحوا السلاح، وهبّوا للقتال، ورحّوا الحصون!..

وهمدت ثقيف ، واعتراها الدعر!. ما بال هؤلاء النفر منها قد عادوا مرعوبين يسألونها الاستعداد للحرب؟ أذهبوا إلى المدينة دعاة حرب أم طلاب أمن وسلام؟! . . وبعد تفكير وتشاور ، تراءى لثقيف ما ستؤول اليه الأحوال من سوء العاقبة إن هي وافقت على الحرب ، فقال قائلها : والله ما لنا بقتال محمد طاقة! لقد دان له العرب كلهم ، فارجعوا اليه وأعطوه ما سأل ، وصالحوه على ما يريد . .

7 · Y

ورأى الوفدُ أنه حقّق غرضه ، إذْ بدا واضحاً أن ثقيفاً لا تريد قتالاً ، وها هي تتنازل لا عن مقدساتها السابقة وحسب ، بل وعن أهم مقومات حياتها الاجتاعية ، في الرّبا والزّني والخمر . . .

ولّما أذعن القوم للحقيقة ، أظهر « عبد يا ليل » ما كتمّه وأصحابه عنهم ، فقال : « والله لقد أعطيناه ما أحببنا ، وشرطنا ما أردنا ، ووجدنا رسول الله ﴿ وَإِنْهُ ﴾ أتقى الناس وأوفاهم ، وأصدقهم وأرحمهم . بُورِكَ لنا ولكم في مسيرنا ، وفيا قاضيناه عليه ، فاقبلوا عافية الله » .

وبهِ تَت ثقيف ، فقالت بدهشة : « ولِم كتمتمونا هذا الحديث وغَمَ مُتُمونا هذا الغم » ؟

قال عبد يا ليل: « أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان » .

وبذلك انتهت ثقيف إلى الأسلام ، إلا أن معالم الشرك ما تزال قائمة عندها ، فهذه « اللات » وبقية الأوثان في أماكنها ، ولا أحد يجرؤ على إزالتها ، لأن في اعتقادهم أن « اللات » محنوعة من البشر بقوة خفية ، إذ هي الربة المقتدرة ، وما من أحد من البشر يكنه هدمها ، ولئن حاول أحدهم مساسها بُضر ، فإنها ستكون نهايته ، إذ هي ستقضى عليه لا محالة .

وأدرك « عبد يا ليل » ما يجول بنفوس القوم ، وما يسيطر عليهم من وهم ، فأعلن ، منعاً لأي حيرة أو هم "، أن المغيرة بن

Concercia Conserva Conserva Conserva

لقد فرح معظم أهل الطائف وضحكوا بشهاتة وسخرية ، وها ولكنهم لم يدروا أن كل ما رأوه لم يكن إلا لعبة أرادها المغيرة ، وها هو وبمثل البرق الخاطف ، يعود من هروبه ليرفع المعول أمام الملا وهو يقول: «قبحكم الله معشر ثقيف إنما هي حجارة ومَدر»... ثمم يتقدم نحو باب « الملات » فيهشمه ، ويحطمه ، فلا يكاد ينتهي منه ، حتى يعلو فوق السور آخذا بهدم حجارته ، مزيلاً مداميكه ، مدماكاً بعد مدماك ، ومن حوله قومه ، بنو معتب ، خشية أن يُرمى من أحد غدراً ، حتى بدا عليه التعب ، فتقدمت

**ለ**• ኒ

KO GO OKO GO OKO GO OKO GO OKO GO OKO

جماعة تساعدة ، وما زالوا كذلك ، حتى أتوا على بيت « اللات » كله ، ولم يبق منه شيء يرتفع فوق الأرض . وكان صاحب مفتاح « اللات » من جملة الجموع التي جاءت تشهد الحادث ، وقد رأى بأم عينه ما حل بمعبودته « اللات » ، فبكاها من قلب محرق ، وندبها مع نسوة ثقيف وهن يُقلن ؛

لتُبكين دفّاع أسلمها الرضّاع لم يحسنوا المصاع (١١)

ولم يُصدّق صاحب المفتاح أن ذلك يجدن ، وأبى عليه وهمه أن يذعِن للواقع ، فراح يصرخ مولولاً :

« الويل لمن يقترب من الأساس » . .

وسمِع المغيرةُ ذلك الصراخ ، فقهقمه ساخراً ، ثم صاح بالناس : « هيا وانظروا يا قوم ، علي بالأساس » . .

وتقدم المغيرة ، وتقدّم معه ، كل من كان يُعينه في الهدم ، يحضرون أساس بيت اللات ، ويخرجون ترابه ، فيذرونه في الفضاء ، حتى لم يبق منه موطيء قدم إلا وقد حفر ؛ عندها فقط ، أيقن أهل المكابرة أن « الربّة » وما تملك من قوة ، لم يكن إلا وهما كاذبا ، خدعوا به أنفسهم ، وخدعتهم به الأجداد طوال أجيال ، حتى بَعَثَ الله سبحانه من يُبدد ذلك الوهم ، ويقضي على ذلك

(١) المصاع : الضرب بالسيف . وهذه الارجوزة تصف رجال ثقيف باللئام لأنهم لم يحسنوا الدفاع عن اللات ضربا بالسيف .

الجداع ، فعادوا إلى بيوتهم ، والكل في شتات من الفكر بين الماضي وألحاضر ، يسخرون بأنفسهم من أنفسهم ، متلومين ، محنقين ، ساخرين . .

على أنّه وإنّ كان اللوم والحنق قد أخدها في تلك الساعة ، إلا أنها كانا تعبيراً عن الانفعال وهم يأسفون على ما أضاعوا من عمر بالتفاهة ويتأسفون على ما صرفوا من أيام على عبادة باطلة ، ومها تكن المشاعر التي أحسوا بها ، فقد تبيّن لهم أن الله سبحانه وتعالى قد عوض عليهم الآن ، بما أودعة في قلوبهم من إيمان خالص ، سوف يبقى مستقراً في الأذهان ما دامت الأرض قائمة ، وفي النفوس مغلغلاً ما دامت السياء مرفوعة .

هُدُمِت « اللاتُ » وأزيلت أصنام الطائف ، فعاد المغيرة وأبو سفيان ، يقدّمان لرسول الله ﴿ يَقِيّه ﴾ ما احتملاه من الأموال والحلي التي كانت عندها ، بعدما قضيا منها الديون التي كانت على عروة والأسود ، ابْنَي مسعود بن عروة ، الذي ذهب شهيد إيمانه بالله الواحد الأحد .



Company Compan

### وفي دهم دان

ومن بعيد ، من بلاد اليمن ، أقبل على المدينة وفد من همدان ، منهم مالك بن نمط ، وأبوثور وهو ذو المشعار ، ومالك بن أيفع ، وضيام بن مالك السلماني ، وغميرة ابن مالك الخارفي . . جاء هذا الوفد مسلما ، غير متردد ولا متلوم ، بل مبشرا بوصول الإسلام إلى ديارهم ، فسر رسول الله ﴿ الله المعلم ا

وكان هذا الوفد على أتم زينة وأحسن مظهر ، يلبس من الحلل المقطعات والحبرات ، ويعتمر من العمائم العدنية الخالصة ، فأقرهم الرسول ﴿ إِنَّةٍ ﴾ على هذا المظهر ، لأنَّ الاعتناء بالهندام ، واللياقة باللباس ، دليلٌ على احترام الذات والمحافظة على الشخصية ، فكان ارتياح الرسول ﴿ إِنَّةٍ ﴾ لتلك الأناقة التي جاؤوا بها ، ونظرته بعين الرضى لأثوابهم، وقد خلت من كل وشي بالذهب أو الفضة ، وبعدت عن أي مظهر من مظاهر الإسراف والترف الفاحشين اللذين لا يقرهما الإسلام .

ورأى وفد مدان ما يحيطهم به رسول الله ﴿ الله من حفاوة وتكريم ، فأراد بعضهم أن يبدي امتنانه وسعادته بالتشرف بحضرة النبي ﴿ يَهِينَهُ وَقَامَ مَالِكُ بِن نَمَطير تَجز بين يديه :

A CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE S

إليك جاوزن سوادًالـريف في هبـوات الصيف والخُريف مخطّهات بحبال الليف

ثم عاد مالك يقول : « يا رسول الله ، لقد جاءك خيار القوم من هَـمدان ، من كل حاضر وباد ، أتـوك على قُلص نواج (إبل فتية ) ، لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف (مدينة في اليمن ) : خارف ويام وشاكر ، أهـل السـود (الإبـل) والقود (الخيل) أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الآلهات (الأنصاب) ، عهدهم لا يُنقض ما أقامت لَـعـلَع (جبل في اليمن) .

ثم أقام وفْدُ همدان في المدينة ما شاء الله أن يقيم ، فلّما أراد العودة إلى بلاده ، جعل رسولُ الله ﴿ وَإِنْ الله ﴿ مَالِكُ بِن غَطَّ أُميراً على من يُسلم من بني قومه ، وأمره بجهاد من يقربهُم من المشركين ، وقد عاونهم النبي ﴿ يَنْ الرسال خالد بن الوليد في سرية ، ليدعو في اليمن إلى الإسلام .

وكان في تلك السرية البراء بن عازب ، فقال ، يتحدث عن تلك السرية : كنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد إلى أهل اليمن ، وقد مكث يدعوهم إلى الإسلام ، ستة أشهر ، فلم يجيبوه ، كها كنا نحبب ؛ فبعث النبي ﴿ وَيَهِ مَن بعد ذلك علي بن أبي طالب (ع) ، جاء يدعو الناس إلى دين الله ، لا بقول ولا بقتال ، بل بكتاب من رسول الله ﴿ وَنَرْلَ علي (ع) في ديار همدان ، وقد صف المقاتلين معه صفا واحدا ، ثم نادى في القوم ، حتى اجتمعوا إليه ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمعوا إليه ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله



### وفدالأزد

وقدم من اليمن أيضاً وفد من الأزد ، كان على رأسه صود بن عبدالله الأزدي ، ما إن أقام فترة بين يدي رسول الله ﴿ الله ﴿ الله الله من أسلم من أسلم وحسن إسلامه ، فأمّر الرسول ﴿ الله صرّداً على من أسلم من بني قومه ، وطلب إليه أن يدعو إلى دين الله الواحد بين قبائل اليمن .

وكان بجوار الأزديين مدينة مغلقة يقال لها جرش ، وقد انضمت إلى أهلها خثعم ، فأرادوا محاربة المسلمين حتى يمنعوهم عن متابعة دينهم ، فخرج إليهم صرد بن عبدالله وحاصرهم في مدينتهم نحواً من شهر ، وهم فيها ممتنعون ، مما أجبره على ترك الحصار ، واللجوء إلى جبل يقال له « كشر » ، يعتصم فيه ، متحيّناً الفرصة للانقضاض على عدوة ، بحيث يباغتهم مباغتة لم تكن في حسبانهم .

ورأى المشركون ان يقوموا بغزو الأزديين ، فلما خرجوا لهذا الأمر ، وصاروا خلف الجبل ، انعطف عليهم صَرْدُ بمن معه ، ودار بين الفريقين قتال شديد انتهى بنصر المسلمين . . وقد بَلغَ خبرُ هذه الواقعة رسولَ الله ﴿ يَنْ اللهِ ﴿ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ﴿ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ﴿ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ليس بكشر ، ولكنه شكّر .



 $\wedge$  ) )

### وفدتني تميم

ثم قدم على رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عُطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدَس التميمي في أشراف من تميم ، وجاء مع ذلك الوفد الأقرع بن حابس ، وعُينة بن حصن بن حُذيفة الفزاري \_ وقد كانا شهدا مع رسول، الله ﴿ عَنْهِ ﴾ فتح مكة وحصار الطائف \_ ؛ فلما دخل وفد بني تميم المسجد ، نادو ارسول الله ﴿ عَنْهِ ﴾ من وراء الحجرات : أن اخرج إليهم . إلينا يا محمد . فآذي صياحهم رسول الله ﴿ عَنْهُ ﴿ فخرج إليهم .

قالوا : يا محمد ، جئناك لنفاخرك فأذنْ لشاعرنا وخطيبنا . قال الريه : أذنتُ لخطيبكم ، فليقُـلُ .

فقام عطارد بن حاجب ، وقال : « الحمد لله الذي له علينا الفضّل وهو أهله ، الذي رجعلنا ملوكاً ، ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعزّ أهل المشرق وأكثره عدداً ، وأيسره عدداً ، فمن مثلنا في الناس ! ألسنا برووس الناس وأولي فضلهم ! . فمن يفاخرنا فليعد د مثل ما عدّ دنا ، وإنّا لو نشاء لأكثرنا الكلام ، ولكنا نحيا من الإكثار فيا أعطانا ، وإنا نعرف . أقول هذا الآن لتأتونا بقول مثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا » .

وما إن جلس ، حتى قال رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ لثابت بن قيس بن

Charles Charle

شمّاس أخي بلحبارث بن الخزرج: «قم فأجِسبِ الرجل في خطبته ».

فقام ثابت فقال: « الحمدالله الذي السموات والأرض خَلْقه ، قضى فيهن أمره ، فوسع كرسيه عِلْمه ، ولم يك شيء قطّ إلا من فضله . ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا ، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمهم نسبا ، وأصدقهم حديثا ، وأفضلهم حسبا ، فأنزل عليه كتابه ، واثتمنه على خَلْقِه ؛ فكان خيرة الله من العالمين . ثم دعا الناس إلى الإيمان ، فآمن برسول الله ، المهاجرون من قومه وذوي رحمه ؛ أكرم الناس أسابا ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا ؛ ثم كان أوّل الخلق إجابة \_ واستجاب لله حين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم \_ نحن ؛ فنحن أنصار الله ووزراء رسوله منع ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله ورسوله منع ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله علينا يسيرا ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين وللمؤمنات ، والسلام عليكم » .

قال بنو تميم : يا محمد ! إئذنْ لشاعرنا .

فقال؛ ﴿ يَهِينَ ﴾ : فليفعل .

وقام شاعرهم الزّبرقان بن بدران ، فألقى قصيدة مليئة بالمدح والفخار . وردَّ عليه حسان بن ثابت ـ شاعر رسول الله ﴿يَهُ ﴾ ـ بما يَعْلُو شعره ، ويستفيض عليه قوةً وبلاغة . فلما فرغ حسان بن ثابت ، قال الأقرع بن حابس : وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له ( أي

موفق ) ! لَخَطيبُه أخطبُ من خطيبنا ، ولشَاعِرُه أشعرُ من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا .

ولمَّا فرغ القوم من تلك المبارزة الكلامية والشعرية ، أسلم بنو تميم ، وأجازهم رسول الله ﴿ يَهِينَ ﴾ فأحسن جوائزهم . وكان عمرو بن الأهشم ، أحد القوم ، قد خلفوه في رحالهم ، فقال قيس بن عاصم : يا رسول الله ، إنَّه قد كان منّا رجل في رحالنا ، وهو غلام حدَثُ وأُزرِي به ، فأعطاه رسول الله ﴿ يَهُمَ \* مثل ما أعطى القوم .

وفي بني تميم ، أنزَلَ اللهُ تغالى قوله : « إن الذين يُنادونك من وراء الحجُرات أكثرهم لا يَعْقِلُون ، ولَو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم » .



# فندوم ضيمام بن تعلبة

وبعث بنو سعد بن بكر ، أحد رجالهم ، ضيام بن ثعلبة إلى المدينة ، كي يقف على حقيقة ما يدعو إليه محمد ﴿ الله عمد ورسول الله أناخ بعيره على باب المسجد ، وعقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله ﴿ الله جالس في أصحابه ، وكان ضيام بن ثعلبة رجلاً جَلْداً ، أشعر ذا غديرتين ، لا يعرف شخص النبي ﴿ الله على الجمع ، مظهراً جفوة في صوته وهو يسأل : « أيكم ابن عبد المطلب » ؟ .

وقد كنّى النبي ﴿ يَنِينَ ﴾ بذلك لأنه كان معروفاً فيه عند العرب من قبل ، إذ أن ّ جده عبد المطلب هو حاضنه ومربيه بعد وفاة أبيه عبد الله ، سلام الله وصلواته عليهم جميعاً .

فلم سمعه الرسول ﴿ عَلَيْهُ قَالَ : « أَنَا ابنَ عَبِدُ المَطلَبِ » ؟ قَالَ : يَا ابْنُ عَبِدُ المُطلَبِ ، إِنِي سَائلُكَ وَمُعْلِظُ لَكُ فِي قَالَ : يَا ابْنُ عَبِدُ المُطلَبِ ، إِنِي سَائلُكَ وَمُعْلِظُ لَكُ فِي المَسْأَلَة ، فلا تَجِدَنَ فِي نَفْسَكُ .

قال ﴿ الله عَمْ بِدَا لَكَ . قَالَ ﴿ الله عَمْ بِدَا لَكَ . قَالَ : أَنشَدَكُ بِالله إله لُكُ وإله من كان قبلك ، وإلى من هو

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Company Compan

كائن بعدك ، أللهُ بعثك إلينا رسولاً ؟.

قال ﴿ عَلَى ﴿ اللَّهُم نَعَم .

قال: فانشدك بالله إله في إله من كان قبلك ، وإله مَنْ هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن تأمرنا أن نَعْبَدهُ وحده ولا نشرك به شيئاً ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعدد من دونه ؟

قال ﴿ يَهِيَّهُ : اللَّهِم نعم .

وتابع ضيام يسأل النبي ﴿ إِنَّهُ عَن فرائض الإسلام فريضة فريضة ، فسأل عن الصلوات الخمس ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وهو يناشيدُه ﴿ وَإِنِيهُ بنفس الصيغة التي ذكرها ، حتى إذا فرغ ولم يعد في نفسه محل للتساؤل ، قال : فإني أشهد أن لا آله إلا الله وسده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني ثم لا أنقص ولا أزيد » .

وانصرف ضيام ، فقال رسول الله ﴿ الله حين ولي : « إنْ صَدَقَ ذو العَقيصَتَينُ (١) يدخل الجنة » وأتى ضيام بعيره فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه ، ليفاجئهم بإعلان كفره بأصنامهم ، ويكيل السباب والشتائم إلى اللات والعزى .

فأشفق عليه أبناء قومه مما يقول ، إذ كان في زعمهم أن من

(١) العقيصة: الضفيرة من الشعر.

KOOOKA (KOOOKA) (KOOOKA) (KOOOKA)

يصيب آلهتهم بسوء فإنه يصاب بمرض البرص أو الجذام ، وقد ثبت ذلك الوهم في أذهانهم منذ القديم ، ولذلك قالوا له :

ـ صه يا ضيام! اتَّق البرصَ ، اتَّق ِ الجذام ، اتَّق الجنون!

قال: وَيْحَكم ، إنها والله لا ينفعان ولا يضرّان ، ولا يغنيان عنكم من الله شيئاً. إنَّ الله تعالى قد بعث رسولاً ، وأنـزلَ عليه كتاباً ، استنقذكم به مماكنتم فيه ؛ وإني أشهد ان لا إله الاَّ اللهُ وحدَه لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه .

وراح ضيام بن ثعلبة يعيد على مسامع بني سعد بن بكر كل ما سأل النبي ﴿ إِنْ عنه ، وبما أجابه الحبيب المصطفى ، والقوم يصغون إليه بكل جوارحهم ، وهم كلما استمعوا إليه كلما أحسوا باطمئنان لم يعرفوه من قبل ، وبمشاعر لم تداخل أفئدتهم قط ، فلامس الايمان قلوب أبناء بكر إذ استجابت لداعي الله ، حتى أنه ما حل مساء ذلك اليوم ، إلا وكان كل رجل او امرأة قد أسلم وشهد بشهادة الحق . فما سمع الناس بوافيد قوم كان أفضل من ضمام على بني قومه .

CHOOPEN CHOOPE

# وف دب ني حنيفة

ومن اليامة جاء وفد من بني حنيفة ، قادماً على رسول الله 

﴿ وكان فيهم رجل داهية ، منافق ، حاد الذكاء ، بارع في 
المراوغة ، يدعى مسيلمة بن حبيب . نزل هذا الوفد في دار ابنة 
الحارث ، امرأة من الأنصار ، بعد أن خلّف مُسَيلمة في رحاله . 
فلما أسلموا ، وسألوا النبي ﴿ إليه وفاعطاهم ، ذكروا له مسيلمة 
قائلين : يا رسول الله ، إنا قد خلّفنا صاحبنا في رحالنا وركابنا 
يحفظها لنا . فأمر الرسول ﴿ إليه له بمثل ما أمر به للقوم . ثم 
انصرفوا عن رسول الله ﴿ إليه وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله 
إنه أكرمه وأعطاه دون أن يَمثل بين يديه . فما قفل راجعاً إلى 
إليامة إلا وهو يدّعي النبوة ، ويزعم أن الله سبحانه أشركه في الأمر 
مع محمد ﴿ إليه . ثم جعل مسيلمة اللعين يسجع السّجعات ، 
ويقول لهم ، فيا يقول ، مضاهاة للقرآن : ﴿ لقد أنعَم الله على 
ويقول لهم ، فيا يقول ، مضاهاة للقرآن : ﴿ لقد أنعَم الله على 
الحُبه لى ، أخرج منها نسمة تَسْعَى ، من بين صفاق (٢) وحشا ﴾ .

وانطلق مسيلمة الخبيث في ادّعائه للنبوة ؛ يحُلّ الخمر والزنا ، ويضع عن قومه الصلاة ، ترغيباً للناس في تصديقه واتّباعه . ولكي

**11** | 1

<sup>(</sup>١) المضاهاة : المشابهة أو التشبّه .

<sup>(</sup> ٢ ) صفاق : ما رق من البطن .

KAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAROPEKAR

يزيد الناس إيهاماً في دعواه ، بعث بكتاب إلى رسول الله ﴿ إِنَيْهِ ﴾ كتب فيه : « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . سلامٌ عليك ؛ فإنّي قد أُشرِكت في الأمر معك ، وإنّ لنا نِصْفَ الأرض ولقريش نِصفَ الأرض ، ولكنّ قريشاً قومٌ يعتدون » .

وقد حمل كتابَه هذا رسولان ، فلمّا قُرىءَ لرسول الله ﴿ الله ﴿ الله الرسولين :

« فيما تقولان أنتها » ؟

قالا : ٰنقول کیا قال .

فقال ، ﴿ وَمِثْقَهُ : « أَمَا واللهِ لولا أَن الرَّسُلَ لَا تُـفَّتَلُ لضربتُ أَعناقَكُمَا » .

ثم كتب إلى مسيلمة : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب . سلامٌ على من اتبع الهدى ؛ أما بعد ، فإنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » .

وقد روي أنَّ مسيلمة ما تجراً وأعلن ادعاء للنبوة إلاَّ بعد انصراف رسول الله ﴿ عَلَيْهُ من حجة الوداع ، ومرضته التي مرضها .

على أنه ومهما يكن من أمر الوقت الذي كتب فيه مسيلمة إلى رسول الله ﴿ الله ﴿ وصفه الرسول الأعظم ﴿ والله ﴿ عليه ووصفه بالكذَّاب ، جعله سخرية لدى كثيرين من الناس ، يتضاحكون عليه إذا ذكر لهم ، ويهزأون به إذا حدَّثهم ، ولا يتورَّعون أن يجابهوه

بالكذب والنفاق حتى دعي مسيلمة الكذّاب ، بدلاً من مسيلمة بن حبيب . إلا أنه بوفاة رسول الله ﴿ وَإِنْ ﴾ اشتداً أمره حتى غلب على اليامة ، ولقد قتل في خلافة أبي بكر ( رض ) بسبب دعواه الكاذبة .



## قندوم رسول ملوك حمير

لقد واجهت الدعوة الإسلامية - أكبر وأهم دعوة عرفها العالم - من المحاربة والشدّة ما لا يوصف وذلك من أجل صدّ الناس عنها ، وإيقافها عن مسيرتها ، حتى لا يكون لها أي انتشار في أرض الله الواسعة . ولكن أنّى لأهل الكيد ، والتآمر ، وأنّى لأهل التعصّب والجهل أن يصمدوا في وجه دين الفطرة ، ما إن يهتدي إليه خلق الله ، ويدركون ما فيه من الحقائق الدامغة ، والمفاهيم السامية ، حتى يقبلوا عليه مختارين ، راضين ، استقامة لعقولهم ، واطمئناناً لقلوبهم ، وصحة لأنفسهم . .

وإذا كان أهل الحكم ، وأصحاب السلطان ، يرغبون \_ في أي مكان \_ عن كل دعوة جديدة ، خوفاً على مكاسبهم من الاندثار ، وعلى نفوذهم من الضياع ، فإن الأمر كان مختلفاً مع أمراء القبائل في شبه جزيرة العرب ، وعلى الأخص في اليمن ، فلم يقفوا في وجه أتباعهم ، أو يقيموا الحواجز أمام بني أقوامهم ، وهم يقبلون على الإسلام مهتدين . .

ولم يحبس اولئك الأمراءُ الناس عن الإسلام ، وهم يعلمون أنَّ نبيَّهُ الكريم لا يظلم أحداً ، بل يحارب الظلم وأهله ؛ ولا يعتدي على أحد ، بل يقاتل المعتدين على النفوس والحرمات والأرزاق ، ولا

KOOPONO OKOPYONO OKOPONO OKOPONO

يدعو إلى باطل بل إلى كل ما هو حق وخير وعدل ، ولا يبخس إنساناً حقَّهُ ، ولا يسلب أميراً إمارته بل يثبّته عليها ما استقام أمره ، وعَدَلَ في قومِهِ ، وأنْصف الناس جميعاً منه ! . . .

لقد أدرك ملوك حِمْيرَ \_ وهم أصحاب الكثرة الغالبة في اليمن \_ تلك الحقائق ، وعرفوا بما يهدي إليه الإسلامُ عقلاً وشعوراً ومنهج حياة ، فآمنوا به ديناً لله الواحد الأحد ، لا شريك له . فها أن عرفوا بتراجع جيش الروم \_ على رغم شهرته في الحروب ، وانتصاره على فارس \_ أمام المسلمين بقيادة النبيِّ العربيِّ الأميّ ، وعاد الرسول الكريم المؤيّد بنصر الله تعالى إلى مدينته المنورة ظافراً ، منتصراً ، والرأس مرفوعاً ، والجبين عالياً ، حتى تنادوا فيا بينهم ، وكتبوا إليه والرأس مرفوعاً ، والجبين عالياً ، حتى تنادوا فيا بينهم ، وكتبوا إليه كتاباً يعلنون فيه إسلامهم ، ثم أتوا برسولهم ، وبَعَثُوهُ معه . .

وصلَ كتاب ملوك حَمِيرَ إلى رسول الله ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، فقرأَهُ وَحَمِدَ اللهَ الهُدي ، ثم كتب إليهم كتاباً ، يبيّن ما لهُمْ وما عليهم في شرع الله ، وأحكام الدين التي وجَبَ أن يسيروا عليها ، حتى تكون لهم البيّنة من شؤون حياتهم وأمور آخرتهم ، وهذا نص الكتاب :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد النبيّ ، رسول الله ، إلى : الحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والنعمان قيْل ذي رُعَينْ ، وهمدان ومعافر ، فإني أحمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ، فإنه قد وقع بنا رسُولكم حين مَقْفَلِنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة ، فبلّغ ما

Karocka Okarocka Okarocka Okarocka

أرسلْتُم ، وخبَّر ما قِبَلَكم ، وأنبأنا بإسلامكم وقتالكم المشركين ، وإنَّ الله قد هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسولَه ، وأقمتُم الصلاة ، وآتيتُم الزكاة ، وأعطيتم من المغانِم خُسَ الله ، وسهم نبيه وصفيه ، وما كتب على المؤمنين من الصدقة (١) . من العقار : عشر ما سقت العين أو ما سقت السهاء ، وكل ما سنُقِي بالغرب (الدلو) نصف العشر . .

وفي الأبل : في الأربعين ابنةٌ لَبُون ؛ وفي الثلاثين ابنٌ ذكرٌ ، وفي كل خَـمْسُة إبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي البقر : في كل أربعين بقرةٌ ، وفي كل ثلاثين تَبيعٌ \_ جذع أو جذعة \_

وفي الغنم: في كل أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة . وفي الغنم الله التي فرض على المؤمنين في الصدَقة ، فمن زاد

(١) الصدقة في الأموال: أن شروط المال الذي تجب فيه الصدقة أو الزكاة هي:

ان يكون مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً . أما إذا كان ديناً في ذمة الغير ، فإن كان يرجى أداؤه وجب على صاحبه إخراج زكاته مع ماله الحاضر في كل عام . وإن كان لايرجى أداؤه وجب اخراج زكاته عند قبضه عن سنة واحدة .

٢ - أن يكون قابلاً للنهاء : أي من شأنه أن يدر على صاحبه إيراداً أو غلة .

٣ - أن يبلغ النصاب : والنصاب هو الحد الذي إذا كان المال أقل منه لم تجب فيه الزكاة . واذا زاد عنه وجبت فيه الزكاة . فنصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مثتا درهم . ونصاب الأوراق النقدية أن تعادل قيمتها عشرين مثقالاً من الذهب تزن ٨٥ غراماً أو ما يعادلها بالعملة في البلد الذي يوجد فيه المال . فاذا كان المسلم يحلك أقل من هذا المبلغ لا تجب عليه الزكاة . واذا ملك مثل هذا المبلغ أو أكثر منه وجب عليه إخراج الزكاة وقدرها اثنان ونصف ( ٢٠٥ ) بالمائة من مجموع المال .

إن يكون المال زائداً عن الحاجات الأصلية لصاحبه .

ان تمر سنة كاملة على ملكه للنصاب بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية .

KO OCKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

خيراً فهو خيرً له ، ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وله ذمة الله وذمة رسوله . وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإن له مثل ما لهم ، وعليه مثل ما عليهم . ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُفتن عنها ( لا يرد عنها ) وعليه الجزية ، على كل حالسم - ذكر أو أنثى ، حر أو عبد - دينار واف أو قيمته من المعافر ( ثياب اليمن ) أو عوضه ثوباً . فمن أدى ذلك إلى رسول الله ، فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله » .

أما كتابه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ إلى زرعة ذي يَزِن ، فقد جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم

« أما بعد ، فإن رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا أتتكم رسلي فأوصيكم بهم خيراً : معاذ بن جبل ، وعبدالله بن زيد ، ومالك بن عبادة ، وعقبة بن نمير ، ومالك بن مرة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة ، والجرية من مخاليفكم ، وبلغوها رسلي ، وإن أميرهم معاذ بن جبل ، فلا ينقلبن إلا راضياً .

أما بعد ، فإنَّ محمداً يشهد أن لا الله الأ الله وأنه عبده ورسوله ، ثم إنَّ مالك بن مرة الرهاوي قد حدّثني أنك أسلمت من أول حمير ، وقتلت المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيراً ؛ ولا تخونوا ولا تخذلوا فإنَّ رسول الله مولى غنيكم وفقيركم ، وإنَّ الصدقة لا تحمل لمحمد ولا لأهله ، وإنما هي زكاة يتزكّى بها على

K9990X9 (\$X9990X9) (\$X9990X9) (\$X9990X9)

فقراء المؤمنين وأبناء السبيل ؛ وإن مالِكاً قد بلَّغَ الخبرَ وحفظ الغيب ، وآمركم به خيراً . وإني قد بعثت إليكم من صالحي أهلي وأولى ديني وأولى علمهم ، فآمركم بهم خيراً فإنه منظور إليهم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

تلك هي بعض الوفود التي جاءت المدينة . ونحن لم نستطع أن نَسِرَ في زحمة هذه الوفود مساراً يتوافق مع مواقيت قدومها ، لأن التاريخ الإسلامي ، خلو من تعيين وتحديد زمانها ، وإن اتفقت الآراء ، على أن جميع الوفود التي أتت تنضوي تحت راية الإسلام بدأت بعد غزوة تبوك التي انتهت في شهر رمضان من السنة التاسعة للهجرة ، واستمرت خلال الأشهر الباقية من هذه السنة ، وعلى امتداد أيام السنة العاشرة حتى انتقال خاتم النبيين ﴿ الله الم الرفيق الأعلى .

والذي حملنا على عدم التفصيل في الوفود ، ما كان من تشابه في أمرها ، وتماثل في الغاية التي سعت إليها ، إلا ما رأينا فيه حالة معينة ، أوحكما يستوجب الذكر ؛ وإننا وإن لم نفصل نذكر اسهاء القبائل والبطون التي وقدت ، وكان من أبر زها الوفود المذكورة أدناه :

( ۱ ) مُزينة ، وأسد ، وتميم ، وعبس ، وفزارة ، ومرة ، وثعلبة ، ومحارب ، وكلاب ، وعقيل بن كعب ، وجَعدة ، وقسير بن كعب ، وبني البكاء ، وكنانة ، وأشجع ، وباهلة ، وسُلَيْم ، وهلال بن عامر ، وعامر بن صعصعة .

( ٢ ) ومن ربيعة جاءلت وفود : عبد القيس ، وبكر بن واثـل ، وتغلـب ، وحنيفـة ، وشـــــينان .

(٣) وجاءت من اليمن وفود: طيء، وتجيب، وخولان، وجعفي، وصداء،

ATO

ومُراد ، وزُبيد ، وكِندة ، والصَّدف ، وخُشِّينٌ ، وسعد هُديم ، وبِلَّ ، وبهراء ، ومراد ، وربيد ، ويعده ، والصدف ، وحسين ، وسعد مديم ، وبن ، وبهراء ، وعُدرة ، وطلامان ، وجهينة ، وكلب ، وجرم ، وغسان ، والحارث بن كعب ، وسعد العَشيرة ، وعنس ، والداريين ، والرَّهاويين (حي من ملحج ) ، وغامد ، والنَّخع ، وبجيلة ، وخنعم ، والاشعريين ، وحضرموت ، وأزدعُهان ، وغافق ، وبارق ، ودوس ، وتمالة ، والجُبدُأن ، وأسلم ، وجُدام ، ومهرة ، وهمير ، ونجران ، وجیشان .

CHO ON CHO CONDICATION CONDICA

## حجا أبو بكررض مالناس وتبليغ «براءه»

كانت سنوات قليلة في عمر الزمان ، وقام الإسلام ديناً لله ، يقهرُ الأعزَّ في جبروته ، ويزيح الطاغية عن طاغوته ، فدخَلَ الناسُ فيه قناعة واطمئناناً .

ولقد برز أصحاب رسول الله ، والمؤمنون من المسلمين ، خلال تلك السنوات ، أوفياءً للعهد ، أمناء على الدعوة ؛ لم يهنوا ولم يَقْعُدوا ، بل بذلوا وأعطوا الكثير ، فخاضوا تحت لواء رسول الله ﴿ يَقِيُّ ﴾ وبقيادته وحكمته ، معارك الجهاد المقدس ، مسجلين أروع الانتصارات ، ناشرين دعوة الإسلام ، رافعين راية الله سبحانه خفاقة على الأرض ، حيثُ استطاعوا ان يشبوا حقهم الذي من أجله يجاهدون .

ورأت قبائل العرب ، القريب منها والبعيد ، ما يفعله الإسلام بنفوس أصحابه ، وأدركت عظمة هذا الدين ، وجليل أمره ، فأقبلت على المدينة ، وفوداً ، أو زرافات ووحداناً ، تدخل في الإسلام ، دين الله إلى الناس كافة .

وكان رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قائماً على ملاقاة تلك الوفود ، صارفاً معظم أوقاته في توضيح معالم هذا الدين الكريم الذي جاءت تسعى إليه ، شارحاً أحكامه ، مبيناً دقائقه ، بما يملأ القلوب هداية ،

Karocka (Krarocka) (Krarocka) (Krarocka)

والعقول بصيرةً ، والنفوسَ أمْناً وسكينةً .

ولقد ظلَّ الرسول ﴿ على هذه الحالة من الانشغال ، منذ أن عاد من غزوة تبوك ، التي انتهت في شهر رمضان من سنة تسع هجرية ، حتى حلَّ موسم الحج ، فرأى أنه غير قادر على مغادرة المدينة ، للبقاء على واجبه القدسي من استقبال الوفود وهدايتها ، وأنه لا شيء يمنع خروج أحد الصحابة حاجًا في الناس .

الصحابة الأبرار كثيرون . ولكن ، أو ليس الشيخ أبو بكر الصديق ( رض ) هو أحق من يقوم بهذه الفريضة ؟

أو لم يكن أحد الأولين القلائل الذين صدّقوا النبي ﴿ الله وَ الله وَالله وَاله

أو لم يكن رفيق رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ في هجرته ، وقد خلَّف وراءه الأهل والديار غير عابىء بأمر ؟

أو لم يكن دائماً إلى جانب رسول الله ﴿ إِنَّيْهُ فِي حروبه وغزواته ، وفي مشاوراته ومفاوضاته ، بل وفي كل شأن من شؤون المدعوة الهامة التي أقرَّها الرسول ﴿ إِنَّيْهُ ، وهو لا ينفك على نفس الطبيعة والدأب ، طائعاً ، مؤمناً ، مصدّقاً ؟ .

لقد وقَعَ اختيارُ رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ على أبي بكر الصديق أميراً على الحجيج ، فخرج في ثلاثهاية رجل من المسلمين في شهر ذي القعدة من هذه السنة ، ومعه عشرون بُدنة لرسول الله ﴿ يَهِ ﴾ ،

ولنفسه خمس بدنات . وسار أبو بكر ( رض ) على هدى الله ، وبأمر رسوله ، حتى كان بذي الحُليفة ، فإذا علي بن أبي طالب ( رض ) في أثره ، يركب ناقة رسول الله ﴿ يَثِينَ ﴾ القصواء ؛ فسأله أبو بكر : أمير أم مأمور يا أبا الحسن ؟

لم يكن أبو بكر يعلم بمهمة على - رضوان الله عليها - قبل خروجه من المدينة ، ولذلك أراد أن يستوضح منه لمّا لحق به ؟ فأبان له أنه جاء مأموراً من رسول الله ﴿ يَهِ لَي لَي لِي الله عليه التي فيها آيات بيّنات من الله تعالى ، للناس ، وهم في اجتاعهم على أداء المناسك ، لأنه ، كما قال رسول الله ﴿ يَهُ \* : « لا يبلّغ عني إلا رجل من أهل بيتي » إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الأمر من الله العزيز الكريم .

## ولكن ما هي الآيات التي جاء علي ( رض ) يبلّغها ؟

إنها الآيات التي يحفل بها صدر سورة التوبة من القرآن الكريم ، وفيها بيان لأحكام الله بحق المشركين ، حتى تتحدد العلاقة ، بصورة نهائية ، بين الدولة الإسلامية ، وبقية الأطراف \_ ولا سيا هؤلاء المشركين \_ الذين لا ينتمون إلى هذه الدولة بالايمان .

فدولة الإسلام ، التي تدين بدين الله الواحد الأحد ، وتطبق أحكامه في الارض ، يجب ان تكون ذات كيان خالص لأبنائها ، يعيشون فيه أحراراً ، لا يعارضهم في عقيدتهم معارض ، ولا يدس عليهم في فكرهم دساس ، وهذا ، في الوقت نفسه ، هو الذي تقيم فيه علاقاتها الخارجية مع العقائد والأنظمة الاخرى ، بما يتوافق مع

عقيدتها هي ، وبما يحقق لها أهدافها ويصون وجودها ويؤمن سلامتها .

وعلى هذا الأساس الطبيعي ، الذي تقوم عليه الدول يكون لكل منها أمة ووطن ، نشأت دولة الإسلام ، وأحكمت سيطرتها على شبه جزيرة العرب ، ثم انجذبت إليها القبائل التي تعيش باليمن وحضرموت وعان ، فأتت ، أو بعثت وفودها ، تعلن الولاء لسلطان هذه الدولة ، متحررة بهذا الولاء من حكم فارس التي كانت وحدها صاحبة السلطان على بلاد اليمن وما جاورها ، أحقاباً طويلة من الزمن وبحكم الرومان السلين كانوا يسيطرون على مناطق الشيال . وإذا كانت دولة الإسلام قد قامت وفق ذلك الأساس الطبيعي ، واكتملت كافة عناصرها التي تجعل منها دولة قوية ، فقد كان لا يزال في بعض انحاء شبه الجزيرة بقايا من المشركين ، الذين ظلوا على عهدهم القديم في الجاهلية ، يحجون الى بيت الله الحرام ؛ ومثلهم أولئك الذين عاهدهم النبي ﴿ قَيْنَهُ لمواعيد مؤقتة ، منتظراً أمر الله سبحانه ، بما قد ينزل من أحكام تبين علاقتهم النهائية بالبيت العتيق ، وبالدولة الإسلامية .

وها هي إرادة الله تعالى تتجلّى بما أنزل من آيات محكمات : أنَّ الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله ، لا عهد لهم بعد الأشهر الحرم إلاَّ إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ، فيكونون أخواناً في الدين . إنه قانون السهاء الذي لا يقبل بأن يترك من يعبد غير الله ، لأنَّ في تركهم إقراراً بالباطل إلى جانب الحق ، وقبولاً بالجهالة في جانب الإيمان ، وهذا ما تتنزّه القدرة الإلهية عنه .

ثم إنه في قوانين الحكم والاجتاع ، من غير الطبيعي أن يجتمع الناس وهم على تناقض في الفكر والشعور ، ومن غير معنى أن يتم الاجتاع بين ثائرين على الشرك والاوثان ، وبين مقيمين على عبادتها ، ولا يمكن أن يستقيم الاجتاع حول بيت الله الحرام ، بين عبادتين متناقضتين ، إحداها تحطم الأصنام والاخرى تقدسها ! . . ولذلك فإنه من حق الدولة الإسلامية ، بل من واجبها ، أن تصون عهد الله ، فتبعد كل ما هو قائم على الشرك بالله ، وأن تحمي شعبها ممن يخالف أفكارهم ، ويعارض مشاعرهم ، حتى تستطيع ان تُطهر أرضها ممن ينابذها في العقيدة ، وتحافظ على وجودها ، بعيدة عن عوامل الضعف ، والاضطراب والانحلال .

فإذا كانت عقيدة الإسلام هي الإيمان بالله الواحد الأحد ، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فإنَّ عقيدة المشركين هي الإيمان بالله وبغيره من الشركاء والأنداد .

وهذا التعارض في الجوهر والشكل ، في المعنى والمبنى ، ما بين الإسلام ومناهضيه ، كان من الواجب محاربته والقضاء عليه ، فحقت كلمة الله العلي القدير ، عندما أنزل آيات « براءة » على قلب رسوله الكريم ، فأودعها الرسول أبن عمه ، وزوج ابنته فاطمة الزهراء ، علي بن أبي طالب (ع) كي يبلّغها للناس يوم الحج الأكبر .

وتأتي الحكمة من إبلاغ تلك الآيات يوم الحج ، باعتباره اليوم الجامع لأكبر عدد من الناس ، ولأنَّ فيها أحكاماً تتعلق بالمسجد

Company Compan

الحرام نفسه . إذ كان من عادة العرب في الجاهلية ، عندما يأتون ليحجوا أن يطوف رجالٌ منهم ، وهم عراةٌ ، ليس على أحد منهم ثوب يستره ، وقناعة الذين يطوفون عراةً أنهم بذلك يعظمون حرمات البيت ، فيقول أحدهم وهو يطوف عارياً : « أطوف كما ولدتني أمي ، ليس علي شيء من الدنيا خالطه الظلم » .

هذا مثالُ على تقاليد الجاهليين التي لا تليق بكرامة الإنسان ، ولا بحرمة البيت الحرام . ولكنه تقليلاً يرفضه الإسلام رفضاً باتاً ، لأن من أولى أهدافه الاهتام بتربية الإنسان على ما يشفي نفسه من الأمراض والرغبات الفاسدة ، ويحرّر جسدة من النزعات والمظاهر الإباحية . ولذلك كان رفض الإسلام لكل ما يجعل الإنسان متحللاً من القيم الخلقية والآداب العامة ، وفي مقدمتها العسري بجميع أشكاله . . وإذا كان قد وقر في ذهن العربي الجاهلي أن طوافة بالبيت الحرام عرياناً يخلصه من ظلم الدنيا ، فإن وسيلته إلى هذا الخلاص غير مبرّرة ، لأنه لا يمكن محاربة الظلم بظلم أشدً منه ، أو الشرّ بشرّ أعتى منه . ففي العربي ظلم للنفس ، لأنه إهدار لكرامة الإنسان ، ولو لم يكن كذلك ، لما هدى الله سبحانه وتعالى ، آدم وحواءً عليها السلام إلى ورق الشجر يخصفانه ليسترا به عورتيها وهما لا حسيب معها ولا جليس .

ومن العجيب ، أن يعود الإنسان ، في القرن العشرين ـ قرن الذرة وغزو الفضاء ـ إلى وثنية عارية ، لا تقيم لكرامة الإنسانية أي وزن أو اعتبار ، فيجيز قوانين العري ، ويسمح للعراة بإقامة النوادي والتجمعات ، بترخيص حكومي تحت ستار المحافظة على

Karon A Charon C

الحريّة الشخصية ، والحقوق الفردية . .

فأين الفرق في هكذاقوانين أوتراخيص، بين الإنسان \_ بكهاله الجسدي والروحي \_ وبين الحيوان في الغابة \_ ولا عقل عنده ولا إدراك ؟! . . . لا ، أيها الإنسان ! ما غرَّكَ بربك الكريم . الذي خلقك فسوّاك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك ؟! . . إنك تعبير خالص عن الصورة التي أرادك الله عليها ، جيلاً في الخَلق ، حسنا في التصوير ، فهل تُذهِبُ هذا الجهال ، وهذا الحسن ، في عُري في التصوير ، فهل تُذهِبُ هذا الجهال ، وهذا الحسن ، في عُري في التعدير ويزيل عنك كرامتك ؟! . . عُدْ إلى الإيمان ، وابتعد عن وثنية العري والاستهتار ، وعن جاهلية الإباحة والخلاعة ، تسلم ، ويسلم معك مجتمعك ، وتسلم والخلاعة ، تسلم ، ويسلم معك مجتمعك ، وتسلم أنسانيتك ! . .

لقد حارب الإسلامُ الوثنية والشرك ، وكل ما يقومان عليه من أفكار ومشاعر أو من عادات وتقاليد ، ما دامت تضرُّ بالمسلمين وبالجهاعة الإنسانية ، فكان رفضه القاطع لعقيدة المشركين الضارة ، ومنع هؤلاء المشركين من الحج إلى بيت الله الحرام لئلا يدنسوه بالنَجس . ولقد كان آخرُ حج لهم في موسم هذه السنة ، التاسعة للهجرة ، عندما اجتمعوا وإلى جانبهم المسلمون ، وكلِّ يؤدي مناسكه بحسب عقيدته . . المسلمون يؤدونها كها هداهم الإسلام ، والمشركون يؤدونها على عاداتهم الجاهلية وتقاليدها . . المسلمون يطوفون مستورين ، متجمِّلين بكل ما يليق بقدسية المكان وكرامة يطوفون مستورين ، متجمِّلين بكل ما يليق بقدسية المكان وكرامة الإنسان ، والمشركون يطوفون مكشوفين ، متحلِّلين من المقاييس الرصينة والآداب اللائقة . . المسلمون يلبّون قائلين : « لَبيّك

Company Compan

اللهم نبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » والمشركون يلبون قائلين : « لبيك لا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملكك » . . المسلمون يهلون ويكبّرون ، والمشركون يصفّقون ويصفّرون . . .

تناقض في العقيدة ، وتضارب في الأفعال والأقوال ، وفوضى ، نعم فوضى ، لا تليق بكرامة دولة ولا تُناسبُ وحدة أمة ، ولا تتفق مع الأهداف من الاجتماع حول بيت الله الحرام . .

أو ليس الحجُّ اجتماع هؤلاء المؤمنين على عقيدة التسوحيد ، يعبدون ربّاً واحداً ، وينسِكون نسُكاً واحداً ، ويدينون بدين واحد ؟

واحد ؟ أو ليس الحــجُّ اجتماع هؤلاء المؤمنيين على المحبــة والألفــة والوفاق ، توحدهم الأفكار والمشاعر ، ويصهرهم الهدف والمصير ؟

أو ليس الحجَّ \_ كها أرادَه اللهُ سبحانه \_ اجتاعاً موسميّاً لأمة الإسلام ، حول بيته الحرام ، حتى تتطهّر القلوبُ وتشفى النفوس ، فتكون المحاسبةُ عها سَلَفَ ، والمناسبة للنظر فيا يهُمُّ من الأمور ، ومعالجة المشاكل ، وتدعيم الروابط والصيلات ؟

وهل يمكن أن تكون للمسلمين تلك الوحدة الجامعة ، الهادفة ، وبين ظهرانيهم عناصر غريبة عنهم في كل شيء : في العقيدة ، وفي التفكير ، وفي الشعور ، وفي المنهج والقول والسلوك ؟!..

فكان من الضروري إذن لأمن الدولة ، وسلامة وجودها ، أن

تعدد موقفها من كل الجهاعات الاخرى غير المسلمة ، وتُصحِّح وضعْها على النحو المألوف في كل دولة . . وله ذا انتظر علي (ع) حتى كان الناس على منى ، فوقف ونادى فيهم بأعلى صوته ، حتى إذا اجتمعوا إليه ، طلب إليهم الإصغاء والانتباه ، ثم راح يتلو عليهم صدر سورة التوبة ، المعروف ببراءة ، بقوله تعالى : عليهم صدر الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مُعْجزي الله ، وأن الله غزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر غزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ولي الله بَريُ من المشركين قم لم في نقصوكم وإن توليتهم فاصلموا أنكم غير مُعْجزي الله وبشر الله ين كفروا بعذاب أليم . إلا الله ين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يُظاهر وا عليكم أحداً فأتموا إليهم عَهدهم إلى مُدّتِهم إن الله يجب المثقين . فإذا السكم واحمر وهم واقعدوا هم كل مرصد فإن الله وجد تحوهم وخذوهم واحمر وهم واقعدوا هم كل مرصد فإن الله غفور واقامواالصلة وآثوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور محدة عدم المناس المناس الله الله الله المؤالة والموالله المؤالة والم المناس اللهم أن الله غفور المنهوا وأقامواالصلة واثوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور المدة والمناس المناس المناس الله المناس الله الله المؤالة واقامواالم المناس الله المناس ا

Company Compan

ثم تتعاقب تلاوة على (ع) للآيات البيّنات حتى ينته إلى قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يومَ خَلَقَ السَّمُوات والأرضَ منها أربعة حُرُمٌ . ذلك الديّنُ القيمُّ فلا تَنظْلِمُوا فيهنَّ أَنفُسَكُم وقاتِلُوا المُشركين كافَّة كما يُقاتِلُونكم كافَّة واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَقين ﴾ (١) .

وبَعْدَ أَن أَتَمَّ علي بن أبي طالب تلاوة هذه الآيات المباركات من سورة التوبة على مسامع الحجيج في منى ، وقَفَ هنيهة ، ثم صاح بأعلى صوته معقبًا على آيات الله سبحانه : ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ ! إنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحجّ بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عُريان . ومَن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّمَ عهد فهو إلى مُدَّتِهِ ﴾ .

وكان تبليغ آيات « براءة » ، وتوضيح هذه الأمور الأربعة التي أعقب بها علي (ع) ، إنذار عام للمشركين ونبذ لما بينهم وبين المسلمين من عهود الأمان ، على أن تكون لهم مهلة أربعة أشهر ، وهي مهلة كافية كي يتدبروا أمورهم ، ويحددوا مواقفهم ؛ فإن تابوا وآمنوا ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فهم إخوان مسلمون ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؛ وإن رفضوا وأصر واعلى الشرك ، وهم أ في أرض الإسلام ، فإن الذنب يقع عليهم ، واللوم على أنفسهم ، لأن على المؤمنين ، بعد انقضاء تلك المهلة ، أن يملأوها عليهم خيلاً ورجالاً ، وأن يقاتِلوهم كافة ، كما أمرة م الله تعالى عليهم خيلاً ورجالاً ، وأن يقاتِلوهم كافة ، كما أمرة م الله تعالى

( ١ ) صدر سورة التوبة كله : الآيات من ١ إلى ٣٦ .

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

بذلك ، حتى يقطعوا بذلك كلَّ دابر للفوضى والاضطراب ، ويقضوا على أهل الغدر والخيانة ، فلا يكون أمامهم مجالٌ للتآمرِ على الدولة ، كها كانوا يفعلون في الماضي ، وكها تدلُّ عليه الشواهِدُ والأحداثُ الكثيرة منذ ظهور الإسلام . . نعم ، إنه لا شيء يجيز للمشركين البقاء بين المسلمين ، وهم على تلك الأحوال المضرة ، وما عليهم إلاً الإذعان للحق ، أو الهروب من وجه هذا الحق . .

وهكذا كان اختيار ً يوم النحر بمني ، لأنه يوم جامع حافل ، فيه يأتي الناسُ من كلِّ فجِّ عميق ، ويتلاقون من كل صقيع . . ولقد كان اختيار هذا اليوم ، حتى يُعلِنَ الإسلامُ على الملأ كلُّهِ ، نبْـذَهُ لعهود المشركين ، وإعلان الحرب عليهم عامة ؛ وبذلك فإنَّ الإسنلامَ لم يُبَيَّتُهمُ غَدْراً ، ولم يأخُدْهُم بغْنَةً ، ولم يُعامِلْهُم على نقض عهودهم معه بمثل ما يستحقون ، فيأخذهم خِلسةً وهم غافلون . . أبداً لم يكن الإسلامُ ليقف هذا الموقف ، وقد ألِفَهُ كثيراً من أعداثِهِ ، يرمون المؤمنين بالغدر والخيانة . فعندما أراد أن ينهي العلاقة التي فرضت الظروف إقامتَها مع معسكر الشرك ، وأن يضَع الحدود الفاصلة بينه وبين أعدائه ، فلا يكون بعدها رجعة ولا تردد ، نعم عندها أنذر المشركين علانيةً ، وأعطاهم المهلة كي يتدبّروا أمورهم ، ويتصرُّموا على ضوء ما يرون ، فكانت تلك المهلة أربعة أشهر لمن كان لهم عهودٌ غير محدَّدة الأجل ، ونهاية الأجل لمن كان لهم عهـود معلومة ومحددة . . وإنَّا لهم خلال هذه المهلة الكافية أن يسيحوا في الأرض ، فينظِّموا أمورهم ، ويدبِّروا أحوالهــم ، فمـن كانــت له تجارة ، أو دين ، أو أية علاقة مع غيره ، عرف كيف يتدبَّرها ، بما

Compart Compar

يؤمّن حقوقه ، ويصون حقوق الآخرين . . هذا هو العدل والإنصاف مع الخصوم ، والشرف والسمو مع الأعداء ، والأمانة والنصاعة مع المعاهدين وغير المعاهدين ، وهو طريق مستقيم للناس أجمعين . وبمثل هذا الأفق الوضيء ، بمداه الإنساني البعيد ، الذي لم يبلغه إلا الإسلام ، يعطي الإنسان القدرة على الجزم بأنه هو وحده الحق تعاملاً ، كما أثبتته أحداث الماضي وكما تدل عليه أوضاع الحاضم .

وكما حدَّد الوحيُ للنبيِّ محمد ﴿ الله موقف المسلمين من المشركين ، فقد حدَّده له أيضاً من أهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية ، أو يحيطون بأطرافها . فأمّا أهل الشرك فقد دعاهمُ الله ورسوله إلى الإيمان بالإسلام واعتناقه عقيدة ومبداً ، فإنْ لم يلَبُوا هذه الدعوة فلا جَرَّم أنَّ على المؤمنين قتالهم وإخراجهم من بين ظهرانيهم ، وإنْ اهتدوا وأسلموا ، فلا بأس عليهم ولا خوف ، بل إخوة في الإيمان ، وشركاء في الهدف والمصير . . وأما أهل الكتاب ، فلهم الحق في البقاد في البقاء على العقيدة التي بها يدينون ؛ ولهم مل فلهم الحق في مشاركة المسلمين في أوطانهم ، ونخالطتهم في معايشتهم ، على أن يكونوا إخوة متحابين في المجتمع الواحد ، يعملون لخيره وصلاحه ، ويحرصون على سيادته ومنعته ؛ فالكل متساوون في وصلاحه ، ويحرصون على سيادته ومنعته ؛ فالكل متساوون في المجقوق والواجبات ، والكل مدعوون لإقامة الأمن والسلم وحسن الجوار . . ولكن إنْ بدا من أهل الكتاب ريحُ غدر أو محاولة فتنة ، أو اعتداء على أمن الدولة ، أو على أخوانهم في الوطن ، أو مخالفة الأحكام الأساسية التي أرادها الله سبحانه لتسوية الأوصاع المجتمعية الأحكام الأساسية التي أرادها الله سبحانه لتسوية الأوصاع المجتمعية

وإصلاحها ، نعم إن بدا أنهم يعملون لذلك ، فعلى المؤمنين أن يردعوهم عن ذلك بكل الوسائل حتى يخضدواشوكتهم ، ويخضعوهم لحكمهم ، وذلك بأمر من الله تعالى : ﴿ قاتِلُوا الذّين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يحُرّمون ما حرّم الله ورسوله ، ولا يكينون بدين الحق ، من الذّين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجرية عنْ يَد وهُمه صاغرون ﴾ .

هكذا جدَّدَ الإسلام موقف من المشركين ، وموقف من أهـل الكتاب ، الذين يعيشون في كنف دولة الإسلام أو على حدودها . وليس في تحديد هذا الموقف ما يخالف الدساتير والقوانين والأسس التي تقوم عليها الدول ؛ لأننّا نرى ، في الحضارة القائمة اليوم ، أنَّ لكل دولة قوانينها وأنظمتها الخاصة ولها حقوقها الكاملة في اتخاذ كافة التدابير التي ترى فيها حماية شعبها وأرضها، وتأتى المعاهدات والاتفاقات الدولية لتزيد الترابط والتعاون في العلاقـات الـدولية ، ولكنُّها لا تمسُّ أبداً بسيادة الدولة على أرضها وشعبها . فكان جديراً بدولة الإسلام أن تضع الشرائع وأن تسن القوانين التي ترعى مصالح أفرادها وتحفظ سلامتها وكيانها ، مع الفارق بين هذه الدولة ، وغيرها منَّ الدولَ الاخرى ، ان ما تضعه من شرائع أو تسنَّه من قوانين يجب أن يكون مستقىً من القرآن الكريم ، كتاب الله الأزلي ، الثابت ، على مدى الدهور ومن السنة النبويّة الشريفة . . وبحكمة هذا الكتاب المبين ، وبَـهْدي « بـراءة » ، لم يحجَّ \_ والحمـد لله \_ من يومئلو ، مشرك إلى بيت الله الحرام ، ولم يَطَفُ حوله عريان ؛ ومن يومئذ وُضِع الأساسُ الثابت الذي تقوم عليه دولة الإسلام في علاقاتها. الداخلية والخارجية .

# A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

### وفاة إبراهيم إبن رسول الله ﴿ الله

كانت الوفود تترى على المدينة ، وملء جوارحها الشوق للقاء النبيّ الأمّي ﴿ وَمِنْهُ ، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بشيراً ونذيراً للعالمين ؛ ومنتهى رجائها الاجتاع إليه ، والاهتداء إلى دين الله على يديه . . وكان الرسولُ الأعظم يستقبل تلك الوفود ، بنفس راضية وصدر منشرح ، لا يكترث لتعب ، ولا يعباً بنصب ، بل يرى في قدومها إليه أروع التعبير عن انتشار الإسلام ، وإحقاق كلمة الله التي أضحت هي العليا ، فيُقبِلُ على الوافدين ، مبيناً عظمة الرسالة التي يعمل ، شارحاً سُمُو التعاليم التي ينشر ، موضِّحاً مصداقية الأحكام والقواعد التي يعلن ، وهو لا يضيع ساعة من وقت ولا يهدر لحظة من وأمن إلا على تدبير الشؤون وتسوية الأوضاع ولا يخلو إلى ربه في صلاة او عبادة ولا يذكره في قيام أو قعود إلا وقلبه ولسانه يلهجان بالشكر لله تعالى على ما يهدي إليه عبادة المؤمنين ، ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم . .

على أنه ، في خضم هذا الانشغال بالوفود من قريب ومن بعيد ، ورغم جسامة مهمته في القيام بشؤون الأمة ، وعظم مسؤوليته في تسيير شؤون الدولة ، لم يكن النبي ﴿ يَهُ الله للعَمْلُ قَطُّ عن رعاية أهل بيته والاهتام بهم اهتاماً كبيراً ، فإن أنهى استقباله

Charle Charles Charles

للوفود والاجتاع إلى الناس ، وإن فرغ من القيام بالأعباء وتدبير شتى الأمور ، انصرفَ إلى شؤونه الخاصة ، وذهب إلى أزواجه ، يطوف عليهن واحدة ، واحدة ، يتفقدهُنَّ بعطفه ، ويستمع إلى مطاليبهنَّ بحنانه ويؤمن لهن عاجياتهن بكفايته وذلك من غير أن يترك زيارتــه لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام ، والاستئناس بقرب حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام ؛ حتى إذا اطمئانًا الى سلامة الجميع ، وقدَّم لهم ما يتزوَّدون به من زاد الدنيا والآخرة ، انطلق إلى ابنه ابراهيم (ع) ، الذي يعيش في كنف أمِّه مارية على الدفء والحنان ، ويترعرع في ظلال أبيه على المحبة والرحمة ، فيصـل إليه ويأخذه بين يديه ، ثم يحتضنه إلى صدره ، وملء قلبه الحسبُّ لهـذا الطفل ، وملء نفسه الاطمئنان لجواره ، فقد كان ابراهيم (ع) قرَّة عين لأبيه . وهو طفل في شهره السادس عشر ، لا يعرف من هذه الدنيا إلا ما تدركه حواس الطفل المتفتحة ، ولذا كان تغسرهُ النـديُّ يمتليء بابتسامة عريضة معبّرة كلما أطلُّ عليه أبوه ، ويرتمي على صدره بهدأة عميقة مريحة كلما احتضناه إليه . . من عينيه كانت تشع نظرات تطفيح بالبهجية ، وفي حركاتيه كانيت تتجلى براءة الطفولية بأروع صورها وأجلي معانيها .

إنه ابن محمد ﴿ يَنْ عَالَمُ حَقّاً ، ولكنه أيضاً التعبير الأسمى عن العطاء الربَّاني في أروع خلق وأحسن تقويم . وهو طفلٌ فعلاً ، ولكنه التجسيدُ الأمثلُ للخلق من لدن رؤوف رحيم ، وقد جَعَل الله سبحانه وتعالى في الطفل حفظاً لاستمرارية الحياة ، واشباعاً للشعور الإنساني ، واطمئناناً للنفس البشرية .

Company Compan

وإذا كانت النفس الإنسانية الصافية ، وما تزخر به من مشاعر صادقة ، أكثر ما يهزُها وجودُ الطفل ، فتُقبل عليه تعطيه من حدبها وحنانها ، وتنصرف إليه تبذل لأجله كلَّ ما بوسعها ، فإنَّ نفس النبيًّ محمد ﴿ يَهِيْنَ } ، وقد بلغت فيها تلك المشاعر أسمى الصور ، وأعلى الدرجات ، لهي أولى النفوس بإدراك معاني الطفولة ، وأصدقها حبًا للطفل ، وأكثرها اهتهاماً به ورأفة عليه . . فكان من الطبيعي إذن أن يكون حبّه لطفله ابراهيم (ع) حبّاً كبيراً ، وكان من البديهي أن يغدق عليه من نفحات ذلك الحب ، وخالص مشاعره ، ما يؤمِنُ له يغدق عليه من نفحات ذلك الحب ، وخالص مشاعره ، ما يؤمِنُ له العيش في أحسن الأجواء ، فيمتلىء عافية وحيوية ، وما يحقق له التربية في أفضل الرحاب ، فيشع نورانية وبهاءً ، ويكون أشبه الناس خَلْقاً بأبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

كان كل شيء من حول الطفل يشير إلى أنه سيكبر وينمو إذا شاء الله تعالى له الحياة . ولكن من أين للإنسان أن يعلم تقدير الله العزيز الحكيم ، ما دام تقديره ، وما دام حكمه أبعد ما يكونان عن أي إدراك أو توقّع . . وها هي مشيئة الله ـ سبحانه ، تحل على ابراهيم ، ابن رسول الله ﴿يَنْ ﴾ ، فيقع ، بين ليلة وضحاها في مرض شديد لا يقوم منه . . ذلك أن أمه ، قد أحست ذات يوم وهي تداعبه بسخونة في جسده ، فخافت عليه وأسرعت تداويه وتسعفه ، ثم تضعه في فراشه ، وتركن إلى جانبه قلقة ، مضطربة . . وراح ثم تضعه في فراشه ، وتركن إلى جانبه قلقة ، مضطربة . . وراح المرض يثقل على الطفل يوماً بعد يوم ، حتى تغيّر لونه ، وذبل عوده ، من غير أن تفيده مداواة أو أن تجديه طبابة ، بل على العكس عوده ، من غير أن تفيده مداواة أو أن تجديه طبابة ، بل على العكس عالت حاله تسوء وتسوء حتى خيف عليه ، فقر الرأي على نقله إلى

Company Compan

نخل بجوار العالية ـ التي تعرف اليوم بمشربة أم ابراهيم ـ علَّ في الجو النقي ، والمكان الهادىء ، ما يساعد الطفل على ان يُبِلَّ من مرضه ويستعيد عافيته . .

وهنالك ، وبين النخيل ، قامت أمه مارية وأختُها سيرين تمرّضانه ، وتدأبان في السهر عليه ليل نهار ، كما راح النبي ﴿ يَهُ عَلَيْهُ لَا عَبِاء العامة .. إلى جانب يصرف معظم أوقاته . خارج انشغاله بالأعباء العامة .. إلى جانب ابنه ، يحوطه بعنايته ، ويحنو عليه برحمته ، إلا أن مشيئة الله كانت فوق كل شيء ، فلم تمض على مرض ابراهيم (ع) ، إلا فترة وجيزة ، وحل فيه قضاء ربّه الذي لا راد له ، فجاء من يخبر النبي وجيزة ، في المسجد ، أن ابنه في الاحتضار . .

ووقع الخبرُ على النبيِّ ﴿ عَلَيْ ﴾ وقَعْاً شديداً ، وهو يحُسُّ وكانً جزءاً من كيانه قد اقتطع ، فقام يسعى إلى ابنه ، وقد وهنت بعض قواه بما جَعَلَ قدميه عاجزتين عن حمله للمضي في دربه ، فطلب الى عبد الرحمن بن عوف ، بجانبه ، أن يقترب منه لكي يعتمد على يده . .

وكان جمع كبير من الصحابة قد وصلوا والتقوا حول البيت يسألون عن الطفل ، ويستفسرون عن وضعه ، فها أن رأوا النبي خيس قد أقبل حتى أفسحوا له الطريق ، فدخل ليجد ابنه في أحضان أمه ، وهو يجود بنفسه الأخير ، فتقدم يأخده بين يديه ، ويضعه في حجره ، ثم يحدق في وجهه ، وقلبه يكاد أن ينفطر لرآه . . وفَتَح ابراهيم عينيه الغائرتين ، وكأنّه كان يودع أباه الوداع

ALT

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

الأخير، ثم أغمضها مستسلماً لله \_ سبحانه \_ وقدقبضه إليه، مخلياً وراءه أباً يعتصره الألم ، وأمّاً تأخذها اللوعة . . لقد شعر الرسول المي في تلك الأثناء ، بأن الراحة النفسية التي كان يجسدها هذا الطفل قد ذهبت ، وومضة الأمل التي كانت تشع منه قد انطفات، ففاضت عيناه بالدموع ، وغمرته الآلام والأحزان . . إلا أنه وهو النبي الصابر المصابر لم يجعل المصاب يقوى عليه ، فقال ، وهو يعزي نفسه : « يا إبراهيم لولا أنه أمرحق ، ووعد صادق ، وأن يعزي نفسه : « يا إبراهيم لولا أنه أمرحق ، ووعد صادق ، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنًا عليك بأشد من هذا » . . وصمت النبي المسجى امامه ، ثم عاد وقال : « تدمع العين و يحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب . وإنا يا إبراهيم عليك لمحزنون » .

في لغة المشاعر قد يكون أبلغ الفصحاء ألم الأب وهو يفقد فلذَة كبده . ولكن مها كَبُرَ ألم الأب فإن الم الأم الأم الأم يظل أكبر لأنها بالعاطفة أحيا ؛ ولذا رأى الناس في تلك الساعة مارية ، أم ابراهيم ، في حالة من اللوعة لا توصف ، ومن الهلع لا تطاق ، ترتمي على جسد ابنها ملهوفة ، وتلثمه بالعبرات محروقة ، وبجانبها اختها سيرين تولول وتصرخ ، حتى أبْكتا كل من حضر المأتم بأشد من بكائهم على حزن رسول الله وبين . . .

ورأى النبيُّ ﴿ عَنْ ﴿ مَا تَفْعَلُهُ مَارِيةٌ ، وَاخْتُهَا سَيْرِينَ ، فَلَمْ يُرْضِهِ ذَلْكَ ، فأشارَ إلى الناس بالهدوء ، وقال : « ما عن الحيزن نبيت وانما عن رفع الصوت بالبكاء . وإنَّ ما ترون بي من حزن أثر أ

ما في القلب من محبة ورحمة ، ومن لم يُبدِ الرحمة ، لم يُبدِ غيرُهُ الرحمة عليه » . . ثم خص بكلامه مارية واختها ، وهو يحاول أن يخفف من غلواء حرقتها ، ويعمل على تهدئتها في مصابها ، فقال لهما : «إن له لمرضعا في الجنة » . . وراح النبي ينصح لهما بالقبول بقضاء الله وحكمه ، ويشير إلى أن ابراهيم طير من طيور الجنة ، يذهب إلى ذلك النعيم الأبدي كي يَسْعَدَ في رحابه غريداً ، ويخلد في عوالمه شادياً ، يسبّح بآلاء الله ، ويرتل أنغامه القدسية . .

وفي غمرة الأحزان قام الفضل بن العباس ، ابن عم النبي في غمرة الأحزان قام الفضل بن العباس ، ابن عم النبي في في فعصل الطفل وألبسة كفنة ، كي يرتحل عن هذه الدنيا طاهرا مطهراً . . حتى إذا أكمل تجهيزه ، وضع على سرير صغير ، فحمله المشيعون ، ومشت الناس وراء أبيه ، ليواروه جدث الرحمة في مقبرة بقيع الغرقد ، بعد ان صلى عليه الرسول في والمسلمون بالتكبير أربع مرات .

وأنزل الجسدُ الصغيرُ إلى مثواه الأخير ، ثم سوَّوْا القبرَ عليه ، فاخَـــذَ النبـــيُّ ﴿ اللهُ وراح يرشُ على ترابــه ويســوّيه بيديه الشريفتين ، ثم يعلُّم عليه بعلامة ، وهو يقول : « إنها لا تضرُّ ولا تنفع ولكنها تُقِرُ عين الحي ، وإنَّ العبد إذا عمل عملاً أحب اللهُ أن لتَقنّهُ » . .

ووافق ذلك اليوم اللذي توفي فيه ابسراهيم (ع) كسسوف الشمس فدهش الناسُ وظنوها معجزة حققها الله سبحانه كسلوى لقلب نبيه فراحوا يقولون: « كسفت الشمس لموت ابراهيم » . . .

V 5.0

KOOOLA OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

قد يكون من حق الناس في ذلك العصر ان يعجبوا لكسوف الشمس ، وأن يظنوه معجزة من السماء ، لأنهم لم يكونوا يعرفون \_ كما هي الحال لدى الملايين من البشر في أواخر القرن العشرين \_ كثيراً عن قوانين الطبيعة والفلك ، وعن العلاقة ما بين الشمس والكواكب السيارة التي تدور في فلكها . . نعم نقول إن الملايين من الناس حتى اليوم لا يعرفون بأن الكسوف هو ظاهرة طبيعية ، يأتى عن احتجاب نور الشمس عن قسم من الارض اثناء النهار لوجود القمر بين الشمس والارض . ووجود الثلاثة معـاً : السمس والقمر والارض على خطمستقيم واحد ؛ كما لا يعرفون بأن النسوف هو ما نراه من ظلمة للقمر في وقت من أوقات الليل بسبب وجود الارض بينه وبين الشمس وعندما يكون الثلاثة على خط مستقيم واحد . . وهذا واقع لا يخفى على المدقِّق ، إذ يجد في انحاء كثيرة من المعمورة ، ولدى الأجيال الطاعنة في السن ، جهلاً تاماً عن هذه الظواهر الطبيعية التي تحدث ، لأنهم لم يتعلموه في مدارس ، وللذلك نراهم يهرعون بالفطرة إلى الصلاة وإلى ذكر الخالس وتسبيحه ، لأنهم يشعرون عنـ د حدوث تلك الظواهـ ، برهبـة في الأعماق ، وبرجفة في الأوصال فيلجأون الى ذكر الله تعالى كى يُبعد عنهم البلاء والكوارث . . Constant of the second constant of the second

وإذا كانت فطرة الإنسان العادي اليوم توحي له بالخشوع وبذكر الله ، عند كسوف الشمس أو خسوف القمر ، فإنَّ تلك الفطرة قد جعلت أهل المدينة ، منذ أربعة عشر قرناً ، يتوهمون أن الكسوف الذي حصل يوم وفاة ابن رسول الله ﴿ الله ﴾ ومعجزة ؛ إلا أن نبي الله الصادق ، ورسوله الأمين ، أبى على الناس ذلك الوهم ، ووقف يظهر حقيقة ما حصل ، وذلك برفضه القاطع لمقولة المعجزة ، وبتبيانه ما لله سبحانه من عظمة في خلق السموات والارض ، وقدرته على تسيير الشمس والقمر والارض ، وسائر النجوم والكواكب ، وكل ما في الكون من أجرام ساوية وعوالم بعيدة ، وفق نظام وكل ما في الكون من أجرام ساوية وعوالم بعيدة ، وفق نظام تعالى عليه بأن الشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز تعالى عليه بأن الشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، فلا السمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون . .

نعم إنه القرآن ، كتاب الله المبين ، الذي فيه كثير من الإشارات والتلميحات إلى أنواع كثيرة من الظاهرات الطبيعية التي يهتم بها علم الفلك اليوم ، حتى تبلغ الآيات التي تدلُّ على هذا العلم حوالي أربعين آية ، هذا بالإضافة إلى الآيات التي تصف الخلق للعالم الأرضيِّ والعالم السهاوي كله ، ومنه النظام الشمسي ، والتوازن الذي تقوم عليه الأجرام السهاوية ، ووجود مدار للشمس وآخر للقمر ( ويعبر النص القرآني عن المدار بكلمة فلك ) ، ودعوة للإنسان إلى غزو الفضاء وما عليه أن ينجز في هذا

Regree La Contraction (Contraction Contraction Contrac

الميدان وما سينجزه فعلاً . .

فالقرآن الكريم مثلاً ، قد أكَّدَ أنَّ للفطنة والعبقرية البشريتين سلطاناً ، وأنَّ على الإنسان أن يعمل كل ما في استطاعته كي يخرج من النطاق الذي هو موجود فيه إلى ما هو أبعد في أقطار السموات والأرض بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرِ الْجَيْنِ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَسْنُفُـذُوا مِنْ أُقطـار السَّمْـوات والأرض فانْـفُـذُوا لا تَـنْفـــذون إلاَّ بسلطان ﴾وهو سلطان العلم الذي قد يصل إليه الإنسان ويجعله يخترق الفضاء ويصل إلى كواكب أخسرى غمير الأرض التي يعيش عليها . ولكنَّ عظمة القرآن ليست فقط في حثُّ الإنسان على استعمال السلطات والقدرات التي وهبها الله تعالى له ، بل على تحديده الدقيق لذلك المشهد الجديد الذي سوف يراه الإنسان عندما يصبح خارج طبقة ألجو المحيطة بالأرض ، حتى ليْ شَدهَــ فلك المنظر ويصبح مسحوراً لرؤياه ، وذلك بدليل قوله تعالى : ﴿ وَلُو فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بِابًّا من السهاء ، فظلُّوا فيه يعرجون ، لقالوا : إنما سكِّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾ . . لقد أمكن للإنسان منذ العـام ١٩٦١ الميلادي وهـو تاريخ أول طـيران له حول الأرض ، وبعــد ان غزا الفضاء ، أن يشاهد بأم العين منظراً يختلف عما يراه وهـو على الارض ، إذ لا تبدو له السهاء بصورتها اللازوردية بل سوداء نتيجة لظاهرات امتصاص طبقات الجو للضوء الشمسي ، في حين يرى الارض محاطة بهالة لونية زرقاوية . . وإذا كان هذا المشهد الجديد الذي بهو أول إنسان عندما أصبح خارج طبقة الجو المحيطة بالارض ، قد أصبحت صورة كلاسيكية في عصرنا ، فكيف تكون

<u>^&&</u>

دهشة الإنسان لو أمكنه ان يصل إلى فضاءات اخرى أبعد مما وصل . إليه ، والتي يدلُّهُ عليها القرآن بقوله تعالى : ﴿ ولو فتحنا عليهم باباً من السهاء فظلوا فيه يعرجون ﴾ ؟! . . إنه لسوف تقع أبصاره على عوالم جديدة تسحره حقاً ، فيرى من آيات الله عجباً . . .

واذا كان علم الفلك الحديث قد أثبت بأن الشمس ليست أكبر هما في السياء من أجرام ، وأن هنائك ملايين الملايين من النجوم ومنها الكثير أكبر من الشمس وأشدَّ حرارة وضوءاً ، وإذا كان هذا العلم نفسه قد اكتشف النجم الذي سيّاه « الشّعرَى اليانية » وحدَّد ثقله ، وقاس نوره وبعده ، فقال بأن الشّعرَى هذه أثقل من الشمس بعشرين مرة ، ونورها يعادل خسين ضعف نور الشس ، وهي أبعد من الشمس عليون ضعف بعد الشمس عنًا ، فإنَّ القرآن الكريم ، ومنذ أربعة عشر قرناً ، قد ذكر « الشّعرَى بقوله تعالى : ﴿ وأنه هو ربُّ الشّعرَى بقوله تعالى : ﴿ وأنه هو ربُّ الشّعرَى بقوله تعالى : ﴿ وأنه هو ربُّ الشّعرَى كُلُولُ الشّعرَى بقوله تعالى : ﴿ وأنه هو ربُّ الشّعرَى بقوله تعالى : ﴿ وأنه هو ربُّ الشّعرَى كُلُولُ السّمَا السّمَا اللّهُ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

/ 4 7

CHOOCH CHOOCH CHOOCH CHOOCH CHOOCH

شيء ﴾ . وكما أن الإنسان قد اكتشف أنه بعد خروجه من جاذبية الارض يفقد وزنه ، ويصبح في فضاء ليس فيه اوكسجين ، فالقرآن قد ألمح إلى هذه الحقيقة منذ أن أوحى به الله تعالى لنبيِّه محمد ﴿يَهُ ۖ ﴾ بقوله عز وجل : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهِدَيُّهُ يَشْرُحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامُ ، ومن يرد أن يُضلُّه يجعل صدره ضيفاً حَرَجاً كأنما يصَّعَد في السياء ﴾ . . فسبحان الله ، وهمو يَدُلُّ الإنسان على أنه عندما يصبح في فضاء خارج فضاء الكرة الارضية التي عليها يعيش ، فإنَّه سوف لا يجد نفس الهواء الذي يتنفّس به و يحيا ، وسوف يحسُّ حينئذٍ بذلك الضيق في صدره الذي يودي به ، تماماً كما يشعر في حالة انقطاع الاوكسجين عنه وهو على الارض ، ويؤدي انقطاعه الى

اختناقه وموته

وَآذَا كَانَ النص القرآني غني جداً بالإشارة والتلميح إلى ما في خلِق الله الواسع من أكوان ، وعوالم ، وما فيهن من خلائق ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى وقد تكفُّل بالقرآنُ تكفلاً مطلقـاً : وحْياً وحفظاً وجمْعاً وبياناً ، قد تركه لأهل الارض ، وللعُلماء منهم ، كي يهتدوا به إلى خلقه ذاك من خلال ما يكتشفون بقوة العقل الذي وهبه لهم ، وبشعلة الفكر الذي أنعم به عليهم ، وهذا رغم ما يؤكد القرآن الكريم على أن الإنسان مهما يبلغ في درجات العلم ، فإنَّ علمه لا يعدو جزءاً من علم الله سبحانه بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتَيْتُمْ مَنْ العلم إلاَّ قليلاً ﴾ . . . إذن ففي القرآن دعوة صريحة لأهل العلم كي يكتشفوا ما في الكون من أسرار تخفى عليهم ، وما في الوجـود من عوالم تغيب عنهم . ومن هنا وجب أن نقف على مفهوم الاكتشاف العلمي وأن نفر ق بينه وبين « الحقيقة العلمية » . فإذا كانت Charles Charle

« الحقيقة العلمية » تقوم على نظرية علمية ، فتجربة علمية ، ومن ثم الوصول الى الحقيقة العلمية ، فإنَّ الاكتشاف لا تدخـل فيه التجربة أبدأ ، بل يقتصر على إظهار أو معرفة شيء جديد بطريق التفكير أو التنقيب أو السفر أو الى ما هنالك من طرق أخرى ، وكل ذلك من غير أن تجري التجربة على الشيء المكتشف . . وبعبارة أخرى لا نستعمل في الاكتشاف « الطريقة العلمية » بل نقتصر على استعمال « الطريقة العقلية » التي تقوم في الأصل ، على الملاحظة والاستنتاج فقط ـ بدون اجراء تجربة ـ لأن الدخول في التجربة يفرض على الانسان أن يتخِلى أولاً عن جميع الآراء السابقة التي تتعلق بالشيء الذي يجري عليه تجربته ، ثم يضع ثانياً هذا الشيء ضمن ظروف لم يوجد فيها من قبل حتى يمكنه أن يخرج من نظريته ، وما أجرى لها من تجارب بحقيقة معينة ، يطلق عليها اسم « الحقيقة العلمية » . . وهكذا أمكن للإنسان بفضل التجربة أن يحلل الماء مثلاً ، وأن يعرف العناصر التي يتكوّن منها ، في حين أنه عندما عرف النظام الشمسي كان ذلك عن طريق اكتشاف للقوانين التي تحكم هذا النظام ، وذلك بفعل ملاحظته واستنتاجه ، لا بفعل وضع الشمس وما يدور في فلكها على محلك التجربة والاختبار ضمن المختبرات . فيكون الاكتشاف العلمي هو وحده فقط الذي أشار أو ألمح إليه القرآن الكريم . وعلى هذا ، فإنَّ الملاحظ في كثير من الأحيان ، وجود خلط بين « الحقيقية العلمية » و « الاكتشاف العلمي » وعدم التفريق والتمييز بينهما ، وهذا ما يؤدي الى الوقوع في متاهات الضلالة والبعد عن الحقائق بحيث لا ندرك أن الأولى هي نظرية وتجربة واستنتاج ، في حين ان الثانية محض ملاحظة واستنتاج . . . .

Composition Compos

فعلينا إذن أن نفرق بين هذين المفهومين حتى ندرك بأن القرآن الكريم قد ألمح وأشار الى كثير من الحقائق المتعلقة بالإنسان ، وبالكون ، والوجود ، وبالحياة الآخرة ، ودعا الإنسان الى التفكير والتعلم ، كي يكتشف ما في علم الله الواسع ، ويدرك بعضاً من تلك الحقائق التي يكون فيها نفعه في الحياة الدنيا ، ويعمق إيمانه بربه الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً : « أو لم يتفكر وا في أنفسهم ، ما خلق الله السموات والارض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى . . . إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار » . . هذا هو النهج الذي يدعو إليه القرآن الكريم . إنه يدعو الناس إلى تغيير طريقة تفكيرهم وتناولهم للتصور والواقع ، إنه يدعو الناس إلى تغيير عقيدتهم وواقعهم .

وهذا المنهج الرَّباني هو الذي سارَ عليه رسول الهدى ، محمد ابن عبد الله ﴿ يَهِ ﴾ ، لأنه استقى من الينبوع الرَّباني الأوحد ، وتلقَّى من المصدر الالمِّي الأول ، فكان علمه ما في القرآن ، وما تنطوي عليه آياته من معان وأبعاد ، قلَّما يصل لادراكها الإنسان ، مهما بلغ من العلم والمعرفة . .

لقد تكوَّن لنبي اللهِ محمد ﴿ يَهُ علم القرآن ، فبات حادث الكسوف الذي حَصلَ يوم وفاة ابنه ابراهيم ظاهرة طبيعية له ، دلل عليها بقوله : « بآية من آيات الله » وفي الحقيقة إن كل ما حدث من شيء أو يحدث إلا وهو آية من آيات الله سبحانه . . . ولذلك أبى

10 N

Conserva Con

على النَّـاسُ أَنْ يَذَهُلُـوا لَتُلُكُ الظَّاهِـرة ، وأَن يتوهَّمُوهِـا على غــير حقيقتها ، فقام يدفن حزنه بين ضلوعه ويتخلُّص من آلامه التي أوهنت جسمه كي يواجه الناسَ بالحقيقة ، ويبيّن لهم الصواب من الخطأ ، مؤكداً أن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، حتى ولو كان ابنَ النبيُّ أو النبيُّ نفسه ، وأنَّـهُ على \_ الناس ، أمام حدث من هذا القبيل ، أن يسلكوا النهج الذي يُرضي الله ، ويعبّر عن عبوديتهم لخالقهم ، فيهرعوا إلى الصلاة ، وإلى ذكر الله بالتسبيح والاستغفار حتى تبقى صلة العباد بربهم قائمة على الخضوع لسلطانه ، والتفكر في عظمته والاقرار بتحكمّه في مصير كل شيء ، حتى الافلاك والنجوم والكواكب وما عداها من خلائـق في السموات أو في الارض . . نعم ذلك كان موقف محمد ﴿ عَلَيْهُ مَا بدا للناس معجزة ، فقام يتصدّى للوهم الـذي سيطر على العقول ، ويبدّد الجهل الذي غطّى على الأذهان . . وإذا كان هذا الموقف يَدُلُّ على عظمة صاحبه ، فإنَّ عظمة محمد ﴿ إِنَّ ﴾ كانت حقًّا فيما وهُبَّهُ الله سبحانه من ذات كاملة ، وفيا حَمَلَ من رسالة سما وية عظمى ، وفيما كانت له من مَزايا وخصال تفرَّدَ بها ، والتي جميعها أُهَّلَــَّهُ لأن يكون سيداً للبشر ، ورسولاً للناس كافة ، وخاتماً للنبيين والمرسلين .

تقاليد خرقاء ماوا فرانشهد الدومين صور الواقع الذي نعشر

تقاليد خرقاء . . ولعل في انشهد اليوم من صور الواقع الذي نعيش ، وفي انعرف عن واقع الحياة التي عاشها ساكن جزيرة العرب ، لأبلغ العبر عن الإنسان وما تتحكم فيه من أهواء ومشاعر ، وأبرز دليل على تفرد محمد ﴿ مَنْ الله العلامة وبالكمال الإنساني . . فاليوم نرى في موت الابن أو فقدان عزيز مصاباً كبيراً ، نهلع له ونجزع ، وكثيراً ما يكون المفجوع في حالة من الضياع ، فيشل فكرة ، ويزوغ بصرة ، ويفقد إدراكه إلى فترة قد تطول أو تقصر ، وكل ذلك بتأثير العاطفة وسيطرتها عليه ، لأن نزعة الإنسان للتمسك بهذه الدنيا تبقى هي الأقوى . .

واذا كان هذا واقع الإنسان بصورة عامة ، وفي جميع العصور التي عاشها ، فإن الأمر كان أدهى عند العرب في عصر النبي في التي عاشها ، فإن الأمر كان أدهى عند العرب في المعدها مصيبة ، ونكبة قد تفوق كل النكبات . أما السبب في ذلك فيكمن في تلك الحياة القاسية التي عاشها العرب في الجاهلية ، وشظف العيش الذي عرفوه مما فرض عليهم حياة الغزو والسلب ، وما تتطلبه تلك الحياة من البحث عن أسباب القوة والمنعة ، التي كانت تتجسد في الرجل ، والذود عن البعشيرة أو القبيلة ، لأن عليه واجب حماية الديار ، والذود عن الحياض ، وحفظ الكرامة وصيانة الشرف وغيرها مما كان له عند العربي المكانة الأولى في حياته . . ولكن هذه النظرة إلى الذكر كانت تختلف بالنسبة إلى الأنثى ، فهي ليست موضعاً للعزة والافتخار ، ولا تختلف بالنسبة إلى الأنثى ، فهي ليست موضعاً للعزة والافتخار ، ولا مصدراً للقوة والمنعة ، بل على العكس من ذلك هي عنصر ضعيف في مصدراً للقوة والمنعة ، بل على العكس من ذلك هي عنصر ضعيف في من البيئة ، ومحلاً للفقر أو العار لما قد تطلبه من إعالة وسط القلة ،

أو قد تتعرض له من سبي وسط الإغارة والسبي . . وهذه النظرة هي التي جعلت ابن جزيرة العرب يأنف من ولادة الانشى ، ويكره

وجودها ، فإذا أخبر بمولودة جديدة له ، اكفهر وجهه واسود ، وشعر بالخزي وإلعار ، حتى ليتوارى عن أعين القوم ، من سوء ما بشر به ، وهو حائر يفكر بما يفعل ، أيتركها على قيد الحياة ، وفي

نسر به ، وهو علو به يعال ، أيرك على عيد الله ويشريح الما فتموت ، ويستريح

من همومها ؟! . . .

وتلك العقلية الخرقاء التي انتشرت في الجاهلية هي التي جعلت العربي يقترف أشنع جريمة بحق الإنسانية ، عندما يقدم على وأد مولودة جديدة لا تعرف من الدنيا شيئاً وليس لها أي ذنب إلا أنها أنثى . . وقد ظلت هذه العادة الذميمة شائعة حتى جاء الإسلام فحاربها وقضى عليها وقد صور القرآن تلك الحالة النفسية التي كان يعيشها العربي أدق تصوير وأصدق تعبير حتى انتهى بالحكم عليه ، جزاء لما احتمل من عقلية وما اقترف من خطأ ، وذلك بدليل قوله تعالى : « وإذا بُشرِّ أحدهم بالأنشى ظل وجهة مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أ يُمسيكه على هون أ م يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كل . . . .

في وسط تلك البيئة القاسية عاش محمد بن عبدالله ويه ، وعايش أهل تلك العقلية الجاهلة ، فحاربها ـ بصورة تلقائية وعفوية ـ بما يملك من سلاح ذاتي ، ينبع من سلامة فكره ، وصفاء نفسه ، وطهارة قلبه ، وتقديره لعظمة الخلق . . ولذلك كان إذا رزقه الله سبحانه بابنة ، وبُشر بها ، سرَّ لذلك أشدَّ السرور ، وأعلن على مسمع الملأ من أهله وعشيرته قوله : « ريحانة أشمَّها

Karocka Okarocka Okarocka

ورزقها على الله » . .

إنها فطرة محمد ﴿ إِنْ الصادقة ، وقد فطرة الله تعالى عليها ، ونفسيته الرحيمة التي أبت إلا الرحمة بالعباد ، وعقليته التي أنارت بصيرته وبصره ، فرأى في حكمة الله أن قاعدة الحياة تقضي بأن تنشأ الحياة من زوجين : ذكر وأنثى . . فالأنشى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر ، بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر ، فكيف يغتم من تولد له أنثى ، وكيف يتوارى عن القوم فيرى أن قد ولد له سوء كبير ؟! . . إنه لا يفعل ذلك إلا جاهل لا يعرف أن نظام الحياة لا يقوم أبداً إلا على وجود الزوجين ، وأنه لا ينكر ذلك إلا جاحد لا يدرك بأن الأنثى هي من خلق الله ، وبأنها نفس إنسانية لا يجوز إهانتها لأن فيها إهانة للعنصر الإنساني الكريم ، وأن وأدها قتل للنفس البشرية ، وإهدار لشطر الحياة ، ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة التي اقتضت بأن يكون الأحياء جميعاً \_ لا الانسان وحده من ذكر وأنثى 1 . . .

نعم لقدأدرك نبي الله محمد ﴿ إِنْ الله بعقليته الحكيمة ، فَلَم يُفرِّق فِي خلق الله بين ذكر وأنثي ، وعاش لا يميّز بين مولود ومولودة ، بل يحب الكل حبّاً سواء ، ويعطف على الكل نفس العطف . وهبّه الله تعالى الذكور والإناث ، فأ جمْل في الثناء على الخالق ، وأقرَّ له بالنعمة ، وكان أعظم الآباء للبنين والبنات . . ومن يتأمل في حياة محمد ﴿ إِنَّ العائلية يجد إمارات وعلائم لا يعرف تقدير ها وحكمتها إلاَّ الله سبحانه . فلم تلِد له من أزواجه إلاَّ السيدة خديجة سلام الله عليها ، فكان منها إبناه القاسم والطاهر ، وقد

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF

توفاهما الله قبل أن يبلغا الثالثة من العمر ، وبناته : زينب ورقية وام كلثوم ، وفاطمة الزهراء ، وقد عِشنَ جميعهن حتى كَبر نَ وتزوجن ، ولكن لم تنجب منهن ، إلا فاطمة الزهراء ، زوج على بن أبي طالب ، وأم السبطين : الحسن والحسين ـ عليهم جميعاً سلام الله ورضوانه . . . ثم يتوفى الله ـ سبحانه ـ بنات محمد ﴿ يَهِيّهُ الواحدة بعد الاخرى ، حتى لم يبق له إلا ابنته فاطمة الزهراء ، فكانت سلوى لقلبه ، ومبعث طمأنينة لنفسه . . فلما رزقه الله ـ سبحانه ـ على الكير ابنه ابراهيم من زوجه مارية ، وجد فيه قرة عين حقاً إلى جانب فاطمة ، وولديها الحسن والحسين ـ سلام الله عليهم ورحمته ـ وتكون حكمة الله أن يختار إلى جنانه مولودة الجديد ، وهو ما زال في وتكون حكمة الله أن يختار إلى جنانه مولودة الجديد ، وهو ما زال في أول طفولته ، فيدفنه أبوه تحت صفائح الشرى كها دَفَنَ ، من قبل ، وحكمته ، راضياً بقضائه وحكميه ، لأنه يرى في الموت حقاً ، وفي المنقل صدقاً ، وفي المنقل صدقاً .

ولئن قضت حكمة الله تعالى بأن يموت أولاد نبيه محمد ورسي جميعاً إلا فاطمة الزهراء ، فإنه كان من الطبيعي أن يعيش الأب في مأساة دائمة ، وأن تكون حياته سلسلة من الأحسزان والآلام ، مع ما قد يجر ذلك من وهن وضعف ، وحسرة وتاس ، أو مع ما قد يصرف الأب عن مواجهة الحياة بنفس العزم والثقة . . . ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل في حياة النبي محمد ﴿ وَالله ، لأن إيمانه بربة يعلو على كل شيء ، وقوة ثباتِه على مجالدة الصعاب وتقبل المصائب فوق حدود التصور ، فكان حرياً به أن يكون المثال الأعلى المصائب فوق حدود التصور ، فكان حرياً به أن يكون المثال الأعلى

للمؤمنين ، وأن يكون للناس أسوةً حسنـةً ، ليس أمــام الموت وحسب ، بل وفي كل أمر . .

ولقد كان الرسولُ الأعظم حقاً الأسوة الحسنة ، فقد عرفه الناسُ في الحرب قائداً حكياً ومقاتلاً شجاعاً ، وأمام الشدائد والمصاعب أشدًّ الصابرين وأروع المصابرين ، تماماً كما عرفوه في كل فتح وعند تحقيق كل نصر أعظم المساعين وأكرم العافين . .

لقد كان المثال للناس والقدوة ، لأنه الإنسان والرسول . فهو الإنسان الذي عاش هموم الناس وأحزانهم ، كما عاش هناءاتهم وأفراحهم ، يشاطِرهم الأحاسيس ، ويشاركهم المشاعر في كل شيء ، وصفحات حياته المجيدة حافلة بتلك الروائع . . ما جاعً قومُهُ ولا صحابُتُه يوماً ، وهو معهم ، إلاَّ وكان أولَّ الجائعين ،وما عطش أحدهم إلاًّ وكان أول العطشانين ، فإذا سهَّـلَ اللهُ الأمَـرَ ، وبعث الرزق، لا يأكل إلاَّ اذا شبع مَن حولَه، ولا يشرب إلاَّ اذا ارتوى من في جواره . . واذا كانت هذه حاله في الأسباب التي تمــدُّ الإنسان بالحياة ، فإنه هو ذاته الذي لا يتغير في كل حال أخرى ، يشارك في الفرح كما في الترح ، وفي السعة كما في الضيق ، وبعبارة في كل ما تحبل به حياة الإنسان ، وما تحفل به من تقلبات . كان يستقي من معين الله الــــذي لا ينضنب ، ويستوحــي من كتـــاب الله الأمثل « ولله المثل الأعلى » ، في كل شيء : في الشعور والسلوك ، في الاعتقاد والعمل ، في التصوّر والتعامل ، وفي كل وجود في الأرض والسماوات ، وفي الاكوان والعوالم . . وإنَّ من استقى من ذلك المعين واستوحى من هذا المثال ، لِخَليقٌ به أن يكون للناس فيه

Company of the contraction of th

أسوة حسنة ، فكان محمد ﴿ إِنْ هُ هُ هُ هُ الأسوة الحسنة ، وصدَق الله العظيم \_ حيث جعل في رسوله الكريم هذه الخصلة الفريدة \_ لقوله تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمِن كان يرجو الله واليوم الآخِر وذكر الله كثيراً ﴾ . نعم من كان يرجو لقاء ربه ، مطمئن النفس ، ويرجع إليه راضياً مرضياً ، ومن أراد أن يفوز في اليوم الآخر ، وينعم في جنات عرضها السموات والأرض ، فإنَّ الله ربه يأمرُهُ أن ينخذ من رسوله محمد بن عبد الله ﴿ إِنْ اللهِ أَسُوةً في قيامه وقعوده ، وفي قوله وعمله ، وفي شعوره وإحساسه ، وفي صلواته وتهجده . . . وجذا النهج الربّاني = ذكر الله كثيراً ، واعتاد رسول الله أسوة = يكون الفوز المؤسان في الدارين ، الأولى والآخرة . .

لقد كان رسولُ الله محمد ﴿ الله عظياً في كل أمر من أمور حياته ، حتى إنّه لتتناهى عند عظمته كل عظائم بني البشر ، وكاملاً في صفاته الذاتية وتربيته الربانية ، حتى إنه لا تدانيه في كهاله كل مخلوقات الأرض ، فسبحان الله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الميامين وعلى من اقتدى به إلى يوم الدين .

Constant of the second of the

#### متاهلة وحصم

مات ابراهيم (ع) فصبر أبوه محمد (من على المصاب الأليم لأنه الحق من ربه . وفي الصبر - ولا سيا في عظائم الأمور كموت عزيز على القلب - ترفّع على الألم ، واستعلاء على الشكوى . ولكن في صبر محمد (من تسلياً لله ، واستسلاماً لما يريده الله من الأمر ، وقبولاً بحكمه ورضاه . هكذا هو صبر النبي الكريم (منال للصدق مع إيمانه ونفسه ، فمثل صبره يجب ان يكون صبر المؤمنين المخلصين . ومشل صدقه فمثل صبره يجب ان يكون صبر المؤمنين المخلصين . ومشل صدقه يجب أن يكون صدق الصابرين ، القانتين ، إذ في الصبر القائم على الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود .

ويتوافق صبر الرسول الأعظم ، كما يتوافق صدقه ، مع تكاليف الدعوة التي يحمل . أو ليست هي أعظم وآخر رسالات الله إلى خلائقه في الأرض ، ومصير هذه الخلائق على سطح هذا الكوكب مرتهن بأداء الرسالة على الوجه الأكمل ؟ فهل يعقل إذن أن يُقدِّم رسول الله ﴿ إِنَّهُ أَيَّ أَمر على واجب الرسالة ، ويجعل له من نفسه مكانة تعيقه عن أداء هذا الواجب حتى ولو كان هذا الأمر يتعلق بنفسه وبذاته ؟! . . مات ابنه ابراهيم (ع) ، وتلك مشيئة الله وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الله وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الله وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الله وقضاؤه ، فلا يمكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الله يكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الله يكن أن يؤثر موته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الموته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الموته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الموته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الموته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الموته على مسيرة أبيه بشيء ، ولذلك أتم الهور الهو

Coord Characa Characa

الرسول ﴿ إِنَّ المراسم ، وأنصرف من فوره إلى الاضطلاع بأعبائه ، يستقبل الوفود التي كانت تأتيه من كل فج عميق .

ولقد دأب رسول الله ﴿ إِنَّهُ أَنْ يَدْعُو الوافَّدِينَ إِلَيْهُ ، أُولَ مَا يَدْعُوهُم ، إِلَى الإِيمَانُ بُوحِدانِية الله المطلقة : « قل هو الله أحد ، الله الصمد » وهي الوحدانية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية بكل مقوماتها ، وبكل ما يتبعها من آثار عملية في الحياة ، أو في التوجُّه الى الله تعالى بكل حركة أو نشاط ، وبكل تفكير أو شعور ، وبكل أمر كبير أو صغير . .

وكانت بلاد الجنوب ، وفيها اليهودية والنصرانية والمجوسية ، قد عرفت بالدعوة الإسلامية منذ بضع عشرة سنة ، وقبل أن يهاجر النبيّ ﴿ الله إلى المدينة وذلك عندماكان يعرض نفسه ، وهو في مكة على القبائل التي تجتمع في موسم الحج ، وفي مواسم الاسواق . . وإذا كانت تلك القبائل قد أشاحت ، في الماضي ، بوجهها عن النبيّ ﴿ الله ولم تستجب له ، فإنّ هذه الوفود التي تأتيه اليوم إلى المدينة ، من اليمن وحضرموت ، ومن عان واليامة ، وغيرها من الأقطار ، لا تأتي إلا للاستاع إليه ، وتبيّن دعوته وحكمته ، لأن الأوضاع قد تغيرت والظروف قد تبدلت ، وتحددًت علاقة المسلمين بسائر الأطراف والجهاعات . . فأما أهل الشرك ، ومن أراد البقاء على شركه ، فعلى المسلمين قتالهم لقوله تعالى : « واقتلوهم حيثها ثقفتموهم » . وأماأهل الكتاب فقد اختلفت مواقفهم من الدعوة : فاليهسود ، بوجه عام ، حاربوا هذه الدعوة بكل ما لديهم من المكانيات ووسائل ، وكانت غايتهم القضاء عليها إلا أنهم فشلوا في

CHOCHO CHOCHO CHOCHO CHOCHO

ذلك وهُزِمُوا شرّ هزيمة ، ولذلك كانوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، بخلاف ما كان ينتظر منهم ، وبين أيديهم التوراة تهديهم إلى الحق . وأما النصارى ، فقد حضنوا الدعوة في أول أمرها بشخص النجاشي ملك الحبشة ، ثم قام نصارى الروم من بعد يناصبونها العداء ويدخلون في حرب مع النبي ﴿ الله بينا وقف نصارى العرب ، وخاصة في الجنوب ، مطمئنين إلى الدعوة ، وأقربهم مودة العرب ، وخاصة في الجنوب ، مطمئنين إلى الدعوة ، وأقربهم مودة للذين آمنوا ، وذلك كله لقوله تعالى : ﴿ لَتَجدن الله النّاس عداوة لِلّذين آمنوا ، وذلك كله لقوله تعالى : ﴿ لَتَجدن الله النّا منهم مودة مؤدة للذين آمنوا ، الذين آلذين قالوا : إنّا نصارى . ذلك بأن منهم مؤدة يسيّسين ورهبانا وأ نهم لا يَسْتَكْبرُون ﴾ .

و بمثل هذا التحديد القرآني للعلاقة بين المسلمين وغيرهم ، سار النبي ويشه على نهجه في استقبال الوفود جمعاء ، بل كان يبادر في أحيان كثيرة ، إلى بعث موفدين عنه للاتصال بالناس وبالقبائل ودعوتهم إلى الإسلام ، كها فعل في السنة العاشرة للهجرة ، عندما بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب ، من نصارى نجران وأمرة أن يدعوهم للإسلام ثلاثا ، فإن أجابوا واستجابوا كانت لهم الهداية ، وإلا فعليه مقاتلتهم . واستجاب بنو الحارث لأمر النبي فلبث عندهم خالد بن الوليد ، مدة من الزمن ، ثم جاء المدينة ، وقد صحبه وفد منهم لمقابلة النبي ويشه ، كان فيه : قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي العُصَه ، ويزيد بن عبد قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي العُصَه ، ويزيد بن عبد المدان عند رسول الله فيشه وغيرهم . . وبقي هذا الوفد ردحاً من الزمن عند رسول الله فيشه

Karocka Okarocka Okarocka

يستمع إليه ، ويتفقه على يديه ، حتى إذا قفل راجعاً إلى بلده ، أرسل نبي الله ﴿ وَإِنْ وَرَاءهم عمرو بن حَنْم الأنصاري ، كي يقوم على تعليمهم الشريعة ، ويأخذ الصدقات . .

ثم إنَّ رسولَ الله ﴿ عادَ وبعث إلى نصارى نجران ، ممن لم يدخلوا في الأسلام ، بكتاب يدعوهم فيه إلى الأسلام أو دفع الجزية ، وقد جاء فيه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

«بسم إله ابراهيم وإسحاق ويعقوب . أما بعد ، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله تعالى من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب ، والسلام » .

وصَلَ الكتابُ إلى يد أسقف نجران ، أبي حارثة بن علقمة ، أخي بني بكر بن وائل . فلما قرأه قال لواحد بجانبه : « أُدعُ إلي الساعة شرحبيل » . وكان هذا خازن أسراره وموضع مشورته . فلما جاءه قال له : « دعوتك الساعة يا شرحبيل لأمر زاغني وأفزعني . فقد جاءني اليوم كتاب من محمد بن عبد الله يدعوني لدين يسميه الإسلام و يخيرني بين الجزية والحرب . ولا أكتمك أني دهيشت مسًا يَعِد ، وذُعِرت مما يتوعد ، فاقتدح زناد فكرك وأشير علي بما عندك فقد ضقت ذرعا » .

قال شرحبيل: « لست يا سيدنا بصاحب رأي في هذا ، ولو كان لأمر من أمور الدنيا لَرجَوتُ أن يكون لي فيه نصيب أو رأي حازم

CONTRACTOR OF CO

أقوله . على أنني علمت ما وعَدَ الله به من النبوة في ذرية اسماعيل فما أدري أن يكون هو ذاك » . .

ولم يقنع أبو حارثة بما سمعه من مستشاره ، فدعا إليه بعض أهل الرأي غيره ، فها زاد أحد على ما قال شرحبيل ، وهذا ما جعل الأسقف يجار في أمره ولا يدري ماذا يفعل . لقد خلا إلى نفسه ، وراح يقلب الأمور من شتى الوجوه ، فها اهتدى إلى ما يرضي . . ذلك أنه إن أذعن لدعوة محمد ودخل في الإسلام ، فمعناه التخلي عن مناصبه ، وإثارة ملوك الروم عليه ، وقطعهم الأموال الطائلة التي يمدونه بها ، فلا يبقى له خدم ولا حشم ، ولا تبقى له المكاسة التي يعلو بها . وإن هو رفض الاستجابة لدعوة محمد ﴿ الله في التي يعلو بها . . وإن هو رفض الاستجابة لدعوة محمد ﴿ الله في إيذاناً إما بدفع الجزية أو الحرب . .

كل الأمور وجميع الخيارات وجدها صعبة عليه ، فقام يأمر بالنواقيس أن تدق وبالمسوح أن تعلق بالصوامع ، إيذاناً بدعوة القوم إليه ، كها كانوا يفعلون في ذلك العهد .

وجاء القوم وعقد الاجتاع ، فقام الأسقف يخبرهم بكتاب محمد ﴿ يَنْهِ ﴾ ويدعوهم للتشاور في أمره . وبعد جدال ونقاش ، قراً الرأي على أن يذهب وفد منهم إلى المدينة ، يقابلون النبي ﴿ يَنْهُ ﴾ فيحاجونه ، ويجادلونه ، ثم يرون بعده ما يكون . .

وتألّف وفد نجران من مجموعة كبيرة من الراكبين وفي طليعتهم أميرهم العاقب ، واسمه عبد المسيح ، والسيد وهو ممثلهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم ، وأبو حارثة ، الأسقف نفسه وأخوه كرز بن

Constant of the second Constant of the second

علقمة . وخرج هذا الوفد يرأسه العاقب ، وساروا يغذون السير نحو المدينة . وبينا هم في الطريق ، عثرت بغلة الأسقف ، وهي بجانب بغلة أخيه كرز ، فصررخ هذا : تعس الأبعد . . ( وهو يعني بذلك النبي محمداً ﴿ يَهِ \* ) ، فنفر الأسقف أبو حارثة من قوله ، وقال له : تعست أنت يا كرز ، إنه والله النبي الأمي الذي كنا ننتظره » ا . .

قال كرز: فها يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ؟

قال له : ما صنع هؤلاء القوم ( ويعني بهم الروم ) ، شرَّفونا وموَّلونا وأكرمونا وقد أَبُوًّا إلاَّ خلافه ، ولو فعلتُ نزعوا منَّا كل ما ترى » .

وظل الحديث يدور طوال الطريق حتى وصل الوف قرب المدينة المنورة ، فنزلوا على ماء يستسقون ويغتسلون ، ويأخذون قسطاً من الراحة ، ثم يقومون إلى رحالهم ، وقد لبسوا أفخر الثياب ، وارتدوا أبهى الحلل ، ووضعوا عليهم الحلي ، وقلائد من أحجار كريمة ، وخواتم من ذهب وفضة ، وتمنطقوا بالسيوف ، وحملوا الرماح ، ثم اصطفوا صفاً واحداً ، وركبوا إلى المدينة ، يدخلونها بانتظام دقيق ، وفي مظهر يدل على الهيبة والوقار ، حتى أن الناس وقفت ترقب هذا الموكب بإعجاب بالغ . .

وأُنزل القوم بالحرَّة ، في منازل أُعدَّت للوفود ، وبعد أن تناولوا طعامهم ، خرجوا إلى المسجد يريدون الاجتاع بالنبيِّ محمد ﴿ يَنِينَ ﴾ ، فرفض مقابلتهم والجلوس معهم ، فعادوا إلى منازلهم بالحرة . وعادوا في اليوم التالي ودخلوا المسجد ينتظرون خروج النبي ﴿ إِلَيْهُ إِلَيْهُم فَلَمْ يَفْعُلُ ، حتى إذا حان وقت صلاتهم ، قاموا يصلون ووجهوههم نحو الشرق، فرآهم الناس واستغربوا وذهب بعضهم يخبر النبي ﴿ إِلَيْهُ ، فإذا هو ينهاهم عن التعرض للقوم ، لأن هم أن يصلوا كيف يشاؤون ، وبالطريقة التي يريدون ، وعلى الوجهة التي يرون ، إذ لأهل كل كتاب طقوس وشعائر ، ولكنها الوجهة التي يرون ، إذ لأهل كل كتاب طقوس وشعائر ، ولكنها جيعها تصب في غاية واحدة ، ألا وهي عبادة الله ، مالك الملك ، فلا ضير إن صلوا في أي أتجاه ، طالما أنهم يتوجهون الى الله سبجانه ، ﴿ وَلله المشرق والمغرب ، فأيننا تُولُوا فَسَم وَجُهُ الله ، إن الله وأسع عليم ﴾ .

ورأى الناسُ أن النبيَّ ﴿ الله يرفض مقابلة وفد نجران ، فأخذَهم العجب ، وهم يعلمون أنه كان يُسَرُّ أشدَّ السرور لدى قدوم كل وفد ، ويعجل على لقائه ، فها الأمر إذن حتى يُعْرِضَ النبيُّ ﴿ عَنْ هَوْلا ء القوم ؟

وكان عجب وفد نجران أشد من عجب الناس لموقف لم يكونوا ينتظرونه من صاحب رسالة ، ومفترض فيه أن يعلم الناس اصول المقابلات وحقوق الضيافة ، ومراعاة الكرامات ! . . . فلم طال انتظارهم لم يروا بدا من الذهاب إلى أصدقاء لهم في المدينة ، مشل عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وقد عرفوهما جيدا من طريق المتاجرة والخروج بالعير . وبالفعل اجتمع أهل بجران إليهما وعرضوا عليهما ما جرى ، ثم سألوا : إن كانوا ببقون في المدينة أم يعودوا أدراجهم إلى بلدهم ؟! . .

Company (Company Company Compa

ولم يستطع عثمان أو عبد الرحمن ، ان يتبينا حقيقة الأمر ، فأشارا على الوفد انتظارهما كي يذهبا للبحث عن علي بن أبي طالب (ع) ومشاورته ، فأتياه وأخبراه بما جرى ، وطلب أنص حسم بقولهما : ما رأيك يا أبا الحسن في أمر هؤلاء القوم ؟

وتفكّر أبو الحسن (ع) قليلاً ثم أشار على صاحبيه أن يخلع أهل نجران الثياب الحريرية الخالصة ، وأن ينزعوا القلائد والخواتيم الذهبية ، ويأتوا نبيّ الله في مظهر أقرب ما يكون إلى التواضع والاحترام ، بعيداً عن أي اختيال ومفاخرة ، فقد لا يتأخّرُ النبيّ في عندها عن مقابلتهم والاجتاع بهم ، إذا شاء الله .

وصح تقدير أبي الحسن (ع) إذ ما إن فعل القوم بما أشار ، وجاؤوا النبي ﴿ يَهِ ﴾ على حالتهم الجديدة حتى خرج يلقاهم ، ويبش في وجوههم ، مثل عادته عند لقاء الناس .

هكذا يبدو رسول الله ﴿ وَمَا ، وفيّاً لذاته كوفائه لربّه تعالى . لا يَبهره بهرجُ الدنيا ، ولا يَغُرهُ خيلاؤها ، بل على العكس يحارب التكبّر والتفاخر ، وكل ما من شأنه أن يبعد الإنسان عن أصالته . ولذلك ، لمّا رأى اولئك القوم يفدون إليه بمظاهر الاعتزاز ، أنِف أن يلقاهم ، لأنهم لم يفدوا على ملكئو في أبهة ، حتى يلبسوا ما لبسو ، ويتزينوا بما تزينوا ، بل جاؤوا لمقابلة نبي ، يعيش عيش الفقراء من الناس ، والاتقياء من عباد الرحمن ، وأن يعيش عيش الفقراء من الناس ، والاتقياء من عباد الرحمن ، وأن كرامته ليست في ثوب أو مال ، بل في رسالة جامعة ، وفي خُلق عظيم . وهذا كله ، بالإضافة إلى التربية النفسانية التي أرادها عظيم . وهذا كله ، بالإضافة إلى التربية النفسانية التي أرادها

ATY

CONTRACTOR ON SOME SERVICE ON

رسول الهدى من موقفه ذاك ، إذ أراد أن يجعل أهل نجران أخف في غلواء خيلائهم ، وأقل في شدة تفاخرهم ، لا لأنه يريد الاعتراض على الآخرين في سلوكهم وحسب ، بل ليكونوا الى الحق المذي سيدعوهم إليه أقرب ، وإلى الهداية والتعويل على الأصالة الإنسانية أوصل . . وعقد الاجتاع بين النبي ﴿ يَهِ ﴾ وبين نصارى نجران الدين جاؤوا يحاجونه ويناظرونه ، واجتمع حشد كبير من المسلمين يشهد هذه المناظرة التي تجمع بين أهل الرسالتين السيا ويتين النصرانية والإسلام ، وكل واحد من أهل الفكر يتساءل في نفسه : « أو ليس الحلق كلهم عيال الله ، وأن أفضلهم عند الله أتقاهم . . أو ليس الدين عند الله الإسلام ، وقد بعيث النبي محمد ﴿ يَهِ ﴾ مصدقاً لما النبي يقوم على الحق المطلق بين يديه من التوراة والأنجيل . . فليم إذن المناظرة ، ما دام هذا النبي الكريم لا ينقض الناموس الأكبر ، الذي يقوم على الحق المطلق وهو أن الله \_ سبحانه \_ هو الواحد الأحد لا شريك له ، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » . .

لقد كان الاجتاع بين أهل الفكر من النصرانية والأسلام ، فحق أن يكون مؤتمر التاريخ لما قد يصدر عنه من نتائج أو من عهود ومواثيق . وشتّان بين مؤتمر لبحث قوانين أو وضع اتفاقات ومعاهدات من صنع الإنسان ، وبين مؤتمر ينعقد للبحث في قوانين الله وفي عهوده إلى خلائقه .

ودار الحوار الذي شهده التاريخ ، وسبحًّلَ صفحات خالدةً في الرقيِّ الفكري، والتسامح الإنساني، والجَـدَّية في التعاهد. . . وقد بدأ ذلك الحوار، عندما سأل «السيّد» من وفد نجران الرسول

 $\Lambda$ 7 $\Lambda$ 

الكريم ﴿ وَ اللهِ عَالَا :

ـ يا أبا القاسم ، موسى مُـن أبوه ؟

فأجابه: عمران ..

وسأل: فيوسف من أبوه ؟

فأجيب : يعقوب . .

فسأل: فأنت من أبوك ؟

قال ﴿ عبد الله بن عبد المطلب . .

فسأل : فعيسي من أبوه ؟

قال ﴿ يَ الله وكلمته . .

وربما داخلَ الظنُّ « السيدُّ » بأنه قد وَصَلَ إلى ما يرمي إليه من أسئلته تلك ، فقال يبدي عجباً :

- فهل یکون روح بلا جسد ؟

وأجابَ النبيُّ ﴿ مَثْلَهُ عَلَيْهُ ﴾ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَشَلَ عَيْسَى عَنْدَ الله كَمثَل آدمَ خَلْقَهُ مِن ترابٍ ثم قال له : كُنْ فَيكون ﴾ .

وعظم على « السيد » الأمر وهو يسمع أن عيسى قد خلق من تراب ، وغضب له ، فقال : « أتزعَم أن الله أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب ؟ ما نجد هذا في التوراة ولافي الانجيل. ما وجده اليهود فيما أوحي إلى رسلهم وما وجده النصارى فيما أوحي الى نبيهم » .

KOOOKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO O

وهنا راح النبي ﴿ إِنْ الكريم ، تدلُ على حقيقة خلق المسيح «سورة مريم » في القرآن الكريم ، تدلُ على حقيقة خلق المسيح عيسى بن مريم ، بقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُر وْ فِي الكِتابِ مريم إِذَا تَتَبِدَتُ من أَهْلِها مكاناً شرقياً ، فاتَخذت من دُونِهِم حِجَاباً ، فأرسَلْنا إلَيْها رُوحَنا فتمشَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِياً . قالت : إنِّي فأرسَلْنا إلَيْها رُوحَنا فتمشَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِياً . قالت : إنِّي أَنا رَسولُ رَبِّكِ أَعُوذُ بالرحمن منك إنْ كُنْت تَقِياً . قال : إنَّها أنا رَسولُ رَبِّكِ المُحسَسْني بَشرٌ ولَم أَكُ بَغِياً . قال : كذلكِ قالَ ربَّكِ هُو عَلَي يَحُونُ لِي غُلامٌ ولسم يَحْسَسْني بَشرٌ ولَم أَكُ بَغِياً . قال : كذلكِ قالَ ربَّكِ هُو عَلَي يَحْسَسُني بَشرٌ ولَم أَكُ بَغِياً . قال : كذلكِ قالَ ربَّكِ هُو عَلَي يَحْسَسُني بَشرٌ ولَم أَكُ بَغِياً . قال : كذلكِ قالَ ربَّكِ هُو عَلَي هَا فَيَا وَكَانَ أَمراً مَقْضِياً ﴾ . . . .

وعلا الوجوه الصمت لهذه التلاوة ، إلا أن رئيس الوفد ، « العاقب » قطعه بعد قليل وهو يقول :

- إنا لَنُنكِرُ والله ما تقول يا أبا القاسم ، ولا نقول في المسيح الأ أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة : اب وابن وروح القدس ، وقد سمعنا في قرآن نزل عليك يقول : فَعَلْنا وجعَلْنا وخلقْنا . . . بصيغة الجمع ، ولو كان واحداً لكان يقول : فعلت وجعلت وخلقت ، بصيغة المفرد . . .

وهنا أوضح الرسول الأعظم ، بتلاوة من القرآن الكريم ، كم هي الآيات التي تتكلّم بصيغة المفرد وتدلُّ على وحدانية الله ، إلى جانب الآيات الأخرى التي تتكلم بصيغة الجمع وتدل على وحدانية الله . . . منها قوله تعالى : ﴿ الحمد شرب العالمين الرَّحمن الرَّحيم . . مالك يوم الديّن . . قُل هُوَ الله أَحد . الله

KO JE CHO CHO JE CHO CHO JE CHO CHO JE CHO

A SO CONTRACTOR OF SO C

الصّمدُ . لم يَلِدْ ولم يُولَدْ وَلَم يَكُنْ لَه كُفُؤا أَحَد . الله لا إله الصّمدُ . لم يألِ الله والمي القيوم لا تأخذه سِنة ولا نوم . له ما في السّاوات وما في الأرض . . هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السّاء فسواهن سبع سَاوات وهو بكل شيء عليم . . وإذ قال ربّك للملائكة : إني جاعلُ في الأرض خليفة . قالوا : أنجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقد س لك . قال : إني أعلم ما لا تعلمون في . . . إلى ما هنالك من الآيات البينات التي يفيض بها القرآن الكريم بصيغة المفرد ، مما لا يمكن سردة كله لبيان أقوال الله تعالى الدالة على تفرده ، ووحدانيته ؟! . . .

ـ قال العاقب: إنا نجد في الانجيل من صفة النبي المبعوث بعد المسيح أنه يصدق به ، ويؤمن به ، وأنت تزعم أنه عبد ، أفلا يكون ذلك عدم الإيمان به ، والتصديق به ؟

وتلا نبي الله ﴿ إِنَّ مِن قوله تعالى : ﴿ فأشارت إليه ، قالوا : كيف نكلّم من كان في المهد صبيّا ؟ قال : إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبييًا ، وجعلني مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا . وبرا بوالدتي ولم يتجعلني جبّاراً شقياً . والسلام علي يوم وليدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا . . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة ، كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبيّن لهم الآيات ، ثم انظر كيف يؤفكون . . وإذ قال الله : يا عيسى ابن لهم الآيات ، ثم انظر كيف يؤفكون . . وإذ قال الله : يا عيسى ابن

KOOOCHO (KOOOCHO (KOOOCHO) (KOOOCHO)

مريم ، أأنْت قلت للناس اتَّخِذُوني وأُمِّي إِهَين من دون الله؟ قال : سبحانَك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إنْ كنت قلتُه فقد علمتَهُ ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم . وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد .

. ـ قال العاقب: إنك تقول عن المسيح إنه عبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا بأمر الله ، ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ولكن الم يكن يحيي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص وينبئهم بما يُكِنتُون في صدورهم وما يَدَّخِرون في بينوتهم فهل يستطيع ذلك إلا الله ؟

وهنا أبان نبي الله أنه هو سبحانه الذي مَنَحَ عبدَه ونبيّه عيسى بن مريم (ع) القدرة على إحياء الموتى وإبراءالأكمه والأبرص، وغيرها من القدرات، وقد آتاها المسيحُ عيسى بن مريم (ع) بإذن الله عز وجلّ، حتى يؤمِن به الناس ويتبعوه، شأن النبيين والمرسلين جميعاً عددهم باعشُهم بمعجزات تؤثر في العقول حتى تتبين مكانة المبعوث عن سائر أبناء عصره. وما كانت لتتأتى هم القدرات، ولا المعجزات إلا في سبيل الأمر الحق الذي إليه يدعون، والغاية النهائية التي إليها يسعون وهي الايمان بالله الواحد الأحد، وبأنه هو الأول والآخر، وله ما في السموات والأرض واليه المصير. وتلا رسول الله في قولهُ تعالى: هو ورسولاً إلى بني السرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص

Company (Company) (Company) (Company)

وأحيي الموتى بإذن اللوأنبئكم بما تأكلون وما تدخر ون في بيوتكم ، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحِل لكم بعض الذي حُرِّم عليكم ، وجئتكم بآية من ربكم ، فاتَّقوا الله واطيعون ، إنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم .

وطال النقاش ، ودام الحوار ، وكل من في وفد نجران يسأل ما يجيش في صدره ، ونبي الله محمد ﴿ وَهُ يَهُ عِقدم لهم البراهين المدّالة ، والشواهد الثابتة ، والآيات الموحية المعبّرة ، حتى بان له أخيراً أن لا أحد في الوفد يريد أن يُقِرَّ بالحقيقة ويذعن لها ، ربحا لغاية في النفوس هم يعلمونها . . . . وبعد أن راى الرسول ﴿ وَهُ لَا تَشْبَهُم بآراهم من غير وجه حق، نزل عليه الوحي بأن يطلبهم للمباهلة . والمباهلة هي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بأن يدعو كل فريق على الآخر كيا يتبين الحق من الباطل ، ويظهر يدعو كل فريق على الآخر كيا يتبين الحق من الباطل ، ويظهر الصادق من الكاذب . فأعلن النبي ﴿ وَهُ لَكُ للوفد ذلك ، وتلا دعوة الله للمباهلة بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكُ فيه مِنْ بعدِ ما جاءَكُ من العلم فَقُلُ : تَعالَوْا نَدْعُ أَبِناءَنَا وأبناء كم ، ونساءنا ونساء كم ، وأنفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . . .

وبُسهت القومُ لهـذه الدعـوة ، إذ لـم تكن في حسبانهـم ، ورضحوا للأمر الواقع وإنْ فاجأهم ، فقال قائلهم : « أنصَفْتَ يا أبا القاسم ، فإنَّ المباهلة آية معجَّلة بيننا وبينك » .

وانصرف الجمع ، وعاد أهل نجران إلى منازلهم في



CONTRACTOR CONTRACTOR

« الحرّة » ، وهمّهم الأوحد تلك المباهلة التي تنتظرهم . وبعد فترة من الراحة ، قال بعضهم لبعض : « قد جاءكم الرجل بالفصل من أمره وأمركم ، فانظروا بمن يباهلكم . . أبكافة أتباعه وأهل المكانة من أصحابه ، أو بذوي الخشوع والمسكنة والصفوة منهم ، وهم دائماً قليل . . . » .

قال أحدَهم: « صدقت يا هذا! لئن جاءنا بالكثرة وذوي الشدة ، وهذا صنع الملوك ، باهلناه ، وكان النصر لنا دونه ، وليس هو نبيّاً من عند الله . أما إن أتانا بنفر قليل من صحابته ، أو من أهـل بيته خاصّة ، كها هي سجيّة الأنبياء وصفوتهم ، فلا نباهله . . وإياكم يا قوم عندئل والمباهلة ، فإنّه لا يقدم على أهل بيته ، وعلى كبار صحابته ، إلا وهـو صادق . . وهـذه لكم إمارة » . .

وهكذا ظل وفد نجران يتشاورون فيا بينهم بما يصنعون ، وهم يتصورون كل الاحتالات التي سيواجهون ، والطرق التي سوف يسلكون . . .

بعض الأشخاص فقط.

وفي أول شوال من السنة العاشرة للهجرة ، وعند مقبرة البقيع في المدينة المنورة حضر اليوم المشهود وفد نجران ، وجمع عفير من كبار الصحابة والمسلمين كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري ـ رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم ـ إذ جاء الوفد وفي طليعته أسياده : الأسقف أبو حارثة ، والعاقب والسيد ، وفي صحبة هذين الأخيرين ابناهما : صبغة المجن وعبد المنعم ، وابناهما : سارة ومريم . . جاء الوفد إلى البقيع على نفس المظهر وابنتاهما : سارة ومريم . . جاء الوفد ألى البقيع على نفس المظهر الذي أتى به المدينة ، بالحلل الفاخرة ، والزينة الباهرة ، ليجد أهل مدينة الرسول ، بمهاجريها وأنصارها ، وبالقبائل من حولها قد اصطفت وتجمعت وأمامها الألوية والرايات ، لتشهد الحدث الأكبر . .

وما إن أخد الوفد مكانه ، وراح يسوي أموره حتى ارتفع صوت بالتكبير : الله أكبر . . الله أكبر . . فاشرأبت الأعناق ، وجالت الأنظار ، وإذا برسول الله ﴿ الله عنه قد قدم محتضنا الحسين ( وهو في حوالي الخامسة من عمره ) وآخذا بيد الحسن ( وهو في حوالي السابعة من عمره ) ، ومن خلفه مشى علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة الزهراء ـ عليهم سلام الله ورحمته ـ هؤلاء كانوا عترة رسول الله ﴿ إليه و الله ﴿ الفسنا ) وحفيداه السبطان وابنته فاطمة ( نساءنا ) وبعلها علي ( انفسنا ) وحفيداه السبطان الحسن والحسين ( أبناءنا ) أجل ، جاء بهم ، لأنهم يمثلون له الأبناء والنساء والأنفس ، فيكونون القربان الذي يقدمه لله تعالى على مذبح الحق واليقين . وتقدم نبي الله يشير أمام الجموع إلى أهل بيته ، ثم

يدخلهم تحت الكساء ، ويقف أمامه وهو يقول لهم : إذا دعوت فا مِّنُوا \_ أي قولوا : آمين . . ثم ارتفع بناظرَيه ويدّيه نحو السهاء ، ودعا الله سبحانه قائلاً : « اللَّهمُّ هؤلاء أهل بيتي » . . .

وخافَ القومَ على مصيرهم من الزَّوال ، فقالوا لبعضهم البعض : « لا تُباهلوا فَتَهلكوا ، أُومًا عَلِمتُم أنه ما باهلَ قوم قطُّ نبيًا إلاَّ خسروا » ؟!..

واقترب « السيد » من الأسقف ، وهو يقول له : « أَدْنُ يا أَبا الحَارِثَة ، فأنت حبرُنا وأسقفُنا وأعلمُ الناس فينا ، وتقدَّم أمامنا للواجهة محمد بن عبد الله » . .

ورفض أبو الحارثة التقدم ، وهو يقول لضاحبه : « إني والله لأرَى رَجُلاً جَريئاً على اللّبَاهلة وأخاف أن يكون صادقاً ، فلا يحول علينا الحول ونحن على قيد الحياة . انظر إليه إنه والله جشا أمام كسائه ، كما جَثَا الأنبياء قبلَهُ للمُبّاهلة » . .

ويئس « السيد » من دفع أبي الحارثة لِمُباهلة بحمد

CLOSOCIA (CLOSOCIA) (CLOSOCIA) (CLOSOCIA)

﴿ يَهِ ﴾ ، فعاد إلى « العاقب » يستحثّ أن يتقدم للأمر ، وأن يظهر للجموع الغفيرة أنهم قادرون على المباهلة ومطمئنون الى النتيجة ، إلا أن « العاقب » رفض الاستجابة له ، ووقف يقدح زناد فكره بما عليه أن يصنع ، فإذا به استنبط حجة ظنّها السبيل إلى الخلاص من المأزق ، فتقدم من رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ فقال : أبهؤلاء تباهلنا ؟

وأدرك النبي ويه ما يَرمي إليه سيد وفد نجران ، إلا أنه أبي أن يدَع له حجة يُختبىء وراءها ، فأبدى الاهتام بدعواه وراح يبيّن له أنه قد جاء بأهله وأبنائه ، فليأت منهم من شاء بأهله وأبنائه ، فيكون لكل فريق أنفسه التي تشهد عليه ، عدداً بعدد ، لا بأقل أو أكثر . . ذلك لأن الكثرة ، في مثل هذه المواقف ، لا تأثير لها ، فالابتهال الى الله ؛ والدعاء على الكاذب في دعواه ، يمكن أن يصدرا عن إنسان واحد ، وعن نفس واحدة ، فإن كان صادقاً صدقه الله تعالى وأجزاه ، وإن كان كاذباً كذّبه الله تعالى وأخزاه وحاق به العذاب الذي يستحق .

واستمع « العاقب » إلى رسول الله ﴿ الله عنه ، فرأى أنه لم يعد لديه ما يحتجّبه ، فطلب الفرصة للتشاور مع قومه ، فأجاب وسول الهدى إلى سؤله ، وعاد إلى جماعته يتشاور ون ويتدبّرون أمرهم ، فقال أحدهم : « ويحكم يا قوم ! اذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفات هذا الرجل ، فوالله إنكم لتتعلمون حق العبلم إنه لصادق » . . وراح الرجل يحدّرهم ، ويعظهم بما أحل الله سبحانه بالأمم الغابرة من مسخ وخسف لتكذيبهم الرسل، وبما أنزل



بها من عذاب ، فهلع القوم لقوله ، وقد تمشل هم المصير المشؤوم الذي ينتظرهم إن هم ظلوا على المكابرة ، وأقدموا على المباهلة عنتاً ، فقال أحدهم للمنذر ، أخي أبي الحارثة الأسقف ، وكان على حظ كبير من العلم والمعرفة : ما بالك يا رجل لا تبدي رأياً ولا تعظنا بما نفعل » ؟ وهنا خرج المنذر عن صمته وقال لأصحابه : « أتعلمون يا قوم ! إنه ما باهل قوم نبياً قط إلا كان الله مهلكهم كلمح البصر ، وقد علمتم وعلم كل ذي إرب من ورثة الكتب أن عمداً هذا هو الرسول الذي بشرت به الأنبياء وكتب الساء . . انظروا إلى محمد ، وإلى الأربعة من أهله ، تجدونهم مستعدين أبداً لرفع أيديهم نحو الساء ، والابتهال الى الله ، وإنهم لمنتظرون منكم لرفع أيديهم نحو الساء ، والابتهال الى الله ، وإنهم لمنتظرون منكم قبولاً . . يا ويلكم يا قوم إن تَفَوَّه هذا النبي بكلمة من بهلة ، فإنا لا نتدارك من بعدها هلاكاً ، ولا نرجع إلى أهل ولا إلى مال » . .

استمع القوم إلى ما قاله المنذر ، فازدادوا هلعاً ورعباً . وإذْ أيقن الأسقف أبو الحارثة أنه لا سبيل لهم إلى المباهلة ، قال لهم : « يا قوم ! إن الأنبياء إذا ظهروا بأمر لا يرجعون إلا بقضائه ، وإنا الحظ لذا في النكول ، فالبدار البدار إلى محمد نصالِحُهُ ونُرضيه ، ولا نؤخرن ذلك ، فإنا والله ، ومن معنا ، بمنزلة قوم يونس ، لما غشيهم العذاب » . .

وإذْ توافق وفد نجران على رأي أسقفهم بمصالحة محمد وإذْ توافق وفد نجران على رأي أسقفهم بمصالحة محمد وينتبي ، على أن يرضى ألا يباهلهم ، فقد ندبوا المنذر بن علقمة إلى مهمة التفاوض معه ، وهم يقولون له : « يا أبا المثنى ، كن أنت

الذي تُلقى محمداً ، وكن الكفيل لنا عنده بكل ما يريد ، ولا تبطئن ً في ذلك لنطمئن عما ترجع إلينا » .

ونهض المنذر يتقدم خفيفاً إلى رسول الهدى ، ويحييه بتحية الإسلام ، وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله ، أشهد أن لا آله إلا الله الـذي بعثـك بالحق ، وإنـك وعيسى ، عبـدان الله ، مُـرْسلان » . .

لقد دخل الإسلام إلى قلب المنذر بن علقمة ، ففرح رسول الله ﴿ وَهِلَهُ بِهِ فَرِحاً شَدِيداً ، ثم انتحى به جانباً عن الكساء ، حيث اهل بيته ، فأجلسه بجانبه ، وأقره على إسلامه ، فأخبره المنذر بما قر عليه الرأي عند بني قومه ، بألا تكون بينهم وبين نبي الله مباهلة ، على أن يدفعوا الجزية التي تُفرض عليهم .

## « بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد النبيِّ ورسول الله الى الأسقف أبي الحارثـة بن

149

Kage CA WE CAN CAN CASE CAN CONSTRUCTION

KOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

علقمة ، وأساقفة نجران ، وكهنتهم ورهبانهم ، وأهل بيتهم ورقيقهم ، وملّتهم ، وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير ، جوار الله ورسوله ، لا يغير أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا من سلطانهم ، ولا مما كانوا عليه . على ذلك جوار الله ورسوله ، أبداً ما نصحوا وأصلحوا غير منقلبين بظالم ولا ظالمين » .

وهكذا عاد وفد نجران (١١) إلى بلاده مقراً بنبوه محمد بن عبد الله ، ومعجباً بحكمة هذا النبي وقدرته على التعامل مع الناس واعطاء كل ذي حق حقه . .

<sup>(</sup>١) نجران اسم لمكان آهل عُسرف في عدة بلدان، ومنها:

ـ نجران من مخاليف اليمن ، وبها خبر الأخدود ، وإليها تنسب كعبة نجران .

ـ نجران من أرض البحرين .

ـ نجران في حوران من نواحي دمشق .

ويتبين القارىء أننا أتينا على ذكر وفود نجران ، أحدهـا قدم الى مكة ، وآخـران قدمـا إلى المدينة ، وربما تكون هذه الوفود قد قدمت من الامكنة الثلاثة المذكورة آنفاً ، بعدما انتهى إليها العلم بالإسلام أو بعـث إليها النبـيُّ ( 海) بكتاب يدعوها للدخـول في دين الله ، فاقتضى التوضيح . .

# رعاية شؤون السلاد

كانت الدعوة التي أذَّنَ بها علي (ع) في الناس ، يوم الحجّ الأكبر ، أحد أهم الدوافع التي أقنعت المشركين ، في الغالبية الساحقة منهم ، بأن الخلاص لا يكون إلا بالدخول في الإسلام ، لأن بقاءَهُم على عبادة الأصنام والأوثان ، لا يجيز للمسلمين قتالهم وحسب ، بل سيحرمهم من زيارة البيت العتيق ، وهو البيت الذي له في نفوسهم جذور عميقة ، وليس في يدهم إمكانية انتزاعها . . وبالتالي لا يمكنهم التخلي عنه .

ويشاء الله سبحانه أن تتطهر شبه الجزيرة ، من أقصاها إلى أقصاها ، من رجس الوثنية ، فينتشر الإسلام في شتى الربوع ، وتصبح له دولة مترامية الأطراف ، شاسعة الرقعة ، مما يقتضي معها تنظيم شؤونها وإدارتها بما يتوافق وأحكام الشريعة . . ولذلك عين رئيس الدولة ( وهو الرسول الأعظم ) الولاة والقضاة ، وفرق العيال على الصدقات ، وعهد إليهم بالمهات ، وأعطاهم الصلاحيات التي تمكنهم من ضبط أمور الناس وتسيير شؤونهم ، وإشاعة العدل في ربوعهم . . وفي كثير من الأحيان كان يعهد إلى نفس الشخص أن يقوم بكافة الوظائف ، في الإدارة والقضاء وجباية الأموال ، وأخذ ما كتب على المسلمين من صدقات .



Consider the constant of the c

ولقد كان يتخير حكّامَهُ وولاته من ذوي الفضل إيماناً وعلماً وخلُقاً ، حتى يكونوا على مستوى المهام التي يتحمّلونها خاصة وأنَّ عليهم ، إلى جانب الاضطلاع بمسؤولية الحكم ، حمل الدعوة التي لا تنقطع ، وتعليم الناس القرآن ، وتفسير أحكام الدين وتوضيح معالمه . أما بشأن عباد الله ، فإنه - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كان تشدّه منصباً على أن يكون الحاكم أو الوالي ليّنا مع الناس في الحق ، وشديداً عليهم في الظلم ينهاهم عن العصبية إنْ رأوا هميْجاً إلى القبلية أو عودة إلى العشيرة ويوجههم التوجيه الصحيح ، حتى يكون التوجة خالصاً لله وحده لا شريك اله ، مع ما يحمل هذا التوجية أمن قضاء على العقلية الجاهلية البائدة ، والتخلي عن العادات والتقاليد البالية ، ومع ما يتضمن من تربية جديدة غايتها تكيف الناس مع أجواء عقيدتهم ، واعتادهم المنهج السوي ، الذي ترسمه هذه العقيدة لحياتهم .

وكان الرسول الأعظم ﴿ إِنَّهُ ﴾ زيادة في الاطمئنان إلى صلاح الحاكم وعدله ، يختبره بطريقة تظهر مدى كفاءته وجدارته للمنصب ، فإن وجده على مستوى المسؤولية عيَّنه ، وإلا اختار غيرة ممّن تتوفر فيه الشروط كافة لتولية الحكم . من ذلك مشلا حديثه لمعاذ بن جبل الخزرجي ، حين أراد بعشه على بعض مقاطعات اليمن ، إذ سأله : « يا معاذ ، بما تحكم » ؟

قال معاذ: بكتاب الله .

قال النبي ﴿ إِنْ ﴿ عَلَيْهُ : فإن لم تجد ؟

AAY

قال معاذ : بسنَّة رسول الله .

قال النبيُّ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ : فإن لم تجد ؟

قال معاذ : أجتهد رأيي .

قال النبيُّ ﴿ عَلَيْهُ : « الحمد لله الذي وفّـقَ رسولَهُ لما يجبه الله ورسولُهُ » .

هذا فيا يتعلق بحالة القتال ، أما فيا وجب على المؤمن في كل حال ، فقد كانت وصية الرسول الأعظم لمعاذ : « لا تشرك بالله شيئاً وإنْ قُتِـلْتَ وحُـرِّقت . ولا تَعُقَّنَ والديك وإنْ أمراك أن تخرج من مالك وأهلك ، ولا تتركنَ صلاةً مكتوبة متعـمّداً فإن من ترك صلاةً مكتوبة متعمداً فإن من ترك صلاةً مكتوبة متعمداً فقد برثت منه ذمة الله ، ولا تشربنَ خمراً فإنه رأس كل فاحشة . وإياك والمعصية فإنَّ بالمعصية يحلُّ كلُّ سُخط ، وإياك والمعصية فإنَّ بالمعصية يحلُّ كلُّ سُخط ، وإياك والفرار من الزحف ، وإنْ هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم ، فاثبت . وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أبداً واجْبَههم في الله عن وجل » .

Constant of the second Constant of the second

وأما بخصوص أهل الكتاب فقد جاءت وصية رسول الله هيئه لمعاذ : « يستر ولا تعسر ، وبشر ولا تنفّر ، يا معاذ . وإنك ستقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى ، الواحد الأحد ، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أنه فرض سبحانه عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم وتُردُّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فخدُ منهم ، وتوق كرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .

بمثل هذا الهدي النبوي بَعَثَ عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام \_ معاذ بن جبل عاملاً على مخلاف (مدينة أو مقاطعة بلغة اليمن)، وعبد الله بن قيس ( أبا موسى الأشعري ) على مخلاف آخر ، فكانا متجاورين ، يذهب كل منها إلى صاحبه ، يتشاوران ويتدبّران ، تنفيذاً لأوامر النبي ﴿ الله على المناوران على المناوران ، تنفيذاً لأوامر النبي ﴿ الله على الله المناوران ، المنا

وعيّن غيرها من الولاة والعال على الصدقات كشيرين أمثال: عتاب بن أسيد على مكة ـ بعد فتحها ـ وخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء ، وزياد بن لبيد بن ربيعة الأنصاري على حضرموت ، والعلاء بن الحضرمي على البحرين ، وعمرو بن العاص على عان ، وباذان بن ساسان \_ بعد إسلامه \_ على أجزاء من اليمن ، كما بعَثَ ﴿ الله على عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء وأسد ، ومالك بن نُويرة على صدقات بني حنظلة ، وجعل الزبرقان ابن بدر وقيس بن عاصم على صدقات بني سعد ، وبعث علي "بن

Karona Ka

أبي طَالب (عليه السلام) الى نجران ليجمع الصدقات ويأخما الجزية .

ولم تكن عناية النبيِّ ﴿ ﴿ اللهِ ﴾ بشؤون الادارة أكثر من عنايته بالقضاء وذلك لما للقضاء من أهمية في حياة الشعوب والأمم . إذ لا حضارة أومدنية ، ولا ازدهار أو تقدم ، ولا حقوق للإنسان أو تحقيق لعدالة ، إلا في ظل قانون سيّد مطلق ، متوافق مع عقلية أبناء المجتمع ونمط عيشهم . . وأولى الناس تطبيقاً للقانون ، وتحقيق سيادته على الجميع بالسواء ، دون محاباة أو تقصير ، هو القاضي ، صاحب السلطة القضائية ، وحامل لواء العدل . . فهو يملك سلطة لا تعلوها سلطة حتى أنها تصل إلى حد الحكم بالحياة أو الموت . ومن كانت له هذه السلطة القوية وجَبَ أن يكون أهلاً لها ، و إلاَّ فقد ساء كل شيء ، لأنه ويل للأمة إذا نخر السوس عظام القضاء فيها ، فهات ضميرُ القاضي واندحَرَتِ العدالة على مذبح القوس الذي يجلس عليه . . وويل للشعب إذا سادَ مجتمعه الظّلم ، وعمَّهُ الباطل ولم يجد المصلح الاجتاعي ، والقاضي النزيه ، وأنصار الحق ذوي الضهائر الصافية ركناً شديداً يأوي أبناؤه اليه،وحاكماً قوياً عادلاً يستندون عليه . . ومن هنا كان اهتمام رسمول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بالقضاء ، لأنه عرف أهميته في حياة الشعوب والأمم ، بعدما وقف على جوهره وعلم أبعادُهُ وهو يستقى معرفته ، وعلمه به من مصدره الأول ، وهو الله سبحانه ، الحاكم ، الحكيم ، العادل . . ونتبينًا العدل على حقيقته وفي أصوله ، في حياة النبيُّ ﴿ عِنْهُ ﴾ عندما نتذكُّر أنه جَعَلَ سعدٌ بنَ معاذ قاضياً بينه وبين اليهود في المدينة على أثـر غزوة الأحزاب ، إذ أنه ، على الرغم من كونه رئيساً للدولة يوملذاك ،

VV

Company Compan

وقاضي القضاة بل وسيَّد القضاء في الناس ، فإنه لم يُصدِر حكمه على اولئك اليهود قبل إدانتهم ، لأنه يعلم علم اليقين بأنه لا يجوز في القضاء الجمع بين الخصم والحكم ، ولذلك كان تكليفه لسعد حكما بينه وبين اليهود ، وقاضياً له ملء الصلاحية بأن يحكم بما يراه عدلاً في أمرهم . وهذه هي القاعدة الصحيحة لتحقيق العدالة ، وجعل العدل أساساً للملك والحكم . .

ولقد كان في عادات العرب أن يتولَّى القضاء ، أسن الرجال واكثرهُم حكمة وتجربة ، وأشدّهم معرفة بعادات الناس وأنماط عيشهم . ولكن ورغم تلك العادة التي لـم ينْقضْهـا الـرسـول ﴿ ابن ، السلامتها وصحتها ، فإنه اختار للقضاء على اليمن ، ابن عمه عليٌّ بن أبي طالب (ع) وهو في سن مبكرة ، لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره . . ويروي علي (ع) إمام الهدى ، كيف أنه تهـيّب الموقف ، ورسولُ الله ﴿ ﴿ يُعَيِّنُهُ فِي هَذَا المُنْصِبِ ، فحـدّث عن ذلك ، فقال : « بعثني رسـولُ الله ، صـليَّ الله عليه وآله وســــلّــم ، إلى اليمن ، فقلت : يا رسولَ الله ، تبعثني إلى قوم أسن مني ، وأنا حدث لا أبصر القضاء . فوضع يده على صدري وقال : اللهم ثُبّت لسانه واهد قلبه . . ثم نظر إلي وقال : يا علي ، اذا جاءك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ما سنمعت من الأول ، فإنَّك إن فعلت ، تبين لك الحق » . قد نجد في الاستاع إلى الخصمين أمراً بديهيّاً في عصرنا اليوم ، ولكن إذا عرفنا بأنَّ داود (ع) كما يقرّر القرآن الكريم ، قد أصدر حكمة بعدما تراءى له الحق في جانب الخصم الذي ادّعى ، وقبل أن A DO CONTROL OF DO CONTROL OF

يستمع إلى دفاع الخصم الآخر ، فنهاه ربُ العالمين عن ذلك وأمره ان يقف على رأي الفريقين قبل الحكم ، لتبين لنا أن هذه القاعدة الأصيلة قد سنّها كتاب الله المبين ، فأبانها النبي ﴿ وَمِنْ لَقضاته ، وفي طليعتهم علي (ع) وهو يولّيه على قضاء اليمن . . وأما دعوتُهُ له : بأن يثبّث الله لسانه ويهدي قلبه ، فكانت دعوة نبوية أعطيت لعلي (ع) وحده ، ولم تُعطَ لأحد غيره ، فكان بعدها أخطب الناس وأثبتهم قولاً وعدالة بعد رسول الله ﴿ وَمَنْ ﴾ ، إذ كان مهندياً لا يلين في حق أو يُهالىء في باطل ، أما هدايته في القضاء فكانت هداية تامة ، ما اختلف عليه بعد تلك الدعوة السنية قضاء بعد ، وحياته حافلة بالمآثر في هذا المضار ، وخاصة مع أخيه في الإسلام ، عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنها وأرضاها \_ الذي قال : « لولا عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنها وأرضاها \_ الذي قال : « لولا على لهلك عمر » . . فقد كان يعود إليه في كل معضلة تستعصي فيجد عنده الحل العادل لها ، ويكفي دلالة على مصداقية قضاء على (ع) قول النبي ﴿ وَمَنْ ﴾ : « أقضاكم على . . لا يقضي أحدكم وعلى في المسجد » .

ولم تكن تولية على قضاء اليمن إلا من وحي الفكر النبوي ألثاقب الذي يرتكز دوماً على الحقائق التي بها يؤمن ، فقد عرف فيه ملكات وقدرات كبيرة حباه الله ـ سبحانه - بها، وعنده تجارب وخبرات كثيرة اكتسبها في كنف النبوة حتى شب ولديه علم وافر وغزير وإلى جانب هذه الصفات كان على (ع) قد اطلع على عادات أهل اليمن ووقف على أحوالهم من خلال المهام العديدة التي عادات أهل اليها رسول الله حيل في تلك البلاد . فقد بعثه الى هناك في

 $\Lambda\Lambda V$ 

أول مهمة إسلامية سنة ثمان للهجرة ، على أثر فتح مكة ، ثم عادً وبعثه الى بني همدان، وقد أسلموا على يديه، فكتب يومَها إلى رسول الله ﴿ عَلَى الله علمه بإسلامهم ، فسرَّ الرسولُ ﴿ عَلَهُ للبشرى السعيدة ، وسجد شكراً لله تعالى ، ثم قال ثلاث مرات : السلام على همدان . . كما أنه بعشه بعد ذلك الى بنسي مذحج ، ومعه ثلاثماية فارس ، وقد أوصاه حين خروجه إلى اولئك القوم : « سرُّ بكلاءة الله حتى تنزل في ساحهم ، وتحلُّ في فنائهم ، فَادعهُم الى الإقرار بالشهادتين ، فإنْ أجابوا فَمُرْهُمْ بالصلاة ولا تَبْغِ منهم غير ذلك ، فلئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ( تماماً كما في وصيته ﴿ الله المعاذ بن جبل ، وذلك لشدة حرصه على هداية الناس وإقبالهم على دين الله الحق) ، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك » . . وقد عمل علي (ع) بأمر رسول الله ﴿ وصيته ، فيا أن انتهى إلى بني مذحج حتى دعاهم إلى الإسلام ، إلاَّ أنهم رفضوا الاستجابة ، وبادروه بالعداء ، فجمعوا الجموعَ ورمُّوهُ وأصحابِه بالنبال ، حتى كان ما كان ، وحَـمَـلَ عليهم ، يفرّق جموعهم ، وينزل فيهم القتل حتى فقدوا عشرين رجلاً منهم . . ولما رأى بنو مذحج أنه لا قِبَـلَ لهم بمتابعـة قتالـه ، طلبوا الكفُّ عنهم ، واجتمع إليه زعماؤهم يفاوضونه ، فانبرى ، بما عُهِدَ فيه من إيمان صادق ، وإخلاص للدعوة ، يبيّن لهم حقيقة الإسلام وما ينطوي عليه من التساهل والتسامح والمساواة ، وما يرمي إليه من الإخاء والمحبة والمنعة . واستمر هكذا بتقديم الأدلة والبراهين على صحة الدعموة ، حتى أجابوه ودخلوا في دين الله

KARRON OKARRON OKARRON

مختارين ، فتبعهم أبناءً قومهم وصاروا جميعاً ، بفضل الله ، مسلمين . .

نعم إن ما كان لعلي بن أبي طالب (ع) من صفات شخصية ، وما اكتسبه من علم النبوة ، وما قام به من مهام في اليمن جعلت كثيراً من الناس يسلمون على يديه ان هذه الأمور مجتمعة كانت وراء اختياره لتولية القضاء على اليمن ، فلبث في تلك البلاد يقضي بين الناس ، ويعلم الدين ، ويحفظهم القرآن ، ويجمع الصدقات . . حتى وافي الرسول الكريم في مكة أثناء حجة الوداع . .

هذه بعض الملامح الوجيزة للإدارة الرشيدة ، وللرعاية الحكيمة ، كما توخًاها محمد ﴿ وأرسى لها القواعد المتينة ، وشيد لها البنيان المرصوص . فهو منذ وصَلَ المدينة راح يعمل لإقامة الدولة الإسلامية بدستور ثابت ، وجهاز كامل ، وهدف سام . .

ولقد قامت سياسته الداخلية على بناء المجتمع الاسلامي الصافي ، كما أقام سياسته الخارجية على المعاهدات والمواثيق التي تحفظ حق الله ، وحق العباد . . ولذلك كان اختياره للحكام والولاة مِن مثل من دخلوا في الإسلام فهما للعقيدة ، وإخلاصا للمبدأ ، وصدقاً في المعاملة . على أنه رغم هذه الصفات المميزة لهم ، فإن في المعاملة . على أنه رغم هذه الصفات المميزة لهم ، فإن في كان يزودهم بالوصايا التي تمهد لهم النهج القويم ، وتمد ما يتعلق وتمدهم بالطرق والوسائل السوية ، ومنها على الأخص ما يتعلق بأهل الكتاب ، فإن أسلم من كان يهوديا أو نصرانيا إسلاما خالصا من نفسه فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ، ومن

Comparing Compar

كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُفتن عنها . .

وكان الرسول الأعظم لا يكتفي بذلك كله ، بل يكشف عن حال الولاة والعيال ، ويتقصّى أخبارهم على الدوام . . فقد أمر واليه عندما بعثه على البحرين ، وقال له : « استوص بعبدقيس خيراً وأكرم سراتهم » . . فجاءه يوماً وفد من عبد قيس شاكياً عامله العلاء ابن الحضرمي ، فعزلَه . .

وكان يدقق في حسابات عاله ويحاسبهم على المستخرج والمصروف. فقد استعمل رجلاً على الصدقات ، فلما عاد وجاء وقت محاسبته ، قال الرجل : « هذا لكم وهذا أهدي إلي " مما جعل رسول الله ﴿ إليه الله عفاجاً لما يسمع ، ويقول : « ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي من أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فننظر أيهدكي إليه أم لا » ؟ . . ثم التفت إلى من حوله وقال : « من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً ، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » . .

CHO CONTROL CHO CHO CHO CONTROL CONTROL CHO CONTROL CH

إلى وسيلة أخرى ، وهني محاولة تقديم الرشوة إلى عبد الله بن رواحة ، فجلّلوا له حلياً من حلي نسائهم ، وقد موها له قائلين : « هذه لك ، وخفّف عنا وتجاوز في النقسم » . . فضحك عبد الله مستهزئاً وقال لهم : « يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله تعالى إلني ومحمد صلّى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلني ، وهذا ليس بحاملي على أن أحيف عليكم ، وأما ما عرضتم من الرشوة فإنها السّحت ، وإنّا لا نأكلها » . . وبهذا اقتنع يهود خيبر أنّه لا رشوة في الدولة الإسلامية ، ولا مرتش وهو مسلم صادق ، فقالوا : « بهذا قامت السموات والأرض » . .

ولما كان اهتام رسول الله ﴿ يَهِ ﴾ بقضايا الناس اهتاماً شديداً ، وعنايته بأحوالهم كبيرة ، فإنه لم يكتف بتعيين القضاة ، بل عين أشخاصاً يُعنون بالمظالم ، فوجه راشد بن عبد الله أميراً على القضاء والمظالم ، وجَعَل له صلاحية النظر في قضايا المظالم ، حيث يقف على شكاية المظلومين ، ويرد الحيف عنهم . .

في كل أمر من أمور الناس اهتم "رسول الله ﴿ يَرِيّ ﴾ ، وفي كل شأن من شؤونهم اعتنى . . أدار مصالح الناس وعيّن الكتّاب لإدارة هذه المصالح ، فكانوا بمقام مديري الدوائر اليوم ، وهكذا جعل علي "بن أبي طالب (ع) كاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا صالح ، والحارث بن عون المري على خاتمه ، ومعيقيب ابن أبي فاطمة كاتباً على الغنائم ، وحذيفة بن اليان يكتب خرص ثمار الحجاز ، والزبير بن العسوام يتسولى كتابة أمسوال الصدقات ( الزكاة ) ، والمغيرة بن شعبة يكتب المدينات والمعاملات ،

وشرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات الى الملوك . .

وبمقتضى هذا النهج قامت دولة الاسلام منيعة ، لا محلَّ فيها للانحلال والتفكك في الداخل ، ولا مجال لإرهابها أو إضعافها من الخارج ، وذلك بفضل ايمان أبنائها ، وقوة شجاعتهم ، وما لديهم من وسائل وإمكانيات يُسرهبُونَ بها عدوَّ الله وعدوَّهـم . ذلك أن رسولَ الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ومنذ بداية تكوين الدولة رأى أنه لا يمكن أن يكون لدين الله سلطان إلا إذا اعتمدت الدولة على نفسها في توفير كافة أسباب القوة وتأمين السلاح والعتاد اللازمين فعلى الفور بعث شباب المسلمين الى اليمن كي يتعلموا صناعة الأسلحة المعروفة في ذلك العصر وفي يقينه أنَّ لا شأن لدولة إلا برجالها وسلاحها ، وبما تملكه من قدرات في هذين المجالين الرئيسيين ، فكان اهتامه بصناعة السلاح وتأمينه ، كما كان اهتهامه بشراء ما يجتاج من عتاد إذا أعوزه الصنع . . وهذا لعمري ما تحتاج إليه بلاد الإسلام اليوم ، إن أرادت أن يكون لها موقع قدم على هذه الكرة الأرضية ، وأن تصبح في مصاف الدول العظمي االتي تمتلك حالياً صناعة السلاح ، وهو الذي مكُّنها من أن تكون أقوى الدول وأعتاها وجعلها تتحكم في مصائر الشعوب الصغيرة المستضعفة . .

وإذا كانت مثل هذه القدرات بحاجة إلى الإمكانيات المالية ، فإنَّ رسولَ الله ﴿ عَلَيْهُ قَدْ أُمَّنَ الجانب المالي بما وضع من إلزامات مالية على عاتق جميع الرعايا في دولته ، من مسلمين وغير مسلمين ، وذلك وبما فرض من ضرائب ورسوم على الأراضي والثهار والماشية ، وذلك عن طريق الزكاة والضرائب والفيء والخراج والجزية وعلى أن توزع

KO GO CHO (CHO GO CHO) (CHO GO CHO) (CHO GO CHO)

حصيلة تلك الأموال أو تصرف وفقاً للغايات المعينة لها ، بينا توزع أموال الزكاة على الأشخاص الثانية الذين عيّنهم القرآن الكريم دون غيرهم لقوله تعالى : ﴿ إنما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ .

تلك بعض الملامح الوجيزة عن الإدارة الرشيدة للدولة ، والرعاية الحكيمة لشؤون الناس ، كها أقامها خاتم النبيين ﴿ يَهُ ﴾ وأرسى لها القواعد القويمة ، وأشاد لها البنيان المرصوص . ويكفي الحاكم المسلم أن يهتدي إلى كتاب الله المبين ، وأن يقتدي بسيرة رسوله الكريم ، حتى يَصْلُحَ ويُصلِحَ أحوال العباد بما يُسرضي الله ورسوله . ولا نظن حكماً يقوم على القرآن الكريم وعلى سنّة النبي محمد ﴿ إلا ويكون أمثل حكم في الأرض ، لأنه يستقي من المصادر الشريفة الوحيدة . .



Composite Compos

### حجة الوداع

لكل جماعة بشرية عاداتها وتقاليدها التي تفرضها طبيعة الوسط الذي تعيش فيه ، كما أن لها طقوسها وشعائرها التي تنبع عن العقيدة أو النظرة الدينية التي بها تؤمن .

ويتصرف المرء عادة وفق المعطيات المجتمعية التي تسود حياته ، ولا سيا فيا يخضع له من قوانين وأعراف ، إلا أنه يبقى متميزاً بسلوكه عن غيره ، بمقدار ما تؤثر فيه أحكام عقيدته الدينية وفرائضها . وعلى هذا فإن من يجعل للإيمان الديني المقام الأول في حياته يكون هو الإنسان الأمشل خُلُقاً واستقامة ، والأنفع لنفسه وأبناء مجتمعه ، بل وللإنسانية بأسرها ، وما ذلك إلا لنظرته الخاصة إلى الماديات ، واعتقاده الدائم بأنها قليلة الشأن ، مها كان لها من أهمية تؤثر على مجرى حياته ، وتعاطيه مع الواقع ، إذ تبقى عنده ، غير مؤهلة لأن تبعث في نفسه تلك السعادة الحقة التي يحياها في ساعة انصراف إلى العبادة أو إخلام إلى التقوى ، ولا ذلك الشعور بالاطمئنان المذي يواكبه ، ويجعله نقي الضمير ، صافي التعامل . . ومن هنا كان تطلع الإنسان ، مذ وجد على هذه الكرة الجراعات . . ومن هنا كان تطلع الإنسان ، مذ وجد على هذه الكرة الأرضية ، إلى قوة غيبية ، يؤمن بأنها هي سيدة الكون ، وهي الأرضية ، إلى قوة غيبية ، يؤمن بأنها هي سيدة الكون ، وهي

وحدها قادرة على تسييره والتحكم بمصيره . وعن هذا الاعتقاد بوجود تلك القوة المهيمنة انبثقت عبادات الناس ، وكانت لكل جماعة الطقوس والشعائر الخاصة التي تمارسها .

على أن ما صادف الإنسان في مسيرته الحياتية ، جَعَلَهُ يتباعد شيئاً فشيئاً عن التمسك بالإيمان الديني ، ويولغُ في المادة بحثـاً عن تطلعات كثيرة ومتنوعة ، وكأنه خالـدٌ في هذه الحياة الدنيا أبداً ، غير قانع بما يحقق وغير متفكر بأنَّ كل شيء إلى زوال ، وأن دنياه هذه هي دار بلاء وفناء ، لا دار سعادة وبقاء . . . ومن هنا نرى الناس ، معظمهم يتبّرمون من هذه الحياة ويشكون مما يلاقـون من هم وما يعانون من شقاء ، وفي ظنّهم أنهم ظُلِمُوا بالنسبة الى غيرهم من أقرانهم من بني البشر . . ومثل هذه الظنون مخالفة للحقيقة ، لأنهم لو اطّلعـوا على سريرة غيرهـم ، ودخائـل من يغبطونهـم على عيشهم لوجدوا أن معاناة هؤلاء لا تقل عن معاناتهم ، بل قد يشفقون على الكثيرين منهم ، وبالتالي يحمدون الله على ما هم عليه من عيش كريم ، ويوقنون أنهم ، وسواهم ما خلقوا للهو وعبث ، ولا لنيل أكبر قسط من المتعة بإشباع الشهوات ، بل خلَّقوا في دار بلاء ، وما عليهم إلاَّ الإقرار بهذا الواقع ، وتغيير أنماط عيشهم على أساس أن هذه الدنيا ليست للراحة والقرار ، ولا للسعادة والبقاء . . . ولئن أدركوا هذه الحقيقة فإنهم لا يتأففون بعدها ولا يتذمُّرون ، بل يحيَون راضين بحكم ربهم ، سائلين المولى عند كل نازلة تحل بديارهم أن يلطف بهم ويرحمهم ، لأنه هو الرحمـن

الرحيم . . ومثل هذا الإطار العام للحياة الذي يجمع ما بين الماديات

ON DESCRIPTION OF SOME SERVICE SOME SERVICE

والروحانيات ، لم يخرج عنه سكان شبه جزيرة العرب في قديم حياتهم ولذلك كانت لهم نظرتهم الدينية التي تقوم على معرفة الله سبحانه وتعالى ، والإيمان بأنه هو صاحب القدرة والمقام الأسمى ، إلا أنهم أشركوا بهذا الإيمان ، ولم يهتدوا الى طريقه الصحيح ، فاتخذوا من الانصاب والأزلام والأصنام والأوثان ، زلفى تقرّبهم إلى الله ، ولذلك دانوا لها بالولاء والطاعة . على أن شيئاً واحداً ظل العرب يجمعون عليه ، رغم عقيدة الشرك التي اعتنقوها ، وهو بقاؤهم على سنتة ابراهيم واسهاعيل ـ عليهها السلام ـ في تقديس الكعبة واعتبارها بيت الله الحرام ، فكانوا يحجون إليها كل عام ، ويقيمون في رحابها ومن حولها المناسك التي توارثوها عن الآباء والأجداد ، والشعائر التي وصلت اليهم بتعاقب الأجيال . . وجاء والأجداد ، والشعائر التي وصلت اليهم بتعاقب الأجيال . . وجاء ومقاماً بأن جعلها قبلة للمسلمين ، وجعل زيارة البيت الحرام فريضة من فرائض شريعتهم ، بحيث يحج إلى هذا البيت وكعبته كل من استطاع إلى ذلك سبيلاً .

ولم تنحصر نظرة الإسلام بالحج إلى بيت الله على أنه فريضة وحسب، قوامها الإيمان بالله الواحد الأحد، وعادها الطهارة والإخلاص في العبودية بعيداً عن موبقات المادة والتمسك بأعراض الدنيا، بل تعدتها إلى نواح حياتية لا تقل أهمية عن الناحية الدينية، ومنها أن الحج وحده هو الذي يحقق المساواة التامة والفعلية في أوضح مظاهرها وأجلاها، وهو الذي يفرض على المسلمين الاجتاع للتشاور والبحث في شؤون الدعوة وشؤون المسلمين،

KOOOKOOOKO OKOOOKO OKOOOKO

والتعرف إلى مشكلاتهم ، وطرح الحلول لها ، وذلك من خلال هذا المؤتمر العام الذي فُرِضَ أن تكون رحاب الكعبة الشريفة مكانه الطبيعي ، وأن يسود هذا المؤتمر روح إسلامية صرف ، بحيث تأتي نتائجه إيجابية كلها ، ولا ينبعث عنها إلا الخير والنفع العميم . .

هذا على الصعيد الإسلامي العام ، أما على الصعيد الفردي ، فإن نظرة الإسلام إلى الحج ترمي إلى وضع الفرد أمام محاسبة دقيقة للنفس ، فيها يستذكر ماضي أيامه كلها ، ويراجع ما أتاه من خير أو شر ، وما قدمه من نفع أو ضرر ، فيوطّن النفس على متابعة عمل الخير والنفع ، ويتعهد أمام الله سبحانه بالتوبة عن المعصية والخطأ ، وإن في ذلك إخلاصاً للخالق لا يتناهى ، وسمواً بالنفس لا يُدانى ، وتقويماً لمسيرة الحياة لا يُضاهى . .

وإذا كان هذا هو معنى الحج إلى بيت الله الحرام ، بروحيته العامة والخاصة ، فإنَّ هذا المعنى قد بدأ يغيب عن أذهان المسلمين رويداً رويداً ، وبات الحج فريضة واجبة ، يسعى الكشيرون إليها ، دون التمسك بأهدابها وغاياتها ، حتى لنجدن كشيراً ممن خجُّوا ، قد عادوا ولم يبق في نفوسهم ، أي أثر لذلك التعهد أمام الله تعالى ، وحتى لنرين بأن الروحية الإسلامية الجامعة لإيجاد سبل الصلاح لأحوال المسلمين قد فقدت وغاب مؤتمرهم العام ، الذي فيه وحدة أهدافهم وتطلعاتهم ، والذي وجب أن يكون أهم ما يعمل على تحقيقه المسلمون بل وإنجاحه بشتى الوسائل والسبل . . .

واذا كان الإسلام قد أكد على هذه النظرة الشمولية للحج ،

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

وفقاً لما أرادَهُ الله سبحانه ، فإننا عرفنا بأنه تَعالى قد أفسح في المجال ، حتى سنة تسع هجرية ، للمسلمين وغير المسلمين ، بزيارة البيت الحرام ، فكان الناس يجتمعون في الموسم على عادات متضاربة وعلى شعائر متناقضة ، حتى إذا آن الأوان ، وأبلغت « براءة » وَجَبَ التفريق بين المسلم والمشرك ، ووجب أن لا يحج إلى الكعبة إلا من اتخذ الإسلام ديناً ، ما دامت روحية الحج تعنيهم وحدَهم ، دون غيرهم ، وما دامت الأهداف التي يرمي إليها تترتب على عاتقهم دون سواهم . . .

له ، وفي مقاصده أن يشهد الناس كيفية قيامه بالمناسك ، وطريقة أدائه للشعائر ، حتى تبقى لهم السنة النبوية قائمة على مدى الزمان ، وأن يسمعوا منه كلمة جامعة عن الدين الذي بعثه الله تعالى به ، فيكون ما قام به أمامهم ، وما سمعوه من قوله ، الطريق الذي يهديهم إلى الحق ، والسبيل الذي يقودهم إلى الرشاد ، والجنة التي يعتصمون بها عند الزلل ، ويسترشدون بها من الضلال . .

وما كاد الناس يعرفون ما صبح عليه عزم رسول الله ﴿ إِنَّةُ ﴾ ودعوته إياهم للحج معه ، حتى انتشرت تلك الدعوة في كل ناحية من نواحي الدولة الإسلامية ، فأقبل الناس على المدينة المنورة عاصمة الدولة وقاعدة حكمها \_ الوفا مؤلفة ، جاؤوها من كل حدب وصوب ، من المدائن والبوادي ، ومن الجبال والصحارى ، ومن كل بقعة من أراضي هذه الدولة المترامية الأطراف ، والتي أنارها الاسلام بنور الله ، وبهدي رسوله الكريم . . وحول المدينة المنورة ضربت الخيام لأعداد كبيرة ، ولجموع غفيرة ، تزيد على تسعين ألفاً من الناس ، جاؤوا يلبون دعوة نبيهم ، وقد جمعت بينهم أخوة الإسلام ، بعد أن كانوا إلى سنوات خلت أعداءً متنافرين .

وراحت تلك الألوف تجوس خلال المدينة \_ مدينة الرسول الحبيب إلى قلوب أصحابها \_ وكل منهم كان مطمئن النفس ، هانىء البال ، فيّاض الشعور ، لأن في اجتاعهم هذا أكبر برهان على انتصار الحق ، وانتشار نور الله انتشاراً قل نظيره في الوجود ، حتى جمع بينهم على تلك الرابطة واللّحمة ، وجعلهم جميعاً كالْبُنيان

المرصوص .

CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO CHO

وحل الخامس والعشرون من ذي القعدة في تلك السنة ، فكان يوم سبت ، وفيه خرج رسول الله ﴿ إِنَّيْهُ قاصداً بيت الله الحرام ، وقد أخذ معه نساءه جميعاً ، وابنته فاطمة الزهراء عليهن السلام \_ وكانت كل واحدة منه ن في محفّة خاصة بها بعد أن كتب إلى على (ع) ان يتوجّه الى الحج من اليمن ، فيلاقيه هناك .

وسارً الرسول الأعظم في ذلك الجمع الزاخر من المسلمين ، وقد ملأت قلوبهم الغبطة وبدا على وجوههم الإشراق ، ما دامسوا يتوجهون إلى بيت الله الحرام ، ويؤدون برفقة رسول الله ﴿ عَيْنَهُ فريضة الحج الأكبر . وبلغ الحجيج « ذا الحليفة » فنزل به النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ هناك وأقاموا ليلتهم ، حتى إذا أصبحوا أحرم النبيُّ ﴿ عَلَيْهُ ﴾ وأحرم معه المسلمون ، فلبس كل واحد إزاره ورداءه ، وصاروا بزي واحد ، هو أبسط ما يكون زيًّا ، ولكنَّه الزيُّ الذي يحقـق المساواة باحلى مظاهرها وأسمى معانيها . وبعد الإحرام ركب الرسول ﴿ الله عليه الستوى عليها وهـمّـت به قائمة ، رفع صوته ملبِّياً ، فصاح الناسُ جميعاً ، من شتى أنحاء هذا البحر الماوج من البشر ، وبصوت واحد : « لَبَّيك اللَّهمُّ لَبَّيك ، لَبَّيك لا شَريك لك لَبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والمُلك، لا شريك لك ». وتجاوبت البطاح والهضاب للنداء يُدوِّي في فضائها الواسع ، وانطلقت مسيرة السلام في دروب الصحراء سعياً إلى بيت الله الحرام ، فخشع كل ما في تلك الدروب ، من إنس ووحش وطير ، يسبِّح لله في مسيرة خلقه إليه ، مسيرة الأمان والاطمئنان لكل شيء ، ومسيرة السلام والوثام لكل حي .

إنه خسوع الخلائق لهذه الجموع من المؤمنين الذين جاؤوا يسعون إلى رضاء ربهم ، وفي جوارحهم الشوق يحدوهم الى بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً . . وإنه تسبيح لهذه الألوف المؤلفة من المسلمين الذين تدفقوا في الصحراء ، لا يصعدون نجداً ولا يهبطون واديا من الأرض ، ولا ينزلون منزلاً أو يقيمون صلاة ، ولا يستذكرون حادثاً أو يرون مظهراً من مظاهر الطبيعة التي خلقها الله تعالى ، وبث فيها الرونق والجال ، إلا وانطلقت أصواتهم تعج بالتلبية ، والسنتهم تهلل بالتوحيد . .

هكذا انطلق ركب الحجيج بقيادة رسول الإسلام ، وشعاره السلام لكل ما في الوجود . . أو ليس هو السلام الذي لا ينوي غدراً بأحد ، ولا يُضمر شراً لمخلوق . . أو ليس هو ركب الإيمان الذي لا يعمل سلاحاً يخيف به الإنسان ، أو يمتشق أداة يؤذي بها الحيوان ، أو يعتمد وسيلة يهيج بها الطير ويقطع الشجر ، ويتلف الزرع ، أو يحقر الجهاد ؟! نعم إنه هو السلام الحقيقي ، لأنه سلام الإسلام ، فحق أن تكون مسيرته شعار البشرية للسلام ، وحق أن يكون ركب وركب الحود الإنساني بأسره في تطلعه نحو أسمى الغايات وأشرف المرامي . . إنه سلام الإسلام الذي وحده يجب أن تعرفه الأرض وعليه تبني محبتها ، ما دام هو السلام الذي يقوم على الإيمان بالله الذي لا شريك له ويقر بالعبودية السلام الذي يقوم على الإيمان بالله الذي لا شريك له ويقر بالعبودية له وحده ، ويتطلع إلى استجلاب رأفته ورحمته بعباده وخلائقه كلها ، ألا إنه هو الرحمن الرحيم ، الغفور الحليم ، والرؤوف بالناس أجمعين . .

وإذا كان هذا هو سلام محمد ﴿ إِنَهُ ﴾ في مسيرته بالناس إلى الحــج ، فأي معنى للسلام من بعده ؟! . . .

يتحدث الناسُ في أيامنا هذه ، وفي أواخر القرن العشرين ، عن السلام ، ويتطلعون إلى تحقيقه على وجه الأرض ، ولقد أقاموا من أجل ذلك المنظات الكثيرة ، وعقدوا المعاهدات ، وأوثقوا الاتفاقات ، ومع هذا كله ، ورغم ما بذلوا من جهود وما وجَهوا من دعوات ، هل رأينا بأن السلام قد تحقق فعلاً ، وعاش الناس بالأمان الذي ينشدون ؟! . . .

لا ، لا نوارب الحقيقة ، ولا نخالف الواقع ، إن قلنا بأن إنسان اليوم لا يعرف السلام ، فلا السلام النفسي متوفر ، ولا السلام المادي قائم . . لقد سادت المفاهيم التي قسمت الناس إلى عوالم ، منها المتخلف والنامي والمتقدم ، وليس في عالم منها سلام حقيقي . فالموصوفون بالعالم الثالث ، وهم المتخلفون حتى على طريق النمو ، يعيشون دوما على الحروب والأزمات ، لا تهدأ في بلد حتى تنشب في بلد آخر ، وكلهم خوف وقلق على المصير ، حتى لا يأمن الإنسان بأن غذه قد يطلع عليه وهو مطمئن تماما إلى خلوة من المصاعب والمآزق الناجمة عن أزماته المتواصلة ، فباتت حياته كلها لا تعرف الاستقرار وتقوم على الخوف والحدر والترقب . . وإذا كان هذا هو سلام العالم الثالث الذي يفرز الثورات والانقلابات هذا هو سلام العالم الثالث الذي يفرز الثورات والانقلابات والحروب ، والقلق على المصير ، فإن سلام العالم التحدر ، وبعالم التمدن والرقي ، وبعالم التصنيع والاختراع ، ليس أفضل ولا أحسن ، ففي نفس إنسانه عششت التعاسة ، وفي

عيطه استشرت الأمراض العصبية ، وداهمه التحلّل الخلقي والتفسّخ العائلي حتى ضاع عن حقيقة وجوده ، وبات في حرب مع نفسه قد تكون أشد وأعتى من حروب النار والحديد . .

إنه الواقع الأليم الذي يعاصره الإنسان في كل مجتمع ، و في كل بقعة من الأرض ، لا يعرف معنى للارتياح ، ولا يشعر بالأمان لأنّ السلام الحق قد غاب عنه . وإذا كانت وراء ذلك أسباب عديدة ومتنوعة ، فإنّ أهمها يبقى على الاطلاق تباعد الإنسان عن الايمان الديني ، ومجافاته للحياة الروحانية الصحيحة . ومن هنا كان السلام الذي برز في مسيرة النبيّ محمد ﴿ وَيَنّ ﴾ بالناس إلى الحجّ هو السلام الذي ينشده الإنسان ، لأنّ تلك المسيرة قد عمرها الإيمان ، فجمعت الذي ينشده الإنسان ، لأنّ تلك المسيرة قد عمرها الإيمان ، فجمعت والله أنهم أصحاب إيمان واحد ، بعقيدة واحدة ، وقد جاء كل منهم يواكب تلك المسيرة بنفس تجرّدت عن النوازع والشهوات ، وترفّعت عن فوارق الطبقات ، وتخلّت عن أعراض الدنيا ، وترفّعت عن فوارق الطبقات ، وتخلّت عن أعراض الدنيا ، فأيقنت بأنه لا رفث في الحج ولا فسوق ، ولا جدال ولا خصام ، ولا أسود ولا أبيض ، ولا غني ولا فقير ، بل إخوة متحابون بالله ورسوله ، وأبناء درب سويّ زادُهُم التقوى وغايتهم رضوان الله تعالى . . . .

وما أكرمه من زاد ، وما أعظمها من غاية ، إنها مبعث الاطمئنان حقاً ، ومنبع السعادة فعلاً ، لكل إنسان أراد أن يهتدي بالإيمان ويسير على دروبه الخيرة ، كها يفرض ذلك الإسلام بروحية عقيدته ، وجوهر حجّه . . وبمثل هذا السلام انطلقت تلك المسيرة

CKO CKO CKO

الإسلامية العظيمة بقيادة رسول الله ﴿ الله ﴿ ومقصدها بيت الله الجرام في مكة ، وراحت تسيل في طريقها على تلك النفحات الإيمانية ، حتى بلغت الجموع سرفا ( وهي محلة بين المدينة ومكة ) فنادى الرسول ﴿ إليه منبها الناس : أن من كان معه هدي فهو حاج ، ومن لم يست الهدي فله منبها الناس عمرة لأنه لا حج بلا همدي . . وقد ضرب المشل بنفسه ، إذ ساق معه يوم خروجه ستا وستين بدنة جعلها هديا له . .

وامتثل الناس لنداء النبي ﴿ مَنْ وعقدوا النوايا ، فمنهم من نوى الحجّ ، ومنهم من نوى العمرة ، ثم تتابع السير حتى بلغوا مشارف مكة ، فالتقاهم على بن أبي طالب (ع) وقد جاء من اليمن نزولاً عند أمر رسول الله ﴿ مَنْ ﴾ بعد أن قاد جيشه معه ، إلا أنه خلّفه وراءه وجع ل عليه أحد فرسانه ، كي يعج ل للقاء حبيبه عمد ﴿ مَنْ ﴾ ويرتاح للاجتاع به والايناس بقربه . وما أن رآه النبي خمد ﴿ مَنْ ﴾ مقبلاً عليه حتى شاعت نفسه بالفرحة ، وانبسطت أساريره الطاهرة برؤيته ، فأجلسه بجانبه يتقصى أخباره ويقف على ما فعل باليمن ، فأفاض له علي (ع) ببسطكل ما جرى معه ، منذ أن غادر المدينة حتى عودته هذه الساعة ، فأثنى رسول الله ﴿ مَنْ ﴾ على همته ، ودعا له بالتوفيق ، ثم سأله بماذا أهلل ، فقال علي (ع): همته ، ودعا له بالتوفيق ، ثم سأله بماذا أهلل ، فقال علي (ع): عقدت نيتي بنيتك ، فقلت حين أحرمت : اللهم إني أهل بما أهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم » . . واطمأن النبي ﴿ مَنْ ﴾ لإهلال علي (ع) ، ولكنه عاد وسأله :

« وهل معك هدي » ؟

فأجاب : نعم ، لقد سقت معي أربعاً وثلاثين بدنة . .

فقال النبي ﴿ الله أكبر ، قد سُفْتُ معي ستاً وستين بدنة ، فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي، ، فأقم على إحرامك وعد الى جيشك ، فعجل بهم حتى نجتمع بمكة إن شاء الله تعالى » .

وانطلق عليَّ شريك النبي محمد ﴿ إِنَّهُ فِي حجه الأكبر عائداً الى جيشه ، فوجَدَ الرجل الذي استخلفه عليه قد جعل لكل فرد من أفراده حلةً من البيز يكتسي بهيا ، فأدهشهُ هذا التصرف غير المسؤول ، ودفعه لأن يغضب فصرخ في الرجل : « ويلك ما هذا » ؟! . .

قال : كسوت الجند لكي يتجمَّلوا به اذا قدموا في الناس .

قال له على (ع): « ويلك يا هذا! إنزع عنهم هذه الحلل قبل أن ننتهي الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . .

وعلى الفور سارع الجنود يخلعون ما لبسوا من حلل امتثالاً لأمر قائدهم على (ع) الذي أبى أن يركب الناس النعام أو أن يلبسوا الأثواب التي جمعها من الصدقات والجزيات ، لأنها كانت ما تزال أموالاً عامة ولم تجر عليها القسمة بعد . وإذا كان تصرف علي (ع) هو تصرف المسؤول الحكيم ، الذي يخاف الله ورسوله ، ويحرص على المال العام حرصة على نفسه وأشداً ، فإن تصرفه هذا لم يعجب جيشه ، فراح يبدي التذمر ، ويظهر الشكوى ، وما

9.0

KO O CHO (CHO O CHO) (CHO O CHO) (CHO O CHO)

انفك على تلك الحالة ، بعد دخوله مكة والقيام بفرائض الحج ، حتى بلغت شكواه مسامع النبي ﴿ الله ، فقال موضحاً للناس جميعاً : « لا تشكوا علياً فوالله إنه لأخشن في ذات الله ، وفي سبيل الله » .

هذا ما كان من أمر علي (ع) مع جنده . أما النبي ﴿ الله فكان قد بلغ في مسيرته «طوى » فنزل فيها وبات ليلته ، ثم قام في صبيحة اليوم التالي ، الرابع من ذي الحجة ، فاغتسل ومضى على حجه ، فدخل مكة نهار ذلك اليوم ، ووجهته بيت الله الحرام ، فيا إن أقبل عليه حتى رفع يديه نحو السياء بالدعاء ، وقال : « اللهم زد هذا البيت تعظياً وتشريفاً ومهابة ، وزد من عظمه \_ ممّن حجه واعتمره م يعظياً وتشريفاً وتكريماً وبراً » . . وتابع صلوات الله عليه وعلى آله تقدم نحو البيت العتيق ، ولسانه يلهج بالشكر لله سبحانه وعلى آله تقدم نحو البيت العتيق ، ولسانه يلهج بالشكر لله سبحانه وعلى ، وبالدعاء والتلاوة المباركة حتى بلغ المسجد الحرام ، فنزل يطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثم يعقبها يصلاة ركعتين خلف يطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثم يعقبها يصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) وبعد هذه الصلاة انطلق الى السعي بين الصفا والمروة حتى إذا أتم سعية استراح وقصر من شعره واظافره ، ثم أعلن في الناس أن على من لم يَسُق معه هدياً أن يتحلل من إحرامه إلى يوم التروية \_ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة \_ وبعده يهل بالحج مذ أن يخرج إلى منى .

وانقضت أول أربعة أيام من الحج والنبي ﴿ وَاللَّهُ عَالَمٌ فِي مكة يصلي ويطوف ويسعى ؛ وفي أصيل يوم التروية وعندما مالت شمس الثامن من ذي الحجة إلى المغيب ذهب النبي ﴿ وَإِلَّهُ } إلى منى ، فأقام

CKDOOCKO CKDOOCKO CKDOOCKO CKDOOCKO

بخيامة فيها وقضى الليل حتى مطلع الفجر ، فقام يصلي حتى بزغت الشمس ، فركب ناقته القصواء ويمسم بها جبل عرفات والناس من ورائه ، فله التقى الجبل أحاط به ألوف المسلمين يتبعونه في مسيرته وهم يُللبُّون، وضُربت للنبي ﴿ وَلَيْهُ قَبِهَ بِنَمِرة ( قسرية بشرق عرفات ) ثم طلب ناقته القصواء فركبها الى بطن الوادي من عرفة ، وهنالك وقف على راحلته ، ثم نادى في الناس أن يجتمعوا إليه . .

وانطلق نداء النبي ﴿ يَلِيّهِ يطرق أسماعَ الألوف ، فهبّت تلبي النداء ، وعلى عجل تراصّتِ الصفوف ، وحدّقت العيون وأصاخت الآذان ، إلى حيث يقف نبي الهدى والإيمان ، فإذا بتلك الجموع تستمع إلى خطبة جامعة منه ، كان يلقيها وربيعة بن أمية بن خلف ، الجهوري الصوت ، يرّدِدُ كل كلمة منها ، حتى لا يفرت على السامعين شيء منها قـط . .

وبدأ رسولُ الله ﴿ خطبته تلك بحمد الله تعالى والثناء عليه ، ثم راح يبيّن ما يريد بيانه للناس ، فقال : لعلي لا ألقاكم بعد عامى هذا .

« أيها الناس ، أتدرون في أي شهر أنتم ، وفي أي يوم أنتم ، وفي أي بلد أنتم » ؟

ورددت الجماهير : « في شهر حرام ، وفي يوم حرام ، وبلد حرام » . .

قال النبي ﴿ وَإِنْ ﴿ وَ فَإِنَّ دَمَاءَكُمُ وَأُمُوالَكُمُ وَأَعْرَاضُكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامُ إِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبِكُمُ ، كَحَرِمَةُ يُومُكُمُ هَذَا فِي شَهْرَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامُ إِلَى أَنْ تَلْقُوا رَبِكُمُ ، كَحَرِمَةُ يُومُكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ

KO OF CHOOK CHOOK CHOOK CHOOK CHOOK CHOOK

هذا ، في بلدكم هذا . وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . . ألا هل بلَّغت » . ،

قالوا : نعم .

قال ﴿ يَنْهُ ﴾ : « اللهم اشهد » . .

ثم تابع يقول: « ألا ومَنْ كانت عنده أمانة فليؤدِّها إلى من الْتَمَنَهُ عليها. ألا وإنَّ كل ربا في الجاهلية موضوع (مهدور). ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله تعالى أنه لا ربا، وإنَّ أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، فهو موضوع كله. وإنَّ كل دم في الجاهلية موضوع، وإنَّ أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ألا هل بلَّغت»؟

قال الناس: نعم

قال الرسول ﴿ يَهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ ا

وتابع رسول الله ﴿ يَنِينَ ﴾ خطبته فقال : « أيها الناس إنما النسيء (١) زيادة في الكفر يُضَلُّ به الندين كفروا يحُلُّونه عاماً ويُحرِّمونه عاماً ليواطئوا عِدَّة ما حرَّم الله فيحلوا ما حرَّم الله ويُحرِّموا ما أحلُّ الله .

« وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات

(١) كان العرب في الحاهليه يبادلون بين الأشهر الحرم فيحلون بعضها عاماً ، ويحرمون بعضها عاماً آحر ، تمعاً لأهوائهم ، فنهاهم الرسولُ ( ﷺ ) عن ذلك .

1 • A

والأرض ، وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرُم ، ثلاثة متوالية ، ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مفرد الذي بين جمادى وشعبان . ذلك الدِّين القيِّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . . ألا هل بلَّغت » ؟

قالوا: نعم .

قال ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . .

ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فان لكم على نسائكم حقاً ولهن عليكم حقاً ، لكم عليهن ألا يُوطِئن فُرشكم أحداً تكرهونه ، وألا يُدخِلْن بيوتكم أحداً إلا بإذنكم ، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غير مبرّح ، فأن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإنهن عندكم عوان (الا يملكن الأنفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذتم وهن بأمانة الله واستحللتم فروج هن بكليات الله ، فأتقوا الله في النساء ، واستوصوا بهن خيراً . . ألا هل بلغت » ؟

قالوا: نعم .

قال ﴿ إِنَّهُ ﴾ : « اللهم اشهد » .

ثم عادَ يخطبهم فقال : « أيها الناس ، إنما المؤمنون أخوة ،

(۱) عوان : أسرى أو كالأسرى ، المواحدة عانية .

Kareer Cracer Cracer Cracer

ولا يحل لامرىء مال أخيه إلاَّ عن طيب نفس منه فلا تَـظلموا أنفسكم أيها الناس ، إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ليس لعربي فضل على أعجمي إلاَّ بالتقوى . . ألا هل بـلَـغت » ؟

قالوا: نعم .

قال ﴿ اللَّهُمُ أَسُهُدُ » . « اللَّهُمُ أَسُهُدُ » .

وتابع يقول: « أيها الناس ، إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه ، ولكنه إن يُطعع فيا سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم . فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلّغت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً ، أمراً بيّناً : كتاب الله وسنّة رسوله وإنكم ستسألون عنهما فها أنتم قائلون » ؟

وردد المسلمون: «نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت». فجعل الرسول ﴿ يَهْ يَهُ يَشْيِر بِإِصبِعِه السبابة إلى الساء، ثم إلى الناس، وهو يقول: اللّهم اشهد، اللّهم اشهد». فلها فرغ الناس من الترداد، قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعي له من بعض من سمعه ».

كان النبي ﴿ يَقِينَ ﴾ يلقي هذه الخطبة الجامعة وربيعة واقفاً تحت صدر ناقته ينقلها الى الناس ، حتى إذا فرغ نزل عن ناقته القصواء ، وأمر بلالاً فأذن للصلاة ، ثم تقدم يصلي بالجموع ، فجمع بين

الظهر والعصر . وراح يتلو القرآن الكريم ويكثر من الدعاء لله تعالى والاستغفار لربه ، وما زال على تلاوته ودعائه واستغفاره حتى غابت الشمس ، وذهبت صفرتُها من السهاء ، فأفاض من عرفات ، وأفاض الناسُ معه إلى المزدلفة ، وهو لا يفتأ يوصي بالسكينة والرفق في بين المغرب والعشاء ، ثم استراح يقضي ليله هناك ، فلم كان الغــدُّ صــليُّ الفجر ، ثم ركب ناقته وأتى المشعر الحـرام(١١) ، فوقف يدعو ويكبّر ويهلل حتى أسفر الصبح وبان النهار ، فخرج من المشعر الحرام الى منيِّ بعد شروق الشمس . وهنالك استقبل العقبة الكبرى(٢) أي مكان رمي الجمرات ، فرمى بها سبع حَصَيات كان قد جمعها من المزدلفة . وبعد هذا الرمي ذهبب إلى خيامه بمني ، ٠ فَنَحَرَ ثلاثاً وستين بدنة ، واحدة عن كل سنة من سنى عمره الشريف على هذه الأرض ، ثم طلب إلى على (ع) أن ينحر باقي الشريف على هذه الأرض الْهَدْي وما ساق معه هو الآخر . . وبعد النحر أحلُّ النبي ﴿ يَلِيُّهُ ﴾ من إحرامه ، فحلق رأسه وقص الظافره ، وتطيّب ولبس ثيابه ليعود إلى ما كان عليه قبل إحرامه ، وبذلك أتمَّ النبيُّ ﴿ عَلَيْهُ ﴾ حبَّه ، ثم نادى مناديه في الناس : إنها أيام أكل وشرب وحلّ . .

وكان الرسول ﴿ الله بعد ذلك يرمي الجهار عند زوال الشمس من كل نهار ، حتى مرَّت أيام التشريق الثلاثة : الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى المبارك ، عاد بعدها إلى مكة ليودع

<sup>(</sup>١) المشعر الحرام مكان بين المزدلفة ومنى .

<sup>(</sup> ۲ ) توجد ثلاث عقبات . الكبرى والوسطى والصعرى .

البيت الحرام ، ويقفل راجعاً إلى مدينته المنورة . . وأثناء الطريق ، وعندما وصَلَ إلى « غدير خُم » \_ وهو مكان قريب من الجحفة \_ أمر الرسول ﴿ إليه الناس بالنزول ، فنزلوا ، واختار مكاناً له تحت شجرة ، فسووه ونظفوه ، فاستراح فيه إلى أن حلّت صلاة الظهر ، فنودي إلى صلاة جامعة ، حتى أنهى الرسول ﴿ إليه الله الطهر ، فنودي إلى صلاة جامعة ، حتى أنهى الرسول ﴿ إليه الله من أبي طالب (ع) إلى جانبه ، ثم أمر المؤمنين السكوت على الناس ، كما في عادتهم ، أن يُصغوا إليه ، وران السكوت على الناس ، كما في عادتهم ، عندما يدعوهم نبيهم الكريم للاستاع اليه ، فوقف وخطبهم بعد أن حَمَدَ الله وأثنى عليه ، فقال : « أيها الناس الستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟

قالت الجموع : بلى يا رسولَ الله .

قال ﴿ الستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه » ؟ ، فأجابت الجهاهير : بلي يا رسول الله . .

وهنا أخذ النبي ﴿ إِنَّهُ بِيدَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ ( عَلَيْهُ السَّلَامِ ) ورفعها حتى يرى الناسُ جَمِيعاً ثم قال :

« من كنت مولاه ، فعلي مولاه .اللَّهم وال من والاه وعادِ من عاداه وَانْـصُـر مَن نصرَه ، واخذُلْ من خذَله » .

وفرح المسلمون بهده التولية لعلي (ع) تأتيه من نبي الله ورسوله الكريم ، فتقدموا يهنئونه على هذا الشرف العظيم وكان أول المتقدمين أخوه في الدين ، عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنها وارضاهما ـ وهو يقول له :

ROSCHO CHUSSELLO CHUSSELLO

« بخ ٍ بخ ٍ لك يا علي ً ، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » .

ثم تَبِعَه أبو بكر ( رض ) فهناً علياً وقال له كها قال عمر ابن الخطاب ( رض ) وازدحم الأصحاب على تهنئته ، يتقدّمون إليه زرافات ووحداناً . والنبيّ صلى الله عليه وآله واقف على ذلك كلّه يشهده ويباركه ، مغتبطاً مسروراً بأنه قد استجاب لدعوة ربه سبحانه وتعلى حين خاطبه قائلاً : «يا أيهًا الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك ، وإن لم تفعل فها بلّغت رسالته ، والله يعصِمُك من الناس » . . رفع الرسول ﴿ يَهُ له يديه إلى السهاء فحمد الله وأثنى عليه ، وشكره على حسن توفيقه ، فنزل عليه جبرائيل الأمين بقوله تعالى : ﴿ أَلْيَومَ أَكُملُتُ لكم دِينكم وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ . فقرأها النبيّ صلى الله عليه وآله على الناس وقال بعد تلاوتها : « الحمد لله على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ، ورضاء الربّ » . فهلًل الحجيج وكبّر لاغتباط الرسول النعمة ، ورضاء الربّ » . فهلًل الحجيج وكبّر لاغتباط الرسول صلى الله عليه وآله بأداء رسالته كاملة غير منقوصة ، وحمدوا الله على توفيقهم لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة رسوله ﴿ يَهِ ﴾ .

ومن « غدير خم » انطلق الركب عائداً الى المدينة المنورة ، بعدما أرى الرسول الأعظم الناس مناسكهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وبعدما خطب خطبته التي بيّن فيها بجوامع كلِمِه ما بيّن وأبلغ ما عنده واتم . .

Conserva Con

لقد حج رسول الله ﴿ إلى بيت الله الحرام في السنة العاشرة من الهجرة ، ولكنها كانت هي حجته الأخيرة ، وفيها ودع الجموع الغفيرة من المسلمين عندما قال لهم : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً » ، ومن أجل ذلك سميت هذه الحجة ، حجة الوداع . على أنَّ بعضهم يسميها حجة البلاغ ، وآخرون يسمونها حجة الإسلام . وهي في الحقيقة ذلك كله . فقد كانت حجة الوداع لأنَّ النبي ﴿ إليه لم يودع المسلمين وحسب ، بل لقد رأى فيها مكة والبيت الحرام للمرة الأخيرة . وكانت حجة البلاغ بلاغة للناس بما أمرة الله من أمور دينهم الذي ارتضاه لهم « وما عمد إلاَّ نذير وبشير لقوم يؤمنون » فقد بيَّن للناس شَرْعَ الله في الحج عمد إلاَّ نذير وبسيان أحكام الحج ، يكون رسول الله ﴿ إليه قد أوجز كل قواعد الإسلام وأحكامه ، وبذلك يكون قد أدى الأمانة ، وبلّغ الرسالة ، بصورة كاملة ، وأوصاهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب ، ليكونوا شهداء على الناس يبلغونهم ما بلّغهم رسول الله ﴿ إليه ) كما كان هو شهيداً عليهم .

وهي حجة الإسلام ، لأنَّ الله تعالى أكمل فيها للناس دينهُ وأتم عليهم نعمته .

وهكذا تكون هذه الحجة ذات معنى خاص ، وأهمية بالغة في حياة الأسلام ، إذ وضَع الرسولُ ﴿ الله أَثناءها رسالتَهُ أمانةً في أعناق المسلمين ، يتناقلونها جيلاً بعد جيل ، ويتواصون بالمحافظة عليها والعمل بها دهراً بعد دهر ، ولأنها الأمانة الكبرى التي أوكلها

918

Con and Consort Consor

الله ورسولُهُ إليهم ، فقد وجب عليهم أن ينشروها بين الناس بصدق ، وأن يبينوا ما تشتمل عليه من خير ونفع لبني الإنسان ، باذلين من أجل ذلك المهنج والأنفس ، مُقْدِمين على الجهاد في سبيل إيصالها إلى القلوب والعقول ، حتى تعم جميع أقطار الأرض ، وتشمل كل نواحيها ، فيجتمع البشر ، كل البشر على الدين الذي أراده الله ديناً للناس كافة ، وأكمله لهم ، حتى تكون بكماله قد تحت نعمته الكبرى على الناس كل الناس ، فيعيشون في ظلاله سعداء آمنين .



A GOOD CONTRACTOR CONT

## وف المنام النبيين محدبز عبدالله والله

أثناء العودة من حجة الوداع ، والناس وقوفاً بين يدي رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ بغدير خم نزل البلاغ الأخير من الله رب العالمين إلى عباده وسائر خلِقه ، بأنه \_ سبحانه \_ قد أكمل لهم الدين ، وأتم عليهم النعمة ، ورضي لهم الإسلام ديناً ، فرأى الناس النبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ مشرق الوجه سعيداً ، مطمئن النفس راضياً . .

ولقد كان الناس يسمعون النبي ﴿ ﴿ وهو في وسط ايام التشريق من حجه الأخير هذا، أنه يكثر من تلاوة سورة النصر: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرُ الله وَالْنَعَتْمِ ، ورأيتَ الناسسَ يَدْ خُلُسونَ في دِينِ الله أَ فُواجاً . فسبّع بحَمْدِ رَ بّك وَاسْتَغْفِرْ هُ إِنّه كَانَ تَوَّاباً ﴾ .

على أنَّ النبي ﴿ إِنِي لَم يكن يكشر من تلاوة هذه الآيات بالذات ، وفي تلك الأيام المباركة عينها ، إلاَّ لأمر عرفَهُ وأيقن بحدوثه ، ألا وهو اقتراب أجله ، ولحوقه بالرفيق الأعلى . فآيات سورة النصر ، تحمل فيا تحمل ، الأمر له من ربه بأن يسبّح بحمده ويستغفره ، وما هذا الاستغفار إلاَّ للتعبير عن العلاقة الوثيقة التي قامت بين محمد وربّه ، منذ أن قُدّر له ، وكان في علم الله وحسده ، بأن يكون محمد الرسول الأعظم ، وخاتم النبين

KO GOOD ON THE COMPANY OF THE COMPAN

والمرسلين ، وحتى يبقى هذا الاستغفار على مدى عمر الزمان ، الطريق الأمشَل الذي يربطما بين السهاء والأرض .

وإذا كانت آيات السورة تعبق بفوح النصر ، وتزهو بجلاله ، فإن النصر من عند الله ، يؤتيه من يشاء ، وقد آتاه للنبي محمد فإن النصر من عند الله ، يؤتيه من ذات إنسانية كاملة ، وما منخه من قوة على الاحتال ، والاثنان على أكبر رسالة سماوية الى الأرض ، وهي الرسالة الخاتمة ، كما أن حاملها هو النبي الخاتم . . فلا عجب إن كان جُل اهتام الرسول ﴿ وَهِي التسبيح بآلاءِ الله وحمده والاستغفار إليه في كل أمر ، والاستزادة في شكره والامتنان له على فضائله ونعائه ، حتى ينطلق في تسبيحه واستغفاره وشكره ، من قيود الذات وتكون روحه معلقة بالملا الأعلى ، وليس لها غاية إلا قيود الذات وتكون روحه معلقة بالملا الأعلى ، وليس لها غاية إلا قيم فرضاته . .

ولقد شهد الناس على الأرض ، وشهدت الملائكة في السهاء بأن رسول الهدى ، ونبي الحق ، ما كان يوما إلا مسبحاً ومستغفراً وشاكراً حتى صلّى الله عليه وملائكتُه في السهاء ، وما عرفته الأرض والحياة والبشرية إلا منطلقاً من قيود ذاته ، وتوجهه أبداً إلى الخير المطلق والحق المبين ، فكان جهاده نصرة للدين ، ومبدأه إحقاقاً للعدل ، وعقيدته إقراراً للعبودية ، وعمله عهارة للأرض، وترقيته للحياة ترقية نظيفة ، وقيادته للبشرية قيادة رشيدة ، وقوام ذلك عنده ، والاتجاه فيه كله لله سبحانه وتعالى وحده . .

علامات كثيرة ظهرت في حجة الوداع وكانت توحي بأن سيدً المرسلين ، وخاتَم النبيين ، قد قرب انتقاله الى الرفيق الأعلى ،

CONTRACTOR CONTRACTOR

ولئن بدت تلك العلامات في أفق حياة النبي ﴿ إِنَّيْنَ ﴾ واضحة ، أثناء تلك الحجة ، فإن كل شيء بعدها بات يوحي به . . فهذه الرسالة الكبرى التي كُلّف بها قد بُلّغت ، والأمانة العظيمة التي عَهِدَ بها الله سبحانه إليه قد أُدِيّت ، ثُم إن الوحي قد اكتمل ، والنعمة على عباد الله قد تَمّت ، فهل بعد من شيء غيره لانتهاء المهمة ، والإخلاد الى الراحة في أسمى الرحاب التي يَعِدُ الله تعالى بها عباده الصالحين ، ويختار إليها أنبياء ورسُله المصطفين، وهي رحاب الصالحين ، ويختار إليها أنبياء ورسُله المصطفين، وهي رحاب عرضها السموات والأرض حيث النعيم المقيم الأبدي . .

لا ، لم يبق بعد شيء إلا أن يرتحل صاحب المهمة لملاقاة الباعث ، العزيز الرحيم ، وقد أحبّه من عليائه ، فقد له أن يكون سيّد البسرية ، وعنسوان كهال البشرية ، فكانست الآيات الدّالة ، والعلامات المبيّنة . .

وجاءت الأيام تصدق حقيقة تلك العلامات. فمنذ عودة رسول الله ويهيه من حجة الوداع ، ومكوثه في المدينة المنورة ، لم ينزل عليه أي وحي ، ولم يكومر بأي تكليف يتعلق بحلال أو حرام ، بل بات ساهراً على تطبيق الشريعة والالتزام بأحكامها ، مع ما يشمل هذا التطبيق من بيان لجميع الأحوال والعلاقات ، وتوضيح لكل السبل والمعاملات ، فلا تبقى شاردة أو واردة إلا ويكون لها المصدر والدليل ، فيا ترك من إرث في الأرض قوامه قرآن كريم به يهتدون ، وسنة نبوية شريفة بها يتمسكون ، وعترة طاهرة بها يقتدون ، والاعتصام بهذا كله في الدين والدنيا ، كما علم هو نفسه يقتدون ، وأرشد ، وذكر ، وحذر ، حتى لم يخل شيء ،

911

KO 9 CKO 9 CKO 9 CKO 9 CKO 9 CKO

ولم يبق أمر للا وأبان منهجه ومرماه ، في مقامه بين المسلمين وتفقيه أصحابه المجتبين . .

وكانت تلك الأيام هانئة بالنسبة إليه ﴿ الله كُلُهُ لا يعكر صفو طمأنينته فيها شيء يمكن أن يحسب له حساب ، حتى ما بلغة عن ادّعاء بعض الأشخاص النّبوّة ، فإنه لم يهتم له أو يُشِرْ عنايته ، وذلك ليقينِهِ القاطع بأنه هو خاتم النبيين ، فلا نبي بعده ، ولأن أي ادّعاء للنبوة لا يعدو ضَرْباً من الجهالة والمهاترة ، ولن يكون له تأثير يُذكر على الإسلام من قريب أو بعيد ، طالما أن سلطانه قد عم شبه يُذكر على الإسلام من قريب أو بعيد ، طالما أن سلطانه قد عم شبه جزيرة العرب كلها ، وعنت وجوه الناس للحي القيوم ، وآمنت القلوب بالله الواحد القهار ، وقال له سبحانه وتعالى ; إنّا نحن نرزّلنا الذّكر وإن له لحافظون ، ثم أراح باله بقوله عز وجل : ني ينصره على الدين كُلّه ولو كرة الْمُشركون . .

ولكن برغم ذلك الاطمئنان ، فإن شيئاً واحداً ظل في بال النبي ويه و مرورة توطيد دعائم النبي ويه ، ولا يفارق مخيلت ، وهو ضرورة توطيد دعائم الدولة الاسلامية على حدود الروم ، حتى لا يكون لأمبراطورية رومية مجال تنفذ منه إلى داخل الدولة ، وتعمل على إضعاف قوتها ، وتهديد كيانها ، بل على العكس من ذلك تماماً حيث يكون في توطيد تلك الدعائم ما يم هيد السبيل أمام جيوش المسلمين لتنطلق الى البعيد ، وتنشر دين الله الحق ، فتصل بهذا الدين إلى المدى الذي يريد ، الله سبحانه وتعالى أن يصول إليه . .

وقد زاد النبيُّ ﴿ مِن مُ تَفَكِيراً فِي هذا الأمر ما بلغه عن فروة بن

CHO CONTROL CHO CONTROL CHO CONTROL CO

عمرو الجذامى . فقد كان فروة والياً من قبل الروم على معان وما جاورها ، إلا أنَّ الله سبحانه قد هداه فاعتنق الإسلام ، وهذا ما لم يُعجب أسياده القدامى ، من الروم ، فجردوا عليه حملة كبيرة أمكن لها أن تعتقله وتودعه السجن ، ثم تجري محاكمته ويقرر فيه حكم الاعدام . . وجاء يوم التنفيذ فاقتادوه من سجنه وهو لا يعبا بهم ولا يتأثر ، بل يقول وهم يقدمونه للقتل :

بلِّخ سراة المسلمين بأنني سلم لربِّي أعْظُمي ودِمائي

وضُرب عنه على ماء بفلسطين يقال له عفراء ، ثم تُرك مصلوباً في مكان قتله ، حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والحكام ، بل ولكل من تسوّل له نفسه الخروج على سلطان الروم ، أو التفكير في الدخول في الإسلام . . هذا الحادث ، وغيره من الحوادث التي افتعلتها دولة الروم أولاها النبي ﴿ ﴿ ﴿ الله المتاما كبيراً ، وجعلته دائم التفكير في تلك الهد أة من عودته بعد حجه الأكبر ، ولذا لم يطل به المقام كثيراً في المدينة حتى أمر بتجهيز جيش إلى الشام ، وكان ذلك لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة هجرية ، وقد جعل فيه المهاجرين الأولين ، وكبار الصحابة المقربين ، أمشال أبي بكر الصديق ، وعمر ابن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وطلحة والزبير وغيرهم - رضي الله عنهم وأرضاهم - .

وفي الغداة ، دعا إليه أسامة بن زيد بن حارثة ، وجعلَهُ أميراً على الجيش الذي أمر بتجهيزه ، ثم أوصاه وقال له : « سر إلى موضع مقتل أبيك ، فأوطئهم الخيل ، فقد ولَّيتك على هذا

94.

Company Compan

الجيش . واغْزُ صباحاً على أهل أُبْنى (١) ، وحرِّق عليهم ، وأسرع السير لتسبق الأخبار ، فإن أظفرك الله بهم ، فأقِلَ الله بهم ، فأقِلَ الله بهم ، وقيِّم العيونَ والطلائع أمامك » . .

هذه كانت أوامر رسول الله ﴿ يَهِ الْسَامة بن زيد وهو يؤمّرهُ على جيش يغزو به بلاد الروم ، ويوطيء بخيولِه تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ، قريباً من مؤتة حيث قتل أبوه زيد بن حارثة ، فينزل على أعداء الله وأعدائه في عهاية الصبح ، معتمداً كل ما أمكنه من وسائل وسبل للظفر بهم ، وعلى أن يتم ذلك دراكاً فلا تسبقه الأخبار ، حتى إذا أظفره الله تعالى بأولئك الأعداء ، فلا يلبث بينهم إلاً قليلاً ثم يعود غائماً تحف به ألوية النصر . .

الم يمض أكثر من يوم واحد على تأمير أسامة قائداً على جيش المسلمين ، حتى ظهرت بوادر المرض على رسول الله ﴿ يَهِنَّهُ الله ما إن طَلُعَ صباح الأربعاء من أواخر شهر صفر ، حتى داهمته حمّى شديدة ، كان أكثرها إيلاماً الصداع القوي في رأسه ، مما اضطره لملازمة فراشه فلا يبارحه إلا في صبيحة اليوم التالي ، وقد احتمل أوجاعه ، وصابر على كربه ، حتى يخرج ويعقد اللواء بيده الأسامة ، ثم يدعوه للتوكل على الله تعالى فيقول له : « اغْزُ بسم الله ، في سبيل الله ، فقاتل من كفر بالله » . . ثم لا يلبث أن يعود إلى الفراش منهكا ، خاثر القوى . .

وخرج أسامة يعسكر في الجرف (على مقربة من المدينة )حتى

<sup>(</sup>۱) أُبنى هو مكان قريب من مؤتة .

Charles Charle

يكمل الجيش تجهيزه ، ويتم استعدادات للمسير إلى أرض فلسطين ، ولكن يبدو أنَّ تأميرَهُ على هذا الجيش ، وفيه المهاجرون الأولون ، وكبار الصحابة ، قد أثار حفيظة البعض ، ممن كانت نزعة الأنانية تغلب في نفوسهم ، فلم يتقبّلوا الأمر إلاَّ على مضض ، وراحوا يتقولون بما ليس فيه حق ، وبعضهم كان يقول : « يستعمل رسول الله ﴿ الله هم هذا الغلام على المهاجرين الأولين » ؟! . .

وبلغت هذه المقالة سمع الرسول ﴿ الله ، فغضب لها غضبا شديداً ، دفعه لأن يقوم من فراشه ، فيخرج الى المسجد ، وهو عاصب الرأس ، ثم يعتلي منبره ، مخاطباً الناس ، بلهجة مقتضبة فيها استفسار وعتاب وتحذير ، فيقول لهم : « أما بعد أيها الناس ، فيا مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة . لئن طعنتم في إمارته ، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقاً لها » .

ونزل الرسول ﴿ عن المنبر ، وعاد سريعاً إلى فراشه لشدة تأشّره وازدياد الألم عليه ، حتى مرسّت فترة من النهار لا يرغب فيها أن يحدّث أحداً بشيء . .

وانقضت عدة أيام ، والحمى ما تزال عالقة في جسد رسول الله ﴿ الله لا تفارقه ، تشتدُ عليه آناً فَتُسكِنُهُ عن الحركة ، وتخفُ آناً فيرجع إلى سابق عهده ، من تلطُّف بأهله وأزواجه ورعاية لشؤونهم .

977

Company (Company) (Company

أجل ، كان النبي ﴿ يَهِ الله عاني من مرضِهِ أَسْدً المعاناة ، فيقضي نهارة موجعاً ، وليلَه قلقاً ساهراً . . وفي زحمة هذه المعاناة ، أحس ذات ليلة بأنه يريد الخروج الى الفلاة ، والتأمّل في الكون ، في ساعة صفت فيها السهاء ، وهدأت الحركة على الأرض ، ولكنه ما إن أطل على القمر بنوره ، والليل بسكونه حتى جذبه شعور قوي الى بقيع الغرقد ، حيث مقابر المسلمين ، فنادى على مولاه « أبي مويهبة » يستصحبه معه الى تلك المقابر . وهنالك بين القبور ، راح النبي ﴿ يَهِ الله يتجول ، متنقلاً من قبر إلى قبر ، مستذكراً هؤلاء الذين ضمّه ألثرى ، ومعدداً مآثرهم واحداً ، واحداً في سبيل الله سبحانه ، حتى اذا طاف بهم جميعاً ، وقف، يخاطبهم ، مسلماً ومهنئاً ، فقال : « السلام عليكم يا أهل المقابر ، هنيئاً لكم بما اصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولماً . الآخرة شر من الأولى » .

 Company (Company) (Company) (Company)

وأمضى رسول الله ﴿ يَهِ بِهِ بعد تلك الليلة عدة أيام عصيبة ، لا يقوى فيها على جمع الناس من حوله بل جُل ما يقوم به هو ان يؤمهم بالصلاة ، ثم يعود ليلازم فراشه ، بل ويشتد عليه المرض حتى لم يعد قادراً على التنقل بين أزواجه فدعاه أن إليه ، وهو في بيت السيدة أم سلمة ، وأخبره أن أنه لم يَعد يطق مغالبة الألم ، وأنه يرى نفسه في حاجة الى التمريض ، مستأذناً أن يُمرض في بيت عائشة ، فواف قن على ما يريد . وكيف لا يوافقن وكل الأمل عندهن راحته والحرص عليه . .

ورقد رسول الله ﴿ إِنهَ فَي فراشه ، ولا هم يَوْرَقُهُ إِلاَ إنفاذ جيش أسامة ، ولذلك دعا إليه جمعاً من كبار الصحابة يسألهم عن هذا الأمر ، فلما اجتمعوا إليه قال لهم : « ألم آمركم أن تنفذوا بعث جيش أسامة » ؟

قالوا: بلى يا رسولَ الله .

قال لهم : فليم تأخرتم عن أمري ؟

وحار الصحابة فيما يجيبون ، فخيَّم عليهم الصمت ، ولم ينبس أحـد ببنت شفة . .

لقد كانوا يعرفون شدّة اهتهام الرسول ﴿ يَثِيّهُ ببعث جيش إلى بلاد الروم ، ولكنّهم لما رأوا ما يعانيه من آلام ولاحظوا اشتداد هذا المرض عليه حتى كان يقعده عن الخروج ساعات متواصلة أحياناً ، دبّت بهم الحيرة ووقعوا في الارتباك لا يدرون ماذا يصنعون . فمثل هذا الذي أصابَه كان عجيباً ، إذ لم يعهد أحد من قبل شكايته من مرض يجبره على ملازمة الفراش ، أو إصابته بوهن أو ضعف يقعده

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

عن الحركة ، وذلك رغم كثرة المصاعب التي اعترضته في حياته ، وشدة النوائب والمخاطر التي حفّت به في مسيرته . . فلّما رأوه على تلك الحالة ، وكانت المسافة بين المدينة وفلسطين طويلة ، والمشقة قاسية ، خالطهم الحوف من السفر ومنعتهم الحيرة عن الخروج ، فكانت ساعة ضعف غلبت فيها العاطفة ، وأنستهم أن في غالفة أمر النبي إثما كبيراً يرتكبه المؤمن ، فقعدواعن تجهيز أنفسهم وراحوا ينتظرون ويرقبون . . وهذه الحيرة هي التي أوقعتهم في الارتباك ساعة أن دعاهم الرسول ﴿ يَهِ يَهُ اللّهُ مَا التّاخير في نفاذ أمره ، فصمتوا حتى عاد يأمرهم بالإجابة ، فقال أبو بكر ( رض) : أمره ، فصمتوا حتى عاد يأمرهم بالإجابة ، فقال أبو بكر ( رض) : قال من بعده عمر بن الخطاب ( رض ) : « يا رسول الله ، إني لم أخرج لأنني لا أحب أن أسأل عنك الركبان ، ولكني أسأل الله لك العافية » . . .

فلم يُزِد النبي ﴿ يَهِ على أن قال : « انف ذوا جيش أسامة . . . » . وردد قوله هذا ثلاث مرات ثم أشاح بناظريه عن الحضور ، وأغمض عينيه لشدة التأثر ، حتى ظُن أنه أغمي عليه ، وتوهم البعض أنها غيبة الموت ، فأربك على الجميع ، وعلت الأصوات بالضجيج والبكاء ، فأشار عليهم بالتزام الصمت ، والانصراف من حوله . . لقد آذته مخالفة أمره ، وأعياه التأثر كثيراً بعد هذا الاجتاع بالصحابة فلما حاول أن يقوم في غده ليصلي بالناس كما عودهم لم يقدر على ذلك ، عندها قال « مروا أبا بكر فليصل بالناس » .

وكانت عائشة ترى في أدائه للصلاة مظهراً من مظاهر الصحة والتاسك ، فقالت : « إن ابا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن » . . فقال النبي ﴿ مَنْ الله عَلَيْهُ نَا هُ مَرُوه فليُصل بالناس » . فكررت عائشة قولها ، فصرخ النبي ﴿ مَنْ الله بها والمرض يَهَ فَرَه : « إنكن صواحب يوسف ! مروه فليصل بالناس » . وذهب من يبلغ أبا بكر ( رص ) أمر نبيه الكريم ، فراح يصلي بالناس ، فكانت صلاته بهم سبع عشرة مرة . .

وكان وجَعُ النبي ﴿ يَهُ يَهُ يَزِدَاد كُلَ يَوْمُ شَدَّة ، فرأى ضرورة التحدث إلى الناس حتى يعهد إليهم ، فقال لأهله وازواجه : « هَرِيقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم ». وجيء بالماء من آبار مختلفة . وقعد النبي ﴿ يَهُ ﴾ في مخيضب (۱) لزوجه حفصة ، فصببن عليه ماء القرب السبع حتى طفق يقول : « حسبكم ، حسبكم » . ولبس ثيابه وعصب رأسه ، ثم قام يعتمد بيده اليمنى على على بن أبي طالب (ع) وعلى ابن عمه الفضل بن العباس بيده اليسرى ، ويخرج الى المجلس ، فيعتلي المنبر ويحمد الله ثم يصلي على أصحاب أجد ويستغفر لهم ، بل ويكثر من الصلاة عليهم ، ويعود إلى مخاطبة الناس ، فيقول : « معاشر من الصلاة عليهم ، ويعوق من بين أظهركم ، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطِه إياها ، ومن كان له عندي دين فليخبرني به .

معاشر الناس ، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو

<sup>(</sup>١) المخضب : الطست أو الاناء الواسع .

<sup>111</sup> 

KO GO CHO (CHO GO CO CO) (CHO GO CO CO)

يصرف عنه شراً إلا العمل الصالح.

أيها الناس ، لا يدّعي مدّع ولا يتمنّى متمني ، والذي بعثني بالحق نبياً لا يُنجي إلا العمل مع رحمة الله ، ولو عصيت لهويت . اللهم هل بـلّغت ؟ » .

وسكت النبي ﴿ إِنَّ الحديث ، فقال : « إِنَّ عبداً من عباد الله خيّرة الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله » . . وسكت النبي ﴿ إِنَّ ﴾ من جديد ، والناس كأنما على رؤوسهم الطير ، وهم يدركون بأنَّ النبي ﴿ إِنَّ ﴾ يعني بهذه العبارة الأخيرة نفسته ، فأجهش كثيرون بالبكاء ، ومنهم أبو بكر الصديق ( رض ) الذي لم يستطع أن يمسك شدة تأثره فقال : « بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » . .

ونزل رسولُ الله ﴿ عَنْ المنبر يريد أَنْ يعود الى بيته ، على أَنه لم يلبث ان التفت نحو الناس وقال : « يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيراً ، فإنا الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد . وإنهم كانوا عيبتي (١) التي أويت اليها ، فأحسنوا الى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » .

عاد النبي ﴿ مَنْ إِلَى بِيته ، معتمداً على صاحبيه كها جاء ، ليشتد به المرض أكثر ، وتزيد به الحمى حتى لقد كانت عليه قاسية مضنية . فإذا وضع أحد يده عليه شعر بحر هذه الحمى حتى لا

<sup>(</sup>١) عيبتي : خاصتي وموضع سري .

يكاد يطيقها ، كما وصفها أبو سعيد الخدري ، إذ عاد النبي ﴿ الله يوما ، فجلس بجانبه ومد يدو يتحسسُهُ ، فرفعها وهو يقول : « والله إنسي لا أستطيع أن أضع يدي عليك يا رسول الله لشدة حماك » ، فقال له النبي ﴿ يَهُ \* : « إلا معاشر الأنبياء يضاعف لنا الله ، كما يضاعف لنا الأجر » . وقد قال ﴿ يَهُ \* أثناء مرضه أيضا : « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمشل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة شد عليه » .

وفيا هو في هذه الشدة ، وفي البيت رجال ، قال : « إثتوني بدواة وصحيفة اكتب لكم كتاباً لا تَضِلُوا بعده أبداً » . قال بعض الحاضرين : «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن، وحسبنا كتاب الله » ويذكرون أنَّ عمر (رض) هو الذي قال هذه المقالة . واختلف الحضور ، فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ، ومنهم من يأبى ذلك مكتفياً بكتاب الله . فلها رأى النبي ﴿ وَمِنْ خَصُومتهم قال : قوموا ! ما ينبغي أن يكون بين يدي النبي خلاف». . وما فتيء ابن عباس بعدها يرى أنهم أضاعوا شيئاً كثيراً بأن لم يسارعوا إلى كتابة ما أراد النبي إملاءه . .

فعلتموه ؟! قال عمه العباس وكان أحد الذين قرَّ رأيهم على ذلك : خشينا يا رسول الله أن تكون بك ذات الجنب . قال : « ذلك داء ما كان الله عز وجل ليقذفني به »! ثم إنه أمر بمَـن في الدار ، ان يتناولوا هذا الدواء ، ولم يُستثن منهم أحد خلاً عمَّه العباس .

وَكَانَ عند النبي ﴿ وَإِنْ الله عند الله وما تزال باقية عنده ، فأمر أن يتصد قوا بها . فلما كان يوم الأحد الذي سبق وفاته ، أفاق ، وكان أول ما سأل عن الدنانير ما فعلوا بها ؟ فأجابت عائشة ( رض ) أنها ما تزال عندها ، فطلب إليها أن تحضرها ووضعها في كفه ثم قال : « ما ظَنُ محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه ». ثم تصد ق بها على فقراء المسلمين .

أفاق النبي ﴿ إِنَّهُ ذلك اليوم ، فقضى ليله هادئا ، اذ نزلت عنه الحمى ، فلما كان الصبح ، وفيا أبو بكر ( رض ) يصلي بالناس ، إذا بالرسول ﴿ إِنَّهُ قد أزاح الستار عن بيت عائشة ( رض ) ثم وقف ينظر إلى جموع المصلين بعين ملؤها الارتياح والرضى ، ولكن من غير أن يتلفظ بكلمة واحدة ، حُبّاً بالصلاة وتقديساً لها . وانفلت من بعض المصلين لمحات بصر وقعت على رسول الله ﴿ إِنَّهُ وقد رأوه واقفاً والبشر على وجهه باد بوضوح ، فظنوا أنه شفي وأبل من مرضه مما جعل الفرح يأخذ بالبابهم حتى كادوا يفتنوا في صلاتهم . ولاحظرسول الهدى انفعالاتهم تلك ، فأشار لهم ان اثبتوا في صلاتكم . .

ولم يعرف هؤلاء المصلون كيف أنهوا صلاتهم ، حتى صرخوا

COOPERATE OF THE PROPERTY OF T

عملء أفواههم : ها هو رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ واقفاً في الباب ينظر إليكم . . . فهبت جموع المصلين تتدافع نحوه ، وكل يريد أن يلمس يده ، او يقبل رأسه ، أو يمسك طرف ثوبه ، واحيط به من كل جانب ، وقد اختلطت الأصوات ببعضها البعض فلا يسمع أحد ما يقوله الآخر ، وهم بلسان واحد يهنئون نبيهم بالسلامة ويدعون له بالشفاء الكامل كي يعود إليهم ، ويقودهم في المسيرة العظيمة التي حمل لواءها بعزم وثبات . .

وأشار النبي ﴿ يَهِينَ ﴾ ببعض من هدوء ، ثم خاطب الناس ، وقد رفع صوته حتى سمعه من كان خارج المسجد ، فقال : « أيها الناس ، سُعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم . وإنبي والله ما تمسكون علي بشيء . إنبي والله لم أحِل إلا ما أحل القرآن ولا أحرم إلا ما حرم القرآن » .

وراح رسولُ الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ بعد هذا البيان الوجيز الواضح يسألُ عن الأحوال وعن الشؤون ، ويستفسر عن كل أمر يريده ، حتى قضى بعض الوقت بين الناس ، ثم دعاهم للتمسك بحبل الله ، والمواظبة على الجهاد وعلى العمل الصالح ، ما دامت الأرض قائمة ، وما دام فيها مسلمون لا يريدون إلا وجه الله عز وجل . وعَظُمَ فرح المسلمين بما رأوا من ظاهر التقدم في صحة النبي ﴿ يَابِينِهُ ، فقاموا يسعون إلى أرزاقهم ، وكل مطمئن إلى زوال الخطر عنه ، فقاموا يسعون إلى أرزاقهم ، وكل مطمئن إلى زوال الخطر عنه ، فقلدم أبو بكر ( رض ) يمثل بين يديه قائلاً :

« يا نبي الله ، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما

Karola (Karola Karola K

نحب ، فنسأل الله تعالى لك العافية ، واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها » ؟ . فأذن له النبي ﴿ إِنَّهُ بِاللَّهَ اب ، وانطلق أبو بكر ( رض ) إلى السُنْح ِ بأطراف المدينة حيث تقيم زوجه .

هكذا كان لقاء المسلمين لنبيهم في صبيحة يوم الاثنين ، الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة ، وهي صبيحة رأوها مباركة لعودة الرسول إليهم ، فتفرقوا وكلهم سعيد بتلك العودة ، ومطمئن إلى الغد ، من غير أن يدور بخلد أحد منهم قط ، أنها كانت اللحظات الأخيرة التي يرى فيها الرسول ﴿ وَهُ عَلَى تلك الحالة من رونق الحياة ، وأنه الاجتاع الوداعي الذي لا لقاء بعدة في هذه الدنيا ، وأن ما رأوه من ظاهر الصحة لم يكن إلا الصحو الذي يسبق الموت ، والومضة التي ينتهي فيها زيت السراج وينطفيء . .

لم يترك الرسول ( إلى المسجد الا بعد أن فرغ من المؤمنين ، فقام يدور في جوانبه ، ويتأمّل كل ناحية فيه ، ثم لا يلبث أن يعود الى فراشه ، وقد انحطّ منه كل عزم ، وخارت كل قوة . . وكان يوما قائظاً ، فدعا إليه بإناء فيه ماء بارد ، راح يضع يدّه فيه و يمسح بمائه وجهه ، وقد اجتمع إليه أهله وأزواجه ، الله ين لازموه في مرضه ، ولم يفارقوه أبداً ، بل ظلوا يحيطون به ، كما يحيط الرمش بالعين ، وهم يخدمونه بمحبة ، ويقومون على تمريضه بكل طيب خاطر ، حتى أن كلاً منهم كان يحاول أن يسبق الآخر في خدمة هذا الحبيب إلى قلوبهم جميعاً ، وتأمين ما يحتاج ، وهو يتمنّى لو يكون طريح الفراش بديلاً عنه ، بينا هو يقف فوق رأسه يخفف آلامه ، ويدعو

له ، لأنه خليقٌ به أن يخفف الآلام ، وأن يُستجاب له الدعاء . .

لقد كانت الساعات الأخيرة من عمر النبي ﴿ في هذه الدنيا ، ولكنُّها ساعات مضنية حقاً ، اشتدت فبها الحمى ، وقوي الألم ، ونبيُّ الله يعاليج سكرات الموت بصمت ، ويقاسي من الأوجاع بصبر ، لا تَبْدُرُ منه بادرةُ تأفُّه ، ولا تَخرُجُ من فمه كلمةُ تأوُّهِ ، بل جلَّ ما يفعله أنَّه كان ينظر إلى أهله وأحبائه بعين ملؤها الحنان ، ثم يرنو بناظريه الى السهاء ، مسبحاً بحمد ربه ، مثنياً عليه ، مستغفراً ، شاكراً ، مثنياً . . ولقد كان النبي ﴿ ﷺ ﴾ يحرص كلما دخلت عليه ابنته فاطمة الزهراء أن يقوم إليها ويقبلها ثم يجلسها في مجلسه ، حنى كان في شدّة المرض ، فباتت تجلس الى جانبه ، ملتصقة الى فراشه تتلمُّسُهُ بلهفة ومحبة ، وتنظر إليه بحرقة ولوعة حتى ليشُقُّ عليها ان تراه على هذه الحال ولا تستطيع ان تقوم بعمل يخفف عنه آلامه وما يكابدُه من كرب ، فتبكي وتتأوَّه ، وهي تقول: « واكرب أبتاه » ، ولكن الآب العظيم يهدىء من روعها ، فيقول لها : « لا كرب على أبيك بعد اليوم يا بنية ، إذا أنا مُـتُّ فلا تخمشي علميَّ وجهاً ولا ترخي شعراً ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي على النحة ».

وأدركت فاطمة الزهراء (ع) أنَّ كـلَّ شيء قد انتهى ، أو شارف على الانتهاء . فهذا المرض الذي أكرَبَ أباها سيزول عنه ، ولا يوجد بعد اليوم هـمُّ أو غـمُّ أو أيُّ أمرٍ مها عظم أو اشتدً أن يقترب منه . ذلك أن حياة المؤمن في هذه الدنيا مليئة بالشقاء ، حُبلى بالمكاره ، لأنه يعيش في نطاقه الضيَّق ، سجيناً في جسده ، وفي بالمكاره ، لأنه يعيش في نطاقه الضيَّق ، سجيناً في جسده ، وفي

944

حيّزه المحدود ، مقيداً بأقواله وأفعاله ، ولا يمكن له التحرر من ذلك السجن ، والانعتاق من هذه القيود إلا إذا توفاه الله سبحانه وتعالى ، فينطلق عندها الى الرحاب القدسية ، ويخلد الى الراحة الابدية . واذا كان المؤمن على هذا الكرب في دنياه ، تلاحقه الهموم ، وينزل عليه الشقاء كونه يعيش في دار تكليف وبلاء فكيف يكون كرب الرسول الأعظم ، بما عُهد اليه من عظيم التكليف ، وبما ألقي على عاتقه من جسيم المسؤولية ، حتى حَمَل غم جميع الناس وهمومهم ، الأشقياء منهم والاتقياء ، على حد سواء . . فأشقياؤهم كان يُدهب نفسه عليهم حسرات ، لأنه يرى مصيرهم إلى النار ، وما فتىء يتحسّر عليهم إلى أن نهاه ربه عن ذلك بقوله عز وجل : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لأنهم غير أهل لها . واتقياؤهم كان يجزنه ما يجزنهم ، ويؤله ما يؤلهم ، لشدة حرصه عليهم ، ورأفته بهم ، كما وصفه رب العالمين وهو يخاطب المؤمنين وقوف رحيم ، بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم ، بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم ، بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم ، بقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم ،

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أظهر للمؤمنين شدة تعاطف رسولهم معهم ، وحرصه على كل أمر من أمورهم ، واهتامه بكل شأن من شؤونهم ، فإنه عز وجل قد أمرهم بطاعة هذا الرسول ، والامتثال لأوامره ونواهيه ، يفعلون ما يأتيهم به ويتركون ما ينهاهم عنه ، وذلك بقوله تعالى : ﴿ مَا آتَاكُم الرسول فَخَذُوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . .

ولقد أبانَ الرسولُ الأعظم للناس الطريق الذي يسلكون إذا

KOSECKO CKOSECKO CKOSECKO

CHOCOLA CHOCA CHOC

أرادوا الجنة ماوى ومشوى ، وذلك بالمجالدة على النوائب ، والصبر على المصاعب ، بعيداً عن الرغبات والشهوات ، وعن المطامع والمكائد ، وعن كل عرض من أعراض الدنيا ومتاعها لانهم يعلمون بأن متاع الدنيا في الآخرة قليل وهذا بخلاف من يركضون وراء أهوائهم ، ولا يميزون بين حلال أو حرام وبين هين وصعب ، مها كان الهين شراً أو الصعب خيراً ، فهؤلاء مصيرهم النار . . ويتجلى هذا البيانُ النبويُ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الجنة حُفّت بالمكاره ، والنار حُفت بالشهوات » . .

واذا كان هذا هو رسول الله ﴿ يَشِهُ نحوكل الناس في حياته ، رؤوفاً ، رحياً ، متعاطفاً وهادياً ، فإن ذلك الكرب العظيم الذي حَمَلَهُ في دنياه سوف يفارقه في الآخرة ويرتاح منه ولذلك قال قول الحق والصدق لابنته فاطمة الزهراء : « لا كرب على ابيك بعد اليوم يا بنية » .

واذا كان لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه ، والله - سبحانه - هو أكرم الأكرمين على عباده الذين اصطفى ، فكيف بأكرم وافد إليه ، وخير من اصطفى على الإطلاق ؟ . إنه حقاً سيفارق الكرب ، وينزل عن أكتافه العبء الثقيل ، في نفس اللحظة التي ينتقل فيها إلى الرفيق الأعلى . .

وتدرك فاطمة الزهراء (ع) ذلك كله ، وتنزل عند رغبة أبيها ، فلا تشور ، ولا تندب ، ولكنها الحرقة التي تشتد في جوارحها ، ولا تجد لها متنفساً إلا الدموع تنهمر من مآقيها ، لتغطي وجهها الحزين ، الشاحب . . لقد أدركت أن أباها محمداً

Characan Characan Characan Characan

﴿بَنِيهِ سوف يفارق هذه الدنيا ، فركنت بقربه تلتصق به ، وتشده اليها بشوق يغلب كل الأشواق ، وبمحبة تفوق كل الأحباب . . أو ليس هذا الأب غير سائر الآباء ؟ إنه نبي ورسول حقا ، ولكنه الأب ـ الإنسان الذي كان لها كل شيء في الوجود ، أعطاها من نفسه ومن قلبه فأحياها بأبوته ، وأعطته من نفسها ومن قلبها فسرته ببنوتها . كان هو الذي يشدها إلى الحياة أكثر من الحياة نفسها ، وبما في هذه الحياة من زوج وأولاد ، وكانت هي التي تؤنس وجوده الأرضي بطبيعته الإنسانية ، التي كانت تستوعب خلق الله كلهم ، ثم تخصها لوحدها بالقدر الكبير .

إنسان وإنسانة كانا ، وأب وابنة عاشا ، ولكن تداخلت روحاهما ، وتمازجت نفساهما ، حتى باتا يؤلفان وحدة من المشاعر لا تنفصم ، وكتلة من الأحاسيس لا تنفصل ، والرسول الكريم ويؤكد هذا بقوله : « فاطمة بضعة مني من أغضبها اغضبنى » .

عاشت فاطمة الزهراء لأبيها فشق عليها أن تراه في المرض ، وعظم عليها أن تراه في الكرب ، ولذلك لم تفارقه أبداً في أيامه الأخيرة - إلا ما دعتها ضرورة او حاجة - وظلت بقربه ، حتى حأنت الساعة التي لا بداً منها ، ورأى النبي ﴿ عَنْ الله الله مشارف على مفارقة هذه الدنيا ، فأسر إليها حديثاً فبكت ، وآلمه أن يراها تبكي بحرقة ولوعة ، فعاد يشير إليها أن تُدني أذنها من فيه فأسر إليها حديثاً آخر فضحكت ، وتنفرج أساريره لرؤياها ضاحكة ، فترتسم على ثغره فضحكت ، وتنفرج أساريره لرؤياها ضاحكة ، فترتسم على ثغره

ابتسامة هناءة واطمئنان. ولشد ما أده أله الحاضرين ما يرون . . بلحظات تحوّلت فاطمة من العبوس والدمع إلى الانفراج والابتسام ، ومن التجهم والكرب إلى الانشراح والارتياح . . إنه مشهد غريب حقاً ، يستدعي العجب ويثير التساؤل لدى كل من يرقب ويشهد ، فسألتها عائشة في ذلك ، فقالت : ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وحاول كثيرون ، غير عائشة ( رض ) أن يعرفوا السر ، ولكن هظل في وجدان صاحبته . . . إلا أن هذا الانشغال بالسر لم يدم إلا هنيهات ، وفي ومضة عين وارتداد طرف ، رأى الحاضرون أن عيني النبي ﴿ يَهِينَهُ للرض قد عاودته ، وإغاءة قد أثقلت عليه ، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك ، إذ كان خاتم النبين قد قبض ، وصعدت روحه الطاهرة الى بارئها لتستقبل حياة الخلد في جنة الله الواسعة .

. . . مات محمد ، مات رسول الله ، أولا تدرون ؟! . . .

هذا ما صرخ بهد أحد الحاضرين . .

ورانت لحظات هدوء وكأنَّ شيئاً لم يحصل ، وحيّمت السكينة وكأنَّ لا أحَدَ بقرب الجسند الشريف المسجّى . . إنها لحظات الذهول ، فيها طاشت الأفئدة ، وطمست العقول . .

على أنَّ تلك اللحظات لم تَدُمُ بمداها الزمني إلاَّ قليلاً ، وأفاقَ الحاضرون من الغيبوبة ليجدوا أن المصيبة الكبرى قد وقعت ، والكارثة المروعة قد حلّت ، فانفلتت العواطف من هلعها ،

Karolina (Karolina Karolina Ka

وانعتقت الأحاسيس من ذهولها ، فإذا البكاء والصراخ والضجيج والنواح تملأ الأرجاء وتصل إلى أطراف المدينة فتذعرها . .

ولم تصدق عيون الرائين بأنَّ عين النبيِّ محمد ﴿ الله قد أغمضت فلا تفتح على هذه الدنيا بعد ، ولم توقين الأنفس بأن جَسَدهُ الطاهر ، الذي كان على امتداد عمره السني يمتلى جيوية ونشاطاً ، يمكن أن يصبح جثةً هامدة لا حراك فيها . .

لا أحد يريد ان يتقبّل ما يرى أو يسمع ، لأنه ينشد في أعهاقه الهروب من الواقع الأليم المرّ - فلا تجبهه الحقيقة بأن رسول الله قد مات ، فكان ان سيطر الذهول المقيت على الناس ، واعترتهم الدهشة القاتلة . .

كان الحدث مفاجأة كبرى للناس ، والمصيبة شديدة على المسلمين . . الجميع قد اذهلتهم المفاجأة ولكن كشيرين لم يصدقوها . . وكيف يصدقون وهم في صباح هذا اليوم قد رأوا النبي أبل من مرضه ، نجاء المسجد ، وتحدث الى الناس ، وعلائم العافية والارتياح بادية عليه ، فراحوا يتساءلون حائرين : ولكن ماذا عاد وحدث ، وماذا حل به ؟

وكان الجواب القاطع ، من كل من أفاق ووعى الحقيقة : إنه الموتُ قد خطفه منا ، ونحن في غفلة من الزمن . . . أمّا من عقل النبأ الفاجع لسائه ولم ينطق بكلمة ، فقد اندفع إلى بيت رسول الله (سلة وهو بين الشك واليقين ، يريد أن يتأكّد عما يُشاعُ ويقال ، فلعله دس من المنافقين ، أو شعوذة من المشعوذين ! .

وانقلب عمر ( رض ) إلى داخل المسجد ، وهو ما يزال في حدة الانفعال ، وراح يصرخ في الناس : « إنَّ رجالاً من المنافقين زعموا بأن النبي توفي ، وأنا أقول ما مات ، ولكنه ذهب الى ربه كها ذهب موسى بن عمران ورجع الى قومه بعد أربعين ليلة . والله ليرجعن رسول الله كها رجع موسى بن عمران ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات » . . . .

وجاء أبو بكر الصديق ( رض ) بعد أن طار إليه سالم بن عبيد ، يؤكد له الخبر ، وعيناه تهملان بالدمع ، وأنفاسه تتقطع في صدره من اللهاث ، جاء ينكب على الجسد الطاهر المسجى ،

<u>978</u>

Conserva Con

ويلثم حبرتَهُ اليمنية بحرقة ،وهو يجهش بالبكاء على قائد المسيرة ، ورفيق العمر ، وحامل اللواء ، ثم يلتفت إلى الملهوف على بن أبي طالب ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ فيراه كسير الخاطر منهمر الدمع ، حتى ليجده من ينظر إليه إنساناً آخر ، وليس الفتى علياً ، الشجاع ، المقدام ، المجالد على الصعاب ، المصابر على النواثب .

وكشف الصدّيق عن الولجه الغالي على قلبه ، وراح يحـدّق به ، وهو يقول : « بأبي أنت وأمي يا رسول الله » . .

واجتمع حول الجسد الطاهر كبارُ الصحابة محزونبين ، هلعين ، كلُّ يندبُ نفسَهُ ، ويندبُ معها الدنيا بأسرها لفقد سيد المرسلين ، وقائد البشرية الحكيم والسرفيق السرؤوف ، والمعلم الهادى . .

في بال كل واحمد الخواطر تتزاحم ، والأفكار تتشتّ ، والمشاعر تأسّى ، وكأنّ كلاً منها تريد أن تقول : « بأبي أنت وأمي يا رسول الله . .

بأبي أنت وأمي يا حبيب الله . .

بأبي أنت وأمي يا رفيق العمر ، ويا ملاذ الصحبة وعشير الروح ، ويا صنو الفؤاد . .

بأبي أنت وأمي ، كيف نفقدك ونبقى على قيد الحياة من بعدك ؟! . .

ما بال هذه الدنيا لا تضحّي إلاَّ بنبراس الأخيار ، وسامي

KIRORE DE PROPERTO (CHIRORE DE PROPERTO)

الأبرار ثم تتركناً من بعده يتامى ، حيارى ، في الهموم قابعين ، وفي الفواجع مكلومين ؟! . .

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، يا من كنت أحب الناس إلى قلوبنا وأقرب الأحياء إلى ضها ثرنا ونفوسنا ، كيف تفارقنا وأنت قوام وجودنا ، ومطلع شمسنا وغروبها ؟! . .

بأبي أنت وأمي يا من وداعه يدمي ، وبعاده يُضني . . لئن اختارك الله تعالى إليه ، فأنت رسولُهُ المختار ، ونبيه المصطفى ، وحبيبه المجتبى ، ولكننا من بعدك على العهد قائمين ، وعلى حمل المشعل ساهرين ، فإلى جوار الله صُعْداً ، وإنّا لله وإنا إليه لراجعون » . .

بكى الصحابة وأبكوا الناس ، ولكن أي بكاء هذا وفقيدهم هو غير كل من يبكون ؟ أو ليس هو محمد سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ؟! إذن فليبكوا وليكثروا من البكاء ، لأن بكاءهم مها كان يبقى قليلاً على هذا الفقيد ، وعلى هذه الخسارة العظيمة التي لا تعوض . .

الناسُ في بكاء وجزع ، ولكن أهل البيت هم أشد الناس إيلاماً ، وأوجعهم حزناً ، وامرهم قهراً لأنهم الاكثر مصاباً وفاجعة . .

لقد كان فيهم وهو ينبض بالحياة ، فيجعل للحياة معنى ، وها هُـم الآن يحيطون به ، جسداً بلا نفس ولا روح ، فأي غاية من الحياة بعد يرومون ، وإلى أي أمل بعد يتطلعون ؟! . . .

Karocka Ckarocka Ckarocka Ckarocka

لقد هزَمَهُم المصابُ الأكبرُ ، فتاهوا في الضياع واختلطت عليهم الأمور ، فتراهم في تلك اللحظة بشراً حقاً ، ولكنهم في الأعياق كتلة من الأحساس لا تعرف إلا الألم ، ونبضات من المشاعر لا تخالطها إلا الحرقة . .

أهل البيت ، والناس جميعاً ، حَـزانَــى ، ثَكالى ، فاقدون ، مصابون مكْلومون إ . .

نعم كلُهم هكذا ، بل وأكثر مما لا يمكن التعبير عنه ، لأن المصاب ما بعده مصاب ، والخسارة ما بعدها خسارة . .

الجميع في ذعر أ . .

الناسُ على الأرض في مأتم ، ولكن الملائكة في الفردوس في عرس .

إنه عرس السهاء لأنَّها تستقبل أكرم الوافدين إلى الله عز وجلَّ خالق السهاوات والأرض :

وهو مأتم الأرض لأنها فقدت سيَّد البرية ، وحامل مشعـل الايمان بالله الرحمن الرحيم .

وفي مأتم الأرض ، قعدت فاطمة الزهراء (ع) ابنة رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الموع ، وتزفر بالعبرات ، وهي تنعي أباها إلى السهاء والأرض قائلة : واأبتاه ! . . أجاب داع دعاه ، واأبتاه ! الفردوس مأواه . . وا أبتاه ! إلى جبريل ننعاه » . .

إنه مأتم أهل الأرض حقاً بموت الحبيب على القلوب ،

العطوف على الفقراء ، الحاني على الضعفاء ، الساعي إلى إشباع الجائعين والعامل على إرواء الظهآنين ، إن في الجوع والعطش المادي ، أو في الجوع والعطش المعنوي . . فمن يكون لكل هؤلاء من بعده ، ومن يقدر على عطائه الذي كان يعطيه ، أو يستطيع أن يكون له الفضل الذي يُسديه ؟!

الكل بات يتياً بارتحال محمد ﴿ الله عن هذه الأرض.

ليس أبناء الأسلام وحَدَهم من حاق بهم هذا اليتم ، بل والإنسان بوجوده وتكوينه ، وبما جُبِلَ عليه من صفات ومزايا خيرة بات أيضاً يتياً ، فأحس العطف والوفاء يُمتاً ، ومثلها الجود والحنان ، أما المحبة والرحة والرافة فكانت الأكثر يُمتاً ، وقد انكبت عليها المثلُ العليا وجاءتها المعاني السامية ، لتقيم جميعها حفلة تأبين على الراحل العظيم .

لثن كان موت محمد ﴿ إِن قد خشع كه الوجود ، والعوالم ، لأنه حدث يتعدى بآثاره نطاق الأرض حتى يصبل الى السماء ، فإن ما أصاب أهل مدينة الرسول المنورة من ذهول ، ودهشة ، وما اعتراهم من خوف وذعر ، لم يكن إلا خلجة من خلجات الشعور بالمأساة الكبرى ، فلا عجب إن لم يصدق الكثيرون أن الرسول قد مات ، ولا عجب إن بقي عمر بن الخطاب ( رض ) واقفاً في المسجد يرعد ويزبد ، ويتهدد ويتوعد كل من تسول له نفسه بالقول إن محمداً قد مات حتى جاء أبو بكر الصديق ، يمسكه بكتفه ويه فرق طالباً إليه أن يصغي ، ثم يخاطب الناس قائلاً : « أيها الناس ، من

Conservation of the servation of the ser

كان يعبد عمداً فإنَّ عمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإنَّ الله حي ً لا يموت»، قال تعالى : ﴿ وما محمد إلاَّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسلُ أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يَضُرَّ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ .

كان الناس ينصتون ، وما إن سمعوا قول الله عز وجل ، وابو بكر يتلوه ، حتى عاد إليهم الوعي وكأنهم والله ، لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت من السهاء حتى سمعوها في تلك الساعة ، وأخلها الناس من فورهم ، وراحوا يرددونها ، فإذا هي على كل شفة ولسان ، تهدىء من الروع ، وتهدي الى الحق الذي لا مراء فيه ، ألا وهو أن محمداً ﴿ وَهُ بشري كسائر البشر وعليه يقع الموت ، كما يقع على سائر خلق الله « كل نفس ذائقة الموت » ، وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لأنه وحده الحي القيوم ، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بيده الحياة والبقاء ، وبيده الحي القيوم ، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بيده الحياة والبقاء ، وبيده الموت والفناء . . لقد أدركوا أن الموت حق ، فتتالت في أذهانهم النبي ﴿ وَلِيهُ على هذا الحق ، ومنها قوله تعالى وهو يخاطب ألنبي ﴿ وَاللهُ على هذا الحق ، ومنها قوله تعالى وهو يخاطب الخق من ربهم ولا يجوز التفجع به لأنه يكون بمثابة اعتراض على الحق من ربهم ولا يجوز التفجع به لأنه يكون بمثابة اعتراض على حكم الله عز وجل ، وحاشا للصحابة الكرام أن يفعلوا شيئاً خلافاً حكم الله تعالى ، أو يأتوا شيئاً نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله واله

وهدأت سكينة عمر ( رض ) ، ولكن تصوره بفقدان رسول الله ﴿ يَشْهُ ﴾ كان أقوى من احتاله ، فإذا به يقع على الأرض لا تحمله

Company (Company Company)

قدماه ، كما وصَفَ نفسَهُ في تلك الساعة ، فقال : « فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها . فدهشت وتحيرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات » . . .

مات محمد رسولُ الله ﴿ عَلَيْهِ ﴿ حَيْنَ السَّدَا الضحى من يوم الاثنين الموافق للناني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية ، وقد بلغ من العمر ستين وثلاثة أعوام .

وفي نفس هذا اليوم ، وقبل أن يُغسل ، اتجه الصحابة الإقامة خليفة يُعهد إليه بشؤون المسلمين ، بينا انشغل أهل الرسول للقامة خليفة يُعهد إليه بشؤون المسلمين ، بينا انشغل أهل الرسول الطاهر ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب (ع) وعمه العباس ، وابنه الفضل \_ (رض) \_ وغيرهم كثيرون من بني هاشم ، الذين فدوه بكل ما يملكون من مهج وأموال يوم تألّبت عليه قوى السر في مكة ، لتمنعه من أداء واجبه القدسي ونشر دين الله . .

وتكفّل على (ع) بغسل النبي ﴿ الله ، فكان يحسّ بفوح الطيب يعبق منه ، فيقول كلتّما صبّ عنيه الماء : « بأبي أنت وأمي ما أطيبك حياً وميتاً يا رسول الله » ، وقد غسَلَه بالماء والسدر ، بعد أن جُفّف ثم صنع به مما اختلط بالماء ، وكفّنه في ثلاثة أثواب ، اثنين أبيضين صحاريين ، والثالث برد حبرة أدرج فيه إدراجاً .

وروي عن علي (ع) نفسه ما قام به أثناء غَسْلِ النبي ﴿ إِنَّهُ ﴾ إذ قال : « أوصى رسول الله ﴿ إِنَّهُ ﴾ أن لا يغسله أحد عبري ، فكان الفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناولانني الماء من وراء

Karona (Karona (Karona

الستر ، فشقيت قميصة من قبل جيبه حتى بلغ سرته ، وتوليت غسله وتحنيطه وتكفينه ، والفضل يعطيني الماء ويعينني ، حتى إذا فرغت من تجهيزه وقفت وصليت عليه لوحدي ، والمسلمون يخوضون في مَن يؤ مهم بالصلاة على رسول الله كما يخوضون في مكان دفنه ، فخرجت إليهم وقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا حيا وميتا ، فليدخل عليه فوج بعد فوج منكم ، فيصلوا عليه وينصرفون ، وإن الله سبحانه وتعالى لم يقبض رسولاً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه . وإني لدافن رسول الله عليه وآله وسلم في حجرته التي قبض فيها . فسلم الناس لذلك ورضوا به » .

وصلّى المسلمون على رسول الهدى أرسالاً متتابعين ، من غير أن يؤمهم أحد في هذه الصلة فدخل المهاجرون ، ثم الانصار ، ثم النساء والغلمان . . . وقد جاء ابو بكر ( رض ) بعد أن تمهدت الأمور وبويع خليفة ، فدخل وصلّى ، ثم قال ، وقد استوى المكان بالناس : « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، نشهد أن نبي الله ورسوله قد بلّغ رسالة ربه وجاهد في سبيله حتى أتم الله النصر لدينه ، وأنه وفي بوعده ، وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » . . وكان المسلمون ، الله ين امتلاً بهم المكان ، يجيبون عند كل جملة من كلام أبي بكر ( رض ) في هيبة وخشوع : آمين آمين . .

وبقي الجثمان الطاهر في مكانه إلى ما بعد ظهر اليوم التالي الثلاثاء ( ١٣ ربيع الأول سنة ١١ هـ ) ، وقد أنفـذَ علـي (ع )

Company Compan

ابن عمه الفضل بن العباس إلى زيد بن سهل فأتى وحفر قبر رسول الله ﴿ الله ﴿ وَقَى مَا لَزُم . وحانت ساعة الوداع الأخيرة ، فوقفت الجموعُ في الخارج ، بينا تولّى الدفن علي ، وعمه العباس ، وابنه الفضل ، وأسامة بن زيد ( رضوان الله عليهم ) ، فنادت الأنصار من وراء الباب :

« يا على ! إنا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدث الرحمة »! ...

فطلب إليه أوس بن خولي من بني عوف ، من الخنررج ، وكان بدريًا فاضلاً ، ومقداماً في الجهاد ، باسلاً ، فلمّا صار في داخل الحجرة ، أشار إليه عليًّ ( رض ) أن ينزل إلى اللحد ويتناول منه الجسد الشريف ففعل ، فاحتضن علي ( رض ) حبيبَهُ الى صدره ، وحمله على يديه ، ثم ناولَهُ الى أوس ، فوضعه على هين في أرض قبره ، ونزل إليه علي ( رض ) وحده ، يكشف عن وجهه المشرق ، ويجعل خده ملامساً التراب ، ووجهه نحو القبلة في بيت الله الحرام ، وقد لحده على جانبه الأيمن . .

وغُطّيَ لحدُّ رسول الله ﴿ الله ﴿ الله عليه عليه الله الله ﴿ الله عليه التراب حتى استوى قبره قائماً ، فربَّعَهُ علي ( رض ) ووضع اللهن فوق التراب حتى ارتفع عن الأرض بمقدار شبر وأربع أصابع . .

رقدَ جَسَـدُ رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ في مشواه الأخير ، وبقي أن

CHOCOCKO CHOCOCKO CHOCOCKO

يدخل المسلمون يقرؤونه السلام ، ويتلون على روحه الطاهرة سورة الفاتحة من القرآن الكريم ، إلا أن أول المتقدمين كانت فاطمة الزهراء (ع) ابنة الراحل العظيم ، إذ جثت فوق القبر تهمر الدمع غزيراً ، ثم تمسك ترابَه فتشمّه ، وتمسح به وجهها وتكحّل به عينيها ، وهي تنشيد قائلة :

ماذا على مَن شَمَّ تربة أحمد أن لا يَشُمَّ على الزمان غواليا صبُّت على الأيام عُدن لياليا صبُّت على الأيام عُدن لياليا

وغصّت ، بعد ابنة الرسول ﴿ الله ويسلّمون على بالمسلمين ، يتبركون من تراب الشرى النبوي ، ويسلّمون على النبي تسلياً كثيراً . . وها هو الآن القبر ، وبعد أربعة عشر قرناً ، مزاراً لكل مسلم مؤمن يذهب لأداء فريضة الحج ، يأتون إليه في عاته ، كها أتنوا إليه في حياته ، من كلّ فحج عميق ، فينحنون على المزار خاشعين ، متبركين ، ويغدون إلى المسجد الشريف ، وفوقه القبة الخضراء ، مصلّين ، تائبين . .

طيّبَ الله ذلك الثرى بالمدينة المنوّرة ، وقد أنارها الله بهدى رسوله محمد بن عبد الله ﴿ عَلَيْهُ ، وعطّر ذكر صاحبه وذكراه ، وجعلَهُ دائها وأبداً مقصداً للناس ، ومحجة للمسلمين ، وملاذاً للمؤمنين ، في رحابه يطمئنون ، وبجواره يستغفرون . .

هكذا انتهت الحياة الدنيوية لأكرم خلق الله ـ سبحانه ـ على الله . وخرج محمد ﴿ يَلِينُهُ مِن هذه الدنيا لا يحمل معه إلاَّ كَفْنَهُ وريحَهُ الطيب وعملَهُ الصالح ، الخيِّر ، المعطاء . . لقد أطلَّ

Karo Charo C

على الحياة وليداً من البشر ، فعاش بين الناس مكتمل الصفات الفردية ، ومثالاً أعلى للإنسانية ، حتى إذا أنزَلَ الله تعالى عليه الوحي ، وانتدب لله لحمل أكبر رسالة ساوية الى الأرض ، امتثل للأمر السني وانطلق يجاهد في سبيل الله ، ولم تكبن إلا مدة قصيرة لم تتجاوز أكثر من ثلاث وعشرين سنة \_هي لا شيء في عمر الزمان \_ ونشر الإسلام ديناً لله على الأرض ، ثم لا يلبث بعدها أن يفارق هذه الدنيا وقد حلف ميراثاً للحق لا يحول ولا يزول ، ودعوة للإيمان لا تستكين ولا تنقطع ، يُلزم المؤمنون بحملها جيلاً بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، حتى تبقى الهداية قائمة ، والإيمان ثابتاً ، والاتصال ما بين الأرض والسهاء مستمراً . .

هذا ميراث محمد ﴿ الذي خلَّه على الأرض ، وانطلق الى الرفيق الأعلى ليخلد في الجنة سيداً مع النبيين المصطفين الأخيار ، والرسل الطاهرين الأبرار ، والثلة المختارة من عباد الله الصالحين . .

لقد صَدَقَ الله تعالى رسولَه وعَدَه ، وصَدَقَ رسولُه مع عباده وعْدَه ، وكان آخر بيان لصدق رسول الله ﴿ وَهُ ما وعَدَ به ابنته فاطمة الزهراء (ع) وهو على فراش الموت ، ساعة أنْ أودعها سراً فأبت أن تكشفه لأحد ، وهو ما زال على قيد الحياة . فلها كانت في بيتها تعيش على ذِكْرِ هذا الأب ، سألها زوجه على ( رضي الله عنها وأرضاهما ) عن ذلك السر فذكرت أنه في المرة الأولى أسراً اليها أنه سينقبض في مرضه فبكت ، ثم أسر أنها أول أهله يلحقه فضحكت . وصدك وعد رسول الله ﴿ وَالله الله الله الله الله الله عنها أول أهله المحقة فضحكت . وصدك وعد رسول الله ﴿ وَالله الله عنها إذ لم تلبث

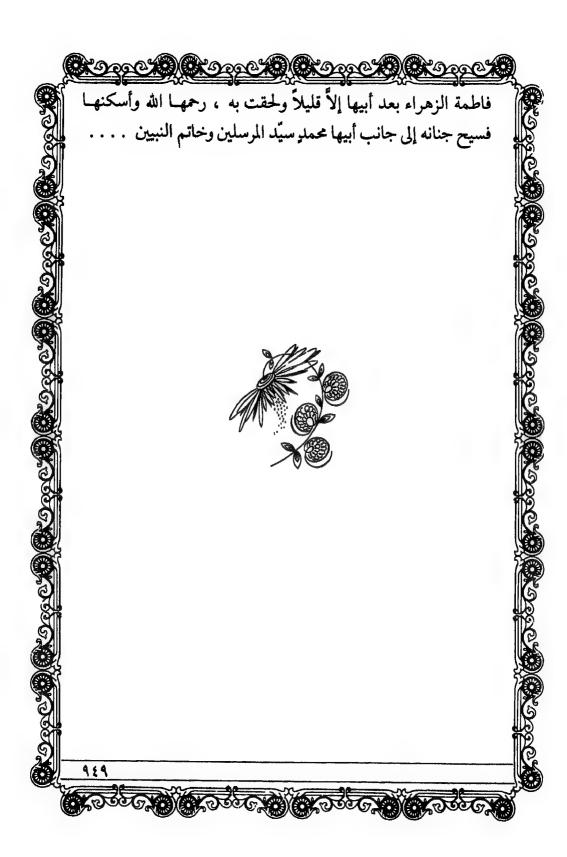

Karen Marain Company C

## الخاتمه

تبارك الذي خلق كل شيء فقدرَّهُ تقديراً ، وكان من تقديرهِ السَّنيِّ أنْ يجعل خليفةً على الأرض ، فيحيا مؤمناً بالله الواحد الأحد لا شريك له ، ويعيش مديناً لربه بالطاعة والخضوع والعبودية ، حتى ينطلق من رحاب هذا الإيمان ، ومن هذه العبودية للديّان ، إلى عهارة الأرض ، نقي الفكر والنفس ، طاهر القلب والضمير ، باعث البِرِّ والخير ، فيستحق الخلافة ويكون لها أهلاً . .

وكان الإنسان ، هذا المخلوق البشري ، هو الذي اصطفاه خالقه ليكون سيداً على الأرض في مرتبته الإنسانية ، وليوثق العلاقة ما بين الأرض والسهاء ويجعلها على الحق المبين ثابتة ، وعلى الدين القويم قائمة ، فيرتقي بفضل ذلك إلى الكهال ، ويحقق السعادة في الدارين : الدنيا والآخرة . . ذلك ممّا كان في تقدير الله عز وجل ، وتلك كانت منتهى غاية الوجود الإنساني . .

ولكن ما الذي حَدَثُ بالفعل والواقع ؟

... لقد ساح الإنسان على وجه هذه البسيطة ، وتاه في أطراف الدنيا ، ليشهد على نفسه بنفسه ، أنَّ مسيرته مع الحق ، لم تكن دائياً ، كما شاءها الله تعالى أن تكون مسيرة خالصة لوجهه

Conservation of the second conservation of the s

تعالى ، بل نأى عن الهداية وانحرف عن الصراط المستقيم ، حتى ليج به المقام ، وغلب عليه الضلال ، فانحدر إلى الدرك الأسفل من الانحطاط الفكري ، وإلى أشقى حالة من المرض النفسي ، وهو يعيش بين ظهراني أترابه من بني البشر الذين اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا ، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً . قُيل الإنسانُ ما أكفره ، من أي شيء خلقة ، من نطفة خلقه فقدر ، ثم السبيل يَستر ، نم أماته فأقبر ، ثم السبيل يَستر ، يقض ، ما أمره . .

إن هذا التنكر للإيمان بالوحدانية والإقرار بالعبودية ، وهو التنكر الذي يشكل فعلاً الماساة الحقيقة التي يعيشها الإنسان مع نفسه ، لم يقابله الله تعالى إلا بالرأفة والحلم ، وبالعطف والشفقة ، ألا إنه هو الرحمان الرحيم ، فبعث في الناس النبيين والمرسلين ، يحملون إليهم تعاليم من السماء حقة ، لو اتبعوها لتكفّلت بردهم الى الرشد والصواب ، وأوصلتهم ، لو حفظوها ، إلى أعلى الدرجات من النضوج الفكري ، والقدرة على التمييز ، وأمّنت للمرابعات من الناس يهتدون إلى تلك التعاليم حيناً من الدهر ثم الشوائب . . وكان الناس يهتدون إلى تلك التعاليم حيناً من الدهر ثم لا يلبثون بعده أن يعودوا إلى سابق العهد من الجحود والغواية ، غير عابشين بدين ، ولا مكترثين بخلق ، بل همهم المطامع والشهوات ، ودأبهم اكتساب أعراض الدنيا الزائفة ، حتى عم الفساد واستشرى ، وظهر في بَرِّ الأرض وبحرها ، كما بيَّنه الله الفساد واستشرى ، وظهر في بَرِّ الأرض وبحرها ، كما بيَّنه الله

KOOOCHO (CKOOCHO) (CKOOCHO) (CKOOCHO)

تعالى في كتابه الكريم: ﴿ ظهر الفسادُ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ﴾ . . نعم ، هذا الفسادُ العام ، وفي وقت حاق الكفر والشرك بأهله ، وخيسم الجهل والضلال على دنياه ، وسيطر على أناسهِ الظلم والاستعباد ، لم يبق مَعَه إلا أنْ تحق كلمة الله، فينزّل الرسالة السهاوية الأخيرة ، وتكون رسالة الإسلام الجامعة الشاملة ، وأن يحمل هذه الرسالة سيدُ البرية وخيرُ المصطفين ، فيكون خاتم النبيين والمرسلين . وحقّت كلمة ربك ، فبعث منذ أربعة عشر قرناً ونيف ، النبي العربي الأمي ، محمد بن عبد الله ﴿ إِنَّهُ الملك ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون . .

ولقد نزل عليه الوحي من ربه ، وهو في الأربعين من عمره ، وفيه يعهد بالإسلام ديناً لله ، وبأحكامه وفرائضه عقيدة للناس ، وبدستوره نظاماً للعباد ، وبتعاليمه منهجاً للحياة ، وذلك في قرآن كريم ، فتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذراً . .

وهكذا يتجلّى بوضوح أنَّ سيَّدنا محمداً ﴿ إِنَّ قَدْ جَاءً إِلَى هَذَهُ الدنيا ورائحةُ الفسادُ تزكمُ الآناف فطهَّرَ بأَنفاسه العطرة أرجاءها ، وأطَلَّ على العالم والظلم يقتلُ الناس فَاقام في كل ناحية دخل إليها قواعِد العدل والإنصاف ، وذلك بعد أن وجد الالتواء يهيمن على العقليات فسوَّاهُ ، والاعوجاج يسيطسر على المعاملات فقوم ، حتى شَمِلَ عمله ، وقيامُهُ بتكليفِهِ كلَّ شيء الوجود . .

Company Compan

ولم يكن تحقيق المسيرة العظيمة لإعلاء كلمة الله وهداية الناس بالسهل على الإطلاق ، ولذا كانت مسيرة محمد ﴿ وَهُ الْحَارِينَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وأقام الرسولُ الأعظمُ في المدينةِ المنورةِ دولةَ الله على الأرض ، وبعث بالرُسُل إلى حكام أقوى دولِ العصرِ ، والى سائر الملوك والأمراء في المقاطعات والأقطار المجاورة ، يدعوهم ورعاياهم لللخولِ في دين الله الحنيف ، فيهتدي من يهتدي عن بيّنة ، ويضل من يضل عن بيّنة . . وقد لاقت دعوتُهُ الايجاب من البعض والرفض من آخرين ، ولكن هذا الرفض لم يؤثر على مسيرةِ الدعوةِ وانتشارِها ، فكان أن عم سلطان الاسلام ربوع شبه الجزيرة

كلها ، وآمنتِ النفوسُ بالواحدِ الأحدِ ، وعنتِ الوجوهُ للحيِ القيوم . .

نعم لقـد حُنفَّت المسيرة العظيمـة بالمخاطـر والمؤامـرات ، واعترضتها الصعاب والعقبات . . . وفعلاً تألُّبت جميع قوى الشر ضـدُّ حامل الدعوة كي تقضي عـليه وتمنُّـعَ دينَ الله من أن يُـبصِـرَ النورَ فلا يسود الأرضَ ، ولكنَّ ذلك كله لم يَشْبُت أمام غَلَبَةِ الإيمان الحق ، وأمكن للنبي محمد ﴿ الله بعد مضي ثلاث وعشرين سنة فقط ، أن يحقق من الانتصارات المادية والمعنوية ما لا تقدر الأمم والشعوب على تحقيقه خلال أجيال عديدة ، وحقبات مديدة . . إنه حقاً الإيمانُ اللِّي حملَهُ محمدٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ وأصحابُهُ ، كان هوالباعث لتحقيق تلك الأنتصارات ؛ لأنَّ العبرة دائماً بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل ومظهره . فقد يكون الباعث طيباً ولكنه حين لا يقوم على الإيمان يكون حادثاً عارضاً أو فكرة طارئة فلا يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير ، ولا بخطسير الحياة العريض . . فلا بُدَّ إذن من الإيمان ليشُدُّ النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتهما ، وتتأثر به في كل انفعالاتهما ، وحينتُ لم يكون للعمل الصالح معناه ، ويكون له هدفه ، ويكون له اطّرادُهُ ، وتكون له آثارُهُ وفق المنهج الإلهي الذي يربط أجزاء هذا الكون كلـه برباطــه الوثيق ، ويجعل لكل حركة وظيفةً وأثراً في كيان هذا الوجود ، وفي قيامه بدوره وانتهائه إلى غايته .

وإذا كانت انتصارات محمد ﴿ التي حققها وهو يدعو إلى الايمان بالله الواحد الأحد ، تعتبر بنفسها وبنتائجها ، انجازات غير

Constant of the second constant of the second

معدودة للناس كافة \_ كهاكان هوالرسول للناس كافة \_ فإن أعظم تلك الانجازات تبقى تلك الحضارة الإسلامية التي شهدها العالم ، وقد أقامها رسول الإسلام على أسس وقواعد لا تتغير مع الزمان ، بل تبقى ثابتة عادلة ، لترافق مسيرة الإنسان ، وتدفعه أبدا نحو التقدم والرقي والتكامل ، وذلك وفق طرق للعبادة مُعْنية ، وقواعد للمعاملات مرضيية ، لا تخرج في جوهرها عن غنى الأحلاق ورفعتيها ، ولا تحيد في صميمها عن تهذيب النفوس وشفائها ، ولا تميل في حقيقتها عن تنقية الضها ثر وصفائها، وإنارة العقول وتفتحها ، فيرقى الفرد من خلالها إلى ذرى إنسانيته ، وتحقق الجهاعة بواسطتها وجودها المجتمعي ، والناس جميعاً تطلعهم الإنساني ، والتعاون ولا أصدق . .

هذه بعض شدرات من ميزات محمد (ويله) الشخصية، وخصاله الإنسانية وهي لا يمكن أن تنطبق إلاً على ذاته المقدسة ، وتلك بعض جوانب من نهضته الإيانية ، ومواقف النبوية ، وحضارته الإسلامية وهي لا يمكن أن تنبعث إلاً عن تنزيل من حكيم حيد ، فكان لذلك المثال الأعلى إن في ميزاته وخصاله ، وإن في إيمانه بربه وخالقه ، وإن في معرفته المطلقة بحقيقة هذا الخالق ، وبحقيقة الكون ، والحلق ، والحياة ، والموت ، وحقيقة البعث ، أو أية حقائق أخرى أتى على ذكرها القرآن الكريم ، ووقف على جوهرها وحدودها وأبعادها الرسول الكريم ، فأوصلها إلى قلوب الناس

TO TO THE PORT OF THE PORT OF

وعقولهم ، لتكون على الدهر مِشعل هداية للناس ، وقبس نور لنجاتهم . .

إنه خاتم النبيين محمد بن عبد الله ﴿ يَهِ العظيم بذاته ، العظيم بإيمانه ، العظيم بحمل رسالته وأدائها . . لقد أقام المدين الحق ، وألَّفَ بين القلوب ، وطهر النفوس ، وهدى العقول ، فكان النور الذي يشعُ حكمةً ومعرفة ، والينبوع الذي يروي عبة ورحمة ، والقوة التي تزرع الطهر والقداسة ، والقدرة التي تنشر الخير والسلام . . عاش عمرة كله من أجل الإنسان ، وفي سبيل الله ، ولحم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وهو في غاية الرضي والاطمئنان ، فكان الرضي المرضي على وجه هذه الأرض الطيبة ، والاطمئنان ، فكان الرضي عند ربه في جنة الخلد المباركة . . إنه محمد في الأرض ، وأحمد في السياء ، يصلي الله وملائكته عليه في الأرض ، وأحمد في السياء ، يصلي الله وسلي عليه المؤمنون في الأرض ، يا أيها المذين آمنوا السياء ، كما يصلي عليه المؤمنون في الأرض ، يا أيها المذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً .

## أيها القاريء الكريم:

لقد سعينا نحن لأن نقتفي آثار السيرة النبوية الشريفة ، وأن نستقي من معنى حياة محمد ﴿ العظيمة ، وقد عملنا لأجل ذلك عا اسعفنا الله تعالى عليه ، وبما أمدّنا به الجهد ، وقدرنا عليه الإخلاص ، وغايتنا من وراء ذلك ليس فقط إبراز ما حفلت به تلك الحياة العظيمة من سهات بارزة خاصة بصاحبها ، وما امتلأت به مسيرة تلك الحياة من وقائع واحداث على اختلافها ، ولكن لنستخرج مسيرة تلك الحياة من وقائع واحداث على اختلافها ، ولكن لنستخرج

KO OCHO OKO OCHO OKO OCHO OKO OCHO

من هذه الحياة الرشيدة ، البانية ، التي تفيض بالعبر والآيات والعظات ، وتزخر بالدروس والمواقف والأمثولات ، صوراً كثيرة ومتنوعة ، هي خطيرة إذا عكسها الإنسان ، ومثيرة اذا تفكر بها ، وعظيمة إذا اقتدى بمثالها . . ولا نقول ذلك إلا لأن حياة كل فرد منا ، تقوم منذ ولادته وحتى مماته ، على ما عنده من قوى ذاتية ، وعلى ما يطرأ على هذه القوى من تبدلات أو تحولات بفعل ما تأخذه وتلتقطه ، ثم تتأثر به من صور الحياة الشتى . . ويمكن التدليل على وتلتقطه ، ثم تتأثر به من صور الحياة الشتى . . ويمكن التدليل على أن تُصرور وتسترجع من الصور ما يقارب الخمسين الفا في اليوم الواحد . ومن الطبيعي أن تكون هذه الصور متنوعة الأشكال والأجناس والألوان ، وفقاً لما تقع عليه العين ، وأن يكون من بينها الخطير والمشير والحقير ، وما عداه من تعدد وتنوع في الميزة والوصف . .

فحواس الإنسان إذن تلتقط ، وملكاته تختزن وتسترجع . . إلا أنه عادة قلّها يستذكر أو يسترجع إلا تلك الصور أو الأشياء أو الحالات التي أشّرت فيه إلى درجة اعتبرها الأكثر خطورة أو إثارة بالنسبة اليه ، في حين أن ما اعتبره ممتهنا أو حقيراً أو قليل الشأن ، فإنّه قلّها يسترجعه وقد يصبح بعد مدة في عالم النسيان عنده . . إذن فالعبرة بالنسبة للإنسان هي بالصور أو الأشياء أو الحالات الخطيرة والمثيرة لأنها المؤثرة فيه . .

ولكن كيف يحدث الاسترجاع ؟ عندما يخلو الإنسان إلى نفسه تبدأ العملية الفكرية بإعادة ما

CHOCOLO CHOCA CHOC

اختزن في الذاكرة من صور الواقع وحالاته التي كانت الحواس الخمس قد نقلته من هذا الواقع وطبعته في حافظة الـذاكرة من الدماغ . فها مر من أحداث خطيرة وهامة ومثيرة تتشخص أمام الإنسان بصورها المتنوعة ، طبقاً لما تفعل فيها العملية الفكرية . ولما كانت العين هي التي تنقل واقع الأحداث المرثبة الى الدماغ فتنطبع فيه ، فالاسترجاع لا يكون إلا للصورة التي تكون العين قد نقلتها . وهكذا وبعد استرجاع الصور المؤثرة التي تعترض حياة الإنسان ، وتبين مواقفه تجاهها وتحدد ردات الفعل من قبليه عليها ، فإنه إمّا أن يعتب على نفسه ويلومها ، وإمّا أن يرضي عنها ويطمئن إليها ، وعادة لا يكون العتب واللوم على نفس إلا لكثرة أخطائها ، وعدم حسن تصرفها وإدراكها .

من هنا أيها القارىء ، وقد اطلعت على سيرة خاتم النبيين ، ووقفت على ما فيها من صور هامة وخطيرة ومثيرة ، فإنك اذا خلوت إلى نفسك ، فأنت مدعو لاسترجاع مواقف رسول الله وأقواليه وتذكّرها بصورة دقيقة وواعية ، حتى تكين تلك الصور ، وهذه المواقف ، المثال الذي تحتذي به في كل مرة قد يهبك الله نعمة ، أو يحفّ بك نصر ، أو يطرأ عليك حادث . . ففي أي حالة ، تصور تصرف رسول الله فيها ، والموقف الذي وقفه حيال تصروح أم المؤمنين السيدة خديجة ( رض ) وما كأنت عليه من الغنى والجاه ، وما قدمت له من حنان الأم ، وصداقة الأخت ، واخلاص والجاه ، وما قدمت له من حنان الأم ، وصداقة الأخت ، واخلاص الزوجة ، فها استكبر ولا استعلى بل ظل على خلقه العظيم مثلها كان

Company Compan

أيام العسرة والفقر والضيق... أو عند تحقيق نصر ، كما في فتح مكة ، كيف لم تبهره هالة النصر ، ولم تأخذه نشوة القائد المنتصر ، بل انحنى على ظهر راحلته شاكراً لله ، محتسباً ومستغفراً . . . أو عند واقعة خاصة ألمت به ، كما في موت أبنائه وبناته ، كيف كان جلداً ، صبوراً ، مصابراً ، حكياً ، ملعناً لأحقية الموت ، رغم ما يكابد من أحزان . . . أو خطر داهم المدعوة والمسلمين ، كما في غزوة الحندق حيث بلغ الخوف بالمؤمنين أشدة وصاروا في الحالمة التي رصفهم الله تعالى بها بقوله عز وجل : ﴿ إِذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كه ، فلم يؤخذ الرسول ﴿ إِنْ الله تعالى هو والمؤمنون يزدّدون من بعده على النصر ، ضارعاً إلى الله تعالى هو والمؤمنون يزدّدون من بعده بدعاء يقول فيه : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » .

هذه صور خاطفة من حياة الرسول الأعظم ، أوردناها مثالاً عن تلقي الرسول للحادث وموقفه منه ، وردة فعله عليه . . وأنت أيها القارىء دعوتُنا إليك بأن تكون لك نفس المواقف وردات فعلها لأنَّ عليك الاقتداء برسول الله ﴿ الله الله الله الله الله تعالى بقوله عز وجل : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيراً ﴾ . . وإنك إنْ فعلت واقتديت بالرسول محمد ﴿ يَهِ الله العظيم ، لاهتديت وخرجت عظياً . .

وفي الختام ، إننا نضع السيرة النبوية الشريفة بين أيدي المسلمين لتكون الكائن الحي بين ظهرانيهم ، وذلك حتاً بعد القرآن الكريم ، كتاب الله المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

Company Compan

خلفه . . ولع لنا إن عدنا إلى هذين المصدرين : الكتاب والسنة ، لا هتدينا إلى الإيمان الخالص وحققنا الغاية من وجودنا . . وفي ذلك ما فيه الكفاية على إدراك حقيقة الإسلام ، ومعرفة عظمة النبي محمد فيه الكفاية على إدراك حقيقة الإسلام ، ومعرفة عظمة النبي محمد الذي بُعث لحمل هذا الدين وإيصاله إلى الناس . فصلوات الله وسلامه على سيد الخلق ، وخاتم النبيين محمد بن عبد الله ، وعلى آلمه الطيبين الطاهرين ، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار الميامين . . ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفينا الرسول الأعظم جزءاً الميامين . . واستشفينا قبساً من أنواره النبوية ، وأن نكون قد دخلنا مدخل صدق إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم تحت لوائه ، راجين رضوان الله تعالى في تقديم هذا العمل المتواضع الذي تناول راجين رضوان الله تعالى في تقديم هذا العمل المتواضع الذي تناول وحصص الانبياء في القرآن الكريم » ومنها هذا الكتاب في جزءين ، الخاص بحياة خاتم النبين صلى الله عليه وآله وسلم تسلياً

والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته .



جوامع كلام رسول الله ﴿ تَلِيُّهُ ﴾ قال ﴿ يَهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْهِ الْكِلْمِ » . . . ومن جوامع كلامه : ١ ـ رأسُ الحكمة مخافـةُ الله . ٢ \_ الحكمة ضالّة المؤمِن . ٣ \_ قُـل الحـق ولوكان مُـراً . ٤ \_ يـدُ الله مع الجماعة . کہا تکونون یُـولّــی علیکم . ٣ \_ خير الناس أنفعهم للناس. ٧ \_ من اتقى الله اتقى الناس . ٨ ـ ادْرَأُوا الحدودُ بالشبهات . ٩ .. لا فقر أشد من الجهل . ١٠ ـ المستشارُ مُـوْتَــمَـنُ . ١١ \_ الحياء من الإيمان . ١٢ ــ الغيرةُ من الأيمان .

CAN CAN DOCADO CAN DOCAD ١٣ ـ الزنى يورثُ الفقرَ . ١٤ \_ الجنة تحت أقدام الأمهات . ١٥ ــ من تواضّعَ لله رفّعَـهُ . ١٦ \_ أكثـرُ أهل النارِ المتكبرون . ١٧ - أعجلُ الشرّ عقوبةُ البَغْي . ١٨ - رحِمَ الله من قالَ خيراً فغَيْمَ أو صَـمَـتَ فسَلِمَ . ١٩ ـ اسْتعينوا على أمورِكم بالكتمان . ٢٠ \_ إذا آتاكُم كريم قوم فَأكرمُوه . ٢١ \_ استعْفِفْ عَنِ السؤالِ ما استطعت . ٢٢ \_ التمسوا الرزق في خبايا الأرض. ٧٧ \_ شرُّ المكاسب الربا وشرُّ المآكل أكل مال اليتيم. ٢٤ \_ خيـرُ الغِني غني النفس وخيـرُ الزادِ التقوى . ٧٥ \_ اعطُوا الأجير أجره قبل أن يجَف عَرقُه . ٢٦ \_ بـرُّ الرجل بولده بِرُّهُ بوالده . ٧٧ \_ الأمانة تجرُّ الرزق والخيانـة تجرُّ الفقـر . ٢٨ ـ ما قـل وكفي خيـر مما كـشر والهي . ٢٩ \_ صنائع المعروف تقى مُضارعُ السوء . ٣٠ ـ ما هَلكَ امرؤُ عَـرَفَ قَـدُرَ نَفسهِ .

Characte Characte ٣١ ـ لا تَجسُّ سُوا ولكن تُحَسُّسُوا(١) . ٣٢ ــ اتَّــقُــوا فراسةَ المؤمِـن فإنَّـهُ ينــظُــرُ بنور الله تعالى . ٣٣ \_ اتَّـقُـوا الحرامَ بالبنيان فإنَّهُ أساسُ الخراب . ٣٤ \_ إذا سألت فاستال الله وإذا استَعنت فاستعِن بالله . ٣٥ \_ إِنَّ الحسدَ لَياتُكُل الحسنات كما تأكُلُ النارُ الحطب . ٣٦ ـ لا تُظهر الشهاتةَ بأخيك فَـيُـعافيه الله ويَـبْـتَـليكَ . ٣٧ \_ جُبِلَت القلوبُ على حُنبٌ مَن أحْسَنَ إليها . ٣٨ \_ حسن الخلق وحسن الجوار يعمر ان الديار . ٣٩ \_ خيـرُكُــم من يُـرجى خيرُهُ ويؤمــنُ شــرُهُ . ٤ - لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله . ٤١ \_ قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يُرْديك . ٤٢ ـ الصبرُ سِتْرٌ من الكروب وعَوْنٌ من الخُطوب . ٤٣ \_ ما أقر قوم المُنكر إلا عمَّهم بعذاب مُحْتَضر. ٤٤ \_ نِعممَ المطيَّةُ الدنيا فارتحلوها تُبلِغُكُمُ الآخرةَ . 20 \_ ودُّ المؤمن للمؤمن من أعظم شيعب الإيمان . ٤٦ ـ السعيدُ من وُعِظَ بغيرِهِ والشقيُّ من وُعِظَ بنفسِهِ . ٤٧ \_ ما أنزلَ الله داءً إلاًّ وأنـزَلَ له شفاءً . ( ١ ) التجسس يعني التفتيش عن بواطن الأمور للشر ، بينها التحسس تطـلُـب الشيء للخير .

KARAN (KARAN) (KARAN) (KARAN) (KARAN)

٤٨ ـ ما خُـيّرت بين أمرين إلاَّ واخْترتُ أيسَـرَهُـما .

٤٩ ـ لَقِّحوا عقولَكُـم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة .

• ٥ \_ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .

١٥ - نـضَّـر الله عبـداً سمع مقالتي فوعاها ، وبـلّغها من لم
 يسمعها ، فكم من حامل فِـقْـه إلى مَـن هو أفـقـه منه .

٢٥ - سيرُكُ أسيرُك إذا تَكَلمت به فأنت أسيره .

٥٣ - طوبي لمن تَركَ شهوةً حاضرةً لموعودٍ لَمْ يَرَهُ .

٤٥ - البكر تستأذن وإذ نها صماتها والشيّب يُعرب عنها لسائها.

٥٥ - الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله .

٥٦ - عليك بالجماعة فإنّ الذئب يأخذ القاصية .

٥٧ - لا تختلفوا فإنَّ من كان قَـبْـلكم اختلفوا فَـهـَـلكوا .

الأميـرُ الجاثر خيـرٌ من الفتنة وكل لا خير فيه ، وفي بعض الشر خيارٌ .

٥٩ ـ لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاثبتوا .

٠٠ - المؤمنُ للمؤمن كالبنيان المرصوص يَشُدُ بعضُهُ بَعْضًا .

٦١ - المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيباً أصْلَحَهُ.

٠ ٦٢ - المؤمن للمؤمن كالمرآة إذا وجُد به عيباً نبُّهُ أليه .

KO O CHO (CHO CHO) (CHO O CHO) (CHO CHO) (CHO CHO)

٦٣ ـ سبابُ المؤمن فسوقُ وقتالُـهُ كُفرٌ .

٦٤ - المسلم أخو المسلم لا يظلمُهُ ولا يثلمُهُ .

٦٥ ـ المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم وهُمم يد على من سيواهم ويَسعى بذمتهم أدناهُم .

77 - من أعان ظالماً على ظلميه سلطه الله عليه .

٦٧ - أفضلُ الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جاثر .

٦٨ ـ الايمان نصفان ، نصف في الصبر ونصف في الشكر .

79 ـ أقيلوا ذوي المروءات عثراتِهم فها يَعشُرُ منهم عاثِرُ ألاَّ ويَللُهُ بيد الله .

٧٠ ـ الهدية تورث المحبة وتسلُّ الاحقاد ، والهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية لله .

٧١ ـ إذا أرادَ الله إنفاذ قضائه سَـلَـبَ من ذوي العقول عقولهم حتى ينفـذَ فيهم .

٧٧ ـ عش ما ششت فانك ميت ، واحبب ما ششت فانك مفارق ، واعمل ما ششت فإنك مجزي عليه .

٣٧ ـ شر المعذرة حين يحضرُ الموت ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة ،
 ومن اعظم خطايا اللسان الكذب .

٧٤ ـ ما خاب من استخار ولا ندِمَ من استشار ولا عالَ من اقتصد .

٧٥ ـ من أرادَ الله به خيراً حالَ بينه وبين شهوته وحـال بينــه وبــين

قلبه ، وإذا أرادَ به شرأً أوكلَـهُ إلى نفسه .

٧٦ \_ إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارَتْهُ محاسِنَ غيرِهِ وإذا أَدْبَـرتْ عنه سَلَـبَــُهُ محاسِنَ نفسه .

٧٧ \_ شـرُّ الناس من باعَ آخرته بدنياه وشـرُّ من ذلك من باعَ آخرتَـهُ بدنيا غيره .

٧٨ - أعجز الناس من عجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل . بالسلام .

٧٩ ـ بادر باربع قبل أربع : شبابك قبل هرميك ، وضحتك قبل سقميك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتيك قبل موتيك .

• ﴿ يَ خَصَلْتَانَ لَيْسَ فَوَقَهُمَا مِنَ البِرِّ شَيْءٌ : الآيمَانُ بَاللهُ والنفع لعباد الله . وخصلتان ليس فوقهما من الشرشيء : الشرك بالله والضُرُّ بعباد الله .

٨١ ـ ثلاثة لا يغِـلُ عليها قلب عبد مسلم : إخـلاص العمـل شه
 والنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم .

٨٢ ـ خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولم يترك دنياه لاخرتِه ولم يكن كملاً على الناس .

۸۳ ـ خيرُ الأعماله الفعوخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خيـر من اليد السفلى .

٨٤ - إذا كان أمراؤكم أخياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنِها . وإذا كان امسراؤكم شراركم ، واغنياؤكم بخسلاءكم ، وأمسوركُمم إلى ٨٥ ـ نسائيكم فبطن الأرض خير من ظهرها . من أمسى وأصبح وعندة ثلاث فقد تمت عليه نعمة الدنيا ، من أصبح وأمسى معافىً في بَـدَنِـهِ ، آمناً في سريره ، عنلَهُ قوتُ يومِهِ ، فإنْ كانت عندَهُ الرابعةُ فقد تمّت عليه نعمة الدنيا والآخرة وهي الإيمان . ٨٦ ـ المؤمن القويُ خيرٌ من المؤمن الضعيف وفي كـلّ خيرٌ . إحرصْ على ما ينفعُـك واستعِـنْ بالله ولا تَعْجَـزْ ، وإنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تَقُل لو أني فعلت كذا وكذا . . ولكن قُل : قلر الله وما شاءَ فَعُلَ ، فإنَّ « لو » تفتحُ عملَ الشيطان . ٨٧ ـ العلـمُ خزائـنُ ومفاتيحها السؤالُ فاسْـألـوا رَحَمِـكُـمُ الله فإنـه يُؤجَرُ أربعة : السائلُ والمتكلمُ والمستمعُ والمحبُّ لهم . ٨٨ ـ كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تُكُن ِ الجسامس نَـُهلُكُ . ٨٩ - إنَّ الله لا يقبض العلم من صدورِ الرجالِ وإنَّما يقبضُهُ بموتِ العلماء ، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جُهّالاً ، فإذا استفتوا أفتَوا بغير علم فضَلُّوا وأُضَلُّوا . ٩٠ ـ أربعـةٌ تُـلـزمُ كُـلَّ ذي حجى وعقل من أمتي : استاعُ العلم وحفظُهُ ونَشرُهُ والعملُ به .

Company (Company Company Compa

٩١ - إِنَّ للله عباداً اختصَّهُم لقضاء حواثِج الناس يَفْزَعُ الناسُ إليهم لقضاء حوائجهم ، أولئك هُم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة .

٩٧ - كيف بكم إذا فَسد نساؤكم وفَسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم . وشر من ذلك : وكيف بكم إذا أُمَرتُم بالمنكر ونَه يتُم عن المعروف . . قيل : ويكون ذلك : قال : نعم . وشر من ذلك : وكيف بكم إذا رأيتُم المعروف مُنكراً والمُنكر معروفاً .

٩٣ ـ من نقله الله من ذُلِّ المعاصي إلى عِزِّ الطاعةِ أغناه بلا مال وأعزَّه بلا عشيرةِ وآنسَه بلا أنيس ، ومن خاف الله أخاف منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء ، وهن رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل ، ومن لم يَسْتَح من طلب الحلال مِنَ المعيشة خفت مؤنته ورخي باله ونعِم عياله ومن زهيد في الدنيا (أي في طلب الحرام) أثبت الله الحكمة في قلبِهِ وأنطق بها لسانه وبصرة عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار القرار .

٩٤ ـ من أحب أن يكون أعز الناس فَلْيت و الله . ومن أحب أن يكون أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله . ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن عما في يله الله أوثق منه بما في يله .

٩٦ - وقال ﴿ وَ فَي صفة العاقل والجاهل : صفة العاقل أن يحلم عمّن جهل عليه ويتجاوز عمّن ظلمه ويتواضع لمن هو دونه ، ويسابق مَن فوقه في طلب البر ، وإذا أراد أن يتكلم تدبّر فإن كان خيراً تكلم فغنم وإن كان شراً سكت فسلم ، وإذا عرضت له فتنة استعضم بالله وأمسك يَله ولسانه ، وإذا رأى فضيلة انتهز بها لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرص فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل .

وصفة الجاهل أن يظلم من خالطة ويتعدى على من هو دونة ويتطاول على من هو فوقة ، كلامة بغير تدبير إن تكلم أثيم وإن سكت سها وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته وإن رأى فضيلة أعرض وابطاً عنها لا يخاف ذنوبة القديمة ولا يرتدع فيا بقي من عمره عن الذنوب ، يتوانى عن البر ويبطئ عنه غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيعة ، فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذي حرم العقل .

٩٧ - في فضائل شهر رمضان المبارك

وخطب رسولُ الله ﴿ الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ هذه الخطبة يبيّن فيها فضائل

KO O CHO (CHO O CHO) (CHO O CHO) (CHO O CHO)

الشهر المبارك ، فقال:

أيها الناس لقد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة ، شهرة أبرك الشهور وأيام أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعات أفضل الساعات ، وقد دُعيتُم فيه إلى ضيافة الله ، وجُعِلتُم فيه من أهل كرامتِه ، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عيادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجاب ، فاسالوا الله ربّكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامية وتلاوة كتابه ، فالشقي من حُرم غُفُران الله فيه ، فاذكروا لصيامية وتلاوة كتابه ، فالشقي من حُرم غُفُران الله فيه ، فاذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشيه ، وتصدقوا على فقرائيكم ومساكينكم ، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم وغضوا عما لا يَحلُلُ النظر اليه أسماركم ، وعما لا يَحلُلُ الاستاع إليه أسماعكم ، وتوبوا إلى الله من أبصاركم ، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتيكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عبادة فيها بالرحمة ويجيبه م إذا ناجوه ويُلبيهم إذا نادوه ، ويستجيب لهم إذا دَعُوه .

أيها الناس ، من حَسُنَ في هذا الشهر خُلُقُهُ كان له جوازً على الصراطيوم تزِلُّ فيه الأقدامُ ، ومَن خفَّفَ فيه عما ملكت عينه خفّف الله حسابه ، ومن كَفَّ فيه شَرَّهُ كفَّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن تطوع فيه بصلاة كُتِب له براءة من النار ، ومن أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيا سيواه من

97.

Karecka Krasecka Crasecka Crasecka

الشهور ، ومن كشَّرَ فيه من الصلاة ثقَّلَ الله ميزانه يوم تَخِفُ الموازينُ ، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من خَتَم القرآن في غيرهِ ، ألا إنَّ أبواب الجنةِ مُفتّحة فيه فأسالوا ربَّكم أنْ لا يغلِقها عنكم ، وأبواب النار مُغلقة فاسالوا ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسالوا ربكم أن لا يُسلّطها عليكم .

- ٩٨ صنفان من أمتي إذا صَـلُحا صَـلُحتُ أمتي : الفقهاء والأمراء .
- ٩٩ مُشَلُّ أهلي كسفينةِ نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غَرِق .
- ١٠٠ ـ إني تارك فيكُـمُ الثقلين : كتاب الله وعترتي أهـل بيتي ،
   فانظروا كيف تخلفوني فيهـا .
- ١٠١ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضيلوا بعدي أبداً ، كتاب الله وسُنتي .
- الله من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان غلة شراً من يومِهِ فهو ملعون ، ومن لم يتفقد النقصان في عملِهِ كان النقصان في عملِهِ عقلِهِ ، ومن كان النقصان في عملِهِ وعقلِهِ فالموت خير له من حياتِهِ .
- ١٠٣ والله لن تؤمنوا ، حتى تحابّوا، أفأد لكم على شيءً إن فعلتموه تحاببتم ، قال : إفشوا السلام بينكم .

A SO CONTRACTOR OF SO C

# غــزوات رســول.الله ﴿ﷺ﴾ وسرايــاه

روي أن عدد مغازي رسول الله ﴿ الله عَزاها بنفسه كانت تسعاً وعشرين غزوة ، وسراياه التي بعث فيها سبعاً واربعين سرية ، وما قاتَـلَ فيه من المغازي كان تسع غزوات .

والمغازي هي :

١ \_ ودان أو الأبواء

۲ \_ بُـواط

٣ \_ العشيرة

۽ \_ سفوان

ه ـ بدر الكبرى

٦ \_ بني سليم

٧ ـ بني قينقاع .

٨ ـ السويق

٩ \_ قرقرة الكدر

١٠ ـ غطفان أو ذي أمر

١١ \_ بحران الحجاز ١٢ \_ أحد ١٣ \_حراء الأسد ١٤ \_ بني النضير ١٥ \_ ذات الرقاع ١٦ ـ بدر الآخرة أو بدر الموعد ١٧ \_ دومة الجندل ١٨ \_ بني المصطلق أو المريسيع ١٩ \_ الحندق ۲۰ \_ بني قريظة إ ۲۱ ـ بني لحيان ۲۲ \_ الحديبية ۲۳ ـ ذي قرد ۲٤ \_ خيبر ۲۵ ـ وادي القرى ٢٦ \_ عمرة القضاء ۲۷ \_ فتح مكة ۲۸ ـ حنين والطائف 974

A SOCIAL DESCRIPTION OF SOCIAL DESCRIPTION O

٢٩ ـ مؤتة أو تبوك



## زوجات رستول اللشه ( على )

عشرة ، وجمع بين إحدى عشرة ، وتوفي عن تسع وله من العمر ٦٣

وحفصة تتلوهس هنىد وزينب

توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية جويرية مع رملكة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب

١ \_ خديجة بنت خويلد

٢ ـ سودة بنت زُمْعة

٣ \_ عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤ \_ حفصة بنت عمر بن الخطاب

٥ \_ زينب بنت خزيمة بن الحارث

٦ ـ زينب بنت جحش

٧ ـ رملة بنت ابي سفيان ( أم حبيبة )

٨ ـ ام سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومى .

٩ ـ ميمونة بنت الحارث الهلالية .

١٠ - صفية بنت حي بن أخطب

١١ ـ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار

١٢ \_ خولة بنت حكيم

١٣ ـ مارية القبطية .

ولم يَبْن بأميمة بنت النعمان لأنها أحبَّت أن تتعالى على رسول الله ﴿ يَرْبُهُ ﴾ ولا بأمرأة من بني مرة لأنه وجدها برصاء .

ائبناؤه وتبنات مريه

القاسم ، زينب ، رقية ، فاطمة ، أم كلشوم وعبد الله ( الطيب والطاهر ) ـ من أم المؤمنين خديجة .

مات ابنه القاسم ، ثم عبد الله ، فقال العاص بن واثل السهمي « قد انقطع ولده فهو أبتر » فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّ شانئك هو الأبتر ﴾ .

وابنه ابراهيم من مارية القبطية .

وقد توفي جميع أبنائه وبناته على حياة عينه ولم يبقَ منهم إلاً فاطمة الزهراء ، توفاها الله بعد ستة أشهر من موت أبيها .

فيكون للنبي ﴿ رَبُّ ﴾ سبعة أولاد : أربع بنات وثلاثة بنين .

حُراست الله

سعد بن معاذ حرسه ليلة يوم بدر .

محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد .

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق .

المغيرة بن شعبة حرصه يوم الحديبية .

ابو أيوب الأنصاري حرس خيمته ليلة عودته من خيبر .

بلال ، وسعد بن أبي وقاص ، وذكوان بن قيس حرسوه بوادي القرى .

ابن ابي مرثد الغنوي حرسه ليلة وقعة حنين .

وبعد نزول الآية ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ ، أي يحرسك الله من القتل ومن الكفار ، أمر الرسول ﴿ الله أن ترفع عنه الحراسة ، كما قال لسعد وحليفة حين نزلت هذه الآية ، اذ أخرج رأسه من قبة أدم وقال : « انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله » . وقد عصمه الله تعالى حقاً إلى آخر حياته .

## سنعراؤه ﴿ على ﴾

حسان بن ثابت . ويقال له شاعر رسول الله ﴿ ﷺ .

عبد الله بن رواحة خزرجي .

كعب بن مالك من الخزرج .

هؤلاء الشعراء الثلاثة كانوا من الأنصار ، يناضلون عن رسول الله بشعرهم ، وبسيوفهم ويهجون قريشاً ويعيبون عليهم عبادة الاصنام ، ويفخرون بانتصار المؤمنين ، ولم يكن من المهاجرين شعراء كالأنصار إذ تحاشوا هجاء قوم ، تشدهم إليهم روابط عديدة ،

ولكن ذلك لم يمنع أن يحاربوهم دفاعاً عن عقيدتهم ، وان لم يهجوهم شعراً .

## مــؤدُّنــوه ﴿ ١١١٤ ﴾

بلال بن رباح وابن أم مكتوم بالمدينة

وسعد القرظ ، وأبو محذورة واسمه « أوس بمكة بعد الفتح .

رباح الأسود: كان يؤذن لرسول الله أحياناً.

#### خادمت دهه

- ـ أنس بن مالك الأنصاري ، خدمه منذ قدومه المدينة حتى وفاته ﴿ ﷺ ، كان يخدم في السفـروالحضر .
- عبد الله بن مسعود كان صاحب سواكه ونعله ، وكان يمشي بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة .
  - ـ معيقيب الرومي كان صاحب خاتمه .
  - \_ عقبة بن عامر الجهني كان صاحب بغلته .
  - ـ اسقع بن شريك صاحب راحلته
    - ـ بلال بن رباج كان على نفقاته

ومن النساء : امة الله بنت رزينة ، خولة جدة حفص بن سعيد ، مارية أم الرباب ، ومارية جدة المثنى بن صالح بن مهران .

9 7 8

KO OKO OKO OKO OKO OKO OKO OKO

## موالي رستول اللشم ( الله ما

١ - زيد بن حارثة تبناه النبي ﴿ الله حتى نزلت الآية :
 ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾ . والآية : ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ﴾ .

٢ - شقران واسمه صالح ، وكان عبداً حبشياً لعبد الرحمن بن
 عوف فوهبه للنبي ﴿ الله فصرف من الحديبية وأعتقه .

٣ ـ أبو رافع وقيل اسمه : أسلم ، وصالح . كان مولى للعباس بن عبد المطلب ، وهبه للنبي ﴿ الله فَاعتقه .

٤ ـ سلمان الفارسي وكنيته ابو عبد الله من أهل أصبهان وقد تقدمت ترجمة حياته في هذا الكتاب .

مسفينة من الفرس ، كان لأم سلمة زوج النبي فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله . وقيل اسمه مهران وقيل رومان .
 وكنيته « ابو عبد الرحمن » . وقد سمّاه الرسول ﴿ الله له سفينة لأنه حمل أمتعة للصحابة ثقلت عليهم .

٦ - أبو كبشة ، واسمه سليم اشتراه رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ وأعتقه .

٧ ـ رُوَيفع : ابو مويهبة اشتراه رسول الله ﴿ إِنْ اللهِ وَأَعْتُهُ وَأَعْتُمُهُ .

٨ ـ رباح الأسود : كان يؤذن أحياناً .

٩ ـ فضالة من أهل اليمن ، ولم يذكر عنه شيء غير ذلك .

الله ﴿ عَبْدُ أَسُودُ أَهْدَاهُ رَفَاعَةً بِنَ زِيدَ الْجَذَامِي لُرسُولُ اللهِ ﴿ عَبْدُ أَسُودُ أَهْدَاهُ رَفَاعَةً مِنْ وَيَدَ الْجَذَامِي لُرسُولُ اللهِ ﴿ عَنْهُ ﴾ فأعتقه .

ا ا ـ يسار : الراعي اللذي كان يرعمى إبل الرسول ﴿ الله فقتله العرنيون .

۱۲ \_ مهران : مهران مولى آل أبي طالب أعطوه للنبي ﴿ ﷺ ﴾ فأعتقه .

۱۳ \_ مابور ، أهداه المقوقس للنبي ﴿ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعَ مَارِيَةُ وَاخْتُهَا سيرين . وكان خصيّاً .

1٤ \_ سندر

ومن النساء:

أم أيمن ، وأميمة ، وسيرين قبل أن يتزوجها حسان بن ثابت .

## خيله وبغاله وإبله

### ١ ـ الحيول :

كان له سبعة جياد وهي :

- السكب تشبيهاً بسكب الماء وانصباب لشدة جريه ، وكان كميتاً بين السواد والحمرة ، أغر .

- ـ المرتجز واسمه مأخوذ من الرجز لحسن صهيله ولونه أبيض .
  - \_ اللحيف
    - ـ اللزاز
  - ـ الظرف

91.

- ـ الورد بين الكميت والأشقر
- ـ سبحة أي سريع الجري .

### ٢ - البغال :

بغلة شهباء يقال لها ( دُلدُل ) ، وأخرى يقال لها ( فضة ) ، وبغلة اهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل ، واخرى من عند النجاشي .

وكان عنده حمار يقال له ( يعفور ) نَـفَـقَ في حجة الوداع . الايِل :

ناقة يقال لها ( القصواء ) ، وناقة يقال لها ( الجدعاء ) وناقة يقال لها ( الخضباء ) . وقد قيل إن هذه الأسهاء الثلاثة لناقية واحدة .

### أسماء الأسلحة

#### السيوف:

- ـ مأثور ورثه عن أبيه .
- ـ العضب اي القاطع .
  - ـ ذو الفقار .
- ـ الصُّمْصامة وهو سيف عمرو بن معد يكرب .
- ـ القلعي نسبة الى برج القلعة وهو موضع بالبادية .
  - ـ الحتف اي الموت .

ـ الـرُّسوب الذي يرسب ويستقر في الضربة ، ويقال إنه أحد السيوف التسعة التي أهدتها بلقيس لسليان عليه السلام . \_ المِخْذَم اي القاطع . \_ القضيب ، من قضب الشيء : قطعه . الدروع: ذَات الفضول ( طويلة جداً ) . أ .. ذات الوشاح . ـ ذات الحواشي . ـ السفرية . \_ الفضة . \_ البتراء لقصرها . ـ الخيرْنِق لنعومتها . القسي: القسي \_ قوس يقال لها « البيضاء » . ـ الروحاء . ـ الصفراء . ـ الزوراء . ـ السداد . الأتراس : ترس يقال لـه « الأزلوق » لأن السلاح يزلق عنهـا \_ وتـرس يقال له « مُنَق » ، وآخر على شكل تمثال لعقاب ، كرهـ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وأذهبَـهُ عنه .

الرماح: ـ المشوى . الحراب : ــ النبعة . ـ العنزة وهي صغيرة تشبه العكاز . الخوذ : خوذة يقال لها « الموشح » وأخرى « ذات السبوغ » أو « السبوغ » . 914



متراجع الكتاب القرآن الكريم للطبرسي تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم للطبري تفسير القرآن الكريم للقرطبي تفسير القرآن الكريم لابن كثير في ظلال القرآن للسيد قطب لسان العرب لابن منظور محسن الأمين أعيان الشيعة السيرة النبوية لأبن هشام لابن الأثير الكامل صحيح البخاري صحيح مسلم حياة محمد محمد حسين هيكل

محمد حسين هيكل محمد أبو زهرة عباس محمود العقاد محمد رضا

خاتم النبيين عبقرية محمد محمد رسول الله



# الموضوع المدينة المنورة ..... المدينة المنورة المناسبة ا تأسيس الدولة الاسلامية ..... المراد الاسلامية السلامية ال نقطة الارتكاز ..... ٣٠ بناء المجتمع ..... 47 الحياة في المدينة ..... سرية حمزة ..... سرية سعد بن أبي وقاص ....٠٠٠ ٧٧٠ سرية عبد الله بن جحش ..... ۸۰ غزوة بدر ..... غزوة بدر .... حالة المنافقين وإجلاء بني قينقاع .....١٥٦ المشركون بعد معركة بدر ..... ١٧٤ أفراح المسلمين ..... أفراح المسلمين الم غزوة أحمد ..... فزوة أحمد المستعدد المس 719 ظلال آثار غزوة أحد ..... ظلال آثار غزوة أحد .... التطورات بعد أحد .... التطورات بعد أحد .... 944

| 444        | القضاء على الفتن والاضطرابات                    |
|------------|-------------------------------------------------|
| 797        | عزوة بني النضير                                 |
| 411        | غزوة بني المصطلق                                |
| 451        | غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب                       |
| 444        | سلمان الفارسي                                   |
| 113        | عزوة بني قريظة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 244        | غزوة بني لحيان                                  |
| 2 177      | غزوة ذي قرد                                     |
| 220        | معاهدة الحديبية                                 |
| 277        | غزوة خيبر                                       |
| 0 2 +      | كتب رسول الله ﴿ إِلَى المُلُوكُ وَالْأَمْرَاءُ  |
| ०७६        | عمرة القضاء                                     |
| 09.        | سرية مؤتة                                       |
| 711        | فتح مكة                                         |
| 7.8.7      | حادثة جليمة                                     |
| 797        | غزوة حنين والطاثف                               |
| ٧٣١        | وفد طيء                                         |
| V£0        | غزوة تبوك غزوة تبوك                             |
| ٧٨٨        | قدوم الوفود                                     |
| ۸۲۷        | حج أبو بكر بالناس وتبليغ « براءة »              |
| <b>12.</b> | وفاة ابراهيم ابن رسول الله ﴿ ﷺ ﴿                |
| ۸٦٠        | مباهلة وحكم                                     |
|            | 9.4.4                                           |

| رعاية شؤون البلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفاة خاتم النبيين ﴿ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90٠         الخاتمة         جوامع كلم رسول الله ﴿﴿         عدد غزوات رسول الله ﴿﴿         إروجات رسول الله ﴿﴿         أبناؤه وبناته         عراسه         عراسه         موذنوه         مواني رسول الله ﴿ﷺ         عراسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخاتمة         جوامع كلم رسول الله ﴿ﷺ وسراياه         عدد غزوات رسول الله ﴿ﷺ وسراياه         زوجات رسول الله ﴿ﷺ         أبناؤه وبناته         حراسه         عراسه         مؤذنوه         موالي رسول الله ﴿ﷺ         خيله وبغاله وإبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جوامع کلم رسول الله ﴿ﷺ ﴿ﷺ         عدد غزوات رسول الله ﴿ﷺ وسرایاه         زوجات رسول الله ﴿ﷺ         أبناؤه وبناته         حراسه         عراسه         مؤذنوه         موائي رسول الله ﴿ﷺ         خيله وبغاله وإبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عدد غزوات رسول الله ﴿ وَسَرَاياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ازوجات رسول الله ﴿ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابناؤه وبناته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عراسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شعراؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موالي رسول الله ﴿ﷺ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خيله وبغاله وإبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم) ء الاسليحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| active play in a Saladanina Abana Saladanina Saladanina Abana Saladanina Sala |
| ۸٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |







## صدر حديشاً

قصص الأنبياء مجلد

تفسير مفردات القرآن الكريم

صفات الداعية معدل ويتضمن واقع المسلمين في اواثل الثهانينات .

الإسلام وايديولوجية الإنسان يتضمن ( التضخم وكيفية معالجته في الإسلام » .

قصص الأنبياء أجزاء من آدم والتكوين

إلى زكريا وعيسي عليهم السلام

ومترجمة باللغتين العالميتين الفرنسية والانجليزية .

خاتم النبيين بثهانية كتب.







السُبكة العلمية الكتاب لا يتشاطر البارا إلى البارات لا أن الحالية العلم المالية المالي

4 تنة المد

( يُهاكناب لِنظاما ﴿ الداللهَاتِيةِ العابِدِ لا بِالكِتابِ العالِمِي ﴾ [الدارالة لقية العالمية العالم الدارالافريقية العراس في ثارك العرابين الدارالافريقية العرا دارالكتابالعاك ( يالكالمالي للا الدارالة القنية العابية ) الكاالافليقية اعبيبة للاابالافليقية اعبيبة للا ترحوا بالتكاا (النتياكة العالمية الكتاب 🄏 ٣ تانح القائرية ) الكتاب العالمين ) دارلکتاب اعالا الننركة المااهية للكتاب ( تحساعها تابتد مصحينة الحاسي لل شاكال لل الكتاب الكالي لا بالتقنة العانية لا بالتحال الكتاب العالمائي ﴿ جَسُنَاهُ الْحَالِ الْمَالِمَا لَا الْحَالَ الْمَالِمِينَ الْحَالَ الْمُعَالِمِ الْحَالَ ال ساعما لخبتك ﴿ السَّبِكَةِ الْعَالَىٰ ۗ إِنَّا اللَّهُ الْعَالَىٰ ۗ إِنَّا الْكِتَابِ الْعَالَىٰ } الدارالغييقيلغالال الشاكيراكا لأفكساعا الذارالغييقيلغالعار لكتاب لا يتاب لا بالكتاب المالي لا الكتاب العادي لا 7 الكتاب العادلي لا 7 كتبة المدرس ﴿ الدارالقايقية العابية الحابال في العابية العبيبة ﴿ (يالنتيكة العالمية الكتاب لا يتعانية العالمية ال للمكتبة الحراسة للشاجة العربا بجاباته المال لا الدارال فايقية العبر دارالكتابالعا: كتند لإ يهج المالكين الكالمالي لا الدارالة القنة العانية لا باتحا ﴿ باتكالم الدابالافليقيةالعبية \* قرماحا ألكابالفايقيةالعبية \* قرماحا ألكابالافايقية العبية \* م 🔏 السبكة العالية الكتاب 🔏 عنائدا إلا أله إلى الكتاب العالحيرين ) ببطاغينقيلفالأعالي البشهواكالانتجابات المالكفيفالفالفليقيد كيتاب 🗓 التباك 🛴 التباك 🖟 الدارا الكتاب 🗓 يهم المناط 🖟 التباك 🖟 التباك 🖟 التباك الكتاب العالمية لإجتباطا لألكابالأفايقية العبية لإ ترموا أبالكابا ٣ ﴿ إِلنَّهُ كَذَاكِ لَا يَانِ ﴿ إِنَّالِهِ الْهَالَةِ لِي إِلَّهُ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أُلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا إِلّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا إِلَّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَلّا أَلَّا أَل ببدأ لخيقيافا إلى البشكة العابية الحياث لا خصيما الخرال فإيقية العبر كتاب 🎖 يكالحالباتكالك 🕻 الدارالقاتوتة العانتج 🗓 باتح الكتاب العالماتى لا غيبرمااغيقيافاالمالا لا البشكة العابعة الحياب لا خصيرعالغيقي يها الناب الكناب ﴿ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

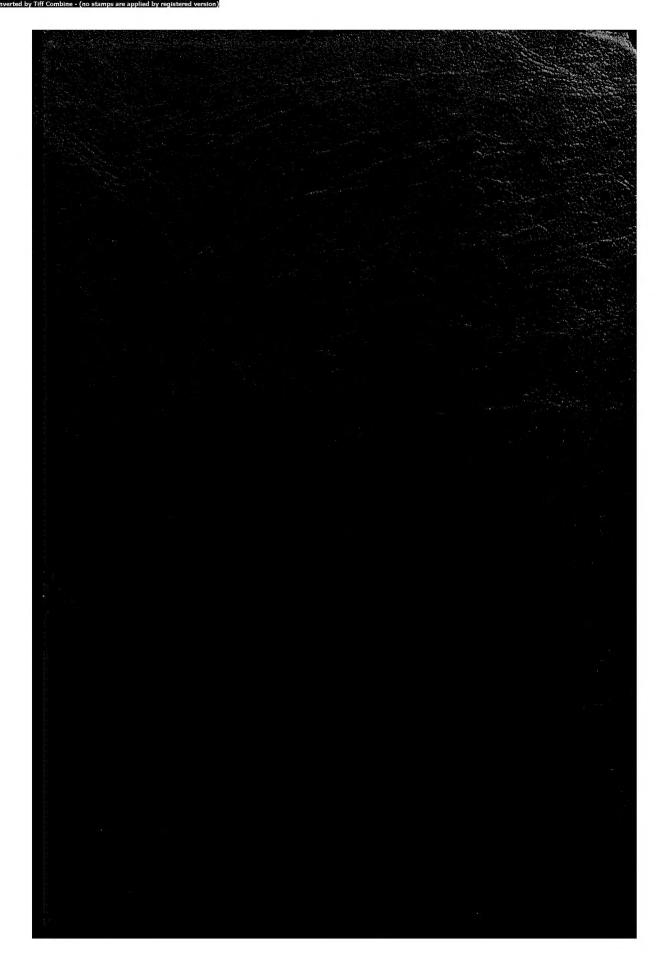